





# المجلد الثانى عشر – الجزء الأوّل مايو • • ١٩٥

تصدر هذه الحجلة مرتين فى السنة . فى مايو وديسمبر . وتطلب من مكتبة جامعة فؤاد الأوّل بالجيزة . وتوجه المكاتبات الخاصة بالناحية العلمية إلى المشرف على تحريرها الدكتور فؤاد حسنين على بكلية الآداب بالجيزة

> مطبقة جامعت فواد الأول 1900

# فهرس

|        | القسم العربي :                                                 |
|--------|----------------------------------------------------------------|
| منقيحة |                                                                |
| 1      | الدكتوركال الدين سامح تمثور الثبة في العارة الاسلامية          |
| **     | الدكتور فؤاد حسنين على الصنيل في اللغة العربية                 |
| y .    | الدكتور اسماعيل على معتوق مجيرا                                |
| 41     | الدكتور زكى محمد حسن زخارف المنسوجات القبعلية                  |
| 17     | الدكتورالسيدممديومف فندى بده العلاقات العلمية بين الهند والعرب |
| 117    | الدكتور عنى عبد ألواحد وافى الصوم                              |
|        | الدكتور محمد ستونى موسى منطقة الاسكندرية ، ظاهرات سطح          |
| 171    | الأرض والعوامل التي أثرت فيها                                  |
|        | الدكتور زكى محمد حسن دارسات في مناهج البحث والمراجع في         |
| 1.4    | التاريخ الاسلامي                                               |
|        | الدكتور براهيم أحمد رزقانه نهر النيل كما ورد في مخطوط معزو الى |
| 1 4 4  | اين سيراييون                                                   |
|        | القسم الافرنجي :                                               |
|        | المام المال بي ا                                               |

| 1   | بوتونی وکالیه من د۱۹۵ الی ۱۹۵۰        |                            |
|-----|---------------------------------------|----------------------------|
| 91  |                                       | د . ل . درو                |
| 99  | m m let                               | و، ى. ھولوى                |
|     | جبل فورفيريتس القربة النهالية الغربية | دافید مردیث ول. ۱. تریجنزا |
| 131 | والحاجر والحاجر                       |                            |

# تطوّر انقبة فى العمارة الإسلامية مركتوركال الدين سامح

نعبت النبة " ، كعنصر من عناصر العارة ، دوراً هاماً فى زخرفة وتصميم العائر والمنشئات فى جميع الأقطار الاسلامية : واتخذت فى كل إقليم طابعاً غاصاً بميزها ويحدد تاريخ إنشائها . ولتتبع تطور بنائها وزخرفتها يلزمنا دراسة أنم النباب في تاريخ العارة الاسلامية .

### القبة فى العصر الأموى

قبة الصخرة بيت المقدس : ٢٧ه ( ٦٩١ – ٦٩٣ م ) :

تعتبر قبة الصخرة (شكل ۱) ببيت للقدس أقدم أثر إسلاى في تاريخ العارة الإسلامية ، وقد شيدها عبد الملك <sup>۳۱</sup>ن مروان سنة ۲۲ هـ ( ۱۹۱ – ۱۹۲ م) لتكون مشهداً <sup>۳۱</sup> يحج إليه المسلمون بدلا من مكة التي كان بها منافسه عبد الله بن الزبير ، كما بناها أيضاً لتنافس كنيسة المسيحيين الكبيرة

(۱) النبية: كلة كانت تطلق في يعنى البلاد الاسلامية على الضريح المنطى بنبية والمدفون به و في أو سيحة ، ركان يعنى على الفريج أحيانا اسم تربة أو مقام أو وفي او سربوط . (٢) فوجد كانة ترويخية بالخط الكوفى ملونة بالوبين الأصغر و الأزرق فوق الكوونيين حول قاعدة النبة وهى مؤرخة بسنة ٧٢ مروالما أصاح الأثر في عهد المأخون الحكيفة العباسي ( ٨٣١ م) ، أزيات الأجزاء التي باسم عبد الملك ووضم مكاسها اسم المأخون ، ويلاحد الفرق بين الأثوان الشامقة الجديدة والف محة القديمة كما أن الحروف الجديدة متقاربة من بعضها، ( واجم XXX معهدية والديمة كان المروف الجديدة متقاربة من بعضها، ( واجم XXX معهدية والديمة كان المروف

7) التبد: كمّ تعلق الكمّل الدفورقية التبيد، وأحيانا بوضم كانه نعب تذكرى ويطلق على المنبد أحيانا اسم المزار ، راجع Baudenkmäier en abrégé oh. Bakm.), p. 89 وقد وضع تصميم هذا الأثر العظم ﴿ كَشَهِدَ ﴾ خَيِثَ بِلاَثُمُ الطواف حول الصخرة المقدسة التي كان الحجاج بعتقدون أن النبي صعد عندها إلى الساء (١٠).

وقد كانت هذه التعخرة مقدسة <sup>٢١</sup> قبل ذلك عند المسامين والمسيحيين واليهود على السواء . وتبلغ أبعاد هذه الصخرة <sup>٢١</sup> ٥٦ قدما طولا و ٤٢ قدما ع ضاً ، وشكلها نصف دائري تقريباً .

وتقع قبة الصخرة في وسط هضبة صخرية واسعة تسمى « الحرم الشريف » ويقع على امتداد محورها الرئيسي المسجد الأقصى "".

وقد شيدت قبة الصيخرة على مقربة من المسجد البسيط الذي كان الحليفة عمر قد بناه فى ببت المقدس بعد أن فتحها العرب سنة ١٣٣٩م، وتعرف خطأ باسم مسجد عمر، وهى بناء فاخر به زخارف فاية فى الروعة والابداع (٥٠).

ويظن أن قبة الصخرة منقولة عن القبة الموجودة في كنيسة النيامة التي تكاد تساويها في الحجم والتي تقع على مقربة منها ، وقطر القبة ١٤, ٢٠ متراً وعي مقامة على تاءدة مستديرة مكونة من أربعة دعائم كبيرة ، بين كل دعامة وأخرى ثلاثة أعمدة ، وكلها تحمل ستة عشر عقداً مدياً .

ويعلو العقود رقبة إسطوانية '` بها ١٦ نافذة وتعتبر هذه الرقبة منطقة الانتقال إلى القبة المستديرة العلوية وقطاعها نصف دائرى من المحارج شكل ( v ) .

<sup>.</sup> ۱۱) تراث الأسلام ج ۲ : تعريب وشرح وتعليق الدكتور ؤكى عمد حسن ، هامت من ۱۲۲

 <sup>(</sup>۲) تراث الاسلام: ج ۲ ترجمة وشرح وتعليق الدكتور ذكى عمد حسن: س ۱۲۳
 وكذك تـ تـ تـ ۱۳۳

E I Vol. 11 E. K. Leydon (Holland), 1927 من كتاب ١٠٩٠ مراجع س

ا نظر خر يطة في كتاب. 35. Brigge Moh. Arob, in Egypt, & Pulest. 1:g. 35 بالنظر خر يطة في كتاب. 35. المسوم الم

<sup>. (</sup>ه) انظر نوحات من ۱ ای ۳۲ من کتاب Areh, آ بنظر نوحات من ۱ ای ۳۲ من کتاب آ Oreawell, K. A. C. Early M. Areh, آ ۱۱۰ المرجم السابق لوحة ۲ ب .

وعيط بالنطقة الوسطى الدائرية (شكل ٣) مشمن مكون من تمسانية
 دمام ، موجودة في أركانه يقصلها عن بعضها عمودان محملان ثلاثة عقود ،
 والجائط المحارجي لهذا الأثر ، تخطيطه على شكل مثمن بحيط بالشمن
 المتاخل ، وبه أربعة مداخل محورية .

والقبة الأصلية كانت مصنوعة من الحشب وتقطيها صفائح من الرصاص وفوقها ألواح من التحاس البراق ، ولهذه القبة وصف رائم للمقدسي(١) وقد سنطت في سنة ٩٠٧ هـ ، أما القبة الحالية فتاريخها يرجع إلى سنة ٩١٣ هـ .

وحوائط قبة الصحرة مغشاة من الداخل بالفسيفساه (١١) الزجاجية المتعددة الآوان وأهمها الأخضر والذهبي ، والموضوعات الزخرفية التي نراها فيها مكونه من ورح بالية متصلة وحازونية تحرج من آلية كما برى من بيها أشجار نحيل ورسوم الذكهة ، ولاسها العنب والرمان ورسوم أوراق الشجر المختلة وورق الأكانتس ورسوم الجواهر والحلي ، فضلا عن رسوم المجاة " والنجوم .

ونلاحظ هنا وجود تأثيرات سورية وساسانية إلى جانب التأثيرات الرومانية والمسيحية .

ومهندس هذا الأثر غير معروف الاسم ، ويوجد تحت الصخرة عراب ألهلس غير بحوف ينسب الخليفة عبد الملك من مروان كما يوجد عمراب آخر يفرف باسم قبلة الابياه ، والعقود الداخلية تربطها روابط خشبية (1).

وحوائط انشمن الحارجي مقسمة إلى تجويفات معقودة (<sup>10</sup> بكل ضلع سيمة منها ، والخمسة الوسطى مها نوافذ .

<sup>(1)</sup> القدسي ص ٩ه / (Le Strange, P. E, F, Q. St., 1887, p. 103) م م ا

<sup>.</sup> ۲۲). وصفت هذه الفسيفساء قان برشم وترجها الأستاذ كريزول ص ١٤٧ من كتابه Early Mush. Arch. Vol. I.

 <sup>(</sup>۱) انظر اوحة ۲۱ من للرجع السابق وشكل ٤٠٥ من كتاب شوق الاسلام قلد كشور
 (١) محد حسر

<sup>-</sup> Oreswell, Early Musl. Arch. I p. 60 fig .18 (8)

الرجع السابق بتكل ١٤٠

والواجهة المحارجية كانت في الأصل منشاة بالقسيفساء : كما هو الحال في دلخل البناء ، والآن تكسوها بلاطات من الرخام وألواح من القاشاتي (١٠٠ أما الحائط الداخلي ففطي يبلاطات من الرخام (٢٠ إلى ارتفاع أربعة أمتار من سطح الأرض ، ويحده من أعلاه شريط من الزخرفة المذهبة بارتفاع نصف متر ، ويعلو المقود زخارف من القسيفساء الزجاجية الملولة ، وهي غلبة في الابداع والروعة وتمثل صناعة الفسيفساء في العصر الأموى .

والقبة كانت مكونة من طبقتين "" (شكل ٧)، وهى كذلك الآن وكلها من المحشب المقطى من الحارج بالرصاص ومن الداخل بطبقة من الجمس للمنقوش، وأكثر زخارف الفسيفساء الموجودة بها الآن ترجع إلى العصر الذي بنيت فيه القبة ، والزخارف الأخرى يرجع عهدها إلى عصر بعد تاريخ الانشاء.

وعناصر قبة الصخرة مكونة من ٢٠ ٪. تأثيرات سورية و ٢٠ ٪٠ تأثيرات بزنطية ، و ٢٠ ٪ ٢٠ تأثيرات رومانية .

#### القبة في قصير عمرا

هناك بعض قصور بناها الخلفاء الأمويون فى بادية الشسام (1) كقصير عمرا (1) وجمام الصرخ (1) وقصر المشتى (1) وقصر الطوبه ، كازيأوى إليها الأمراء للصيد أو حين تنتشر الأمراض فى المدن وكان الجزء المهم فى بعضها حاماً كما فى قصير عمرا .

 <sup>(</sup>۱) أنظر شكل ٢:٥ من كتاب Palestine (١٤٠ من كتاب (١٤٠ من كتاب كريزول بن ١٠)
 (٦) واجع لوحة ١ من كتاب كريزول بن ١

أَ أَتْثَالِ النَّطَاع الرَّاس المرفق اللَّبة ، ( نسكل ٢ ) الوحة ١٠ ولوحة ٢١ من كتاب كريزول الجزء الأول Crownell: Barly Mo-1. Arol. Vol. I.

 <sup>(1)</sup> راجم خريطة في ص ۲۹۱ (Crewell: Early Marl Arch, I Sg. 318 ۲۹٦) .
 (٥) يقع قصير عمر اعلى بعد ٥٠ ميلاشرق عمان وتخطيطة شكل ٢٩٦ من المرجم السابق.

<sup>11)</sup> أنفار من ٢٧٣ من المرجم السابق .

٧٠) واجع قصر المشتى وقصر ألطوبه ص ٣٥٠ من المرجم السابق.

وكان البعض يشبه الحصون الصغيرة، وعلى كل قان في تصميم هذه القصور وفى زخارفها عناصر عراقية وفارسية إلى جانب العناصر الشرقية المسيخية فلى اعاز مها هذا العصر وتك الأقالم

وقد اشتهر قصير عمراً بمسا فيه من تقوش آدمية على الأسقف والجدران بألواز زاهية وأساليب فنية يزنطية شرّة في بعض نواحيها بالتقاليدالابرائية .

و يحكون قصير عموا من قسمن رئيسيين ؛

١ — قاتة استقبال .

٧ - حام ساخن .

والحمام الساخل يتكون ما ثلاث غرفي :

الأولى مفطاة بقبو نصف دائرى والنانية مفطاة بقبو متقاطع والثالثة مفطاة بمية (شكل ه) .

وهذه الغرف الثلاثة هي :

١ -- الفرفة الباردة .

. ٧ - الفرفة الدافئة .

٣ -- الفرفة الساخنة .

وهذه الفرفة الأخيرة مربعة التخطيط ومسقوفة بقبة دائرية ، وطريقة الانتقال من المربع الى الدائرة بواسطة إنشاء أربعة مثلثات كروية .

والقبة مزخرفة برسوم دائرة القال `` ورسوم الدب الأكر والتنين وغيرها : وهذه الرسوم من النوع المسمى بالفرسكو '`'

وحوائط قصير عمرا مغشاة برسوم أهمها صور آدمية وراقصات ورجال مشتغلين فى أعمال مختلفة ومناظر صيد وغير ذلك .

<sup>(1)</sup> واجع لوخات مه ۲۰۰۱ من الرجع السابق وكتاب Munet 'Amsta : von السابق وكتاب الدكتور زكى محمد عندي : هون الاسلام س 1 :

<sup>.</sup> Kuneir 'Amra. Von Alois Munit II Talel XII أنظر أو علت (٢)

ولا تشاهد مثل هذه الرسوم في أي أثر إسلامي آخر بعد دلك حتى القرن الثاني عثم

وحوائط قصير عمرا مبنية من حجر جيري صلب أحمر اللون مصدره العلال المجاورة ومداميكه غير منتظمة وذات سطح خشن .

والرسوم الموجودة على حوائطه الداخلية تتبع الفن السورى القديم ولبس هناك غير تأثير فارسى واحد وهو توزيع الأشخاص في صورة أعداء الاسلام الم جودة بقاعة الاستمبال .

#### القبة في العصر العباسي

شوهدت القبة تعلو مداخل (۱ أبواب السور الداخلي الأربعة لمدينة بفداد التي شيدها الحليفة المنصور ١٤٧ هـ (٧٦٥ – ٢٧٥٥). وكانت تعرف بالمجلس وتفطيها قبة عظيمة على قمتها بمثال يديره الريخ ويحيط بغرفة المجلس مقاعد ومرتفقات يطل منها المعليفة المنصور على المناطق المجاورة لكل ياب من أبواب المدينة الأربعة . وكانت طريقة انتقال القبة من المربع إلى الدائرة وسلعة أربعة عارب مخروطية موضوعة في أركان الفرفة وهذه الطريقة أصلها ساساني (من بلاد الفرس).

وكانت القبة بارتفاع ٥٠ ذراعا من مستوى الأرض .

وفى وسط مدينة بقداد كان يوجد قصر أبي جعفر المنصور وكان معروفاً باسم (قصر باب الذهب ) و (قصر الذهب ) والنبة الخضراء نسبة للقبة العظيمة التي كان تعلوه ويعلو قتها تمثال فارس تمتطياً جواده ويحمل رعاً في يده . ويدور هذا التمثال مع الربح . وقد سقطت هذه النبة في سنة ٣٧٩ ه ( 184 م ) .

أما فى قصر الأخيض العباسى أنذى يقع فى المدحراء فى وادى عبيد على بعد ١٩٠٠ كم جنوبى بغداد فتوجد النبة بعد أن يدخل الانسان من الدخل

Croswell : Early Must. Arch. H, Sg -4, 5 pp. 1 (1)

ارئيسى فى منتصف الواجهة الشالية وبعد أن عرفى دهايز للدخل . وعى تقع بنى مفترق دهايز عمودى على محور اللدخل ومن القية يتوجه الزائر إلى المهل المطلم . وهذه الفية ذات قنوات (١) متشمعة من مركزها العلوى . وطريقة الانتقال من الفاعدة للربعة السفلية لمكان القبة إلى دائرة القبة المستدينة واسطة بلاطات أفتية موضوعة في أركان للرسم من أعلاه .

وفى وصف المسجد الأقصى أيام اخليفة المهدى ١٦٣ هـ ( ٨٥٠ م ) بد كر المقدسي أذ هناك قبة <sup>٣٨</sup> رائعة كانت نعلو الحالون الكبير العمودى على حائط التبائة ( المجاز ) . وذلك فوق المحراب ، وكانت من الحشب ومفطاة بصفائح من الرصاص .

#### قبة الصليبية في سامرا :

تعتبر قبة الصليبية في سامرا (شكل r) أقدم "" ضريح في الاسلام وكانت تحوى مقابر ثلاث خلفاء عباسين وهم المنتصر والممتر والمهدى. ويتوسط هذه النبة من الداخل غرفة مربعة وطريقة انتقال القبة بواسطة تجويفات موضوعة في أركان الغرفة .

وتخطيط الحائط الحارجي لهذه القبة مثمن الشكل والغرفة المربعة عاطة من الحارج بدهاير مفطى يتمبو نصف دائرى ، وقد شوهد مثل هذا التخطيط قبل ذلك في القرن السادس في كنيسة سان چورج بعزوا وقطاع النبة الرأسي على شكل عقد مدب وقد سقطت النبة . ولهذا الضريح أربعة مداخل عورية (1) .

<sup>(1)</sup> انظر شكل ١٤٠٤٠ من المرجع السابق

 <sup>(</sup>۲) واجع ص ۲۱ ( II : II : E.M.A. II : ۱ مشكل ۱۱۹ من تفسى الكتاب
 (۲) لمل سبب إنشاء قبة كفرخ لأول سمة في الاسلام بعد أن كانت الفبور محت الأرض ، يرجع إلى كول أم الحليفة المتصر اغريتية الأصل". فتأثر بذلك شكل الفرنج

علا عن المارة الأوروبية .

E. Hersfold, Erster Bericht....Von CLL 6 (El. sup. 1038 p. 142. p. 26-31, & Sarre-Hotsfold-4. Tigrisgobies, Derlin 1911-1, 23, 6).

وفى عام ٣٥٤ ه ( ٩٦٥ م ) أضاف الحكم الثانى (١) قبة تعلو بحراب التسجد الكذير فى قرطبة . وزخرفت بالخسيمساء الذهبية وعمل فها صناع من التسطنطينية أرسلهم إليه الامبراطور البزنطى : ولا تزال هذه الرخارف موجودة به إلى الآن ، ويثبت ذلك الكنابة التاريخية الموجودة بها والمؤرخة بعام مر ٢٠٥ م . وباسفل النبة أضاف الحكم بحرابا من الرخام برمنبرا جيلا من الحشب تم صنعه فى تسع سنوات .

ينتهى المرسم من أعلاه بكورنيش وعليه ترتكز منطقة الانتقال وعى مكونة من أربعة محارات فى أركان المربع تحمل الرقبة وتطوها يعد ذلك الفبة المستدرة .

والرقبة مكونة من مثمن ومجولة على ثمانى محاريب مخروطية صفيرة وشكل النبة الحارجي كشكل ( السنطاوي ) .

والأصل فى القبة ذات الضلوع الداخلية رومانى إلا أن وجود كنيسة قريبة من مكان مسجد القيروان وهى كنيسة مدينة كمف والمعروفة اليوم باسم دار القوص يدل على أن تصميم هذه الفية مأخوذ عنها .

وقد وجدت معض قباب أخرى فى شمسال إ فريقية فى العصر العباسى تعلو محاريب بعض المساجد الكبيرة كما فى المسجد الكبير بسوسة (١٢) ٢٩٣٠ ( ٨٥٠ – ٨٥٩ م ) ومسجد تونس (٤٠٠ م ٨٥٤). وتصميمها من الداخل بشه قمة مسجد التيروان .

ال این مذاری ج ۲ س ۲٤٩ ، کرورل ج ۲ س ۱۹۲

<sup>(</sup>٢) انظر أشكال ٢٣٥ – ٢٣٧ وكذا لوحات ٨٣ – ٨٥ من المرجم إلسابق .

<sup>(</sup>۲) أنظر لوحات ۱۹۹، ۱۹۱، ۱۹۲ من كتاب كريزول ج ۲

<sup>. (</sup>٤) يعرف هذا المسجد باسم جامع الزيتونة فى توقس ، واجمّ لوطات (٩١ ، ٩٢) عن الربيع النبا بنى .

#### القبة في بلاد المغرب

الكلمة الشائمة التى تطلق على النبة فى بلاد المغرب عى مربوط (١١ ويصعب محتفديد تاريخ إنشاء الأضرحة الشعبية المفطاة هباب فى بلاد المغرب والأشكال (١١ المحضحة الأربعة ( شكل ٨ ) تمثل القباب والأضرحة فى تلك البلاد .

ظائمكا الأولى الى السار (٨) نشل القنة فى تونس وعى على شكل

ظالشكل الأول الى اليسار ( A ) ينمل التبة في تونس وهي على شكل قبة مستدسمة تعلو رقبة مثمنة ، مرتكزة على فاعدة مربعة .

والشكل التانى ( II ) يمثل القبة فى بلاد الجرائر، وهنا نجد "نمية محتجبة بعض شرقات مسئنة تعلى القاعدة الربعة .

`` والشكل الناك ( C ) بمثل الأضرحة الشعبية في بلاد الأندلس، وهنا أنجد الضريح يعلوه شكل هرى .

والشكل الرابع (١١) يمثل القباب في بلاد الجزائر أيضاً و نوجودة على هضبة مرتمعة ، وهي بيضاوية ومديبة الرأس . وأثم هذه القبابالموجودة في بلاد المقرب :

قباب العباد السفلي "" وهى من الطراز الأول وتقع بالقرب من مدينة تلمسن فى بلاذ الجزائر وتاريخها قبل سنة ١١٩٥ ، وهى مبلية من الطوب وعقودها على شكل نعل الفرس وبعض قبابها مثمنة ، وشحيلة على سكونشات (شجويفات مخروطية الشكل ).

ويوجد فى المقار القديمة لسيدى يعقوب (قبل تاسس) ضريح السلطان ورجع تاريخه الى بداية القرن السابع الهجرى (١٣)م) ورقبة القبة همة الشكل

أضرحة بنى مرمن بالتلة بالقرب من مدينة فاس . وبها أربعة أضرحة للحلقاء أبى الحسن على (٧٦٣ – ٨٠١ هـ ) ( ١٣٩٨ – ١٣٩٨ م ) .

El. sup. L. H. 1938, p. 137. الرجم (١)

<sup>(</sup>٢) الرحِمَ مأرسيه ١١٠٦٥٦ Marçaje (١. Minual ١١٠٦٥٦

ا الله علمين دا أرة المارف الاعلامية 138 p. 138 و11 كا 15

ويعترض ع أبي الحسن أعمل هذه الأضرحة ورقبته مربعة و به نو افد في ثلاثة من واجهاته وعقودها على شكل نعل العرس (١)

وتعتر هذه الأضرحة بأن واجه آما بها فتحات. ومجوارها أضرحة أخرى ذات قباب وليس بها سوى فتحة واحدة هى الباب أو المدخل. وبداخلها توجد ثلاث حنايا صاه (أبواب كاذبة). وهى موجودة فى مواضع فتحات الأبواب. وهذه الأضرحة هى : سيدى بوهيدن (القرن ٨ — ١٤٩م) وقد أصلحت فى تهاية القرن التامن عشر.

قبة سيدى اراهيم فى تلمسن ( ٧٥٣ – ٨٨ هـ ) ( ١٣٥٧ – ٨٦ ) . وقد أمر بانشائها السلطان أبوحّـوموسى النانى والقبة مثمنة الشكل ومحولة على سكونشات ( تجويفات مخروطية ) كما هى العادة فى قباب يلاد المفرب

### إلقبة في العصر القاطمي في مصر

ذكر القريزى (٢٠ عند السكلام عن تاريخ إنشاء الجامع الأزهر وجود. قبتين في زاويني رواق القبلة في مسجدي الأزهر والحاكم ، عدا القبة إليي تعلق المحراب (شكل ٩) ٢٠٠٠.

وهذه القباب كانت محولة على أربعة محارب أو سكونشات ولا ترال تشاهد آثار هذه القباب في جامع الحاكم، والقبة في الركن الشرق من رواق القبلة في جامع الحاكم أحسن حالا من الموجودة في الركن الآخر المقابل، وفيها ترى طريقة الانتقال من المربع إلى المدائرة وإلى يميها نافذة متقوية من الجمس وفي الجريمة وها المقبدة وطانافذة أخرى متقويه

وخلف هذه القبة الأخيرة بوجد أحد أبراج سور القاهرة الثالي. الذي يناه بدر الحالى ــــ الوزير القاطمي ــــ في عام ١٨٠ ه ( ١٠٨٧ م )

H. Basset et R. Lévi, Provengal chells, une nécropie mérinide, ; ce l, (1)
dans Héspéris 1922; & Maryats, op. cit. p. 497

<sup>(</sup>٢) الجزء الرابع من كتاب الخطط للمقرزي طبية مطبية اليل سنة ١٣٠٥ م

ر أضرحة البينع بتات (١٠٠هـ ١٠٠٨م): . . . . .

تقع فى السهل الممتد قبلى خرائب الفسطاط على بعد نحو نصف ميل تقريباً . إلى الغرب من ضريح الامام الميث، أربعة أضرح: صفيرة (شكل ١٠) كانت ذات قباب . وقد فقدت كل منها قبتها وبعضها قد فقدت بعض أجرائها السفلية .

وقد كان عدد هداه الأضرحة في الأصل سبعة ، كما مدل مناك علمها اسمها . وعلى هذا كانت هناك سبعة قباب كما فعلى ذلك المقريري الذي روى عن ابن سعيد أنها أضرحة لسبع بنات من عائمة المغربي الذي قتله الحليفة الحل كم بعد هرب الوزير أبو تأسم الحسين بن على المغربي إلى مكة . وقد م هذا كما يقول ابن خلكان سنة ٤٠٠ هـ ( ١٠١٠ م ) . وعلى هذا تؤد ح هذه الأضرحة بعام ( ٢٠١٠ م ) .

. وأهمية هذه الأضرحة من ناحية العارة الاسلامية أنها من أقدم الأمثلة الموجودة في الاسلام .

والأربعة الأضرحة الموجودة كلها في حجم واحد وتحطيط واحد إلا أن ارتفاعها يختلف قليلا عن بعضها وكلها مبنية من ثلاث طبقات :

١ -- المنطقة الأولى مربعة التخطيط ولها عقد مفتوح في وسط كل
 وجه من أضلاع المربع .

 لا صو المنطقة الثانية عبارة عن منطقة الانتقال من القاعدة المربعة إلى الرقبة الشمنة وهى مبنية من الطوب ومربعة من الخارج. وفي المداخل توجد أربعة محاريب أو سكونشات بن كل واحد والثاني فتحة معقودة عقداً مدياً وكلها من حجم واحد وشكل واحد.

 ســ هذه الاسكونشات الموجودة في الأركان تحمل الرقبة المثمنة المبنية من الطوب الأحمر والتي تحتوى على فتحة معقودة بعقد مدبب
 في كل وجه من أوجه الشمن . وهذه التتحات أضيق بكثير مما بأسفلها .
 السورة من المرجع السابق لوحة ٢٧ السفلى وعلى هذه الرقبة المثمنة ترتكز القبة المُستديّرة التي سقطت ولم بيق شها شره :

وأهمية أضرحه (۱) السبع بنات من الوجهة المعاربة أنها تعتبر أقلم آضرحة من وعها في مصر وطراز عمارتها موجود في فراشاباد في بلاد فارس قبل الاسلام ، وفي ضريح اسماعيل الساماني في يخاري سنة ۹۰۷ م، وأخيراً نجده هنا في أضرحة السبع بنات في مصر في سنة ۹۰۷ م،

(١) الأَصْرِحة قَالاَسلام يَنطَى تَعْلِمُ بَيْنَاتٍ ، وأَمَا قِبَلِ الاَسلامِ فَكَانَ شَكَامِهَا كَما يُونَ

١ -- ل مصر : كانت المصطبة والحرم هما الأضرحة المحتارة

 ب فرس: أبراج عبارة عن مرفة صنية مطاة بستف جالون كقبر قورس برسوايس.

س في العراق: أقدم طراز عرف للأغرجة في العراق هو قبر يرجى الشكل
 ( فبر عرزى ) من القرن الثانى ، وقد دخل أني العراق من سوريا من طريق تدمي
 ع س في ظلمان وفينيتيا : عرفت المدان الحجرية على أربة أشكال :

. (1) المتابر النائرة : وهي منحوتة في الحجر مثل التابر المدينة ومنطأة بلوح من الحجر

(ب) مقابر على شكل تفق : منحوتة أفتيا في الصغر وفي نهايتها توضع الجنة .

(ع) المثابر ذات الرفوف : حيت "وجه رفوف أو مناخد لاستثبال الموتى وتكون هادة مطاة بأسقف ذات أقبية .

( د) مقار على شكل محاريب منحوة في العبخر .

وفی سوریا : کان شکل القیر عبارة من مکسب یملوء هرم ( التر ۲۰۱ ) کا فی
 حذب وأنشا کیة ، وفی المترن السادس نظیر طرائز جدید شکله عبارة عن مکسب صنیریماره
 قیة من المنجر نشاع هو: الحال فی ضریح پیزوس فی رویجة

### جامع الجيوشي

يقع هذا الجامع على حافة المتبطم خلف القلمة وقد بناه الوزير الأفضل شاهلشاه بن بدر الجمالى، وذلك مثبت فى كنابة بالريخية (١١ قرأها؛ الأستان كريزول وأرخها بعام ٩٥٨ ه (١٠٠٥ م) والجيوشى لقب يطلق على تائد الجيش (أمير الجيوش) أو ميرجوشى أو الجيوشى ، وعراب هذا الجامع يعلوه قبة مرتكزة على رقبة مثمنة وطريقة الانتقال من القاعدة المربعة إلى الرقبة المثمنة بوساطة أربعة سكونشات شكلها على هيئة عراب .

ا وبوجد شريط من الكنابة المزخرفة بالخط الكوفي على أرضية نباتية بأعلى المنطقة المربعة وذلك بارتفاع هه سم وبأعلى القبة عند القمة من الداخل نوجد آيات قرآنية موضوعة داخل دائرة وتحمل اسمى شمد وعلى بالتبادل ومكررة ثلاث مرات.

وعمراب جامع الجيوشي تحقة فنية من الجص فى العصر القاطمى ويمتاز زخارف جميلة بها كتابات وزخارف نباتية .

وإلى يشار القبة توجد غرفة بها ضريح يعرف باسم سيدى الجيوشى '''
 ومن المحتمل أن يكون قد دفن فيها الأفضل وبدر الحمالى أيضاً

وإلى جوار جامع الحيوشي يوجد مسجد اخوة يوسف الذي يعرف باسم مشهد المقطم وينقصه الصحن والمئذنة . وقبته من الطراز الناطمي وتمتاز بمحراب جيل أيضاً ويعتبر تحفة نادرة من الجحس في ذلك العصر

<sup>(</sup>۱) أرخها قال پرشم بهام ۲۷۸ ه ( ۱۰۸۵ ) ، راجع قال پرشم بهام ۲۷۸ ه ( ۱۰۸۵ ) ، راجع قال پرشم بهام ۲۸۸ (۱۰۸۵ ) د ا

<sup>(7)</sup> الرحي Apart p. 78 ; c. f. Van Berchum, Uzo Mosquée du temps des Fatimides, dans MIFAO, t. IL.

### القبة في مداخل أبزاب أسوار القاهرة القاطمية

\* تعتبر أسوار الناهرة الناطسية وأبواجا من أقدم الأمثلة المعروقة العلاة الحريمة الموجودة في العالم الاسلامي .

ومدخلاً بواني باب التتوح "" وباب زوية "" مقطيان بنية دائرة من الحجو التحوت عمرة على أربعة مثلثات كروية ، وتكويرالنية هو نفس تكوير مثطقة الانتقال ومى المثلثات الكروية الركنية

وتاريخ باب القتوح ٤٨٠ ه (١٠٨٧م) وباب زويلة ٨٥٥ ه (١٠٩٧م) وقد بناها أخوان مهندساز من ثلاثة أخوة من أرمينيا قدموا مصر من مدينة الرها . وذلك في عهد اوزير الفاطمي المكبير أمير الجيوش بدر الممالي في خلافة المستنصر ، اخليفة الفاطمي .

و وتعتبر الفياد أول ظهور لهذا النوع من القباب في مصر الاسلامية .

### قبتا ضريحي محمد الجعفري والسيدة عاتقة

يقع هذاذ الشرمحان بحوار مشهد السيدة رقية , وأهمية هذين الصرمحين أشهما يعتبران نقطة التحول فى تصميم النبة من القباب ذات الاسكونشات إلى القباب المحمولة على للفرنصات أو الدلايات .

وطريقة الانتقال في ضريح محمد الجعفرى (شكل ١١). وجود حطين أو صفين من التجويفات عبارة عن مقرنصات على هيئة اسكونشات والحطة السفلية مكونة من ثلاث تجويفات، الوسطى عقدها نصف دارى وحولها من الجهين تجويف ينتهى من أعلاء ججويف مثلئ الشكل والحلمة العلوثة

<sup>(</sup>۱) أ تقل الوحة السفل من من ٢٦٩ من كتاب Rom, E.D. Sis. The Art of Egypt من كتاب Through the Ages. Through the Ages. (۲) واجم لوحة ٢٤ من كتاب مساجد القاهرة المدن

### قباب الجامع الأقر

وهناك بشارع المعز لدين الله بالتحاسين يوجد جامع الأفحر ويمتاز بوجود القباب الكروية المنتخفضة التي سبق أن شاهدناها في مدخلي باب الفتوح وباب زوله ، وهذه النباب (١) تفطى الأروقة حول الصحن ، وكذا في رواق الفيه الرئيسي .

#### قبة "أ مشهد انسيدة رقية

نشبه طريقة انتقال هذه النبة الطريقة المستعملة فى القبتين المجاورتين لهـــا فعما قبتا ضريحى الجعفوى وعانقة : إلا أن الاختلاف موجود فى شكل النوافذ الموجودة بين المترفصات.

وتوجد زخرة تحميلة من الجص بأسفل النافذة الشالية الشرقية وتعمير هذه الزخارف تموذجا بدبأ لزخارف الأرابسك فى السصر القاطمي . كما نوجد

<sup>(</sup>١) أُ أَشَارُ السقط الأَفق م ٧١ والقطاع الرأسي ص ٧٣ من كتاب حسن عد الوهاب الرنخ الساجد الأثرية ج ١

الله الاiet & Wiet Lee Mosquios du العليا من كستاب ٣٦ ، ٣٧ ، ٣٧ Caire Vol. II.

آثار قليلة من تلك الرخارف بأسفل النافلة البقابلة السابقة . ومن هذا يستلتج أن منطقة الانتقال ـــ في الأصل - كانت تكسوها زخارف جعبية من العصر الفاطفي .

و توجد بين منطقة الانتقال والفية رقية مثمنة ، ويكل وجه من أوجد هذه الرقية يوجد نافذتان .

والقبة مضلعة ومكونة من ٢٤ ضاماً ومى في الواقع أرشق وأجمل من شكل قبة السيدة عائقة وتشبه من الحارج شكل النباب المضلمة في شمال إفريقية (شكل السنطاوي). وتنتهى أضلاع القبة الداخلية مخطوط ماونة.

وتعتبر قبة السيدة رقية التطور لما يعدها من قباب العصر الأيوبي .

ِ القبة في العصر الأيوبي ٥٦٧ – ٦٤٨ \* (١١٧١ – ١٢٥٠ م)

يعميز العصر الأيوبي بالعارة الحربية التي أنشأها صلاح الدين وبانشا. للدارس الاسلامية ، كما يتميز هذا العصر بالتطورات الأولى لانتنال الغية بواسطة المقرنصات أو الدلايات .

وأشهر القباب فى العصر الأيوني : قبة برج الظفر وقبة الأمام الشافعى وقبة الصالح نجم الدين وقبة الحلقاء العباسين وقبة شجرة الدر

#### قبة برج الظفر :

يقع برج الظفر في الزاوية الشرقية البحرية لباب النصر ، وبمتد منه سود غرباً إلى باب النصر وجنوباً إلى باب الورج قبة (شكل١٠) من الحجرو تحطيطها مسمن الداخل وبأركاء من أعلاه مقرنص من حطة واحدة ، والمقرنصات تحمل الفية المستديرة المبنية من الحجر .

ويعتبر برج الظفر من أهم أجزاء سور القاهرة الثالث الذي أنشأه ضلاح الدين الآيوني . ويعتبر سور الفاهرة في هذه للنطقة امتداداً لسور القاهرة الفاطمي الذي أنشأه أمير الجيوش هدر الحمالي .

قبة (١١ الامام لشانعي :

أنشأها السلطان للك الكامل سنة ٢٠٨ هـ ( ١٣٦١ م ) وتعتبر من أجمل القباب في مصر الاسلامية وتقهى القاعدة الربعة من الحارج من أعلاها على ارتفاع ٢٠٨٦ متراً • مها شرافات مسننة علية . بأسفلها مجاري قدات عقود مثلثة محلاة بزخارف جعمية . وفوق هذه القاعدة المربعة توجد التبة الحشيبة بعد أن تبعد قليلا عن الشرفة من الداخل . وهذه التبة مكسوة بصفائح من الرساس وارتفاعها ١٦٠٧٨ متراً من طبح الأرض .

أما داخل القبة فقد كسيت جدراتها بالرخام ومقرنص القبة (شكل ١٣) مكون من ثلاث حطات مخرصة مرخوفة وهو بده تعدد طاقات المقرنص الني كانت من حطتين في نهاية العصر الفاطمي ، والحطة السفلية مكونة من عجسة مقرنصات تعلوها سبعة في المنطقة الوسطى ثم ثلاثة في المنطقة .

وقد جدد هذه النبة السلطان تايتبای فی سنة ۸۸۵ هـ ( ۱۶۸۰ م ) وذلك مثبت فی الكتابة التاریخیة الموجودة بلوح الرخام فی وسط الجانب للغربی .

و قدمة القبة من الحارج يوجد قارب رونزى يعرف بالعشارى ( شكل ١٤) و قول عنه اين بول أنه كان يوضع فيه حبوب كل شهر .

والمشارى مركب صغير مثبت فى هلال القبة وتعدلى منه سلسلة حديدية وكان يستعمله الملوك وكبار رجال الدولة ويقال إن السلسلة قد أعدت ليتسلقها الانسان لوضع المساء والحبوب للطيور . وقد وجدت العشاريات

<sup>(</sup>١) راج أومأت ٤٩،٠٥ من كتاب مساجد القامرة، ٢٢ لفييت .

قبل ذلك تعلو هلال منارة الجامع الطولونى (١١ ويقيت بها إلى أن سقطت سنة ٩٠١٥ هـ (١٩٩٣ م). وفي مدينة رشيد أيضاً توجد عدة مراكب فوق مناراتها '١٠. كما يوجد مركب '٦٠ صغير فوق القبة الفبلية في خانقاه فوج ان مرقوق بالصحراء.

### قبة الصالح نجيم الدين

وتقع هده الفية (4) ملاصقة للابوان الفرنى المدرسة الصالحية وقد أمرت بانشائها ملسكة مصر شجرة الدر ونقلت إليها جثة المان الصالح بجم الدين

وتمتاز القبة من الداخل والحارج بالبساطة وأهميتها ترجع إلى نطور المقرنص فها وزيادة حطاته وتغييرها نفراً كلياً عن القبة الفاطمية .

#### قبة الخلفاء العباسيين "

تقع هذه القبة خلف المشهد النفيسي وقضم رفاة أفراد من الحملفاء العباسيين المذين توفوا فى مصر فى القرنين السابع والثامن الهجرى وكذا أولاد الظاهر يبرس البندقدارى .

وأهميتها ترجع لمــا حرته من زخارف جصية بديعة ومن زخارف خطية على الحتى والخشب .

ومقرنص هذه القبة يتفتى مع مقرنص قبة شجرة الدر المبنية في العصر الأبو بي أيضاً . وتشبهها أيضاً في أشكال العقود المحاربة الجنسة الموجودة بقاعدة القبة من الخارج .

### قبة شجرة الدر ١٦١

تفع هذه القبة بشارع الحليفة تجاه مشهد السيدة رقية · وقد أممت بانشائها شجرة ألدر للدفوية مها · وطرازها يشبه قبة الحلقاء العباسيين .

<sup>(</sup>۱) المِبرق ج ۱ ص ۲۵

۲۱) المتينة والمجاز ص ٦٤

<sup>(</sup>٣) حسن عبد الوهاب: تاريخ الساجد الأثرة ج ١ س ١١٢

<sup>(1)</sup> لوحة ٥٩ من كتاب مساجد القاهرة ج ٢ لنبيت .

اوحة ۷۷ وارحة رقم ۳ من ص ۹ ۹ من کتاب ۲۹۸ و ۲۸۸ المحد ( ۱۳۵۰ المحد ۱۳۵۰ المحد ۱۳۵۰ المحد ۱۳۵۰ المحد ۱۳۵۰ المحد المحد و فلسطين .
 ۱۳۵۱ اوحة ۷۶ من کتاب پرمجز عن المهارة الاسلامية في مصر و فلسطين .

١٨

## القية في عصر دولة المكاليك البحرية ( 17AY - 170. )

عتارٌ هذا العصر يطور كبير في تخطيط الساجد . فبعد أن كنا فرى النية الصغيرة - في العصر الفاطمي - تغطى المربع الموجود أمام المحراب، كما في مسجد الحاكم: براها في هذا العصر قبة كبيرة من الحشب أكبر حجماً وتفطى مساحة كبيرة حوالي ثلاث بلاطات مرجة ، وبذا تدل على مكان النبلة كما هو الحال في مسجد بيرس بالظاهر (١) ١٢٩٩ والناصر محمد بالغلمة (١ ( ١٣١٨ -- ٣٥ ) والمسارداني (١٣٤٠ - ١٣٤٠

وكان من ممرّات هذا العصر أيضاً في العارة إنشاء المدارس الاسلامية ذات التخطيط النقاطع المتعامد أو (التخطيط الصلبي ) . كما في مدرسة المطن حسن (٤١) ( ١٣٥٦ - ٦٣ ) وذلك لتدريس للذاهب الأربعة الاسلامية . وقد وضعت الأيوانات الأربعة حول الصحن المرسم عميث يفتح كل إيوان على الصحر بمقد كبير مديب الشكل فنحته تساوي فتحة الايوان . وخلف إيوان النبلة الكبير ( وأحياناً يكون بجواره كما في مدرسة رقوق بالنحاسين ) يوجد ضريح منشى. المدرسة . ويغطى هذا الضريح قبة كبيرة محولة على مقر نصات .

ومن أشهر القباب التي ظهرت في هذا العصر قبة ضريح المنصور قلاون 😘 ٦٨٣ -- ٦٨٤ هـ ( ١٢٨٤ -- ١٢٨٥ ) بشارع المعز لدين الله بالنحاسين

<sup>\*</sup> ١١) شكل ٥٣ م م من كتاب يريجز عن العارة الاسلامية في مصر وفلسطين .

<sup>(</sup>٢) أَنْفَارَ شكل ٩٧ (تخفيط السجد) ولوحة ٧٥ عن المفرض من الرجع السابق. (1) اوحة س ٢٨٤ من كتاب Rose: The Art of Fgypt

<sup>(</sup>٤) أنظر لوحة ٣٨٦ من المرجم السابق ولوحة ١٣٣ من كتاب مساجد التاهرة ع ٧ الميت .

<sup>(</sup>٥) شكل ٦٠ س ٩٩ من كتاب بريجز عن المارة الاسلامية في مصر وظلمطين وص ١١٧ من كتاب حسن عبد الرهاب عن تاريخ المساجد الأثرية ج ١ ء ص ٣٨١ هن كتاب Rom : The Art of Egypt

(شكل ١٥) وهى إحدى مجوعة معارية مكونة من ضريح ومدرسة وبيارستاذ وتعتبر من أجمل المناظر العارة الاسلامية بالقاهرة . وتصميم هذه القبة غريب بالنسبة للقبة في مصر ، وتشبه قبة الصخرة ١١ ، ويظهر التأثير السوري في تخطيط قاعدتها . فهي مقامة على قاعدة مثمنة مكونة من أربعة دعام مربعة وأربعة أعمدة مستديرة وهي موضوعة حسب الترتيب التالى : دمامتان ثم عمودان بالعبادل . والأعمدة ضخمة من الجرائيت ذات تيجان مذهبة (شكل ١٦) والدعائم بها أربعة أعمدة رخامية في أركان كل منها وقد كسبت من الحارج بالرخام المدقيق المطم بالعدف . وهذه المدعائم والأعمدة تحمل من الحارج بالرخام المدقيق المستقب بانافذة في كل ضلع من أضلاعها ثم تعلو هذه الرقبة المثمنة قبسة مستديرة بواسطة اسكونشات صغيرة في أركان المثمن . وقد أعادت لجنة حفظ الآثار العربية بناء هذه المقبة في ما مدونية بناء هذه المقبة في ما مدونية بناء هذه المقبة المناه المدينة بناء هذه المقبة المناه المدينة بناء هذه المقبة المدونية بناء هذه المقبة المدينة بناء هذه المقبة المداه المدينة بناء هذه المقبة المدينة بناء هذه المقبة المدينة بناء هذه المهناء المدينة بسياء المدينة بناء هذه المهناء المدينة بناء هذه المهناء المدينة بناء هذه المهناء المدينة بناء المدين

وشكلها الممارجى قطاع عقد مدبب بيضاوى الشكل ويسندها أكتاف ساندة موضوعة فوق أركان الثمن الحارجي .

ومن القباب الحميلة فى الفاهرة والتى ترجع إلى عصر دولة المهاليك البحرية (١٠ قبة زين الدين يوسف والشيخ الصوق » ١٠ من أسرة بنى أمية (٩٧٧ (١٢٩٨ هـ) - والقبة تعلو الرقبة وهى مضلعة ومكونة من ٢٨ ضلعاً -

وتعتبر قبة ضريح الأمير سنقرالسعدى (1) (١٣١٥) أجمل مثال موجود للقبة الحافظة لحمال شكلها : ومنطقة الانتقال من المربع إلى الدائرة بما فيهامن مقرنصات داخلية وبما فيها من تقوش جصية خارج وداخل القبة تشهد مذلك .

<sup>(</sup>۱) راجع. E.I. Supp. p. 139

<sup>(</sup>۲) راجع أسماء القباب المروفة منها في Tone XVI & Deventable, op. on., p. 193-27.

الم داجم Devocabire op. cit., p. 42. راجم (۲)

<sup>(</sup>٤) اوحة من ۲۸۳ من كتاب Reen ; The Art of Egypt

كما تعاز بعض القباب يوجود الفسيفساء المُغرَفية لللومّ. قوق رقبة القبة كما هو الحال في ضريح الأميرة طوغاي<sup>(١)</sup> ( ١٣٤٨ م) بالقاهرة .

و كذلك تبتاز قبتا ضريحى الأمير سلار والأمير سنجو الجاولى (٢٠ (١٣٠٩م) بتكوين ممارى فويدلقيتين متجاورتين وشكلهما مضلع من الجارج وقطاع لقبة الرأسي على شكل عقد مدب مستمر في اتجاء رأسي بعد بدء العقد

#### 👵 القبة في سوريا :

يوجد في سوريا <sup>(٣)</sup> عدد من التباب تتبع عصر دولة الماليك البحرية (١٣٥٠ – ١٣٩٥ م) كفريج ركز للدين (١٤٠ هـ ١٣٩٠ م) وضريع عز الدين ٢٩٦ هـ ١٣٧٨ م ( ١٣٦٨ – ١٣٩٥ م) و كلها متشابهة في أشكالها وتمتاز برقبة عالية ويلاحظ وجود أضرحة ذات قباب ولها أربعة أبواب (١٠٠ معقودة وذاك في الترز السابم الهجري والثالث عشر الميلادي .

ومن أشهر القباب في سوريا أيضاً موجودة في تربة الطاوسية (١٠٠ م.) . ( ١٣٨٧ م) وقبة التوريري(٢٠) ( ٨٧٨ ما ١٤٧٤ -- ٢٥ م) .

ولانشاهد النبة ذات المترنصات كما فى مصر فى ذلك العصر وإنما يوجد القرنص فى عقود الداخل الرئيسية .

وتوجد خارج دمشق الفية المزدوجة (<sup>٨١</sup> في قبة خير بث في حلب المعروفة باسم الشيخ على : وقبة قايتباى ٩٣٢ ه ( ١٥١٨ م )

إذا). أوحة ٢ من ص ٣٨٠ من البرنجم السابق -

إ! فَرَحَ ص ٢٩٢ مَن لَلرَجِعَ السائِق وكذا ص ١٣٤ ( المسقط الأنو) ص ١٣٦ ( فطاع رأس) من كتأب حسن عبد الوهاب عن تاريخ المسابد الأثرة ج ١

Walsinger & Watsinger, Damasku- رأجي, (\*\*), Wals. & Wats. rep: 42 pl. 80 & 9b (1)

أنظر 70 pl من الرجع السابق .

<sup>.</sup> ١٦١ أنظر ١٤٤١ع من الرجم السابق .

pt. 28a من الرحير 179 I Gffok. Blam, M. d. I. Prop. Ks. p. 189 & 2. Devonahiren, op. cit., p. 106. أنظر (A)

### القبة فى عصر دولة المساليك الشراكسة (١٣٨٢ – ١٥١٧ م)

يعتبر هذا المصر بأنه سها ية تطو رالقبة ذات المقر نصات وقد زادت عدر صفو ف المقر نصات في هذا المصر فوصلت إلى سبعة و تمانية و نسعة صفوف : حتى أنه قد شوهد ١٢٣ صفاً من المقر نصات و تشبه هذه المقر نصات مثيلاتها السورية في أنها موضوعة في إطار مثلي الشكل : إلا أنها تحتلف عنها في أذ كل صف منها تحطيطه منحني بدلا من انكسارها في مستقيات .

وقد ظهر بناه المدافن الكبيرة في عصر دولة الماليك الشراكسة و الاحتظ صفر حجم النبة في هذا العصر مع الاسراف في زخارفها الخارجيه و كلها مهنية من الحجر، ومقار الخلفاء (۱۰ بالقرافة الشرقية بها أكبر تمنوعة من تلك القباب وبذا مجدر بنا أن نسمى مدينة الفاهرة مدينة القباب الاسلامية، و كلها تعاز مجال زخارفها الخارجية و تتكون من زخارف هندسية و ناتية و بعضها به زخارف عبدولة والبعض به زخارف حلز و نية ، وأشهر هذه القباب قبة ضريح مرقوق (۱۳ وقبة السلطان قاتباي (۱۵ بالقرافة.

وقد عرفت مصر في عصر الماليك أنواعا شي من القباب مها نصف الكروية والمضلعة والبيضاوية : بل وجدت أيضاً قبة كبيرة تنهى في أعلاها يمنور فوقه مثمنة تحمل قبة صفيرة مضلعة وهي قبة الشيخ عبد الله المنوفي "\* بالغرافة الشرقية بالقاهرة ( القرن ٧ أو ٨ ه ) أو (١٣ - ١٤ م ) .

 (۱) عرفت شطاً الجسم قبور الحلقاء والحق أنها أضرحة الماليك: الدكتور ذكى محد حس خسون. الاسلام ص ٧٧ - أنظر الوحة ١٠٠٨ بريجر عن العارة الاسلامية في مصر وفلسطين . .

(۲) لوحة ص ۲۵۹ من کتاب Rom: The Art of Egypt ولوحات ۲۵۱ و وما بعدها
 من کتاب ثبیت عن مساجد القاهرة ج ۳

٣١) أوحة ١٧٩ من كتاب ثبيت السابق الذكر . ﴿

(2) أوحة 19 من كتاب Abhimedial Engel: Arabirebe Kunst. وتوحة من 997 من كتاب Ross: The Art of Egypt

... (٥) كتاب الدكتور زك محد حنن : مون الاسلام ص ١٥٤

### القبة في أمصر التركي

استعمل العنائيون القبة المتخفضة نقلا عن القسطنطونية وسائونيك وهذه تختلف كثيراً عن القبة الاسلامية العالية في مصر. وعلى أثر الاستيلاء على القسطنطينية في عام ١٩٤٣ انتقل مقر الحكم اليها وتحولت كنيسة أباصوفيا (۱۱) إلى مسجد حيث أصبح في بعد تموذجا لعدة مساجد بنيت حوله بواسطة العنائين في العدة قرون المتنالية. واستمر التأثير البزنطى على العارة في القسطنطينية.

وفى عام ١٥١٦ - ١٧ غزا السلطان سنيم سوريا ومصر وظهر نظام المداويش وبظهورهم وجد نوع جديد من المساجد الحاممة بعرف بالنكية (\*) وهو مسجد محاط بفرق للدراويش وهذا النظام الجديد يشبه إلى حد كبير المانقاء التي ظهرت في المصر الأيوبي، وابست النكية إلاالاسم الزكي المخانقاء (\*) التي شيد صلاح الدين أول واحدة منها في القاهرة سنة ١٩٥٥ ه (١٧٧٤ م) والتي نشات في البداية في إيران .

ويعد عصرسليان القانوني (١٥٧٠ - ٢٠) عصر أذهبياً في العارة الاسلامية ويمتاز بانشاء عدد عظيم من المبائن في مصر وسوريا وكداك القسطنطينية (شكل ١٨) ومن أهم المساجد التركية في القاهرة مسجد سليان باشا المسلم المسادة وقيته عمولة على أربعة مثلثات كروية .

ومسجد سنان باشا ببولاق "٢٥ ١٥٧٣ وتخطيط موضع التبة مربع الشكل يحيطه أروقة غارجية من ثلاث جهات عبارة عن سقيفات مفطأة بقباب

<sup>(</sup>۱) أنظر لوحة س ۲۰۳ من كتاب B. Fletcher: A History of Architecture من كتاب بريجوز (۲) أنظر تكية السايانية بدهشق أشكال ۱۳۲ ، ۱۳۲ من كتاب بريجوز

س العارة الاسلامية في معموني مسلس السوق ١١١١ ١٩٢١ من دي برجو

۱۳۱ راجع رسالة الدكتوراء للمؤلف عن آثار الأمير عبد الرحن كتجدا العمارية من ١-١

 <sup>(3)</sup> أوحة ٢٢٤ من كتاب ثبيت عن مساجد القاهرة ج ٣.
 (4) أوحة ٢٢٧ ، ٢٢٨ من المرجم السابق .

منخفضة شكلها عبارة عن طاقية . ولقُبة سنان باشا من الداخل أربع زواليا بكل منها عقد ينتهى بطاقية مقرنصة : ويعلو هذا المربم مضلع مقسم إلى ست عشر ضلعاً وفوقه تقوم القبة .

و مسجد الملكة صفية (١٠ بالداودية (١٩١٠ م) بالقرب من شارع محمد على و تعتاز قبته العظيمة بأنها مسدسة الشكل ومحمولة على مقود مدببة تسندها روابط متصلة بالحائط .

ومن أمثلة المساجد التركية في مصر أيضاً مسجد محمد بك أبي الذهب المدمد عمد وضع المدمد عمد وضع المدمد عمد وضع المدمد على طراز المساجد العالمية في استانبول فأولها مسجد سليان باشا بالقلعة ونانها مسجد سنان باشا ببولاق وثالثها مسجد الملكة صفية باللحاودية . غير أن هذا المسجد (محمد بك أبي الذهب (١٢) يتفق مع مسجد سنان باشا في تعميمه المسجد (محمد بك أبي الذهب (١٢) يتفق مع مسجد سنان باشا

رمن أمم التباب في العصر الحديث قبة مسجد محد على باشا الدكبير (٣٠) في القلعة نقد عهد محد على إلى المهندس التركي و بوسف بوشناق به بوضع تصميم السجد على بمط مسجد السلطان أحمد (شكلهه) وقد بدى في أنشأنه سنة ١٩٦٥ هـ ( ١٨٣٠ م) وتم في سنة ١٩٦٥ هـ ( ١٨٨٩ م) ودفن فيه منشئه في المتبرة التي أعدها لنفسه بداخل المسجد . والقبة الكبيرة تعوسط المسجد وحولها أوسة أنصاف قباب محولة على أوسة مثلثات كروية وخارج المسجد من جهته عدا جهة القبلة وكذا حول صحن المسجد توجد أروقة مقطاة بقباب صفرة .

وأهم تفيير حصل للسيجد هو إزالة القبة القديمة وإعادة بناءها في عهد المفقور له الملك فؤاد فقد أعيد بناؤها بعد عمل هيكل دن العملب وذلك (١) لوحلة ٢٩٦ لل ٢٣١ من الرجم السابق ولوسة ص ٢٩٦ من كتاب Rean: The Art of Raywill الموجه (٢) لوحة ٢٠٠ من كتاب مساجد الاتامرة لثبت ، ولوحة ٢٠٠ من كتاب حسن عبد الوهاب من تاريخ المساجد الاترة ع ٢٠ من عبد الوهاب السابق (٢) أنظر لوحلت من الركم المسابق (٢) أنظر لوحلت من الركم المسابق (٢) أنظر لوحلت من الركم المسابق (٢) أنظر لوحلت من الركم المنابق (٢)

سنة (١٩٣٥م). وقطر القبة ٢١ متراً وارتفاعها ٥٣ متراً عن مستوى أرضية المسجد. وهي محولة على أربعة عقود كبيرة مرتكزة على أربعة دعام مربعة محوطها أربعة ألصاف قباب ثم نصف خامس يقطى بروز المحزاب وذلك خلاف أربعة قباب أخرى صغرة موجودة بأركاز المسجد.

وقد اقتبس مهندس المسجد الزخارف الموجودة به من تلك الزخارف التركية التي شاع إستهالها في القرن الثامن عشر الميلادى وهم مكونة من أوراق المتاية وزهور ملونة و بعض النمواكه وعناقيد عنب وقد حليت زوايا القباب والمعقود بلقظ الجلالة وعمد رسول الله وأسماء الحلقاء الراشدين.

#### القبة في العارة السايحوقية

وجدت فى نلمارة السلجوقية أضرحة تعلوها قباب وقد تعلورت عمارتها . حتى أصبح فوق القاعدة المربعة مشمن ورقبة تحمل القبة . ومن أمثلتها فبر السلطان سنجر'' فى مدينة مرو ٥٥٧ ه (١١٥٧م)ورقبته طويلة تعلوها القبة على شكل طاقية .

وقد تأثرت الأضرحة الهندية في العصر البثاني "أ ( وهو عصر الأسرات الاسلامية الذكة الأصل والتي حكت الهند قبل المفول الهند وهو نسبة إلى البثانيين أو الأفغان الذين استقرها في شمال غرب الهند) بعارة الأضرحة فات القباب في إيران . ومن أمثلة تلك الأضرحة مدفن تغلق شاء في دهلي سنة ٢٧٥ه ( ٢٣٧٥ م ) .

وه: ك بعض مدارس لمجوقية في آميا العنفري ومعظمها يجمع بين المدرسة وضرخ منشئها ويحوي البعض ناعة ذات قية .

إذا البرحة ( كل عد ١٣ من ٢١ ( العناس) ( العرب ١٩٩٥ ) المجاهر و ١٩٩٥ .
 إذا ) . المبكنور وكي عمد حسن ، فنون الأسلام. ص ٩٩

ومن أمدع المدارس السلجوقية في الأناضول مدرسة صبر چالى في قونية استة ١٤٠ هـ ١٣٤٣م ، وقوام هذه المدرسة أيران ذو عراب يحق به قتتان لكل مهما قبة تقوم على منس فوق الناعدة المربعة ويكون الانتقال من لناعدة المربعة إلى الثمن بوساطة مثلثات من البناء ويطلق على القة المستقة في الأناضول عادة أمير تربة وفي النيسارية توجد عدة أضرحة أهها صربي على ١٧٥٠ هـ والأمر على ١٧٥٩ م ١٣٤٠ م وكلما منية من الحجر ومثمنة وسقفها هرى الشكل عدا الأخير النا

وتظهر القباب فى مدرسة كوش ( ٧٤٠ هـ ١٣٣٩ -- ٤ ) والضرخ عن شكل مثمن ومقام فى فناه المدرسة وضريح لانه باشا مثمن أيضاً وناريخ إنشائه يرجع الى تقون الثامن الهجرى .

رقى أرمينية : أم القباب المعروفة هى أضرحة الأخلاط الثلاثة ويرجع الرغما إلى نهاية القرن الثالث عشر وثربة وسطان ١٣٣١ ٩٣٩(١٣٠٥ –٣٥٠).

وفي العراق: أغلب الأضرحة شكلها مضلع بعلوه قبة على شكل المقرنص وأهمها ضريح السيدة زبيدة (شكل ٢٠) بالقرب من بغداد وأضرحة نلنجمي والمصيبة وامام دور وامام زادة طويل وغيرها. وطراز هذه النبة موجود في قر (1) باران.

ومن العائر التي ترجع إلى العصر السلجوقي الجامع النوري في الموصن (٣٤٠ – ٨٨ هـ) وقد احتفظت المساجد السلجوقية في سوريا بالتصميم ذي

۱۱) هذه الدرسة مؤرخة ق دائرة اللمارف الأسلامية --- اللمني --- س ۱۱۰ مدودة اللمني --- س ۱۱۰ مدود اللمنية المدودة اللمنية المدودة اللمنية المدودة المدودة

Albert Gabriel Monmenta Tures d'Anatolie (7)

Sarre Horsfeld, archäel: Reine in Euphrat und Tigria, p. 100-2 (1)
4 p. 20, 72-4-2 c. f. art Mukarma: ET Suppl., 1938, p. 165.

الابو بات والصحن وظلت التباب وقفا على الأضرحة وكذلك كان الحــال في آسيا الصفرى .

وقد استطاعت إيران أن تجمع بن تصميم المدارس ذات الصحن المستطيل واستخدام القباب فى المساجد وانتقل هذا النظام الجديد فى تشييد المساجد فى كثير من الأقطار الاسلامية .

ومن أهم القباب التي ترجع الى العصر السلجوقى فى إيران مسجد الجامع فى مدينة أصفهان ''' (شكل ٢٧) ٤٨١ هـ ( ١٠٨٨ م ) الذى بنى فى عصر السلطان السلجوقى الكبير أبر الفتح ملكشاه وقبتاء من العصر السلجوقى .

ومن أمثلة النباب في العصر السلجوق أيضاً المسجد الجامع في قزوين "" ٥٠٧ ه ( ١١٦٣ م ) وقبته ممخرفة بالطوب المطنى بالمينا والمسجد الجامع باردستان "" ٥٥٣ – ٥٥ ه ( ١١٥٨ – ٢٠ م ) وقبته على مقرنصات وقبة ضريح في كرمان (<sup>3)</sup> من القرن الثالث عشر

### القبة في العارة الإيرانية المغولية

يتاذ الطراز الايرانى المغولى عامة بتشبعه بالأساليب الفنية الصينية التي غمرت ايران نفسها وماجاورها من البلدان التي تأثرت بفنونها .

وقد زادت عظمة الأضرحة ذات القباب عظمة وغامة بزيادة مساحتها وارتفاعها كما هو الحال في ضريح السلطان الجايتوا خدا بنده (<sup>2)</sup> في مدينة سلطانية (٢٠٩ –١٣٠ ) (١٣٠٩ – ١٣ ه).

(۱) الله كتور زكى محمد حسى: الذنون الايرانية لوحة ۳ ، ٤ لوحات من ٢٨٦.
 ۲۸۸ (الثبة السكيرة) ، من ٢٨٩ حس ٢٩٠ (قبة الذاعة الصدري) من كتاب يوب
 (۱) أظر لوحة من ٢٨٥ من كتاب يوب ٢٨٨. Survey of P. A. Survey of P. A.

. (١٦) المرجع السابق من ٢٧٩ ، ٣١٩ - ٢٠ - ٢٧

(1) الرجع السابق ص ۲۸۱

(٥) أظر س ۲۸۱ ، ۲۸۱ من کتاب ۹۳۵ مند ۱۹۵ مندی ۱۹۵ و ۱۹۵ من کتاب ۱۹۵ من کتاب الفنون الایرانیة الدکتور زکی ځد حسن

ن وأم الأضرحة للنسوية الطراز الابراني التنزى موجودة في قرافة بسموقد . وقد دفن بها أكثر أفراد الأسرة التيمودية . وأبدع هذه الأفتر نقة ضريح تيمورلتك نفسه (جور أمير) ( ۱۸۰۸ ( ۱۹۰۵ م) واقعة مضلمة فوق رقبة اسطوانية مزينة بشريط من الكتابة الكوفية بقوالب الطوب المطالى بالينا كالطوب الذي يغطى أضلاع القبة تقسها .

وقد زاـت الساجد في هذا العهد أناقة وانزاناً فى التصميم ، ولاسيا في للسجد الجامع بأصفهان ( لوحه ٢٧ ) .

وشاع في عصر التيموريين بناه المساجد التي تعلوها قبة ضخمة ، ومن ذلك مسجد كليان (٢٠) في خارى والجامع الأزرق (٢٠) في تبريز في هتصف القرن التاسع الحجرى ( ١٥٠ م) ويوسطه تاعة كبرى عليها قبة وحولها تاعات أصغر خجها وعلى كل منها قبة أقل ارتفاعا وفي أحد جوانب القاعة الكبرى ضريح فوقه قبة ، وقد زين هذا المسجد بخسينساه بديعة ملونة بالأزرق الناصع والأزرق الأدكن والأحضر الأدكن كا زينه فروع نباتية مذهبة ، والقاعة الكبرى ذات القبة قد حلت على الصحن بحف بها حنيات كبرة مقيبة وتاعات ذات قباب صغيرة.

ويمتاز هذا العصر في تغطية النباب بالحزف والقاشاتي المختلف الأنواع فركمة الأجو المطلى بالينا .

وقد عنى المنائون فى ذلك العصر باستخدام المقرنصات فى تزييب العائر وفى انتقال القبة تذكر بمسافعل زملاؤهم فى الطراز الأندلس المقربي فى قصر الحمراء فى غراطة إلا أنهم متازوز عهم بالوقار والاتزان.

 <sup>(</sup>۱) أنظر الدكتور زكرعد حدر — كتاب اللتون الابرائية لوحة ۱۲ ولوحة وتم ۱۹ من كتاب بوب السابق.

<sup>·· (</sup>٢) الدكتور زكى عمد حسن - خون الاسلام شــ شكل ، ٧ ··

Pope: A Survey of Penien Art IV July of Lov (T)

. ومن أمثلة القباب فى العصر الإيرانى المغولى ضريح (1) بابا قاسم بأصفهان ( شكل ۲۷ ) ۷۶۱ « (۱۳۵۰ م) وقية للسجد الجامع فى فرامين ۷۷۳(۲سـ۳۹ (۱۳۵۵ – ۲۰م) وقية ضريح جو هرشاد (<sup>۲)</sup> فى هرات قبل ۸۳۹ ه ( ۱۶۳0 م ) •

# القبة في الطراز الصفوى

. مؤلس الأسرة الصفوية في إبران هو الشاه اسماعيل الصفوى سنة ١٠٧ ه ( ١٥٠٧م) ، وذلك نسبة الى الشيخ صنى الدين أحد الأولياء في مدينة أردبيل وقد كان المذهب الشيعي هو المذهب الرسمي للدولة الابرانية في ذلك العصر.

وكانت العناية كبيرة ببناء الأضرحة في العصر الصفوى فعددت أشكاهـــا وذاغ في غرب إبران نوع قوامه ردهة لميها بناء طويل يعلوه قبة .

ومن أبدع العائر التي انسب المطراز الصفوى ضريح وجامع الشيخ صفى الدين بأردييل ، وقد تم في منتصف القرن ١٧ م . وبجوار الضريح بناء ذو قبة فوق عنق منخفض وهو قصر الصيني أو الورسلين ( چيني خاله ) " ذا (قرند ٢١م) كانت تحفظ به مجموعة من اخرف الذي يمخر بها الضربي وكذلك عتاز ضريح قدم جاء بمدينة نيسابور ( القرن ١١ ه ، ١٧ م ) بقبته الجميلة المزينة بالطوب الماون للطلي لجانيا ورقبته العالية المزخرفة ( شكل ٣٣) )

ومن أخم الساجد الصفوية مسجد الشاه فى أصفهان (\*) . وتمتاز قبته برخرقتها بالفسيفساء الجميلة ذات الألوان الجذابة ورسوم الزهور والفروع النباتية البديمة أكبستهاسحراً وجاذبية. ومنها أيضاً مسجد فى مدينة تم "المران.

أنظر پوب: ص ۳۰۳ Person Art. ۲۰۳
 ا۲) الرجع السابق ص ۲۰۰ --- ٤١١

<sup>-18-8-79</sup> 

٣١) الرجع السابق

<sup>(</sup>٤) راجع فنون الاسلام للدكتور زكى عمد حس س ١٣٦

 <sup>(</sup>٥) أنظر لوحات ١٩ ، ٢٠ ، ٢١ من كتاب الفنون الابرائية الدكتور
 إكى عمد حسن .

<sup>(</sup>٦) شكل ٩٣ ص ١٢٦، فنول الاسلام للدكتور زكى محد حسن.

وأعظم لتدارس الايرانية في العصر الصفوى مدرسة مادر شاه في أصفهان (١٠) ما المسلطان خسين . ١٩٧٨ هـ ( ١٩٧٤م ) ( شكل ٣١ ) وقد شيدت في عصر الشاه سلطان خسين . وإيوان أنقبلة عبارة عن ناعة كبيرة فوقها قبة علم با زخارف قباتية من الفسيفساء فللونة وقطاع القبة الرأسي على شكل العقد القارسي .

وقد كان معظم التباب فى إيران يوضية أو بصلية الشكل، وتغطى بلوحات من القاشانى البراق وقباب سمرقند ذات طابع خاص فى طراز القبة فهى تتاز برقبة طوية وقد عرفت التباب السمرقندية فى مصر ونرى أمثلتها واضحة فى قبة مدرسة صرغتمش وقبة يونس الدوادار.

# القبة في الطراز الهندي المغولي

استطاع الامبراطور بار خيد تيمور لنك أن يؤسس امبراطورية المغول الهندية التي حكمت الهند بين ٩٢٣ – ١٢٧٥ هـ، ( ١٥٢٦ – ١٨٤٧ م ).

وقد تأثرت الهند الاسلامية بالطرز الابرانية تأثراً كبيراً وقد احتفظت العائر في الهند بين (القرنين ٩٦-١٨ م) يظواهر معارية خاصة وتطورت تطوراً مستقلا عن العارة الابرانية وكان عنق القبة منخفضاً في معظم الأحيان وكانت التبة بيضية أو على هيئة الموتس .

وامنازت المارة الهندية الاسلامية بالأضرحة الضيخية وأشهرها تاج على (٢٠ (شكل ٢٥) الذي شيده الامبراطور شاه جهان في أجرا الزوجته ممتاز محل بين على ١٠٣٩ — ١٠٣٨ م (١٦٣٠ م (١٦٤٨ م) وشكل القبة والتخاصيل الممارية والزخرفية داخل الضريح عليها الطام الهندي الواضح إلى ومن الأضرحة الهندية المشهورة ضريح محمود عادل شاه في بيجابور معراج (١٦٦٠) وهو ذات قبة ضخمة يلغ قطرها نحو تمانية وثلاثين متراً.

ومن المساجد المندية المشهورة فى العارة الاسلامية المسجد الجامع (٣٠ ( شكل ٢٤ ) فى دهلى بالهند من القرز ١١ هـ( ١٧ م ) .

 <sup>(</sup>۱) شکل ۲۹ لومة ۳۳ من کتاب الفنون الایرانیة الدکتور زکی ځد حسن .
 (۲) راخم : الدکتور زکی ځد حسن : خون الاسلام شکل ۸۵ ص ۱۳۰ ولوحة Glook & Dies: Die Kunss des I-lem. Taful XVIX

<sup>(</sup>١) راجع : الدكتور زكي عمد حسن : قون الاسلام شكل ١٨ ص ١٥

### ملخص البحث

۱ --- تعتبر قبه الصحرة ۲۷ ه ( ۱۹۹۱ -- ۲ م ) أقدم أثر إسلامى موجود في تأريخ العارة الأسلامية -- والقبة الأصلية --- سقطت في ۲-۶ ه و الحالية ترجع الى ۲۹۳ ه : وقد أقيمت على تاعدة مشمنة ولها رقبة مستدمة ما فيحات . ا

۲ — ظهرت القبة المحمولة على أربعة مثلثات كروية فى العصر الأموى فى قصير عمره الذى يقع على نحو .ه ميلا شرقى عمان ويعتبر أول مثال للقبة من هذا النوع قبل الاسلام كان موجوداً فى ضريح من القرن أثنانى الميلادى بعرف باسم قصر النويحس بالقرب من عمان . والمثل الثانى كانت فى حمامات چرش من القرن الثالث الميلادى .

بــ كانت طريقة انتقال التبة في العصر العباسي بوساطة مثلثات بحوفة أو أجزاه من مخروط تعرف باسم أو سكونشات وهي عبارة عن تجويفات مخروطية توضع في الأركان رأسها من أسفل في الركن وقعدتها من أعلى وهي طريقة أخذت عن إيران ( ساسانية الأصل ) كا في فيروزياد وسروستاني.

خهرت القبة ذات الفنوات والمحمولة على بلاطات أو كو ابيل أفقية
 بعض الآثار العباسية كما في قصر الأخيضر العباس.

ه -- ظهرت طريقة مبتكرة للاسكونشات على شكل محارة في مسجد القيروان بشال إفريقية ٢٤٨ ه ( ٣٦٨ -- ٣٩ ) في عهد ابو ابراهيم أحمد ابن الأغلب وعرفت باسم وكان شكل القبة الخارجي على هيئة (السنماوي) وقد أخذ شكلها عن كنيسة مجاورة في مدينة وكانت تعرف بدار القوص .

. ٢ -- وجدت قبة فوق للربع الذي يتمدم المحراب فى المسجد الأقصى ببيت المتدس في عهد المحليمة المهدى ١٦٣ ه ( ٧٨٠ م ) .  ٧ -- تعتبر قبة الصليبية في سامرا أقدم. صريح في الاسلام ووجد به مقامر ثلاثة خلقاً، عباسين عم المنتصر والمعثر والمهتدى .

 ٨ -- وجدت قبة في كل من ركنى رواق القبلة في المساجد الفاطمية الأول مرة في جامعي الأزهر والحاكم.

٩ --- ترجع أهمية أضرحة السدم بنات الموجودة قبلى خرائب القسطاط
 الى الغرب من ضريح الامام الليت - الى أنها من أقدم الأمثلة الموجودة
 للا ضرحة. في المهارة الاسلامية .

١٠ - وجدت أول نوع من القباب المتحدة التكوير مع المثلات الكروية أو في مصر لأول مرة في مدخلي يوايتي أبي الفتوح وزويلة وها من أبواب أسوار القاهرة الناطمية التي بنيت في عهد أمير الجيوش بدر الجالي وقد يناهما أخوان أرميلياذ من أرة وقد ظهر هذا النوع من القباب بعد ذلك في جامع الأقمر .

١٩ -- تعتبر قبتا ضريحى محد الجعفرى والسيدة ماتقة المجاورتان لشهد السيدة رقية الحلقة الأولى فى تطور القبة إلى التوع للعروف بالتباب المحمولة طىالمقرنصات أوالدلايات فكانت منطقة الانتقال مكونة من حطتين من المجاريب أو المقرنصات السفلية منها مكونة من ثلاثة والعلوية بها مقرنص واحد

۱۲ - وجدت المشاريات ( للمراكب الصغيرة ) فوق الأهلة بأعلى قبة الامام الشافعي وغيرها وقدشو هدت قبل ذلك تعلو هلال منارة الجامع الطولونى وبقيت جا إلى أن سقطت سنة ١١٠٥ ه (١٩٩٣ م ) .

۱۳ - زادت مساحة القبة التي فوق المحراب في عصر دولة الماليك البحرية وأصبحت أكبر حجا ينقطى مساجة كبيرة حوالى ثلاث بلاطات مربعة كا في مسجد يبيرس بالظاهر ۱۳۹۸م والناصر محمد القلمة (۱۳۱۸ – ۱۳۸۵ مربعة كا في مسجد يبيرس بالظاهر ۱۳۹۸ ميل الداهب الأربعة والصليبة التخطيط ضريح لمنشىء المدرسة يعلوه قبة على مقرنصات كا هو الحال في مدرسة السلطان حسن (۱۳۵۷ – ۱۳۵۳) ومدرسة مرقوق بالنجاسين .

١٥ - تشير قبة ضرع النصور قلاوون بشارع المزيان الله بالتحاسين فريدة في نوعها وهي مقامة على قاعدة مشعة مكونة من أربعة دعائم مربعة وأربعة أعمدة وهي مرتبة بوضع دعامتين ثم عمودين وهكذا ، ويظهر في التصغير التأثير السوري على عمارة القبة .

 ١٦٠ - تتاز بعض قباب عصر الماليك لبحرية بوجود العسيمساء اخزنية الملونة فوق رقبة أرعنق القبة: كما هو الحال في ضريح الأميرة طوغاى(١٣٤٨)
 طاقاه ة .

١٧ — يلاحظ صغر حجم اللبة في عهد دولة الماليك الشراكسة مع الاسراف في زخارفها الحارجية ، وهذا واضح جلى في مجموعة اللهاب الموجودة ماسم قبور الحلفاء بالصحواء ، والحق أنها أضرحة المهاليك ، وأشهر هذه القباب رقوق ويارسياي وقامتهاي .

1. - بأثرت النبة في العصر التركى في مصر بالتأثير البرنطى الموجود في العارة في النسطينية وذلك على أثر استيلاء السلطان سليم على مصر وسوريا (سنة ١٥٠٦ – ١٧٧ م) ومن أهم المساجد التركية في القاهرة مسجد سليان باشا ( ١٥٧٨ م) في القلعة بالقاهرة ومسجد سناذ باشا في يولاق (١٥٧٨ م) ومسجد عمد بك أبو الذهب ( ١١٨٨ – ١٧٧٤) يميدان الجامع الأزهر.

١٩ — ظهر نوع جديد من المساجد يعرف بالتكية على أثر ظهور نظام الدراويش ومن أمثلتها تكية السليانية بدمشق وهو مسجد عاط بغرف للدراويش.

٢٠ تعتبر أهم قباب مصر في العصر الحدث قبة مسجد عمد على باشا الكير
 في القلمة وهي محولة على أربعة مثلثات كروبة على عمط طر از المساجد التركية
 في القسطنطينية

٢١ --- وجدت في العارة السلجوقية أضرحة تعلوها قباب، ومن أمثلتها
 قبر السلطان سنجر في مدينة مرو ( منتصف القرن الثاني من القرن السادس

الهجرى أو الثبانى عشر الميلادى) . كما وجعدت المدارس السلمجوقية وتفطى تلفات بها قباب عجولة على اسكونشات كما فى قونيد فى مدرسة صويالى سنة ١٩٤٠ ه ( ١٣٤٣ م ) . ومن أعم القباب التي ترجع إلى العصر السلمجوفى فى إيران قبة مسجد الجساعم فى مدينة أصفهاذ ٤٨١ ه ( ١٠٨٨ م ) .

۲۲ ــ من أم الأضرحة الملسوبة الطراز الايراني التترى ضرع تهموراتك ( جور أمير ) في سمرقند ۸۰۸ ه ( ۱۹۰۵ م) والقبة مضلمة فوق رقبة اسطوائية من مئة بشريط من الكتابة الكوفية يقوالب الطوب المطلى بالمينا كالطوب الذي يفطى أضلاع القبة نفسها . وقباب سمرقند ذات طابع خاص فهي تمتاز برقبة طويلة وقد عرفت النباب السمرقندية في مصر وبرى أمثلتها واضحة في مدرسة صرغتمش وقبة يونس الدوادار .

١٣٠ ــ امتازت بعض قباب العصر الاراق المفولى بتشييتها بالفسيفساء البديعة الملونة والتي تتخللها الفروع النباتية المذهبة - والقاشاني المختلف الأنواع وكذا الآجر المطلى بالمينا واستمر التحسن في التجميل حتى العصر الصفوى فظهرت اللهة محلاة بالقسيفساء المتعددة الألوان عما أ كسها سحراً وجاذبية كافى قبة مدرسة مادرشاه في أصفهان ١١٧٦ ه ( ١٧١٤ م ) .

 ٧٤ -- معظم القباب في إيران بيضية أو بصلية الشكل إلا القباب السمرةندية فتعتاز برقبة طويلة.

٢٥ -- امتازت العارة الهندية المفولية ببناء الأضرحة وأشهرها تاج
 عل الذي شيده الامبراطور شاه جهان في أجرا ١٠٣٥ -- ١٠٥٨ هـ
 ١٦٣٠ -- ١٦٤٨ م) . وشكل ألقبة ذو طابع هندى واضح فعنقها منخفض غالباً والقبة بيضية الشكل أو على هيئة اللوتس .

## المراجع العربية

الجيلٌ : عِبْدُ الرَّضُ الجِرِلُ : عِائِب الآثار في التراج والأشار ، طبع بولاق سنة ١٣٩٧

ن تاريخ الساجد الأثرة ١٩٤٦ : تاريخ الساجد الأثرة ١٩٤٦

حين عبد الوهاب

الله كتور ذكى عد حسن : في التنون الاسلامية (من مطبوعات امحاد أساتذة الرسم)

٠٠٠ القاهرة سنة ١٩٣٨

: ترات الاسلام — الجزء الثانى فى الثنون الذرية ، ترجه إلى الدرية وشرحه الدكتور ذكى عجد حسن (مطبوعات لجنة الجامدين للدر العلم ، فى لجنة التأليف والترجة والندر سنة ١٩٣٦)

: 30 الاسلام 1984

: اللنون الايرانية ، معلمة دار الكبتب ١٩٤٠

كان الدين سائح : آثار الأمير عبد الرحن كتعدا المهارية في التاجرة ، ومالة دكتوراء للمؤلف سنة ١٩٤٧

المبرزى: تنى الدين أحمد بن على المتريزى ، الحطط المتريزة -- طبعة مطبعة النيل بمصر سنة ١٣٢٥ ه.

#### BIBLIOGRAPHY

ALBERT GAPRIEL: Monument- Tures d'Anarolie

BACHKARN: Kirchen und Moscheen, etc.

BEICHEN VAN: (Diez. Churasanische Baudenkmäler.

Notes d'Archeologie arabe dans TA, 1891.

Tirage à part. Une Mosques du temps des Fatimides dans M.I.F.A.O., tome II.

A brief chronology, B.L.F.A.O., tome XVL

Bancos, M. S.: Muhammadan Architecture in Egypt and Palestine (Oxford 1924).

CRESWELL, K. A. C.: Early Muslim Architecture (2 vols.), Oxford 1932-40 and Essay on the Muslim Period (Architecture) in Ross, E. D. Sir: The Art of Egypt through the Ages.

Discossitive R. L.: Some Cairo Mosques and their Founders, London 1921.

E I = Encyclophote Dr. L'Islant: Supplément, Leiden (Holland) 1938.

E 1: Vol. 11, E.K., Leyden (Holland) 1927.

ERORI, AHLERSTIEL: Arabische Kunst. Breslau 1923.

FLETCHER, B. Sir: A History of Architecture, London 1905.

Greek & Dirz : Die Kunst des Islam, Vol. II, Berlin 1925.

HAUTECREUR et Wirt: Les Mosquées du Caire, Paris 1932.

 BASSET et E. LEVI PROVENÇAL: Chella, une nécropole mérinide, dans Hespéris, 1922.

HEURPELD, L.: Erster Bericht... Von Samarra, Berlin. 1912.

LE STEANGE: P.E.F.Q.St., 1887.

Matscale, Grondes: L'Art de l'Islam, Paris 1946.

Marcap. Grorors: Manuel d'Art Musulman, 2 vols. (Paris 1926)

Musik, Atots: Kuseir 'Amra (2 vols.), Wien 1907.

Port: A. U.: A Survey of Persian Art (Oxford, 1938).

Ross E., DENISON: The Art of Egypt through the Ages.

NARRE HERREELD: Arch. Reise im Euphrat-u. Tigris gebist, Berlin 1911.

WETERL: Islamische Grabbauten in Indian.



ز عن سحديدون ] حكل ردي : العظر فية الصحرة من أخارج



ن ما الماد ر عن کر پزول ]









حكل (٦) : قبة العمليدية في سامرا [ عن كريزول ]







ا شکل (۷) تا قبة الموق المخبر ال إنجلسجا أ قبروان [ عن كريزون ]



على (٨) ، - ناسكان علمه في بازد المقرب أعن صورتها أ



شكل (٩) : ين البسر — صريقة انتقال الخبة الخطية بالجامع الأزهر و التبين (فوق — منظر عام جدمع الجيوشي ( كت ) — الثبة فوق عراب الجيوشي [ عن ثبيت ]



سَكُلُ (١٠) : أَضَرَحَهُ السِّمِ بِنَاتَ [ عن ثبيت ]





شبكل (۱۱): قبت ضريحي عائقة والجمفري [عن ثبيت]





شكل ٣٠٠ ترج القطر

ين البدر : من أعلى قطع رأس في أنه برج الفلز وبأسم، فضع أبق في مسطقة المعربة الششيرة وبالش يوجد رسد قصع أنق في لدعدة المثلة قلبة إلى المجيز : شكل السقف في أحد من تدبرج الفقر المصى يقبو به وخوب مجربة جهة التناسب عاد عاد ما المستقد في أحد من عابرة المحل



شكار (١٤) : قبة الامام الشافعي من الحارج [ عن كريزول ]



نكى (١٤): قبة الإمام النافعي مقرسي التبة من الداخي [ غي نيب ]



شكل (ه١٠): طَبرخ المنصور قلاوون (١٨٣ـ١٤٨٤) (١١٥ -١٠٥١هـ)



شكل (١٦) : قطاع رأسي في ثبة المنصور قلاوون



[عن سحريزول]

إعلى فريزوان. شكان (۱۷): آطور المقرض فرقى المجدر : قبة طريخ المقلمة المدسيين (۱۲۰ را سفين من المقرضي) الرائجين / : قبة طريخ السلطان حالج مجد الدين أبوب (۱۲۰۰ را الالة صنوف ] شحد الهيدر : قبة طريخ السطان بيين اجستكير (۱۳۰۹-۲۰۰۹) را بمستوف ] الرائجين / : قبة طريخ الأمير طرفتمش ۱۳۵۸ را د صنوف ]



\_

شكل (٢١٨ : مسجد السنهائية فى مدينة است نبوت



منجد السنطان احمد في النتاتيول







شکل (۲۰): ضریح زیبده فی بنداد

شڪر 1710 : فيه مدومة مادون ۾ أملغهان مؤومته سنة 1170 هـ 1914ع ڏ عن پويب آ





شكل ( 77 ) ( موق ) إلى البيدار : المسجد الجامع في أصفهان إلى البين : المسجد الجامع في أصفهان ( كحت ) إلى البيدار : ضريح بابا قسم بأصفهان ٢٤١ م ( ٢٢٤٠ م ) إلى البيين : المسجد الجامع في أصفهان



شكل (۲۲) : ضريح قده لجاء بمدينة تبيد برو من القرن ۵۱۱ – ۱۷ – [ هن بوب ]





خسكان (۲۶): رفوق) ثبة ضرية بالقرب من جلسكنده GILKONDA ( طراز هنسدى من القرن ۷۷م) (تحت) السجد الجامع ق دفي بافتد



نسكل (٢٥)؛ منظر تاج محي بمدينة أجرا في اهند 💮 أ من تهرُّ أ

```
الدخيل في اللغمة العربية
                     الركتور قوُّ الاعسني على
                             (3)
                                           - (الأورده ) مياه عطرية .
                        الايطالية ( lavanda ) ( أفند ) > السربية :
                                     ﴿ لِد ) كُلُّ شَعْرِ أَرْ صَوْفَ :
                                   الآرامة: لبدا: > العربية:
                                               (اليس) معك نيلي
                                                 المرابة القدعة:
                                          ( لتر ) مكيال للسوائل:
                                   الفرنسية ( litre ) > العربية :
( لجام ) مايجعل في فرالفرس من الحديد مع الحكتين والعذارين والسير :
                                    الفارسية : لجام: > العربية :
                                                   ( استه ) قاعة :
                                  الإيطالية ( lista ) > العربية .
                    ﴿ لسطر ﴾ تليم أثاثات المزل المشبية وتتطيفها :
                      الايطالية ( lustro ): لسترو : > العربية :
                                                ( المثنّ ) الساوق :
                        البوتانيه( ٨ηστής ): لستس : > العربية `
```

( لئم ) مواد متفجرة :

اليونانية ( λαγών ) : لجوز: > التركية : > المربية

( لفت ) نوع من المحضر :

الآرامية: لعا: "- ١٠٠٠

( لبه أو لمضه ) مصباح :

الايطالية ( lampa),أو (lampade) > ألعربية ويلاحظ أن صيفة الجمع هى : لمض : أي من الصيغة النانية أعنى ( لمضه ) .

( لنجيري ) الملابس الداخلية :

الفرنسية (lingerie ) أي تجارة الأفشة الكتانية أو الفطنية أو اللكان الذي تحفظ فيه > العربية: "عنه ""

( لنش ) زورق ۰

الا يطالية (lancia ) > العربية :

( لوباء : لوبيا : لوبياه ) نبت عريض يمتد على الأرض وبه حب أبيض وأسود يؤكل مطبوخاً :

الآرامية : لوبيا : > العربية :

( لوترياً ) أوداق اليانصيب :

الايطالية (lotteria) > العربية :

(لوج) مكان خاص في دور التمثيل ويكاد يشبه غرفة خاصة :

الفرنسية (loge) > العربية :

( لورد ) لقب انجلیزی و معناه سید:

الانجلزية (lord) > ألعربية.

(لوز) ثمـار شجرة تعرف بهذا الاسم وهو مفطى بقشرة بمبكة . . الآرامية : لوزا : > العربية : .

(اوكته) نزل : الإيطالية ( locanda ) > العربية : و نو مان ) سجن : التركة: لومان: بم العربية: ( لومباجو ) مرض يصب العضلات. الانجازة: (lumbago) > : العربية . ( ليره) قطعة نقود مستعملة غالباً في إيطالياً -الايطالية : ( lira ) -( ليمون ) ثمــار شجرة تعرف بنفس الاسم وهي من أشجار الوالح -إلهارسية : اليمون : > العربية : ( نيمونادة ) أو ( ليمونانه ) عصير الليمون المحلى بالسكر . الأيطالية : ( limonata ) > : العربية . (1) ( مائدة ) خوان عليه الطمام . الحبشمة : جهزوه مالد : > العربية . ﴿ مَا خُورٌ ﴾ حانوتُ كَتَمَاطَى الحمورُ أو الحصولُ عامًا . الفارسية: مأخور: بم العربية. ( مادة ) محصول علمي أو أدني أو موضوع الفارسية : مادة : > العربية -( مارس ) الشير الثالث من أشهر السنة الشمسية الفرنسية : (mars) : مُنْرَشُ : > العربية . (مارستان) أو ( بهارستان ) مستشنى الأمراض العقليَّة ﴿

ةَارْسَى بَعْنِي مُستَشْقِ بِ الْعُرْبِيَةِ -(ماسورة) قصية ، القارسة : ب العربية -ماكنة : آلة سكانكة ، الايطالية: (macchina): > العربية -( مأن ) خشبة في رأسها حديدة تثار بها الأرض -الآرامة: مانا: بالعرمة ، ( مابدرين ) الفاكمة المعروفة باسم يوسف أفندى -الإطالة: ( mandarino ) مندرينو : ( ماندولين ) آلة موسيقية وتربة . الإيطالية : ( mundoline ) مندوليتو . ١ مأنه فلا ) آلة لتحريك السارة . الايطالية : ( manovella ): > العربية . ( ماهمة ) مرزب الموظف ، القارسة ماه: أي شهر > : العربية . ( متر ) مقياس للإطبال -اليه فانية : ( μέτρον ) مترون ب : الفرنسية : ( netre ) > : العربية . ( مجان ) مدون مقابل . الصربة : ١٩٤ عبان > : العربية . ( عبوس ) عباد النار . اليونانية: ( μάγος ) ماجوس ب : العربية .

( مدالية ) نيشان .

العربية : ( medaille ) > : العربية .

( مدام ) سيدة .

المربية . ( madame ) > : المربية .

( مداموزیل ) آنسة .

الهرنسية : ( mademoiselle ) > : العربية .

(مدى) مكيال للشام ومصر يسع تسعة عشر صاعاً وهو غير المد .

اليونانية : (μοδιος) : موديوس : > الآرامية : موديا : > العربية .

( مدينة ) المصر الجامع -

الأرامية : مدينتا : (مدينا ) > العربية .

( مر ) مسحاة وقيل مقبضها .

الآرامة: مرا: به العربة:

( مرج ) موضع ترعى فيه الدواب.

الفارسية: مرغ: > الآرامية: مرجا: > العربية.

(مرجان) حجركوم.

الآرامية : مرجنيثا : > العربية .

(مرط) كساء من صوف أو خز .

الآرامية: مرطا: بم العربية.

(مرعز) الزغب الذي محت شعر العزر

الآرامية . مرعز : > العربية :

(مركه) علامة تجارية .

الإيطالية ( marca ) > العربية .

(مرماحوز) ديجان إد زهر أغير إلى الطمنرة.

الآرامة: مرماهوز: > لعربية. (مرم) أوع من الحجو • اليونانية ( μάρμαρος ) : مرمروس: ( مرهم ) ضرب من العقاقير . التركة: : (مربعي) رواح جنوية . . : الصوية القدعة : (مريق) حب العصفر . الآرامية: موريقاً: > العربية ، ( من ) نعل طبس في المزن . التركية ( mest ) : مست : ب العربية . ( مستر ) لقب مدنى انجلزى . الانجليزية (mister ) وهي صيغة أخرى. لكلمة (master ) مُستر بـ والعسفة الأولى هي التي دخلت العربية . (مسطارس) أداة للبناء. اليونانية (μουστριον) مستربون: > العربية ، \_ ( مسار ) وتدمن حدمد يشد يه . عرى: مسار (١٧١ ي: > العربية ، ( مسيو ) لقب مدنى فرنسي . ج الفرنسية ( monsieur ) : > العربية . ( مشارة ) البقعة التي تزرع . الآرامية: مشرتا: > العربية. (مشكوة) كوة أو نافذة. المبشية : ١١١٠ مسكوة أو : ١٠٠٠ مشكدة .

```
(مصحف) الجامع للصحف المكتوبة . .
                                    الحشية والرجوس مصيحف
(مصطلي) مادة صمعية تستخدم في البخور ويطلق هذا اللفظ أيضا
                                          على الشجرة التي تخرجها.
                          الآرامية : موسطكة : به العربية . ٠٠
                                      ( مطران ) رئيس الكينة .
                                الآراسة: منظرن: > العربية 🥬
                                       ( مفناطيس ) مادة جاذبة ،
                     اليونائية (μαγνητις): مغنيتيس > العربية:
                  (مقصدار) الصائم الذي يتولى تفصيل الملابسي . .
 صيغة تركية من مقص + دار وكامة دار في التركية تدل على: رئيس.
                                    (مكرونة) طعام من الدقيق .
                           الإيطالية (maccarone): > الغربية.
              ( مكس ) الأموال التي يدفعها التاجر كضريبة للدولة ؛
                                  الآرامة: مكسا: به العربة:
                       ( مكوك ) أداة من أدوات الغزل والنسيج .
                              الآرامة: مكوكا: بعد العدية ...
                                            (ملاح) نوتىء
                                 الآرامية: ملحا: > العربية.
                                                (ملارة) عي
                                      الاطالية : (malaria) : .
                     M. . . .
              (ملاط) طبن مجعل بين سافي البنا. و بملط به الحائط.
                                  الآرامية: ملطان به العربية:
```

```
(ملكوت) عز وسلطان .
الآرامية : ملكوتا : > العربية :
- : (طغ ) تطعة عن التقود مستخدمة في مصر وهي وحدة من أنت
من الجند المصري .
```

القرنسية (milliène): أي جزء من ألف > العربية:

( مُباغ) أو ( مُباغ) رياط الرقبة .

التركية (bojun bági) : بويون باغى: > المريبة -

(منا) مزان بوزن به :

الآرامية : منيا : > العربية :

( مناورة ) تدريب أو تظاهر : ٠

الفرنسية (manœuvre) منوفر: > العربية:

( مناويشي ) لموذ البضميج :

العارسية: بنفشه : "جَ التركية: (benetie): أو (menevie) : > العزاية.

(متص) معطف دید ۱

الإيطالية (manto):

( منجرية ) طعام :

الإيطالية (mangiare) منجياري : إنج العربية :

(منجل) آلة حديد عكفا. يقضب بها الزرع وغيره ·

الآرامية: تجثلا: > العربية .

( منجنوز ) دولاب .

اليونانية : ( μάγγανον ) : منجنون : > الآرانية ؛ منجنون : ألى آلا مكانكة .

(منجنيق ) آلة تربي بها الحجارة .

اليو النية ( μανγανιχα ): متجنيكا : > الآرامية : منجنيلاً.: > المرية :

( مندل ) وسيئة يلجأ إليها يعض المدعين كشف الأسرار -الهندية .

( مندين ) نسيج يتمسح به العرق -

استمارته العربية وغيرها من المفات السامية كالجشية مثلا من اللاتينية (manuele) : منتيل : واللفظ مركب من :(manuele) مأنوس : أى : يد : ومن : (reia) تيلا : أى : نسيج : ومعناها كاملا قطعة النسيج الى كانت تسجدم لتجنيف اليدين بعد الأكل أو توضع على العدر عند الجلوس عائدة الطعاء .

ولعل اللغات السامية عى الوحيدة التى استخدمت هذه السكلمة فى معنى يقرب من معناها الأصلى . وذلك لأن كثيراً من اللغات الهندية الأوربية التى استعارتها أطلقتها على المعطف كما هو مشاهد فى الألمانية (Mantel): متل : والانجليزية : (marteau) متلو :

كما تستعمله الاسبانية للدلالة على عطاء الرأس عند النساء (munrilla) : منتملا : كما هو الحال في العربية المصربة .

( من ً ) كيل أو مزان .

الآرامية :منيا : > العربية .

ز منوال ) خشبة الحائك أو الحائك نفسه .

(أنظر مادة ـــ نول ) •

( ميرجاز ) احتفال .

الفارسية:

( مو يبلنا ) أثاث النزل .

الايطالية (mobiglia) > العربية .

( مو ثان ) الموت أو الوياء • •

الآرامية: موتنا: > العربية .

( موسيقي ) مجموعات من الاصوات الحبية إلى الأند .

اليونانية ( Mousikos ) : موزيكوس : نسبة إلى (Muses) إحدى

T اليو ال اللواتي كن يهيمن على الفنوذ والآداب.

.( موز ) نوع من الغاكبة .

المندية :

(موتور) محرك الماكينة وما إليها .

الانجلزية (motor) > العربية . .

( موق ) ما يلبس فوق الحمف .

الآراميه : موقا : 🔻 العربية -

( ميل ) مسافة من الارض طولهـــا

اليونانية ( μιλιον ) : ميليون : > الآرامية : ميلا : > العربية .

(3)

(ناجود) كل إناء يجعلفيه الشراب من جفنة وغيرها .

الآرامية: نجوداً: > العربية .

( نارجيلة ) جهاز للندخين .

الهندية : ومعناها الأصلى : جوز الهند : > الآرامية : الرجيل . > السرية :

( ناطور ) حافظ السكرم .

الآرامية: نطورا: > العربية.

( ناعورة ) ساقية .

الآرمية: نعورا: > العربية.

```
( ناقوس ) مضراب النصاري الذي يضرونه لأوقأت الصلاة .
            الأرامية : نقوشا (آلة موسيقية ) > العربية .
                                         ( أاسرة ) مصيدة ،
                               الآرامية: تمريّا: > العربية.
                                         ( ناموس ) شريعة .
 اليونانية ( νομος ) : تمس : > الأرامية : تموسا : > العربية .
                                          ( ناووس ) مقرة .
     . اليو نانية ( vace ): ناوس: > الآرامية: نوسا: العربية .
                (نبج) بردي مجمل بين لوحين من ألواح السفينة.
                      الآرامية: نبيجا: أي عشب ب العرسة.
                                           ( تبراس ) مصباح
                               الآرامية : نبرشتا : > العربية :
                            ( نبق ) نبق الكتاب سطره بمعنى نمق
               الفارسية : نامك : > الآرامية : نحقا : > العربية
                                  ( نجار ) الذي ينج المشب.
                                 الآرامية: نجوا: > العوبية.
                                (نجاشي): > ما كرالحيش.
                 الحبشية (جعزية) يسرع: نجاش: > العربية.
                             ( ترجس ) زهرة من أزهار الربيم .
                اليو نانية ( Napkiosos ) نركيسوس - العربية :
                                     ( تردئ ) السقل الروي :
اليونائية : ( νάρδος ): نردس : > الأراميه : ردن : > العربية :
                                  ( رُ فَقُ ) بُرفَزه جعله عصداً :
           الانجازية (nervous): نسبة إلى الأعصاب ب العربية :
```

ونبين الذهب أوالفضة الآرابية: نسبكا: أفي الثنال للسباك. ر نفارة ) حرفة الناطور . الآرابية: نفرا: > العربية: رنف رنف فلان لكرم والنخل والزرع حفظه م الآرامية : نف : به العربية . ( نظرون ) بورق • لِيوَ قَالِيةٌ ( vitoov ): نَصْرُونَ : > الْآرَامِيةُ : نَيْطُرُونَ : > الْعَرِيبَةُ . رنني ليندق وما إليه من القواكه ذوات القشرة الخشبية . نيه دنية. vayakov : نوجانون: > الغربية. ( تُوه ) وقع ا الإيطالية (numero) : تحرف: ز عشد ) سيف ر القارسة : أبط عربقة : وسلة . الفارسة: أعد: > العربية. ( نن ) انسان المن -الاسبانية (nim): فينا: > العربية · ( نوتى ) ملاح في البحر خاصة . اليونانية ( ναυτης ): وتس -( نوشادر ) مادة كياوية تعرف باسم ( ammoniak ) ( امونياك ) : القارسة : تو شادر .

( نول ) خشبة الحائك ينسج عليها ويلف عليها التُوب.

الآرامية: نولا: > العربية.

٤٨

```
( توون ) مأيدفع تشحن أيمدعة .
                                البونانية: (٧٥٥٥،٥٧) > العربية.
                                                  ( تون ) حوت .
                                     الآرامية : أبل : > العربية .
                     ( نير ) النفشية المعترضة في عنتي الثور من بأد ته .
                                     الآرامية : نيرا : > لعربية .
                                              ( ننزك ) راء تصبر .
                                    ﴿ إِرَامِيةُ وَ أَوْكُوا : ﴾ العربية ،
                                                ( تيسان ) اريل -
             الأكاذية : نيسير : > الآراهية : نيسير : > لعربية .
                   ( نیشان ) معنی وسام ومعنی هدیة شبکة العروس.
                                                        الفارسية .
( نيلون ) نيلون مادة مركبة تصنع منها الأقشة والجوارب وكتبر
                                       من أدوات الملبس وأثاث المنزل.
                                 الأمريكية ( nvlon) > العربية.
                ( نيرة ) مادة زرقاه اللون تستخدم في الصباغة الهندية .
                                         (نابغ ) زهرة اللوتس،
                     اهندية : ( nilorpala ): نياونبالا : > العربية .
                               ( 4 )
                                          ( هالة ) ما حول القمر .
                                          اليونانية وهده : ألوس :
                                                  . (هانم) سيدة .
                                          التركية : خاتم أي أميرة .
( هاون ) وعاء من الحجر أو الخشب أو المعدن تسمحق فيه المواد القابلة
                                                             للسحق .
```

القارسية :

( هندام ) شکل .

الفارسية : أندام : أي عضو أو جسد .

( هندب أو هندبا ) بقل .

الآرامية : هندا : > العربية .

( هندز ) أو ( هندس ) قاس .

الفارسية : أنداز :

﴿ هُوسَ ﴾ رغبة أو مس -

الفارسية : هوس :

( هيكل ) بناء مرتفع .

الآرامية: هيكلا: > العربية.

(0)

١ وانور ) آلة ميكانيكية تستخدم في شتى الأغراض .

الابطالية: (vapore ): قانور: > العربية .

( واحة ) بتعة خصبة في الصحراء.

المصرية القديمة .

( و رب ) معوج ،

الفارسية : وربب :

(ورده) زهرة طيبة الرائحة متنوعة الألوان . لاغرابة فى أن نجد هذا اللفظ فى مختلف اللفات قديمها وحديثها فهذه الزهرة محببة إلى النفس منذ عرفها الانسان .

لمسم هذه الزهرة عرفته الأكادية حيث نجد فيها مردن : ( فردين ) ومن ثم نجده قسمة بين مجموعتين غنلقتين من اللغات المجموعة الساهية الحامية واعجموعة الهندية الأوربية : وقد تصرفت كل أسرة من الأسرتين في اللفظ التصدن الذي عفق وطبيعها .

فمن الاكادية انتقل إلى ليونانية (wrodon) > اللاتيلية (woo) > سائر للغال الأوربية .

هذا في يتعمل بالأسرة أهندية الأوربية أما تعان السامية فيرجع أذا الفظ انتقل من الأكادية إلى تفارسية القديمة (أيرجح عن طريق الآرامية) وأردُّ : وما تم إلى لغربية :

فن كن يدرى أن نفض : روز سه م. هو : ورده : وأن هذا اللفظ يصبح فى انفات نامة مصدراً لكثير من الأسماء المركبة أو المشتقة منه . , وردية : حاسة .

الايط لية( ar dare) : الحارس : التركية : ورديان > العربية : ورديان : حارس : و : وردية : حداسة :

( ورس ) فى التعبير الدارج : بركات ورس : أى : متشكر جداً.. لتركية : ورسن :

ورشان وطائر :

الآر مية : ورشتا : > لعربية :

( وريش ) مادة لزجة لتنظيف الأحدية وبعض أثاث المنزل وأدواته الإيطالية ( vernice ) : > العربية :

( وستى ) ستو<u>ن</u> صاعاً :

الآرامية : وسقا : به العربية :

( وسيک ) شم اب حسکو .

الانجلزية ( whisky ): العربية :

(وشنه ) فاكهة من نوع السكريز .

الفارسية : وشناب .

( و يركو ) رسوم الجرك . التركية : و ركو : ( wirku ) أى عطية . ( ى ) ( ياسمين ) زهرة طيبة الرائحة . فارسية : ( ياقة ) الجزء من الملابس المحيط بالرقبة . التركية :

(ياقوت) من الجواهر . الآرامية: يقونتا: > العربية . (يتوع)كل نباتاه لين . الآرامية: يتوعا: > العربية .

الارامية: يتوعا: > العربية . (يغطه) لافحة ،

التركية : ( jafta ) يافتة : → العربية -( يك ) واحد .

الفارسية .

( يلك ) ثوب · .. ...

التركية :

(یم) بحو •

الآرامية: يمساً: بم العربية . ( يمك ) طعمام .

(یمات) مست الترکمة :

التركية : ( عيش ) فواكه مجففة .

ريات : (jemiš) : > العربية ـ

## الكشاف

| ٦.  | إجاد               |    | (1)                |
|-----|--------------------|----|--------------------|
| ٦.  | إجاص               | ١  |                    |
| ٦.  | રો <u>ન</u> ્      | 1  | آب<br>آباد<br>آبین |
| 1   | أجر                | 1  | آين                |
| ٦   | إدارة              | 4~ | آذريون             |
| ٦   | أذار               | ۳  | آس                 |
| ٧   | أردب               | ۳- | آساه               |
| ٧   | أرموز              | *  | آمين               |
| Y   | أدز                | *  | آتموز              |
| Y   | أريس               | 7" | <u>ئوٽ</u>         |
| Y   | أرقان              | 7- | ابلة               |
| ٧   | أدين               | ŧ  | Ļī                 |
| Y   | برین<br>: أنج      | ٤  | إيراعيم            |
| Y   | أزميل              | ٤  | إبره<br>أبريز      |
| Y   | ارسین<br>اُڑیب     | ٤  | أبريز              |
| ٨   | اریب<br>أسبذ       | •  | أريم               |
|     | أستاذ              | ٥  | إيريق              |
| A . | ، أستار<br>. أستار | ۰  | إيليس              |
| A . | أستبرق             | ۰  | ابنوس              |
| Ą   |                    | e  | إبزذ               |
|     | إسرائيل            | *  | إييب               |
| 1   | إسطولاب            | *  | إتون<br>أثي        |
| 4   | اسطوانة            | ٦. | أثير               |

| 17   | أندلس            | 4    | أسطول     |  |
|------|------------------|------|-----------|--|
| 14   | أنزروت           | 4    | إسفاقاخ   |  |
| 17   | أنش              |      | إسفنج     |  |
| 14   | إنطاكية          | 1    | إسفنط     |  |
| 14   | إنك              | 4    | إسفيداج . |  |
| 14   | أنموذج           | 4    | أسقف      |  |
| 14   | أوج              | 1.   | أسكاف     |  |
| 18   | أوز              |      | إسكندر    |  |
| 14   | أوقية            | ١.   | إسماعيل   |  |
| 14   | أيار             | ١.   | اشني      |  |
| 18   | أيار             | ١.   | إصطبل     |  |
| 11"  | أيلول            | ١٠   | إصطفا نوس |  |
| 14   | المالية والمالية | ٧-   | أقبيا     |  |
|      |                  | ١.   | إقليم     |  |
|      | (ب)              | 1.   | أكار      |  |
| 14   | باحوراء          | ١.   | أكاف      |  |
| 13   | باذنجان          | . 11 | أكتبر     |  |
| 1.5  | بارجة            | 11   | إ كليل    |  |
| 18   | بارقليط          | 11   | اللهم     |  |
| 18   | بازهر            | - 11 | الماس     |  |
| 18   | بازى             | 11   | ألوه      |  |
| 12   | باس              | 11   | إماج      |  |
| ١٤   | باش              | 11   | أناهيذ    |  |
| 15   | باله             | 11   | أنبجات    |  |
| ١٤   | بعر              | 14.  | أنجو      |  |
| 1 \$ | بحراذ            | 17   | إنجيل     |  |
|      |                  |      |           |  |

| .17 | يسفه          | 12 | بحث                                    |
|-----|---------------|----|----------------------------------------|
| 14  | 100           | ١٥ | غمیش ( بقشیش )                         |
| 14  | يغرث          | 10 | برا                                    |
| 14  | نفريق         | ١٥ | بر ب <del>ح</del><br>بر ب <del>ح</del> |
| ۱۸  | pa.           | ١٥ | رين.<br>برنقال                         |
| ۱۸  | J.            | 1: | -                                      |
| 14  | بلاغ          | 10 | <u>इत्</u><br>५ <del>५</del> %         |
| 14  | -44           | 12 | بر<br>خ                                |
| 14  | بلعى          | ١٥ |                                        |
| 14  | بلكوة         | 10 | ردج<br>برذعة                           |
| 14  | 435           | 17 | .ت.<br>برفون                           |
| 14  | يوف           | 17 | بر قوق                                 |
| 14  | بغيصة         | 17 | برطنة<br>برطنة                         |
| 14  | <del></del> , | 17 | برکان                                  |
| 11  | بندق          | 13 | پرمین                                  |
| 15  | بندقة         | 17 | بدین<br>پرنسا                          |
| 11  | يتدول         | 17 | ."<br>پرهان                            |
| 14  | بغزين         | 17 | برید                                   |
| 11  | بنفسج         | 17 | بند<br>بند                             |
| 14  | ينى           | 17 | <br>بس                                 |
| 11  | بنيش          | 14 | . <del>پ</del><br>بستان                |
| 11  | يور           | 14 | سطه ر يوسطة )                          |
| ۲.  | يوري          | ۱Y | پسها                                   |
| ۲٠  | بوش           | 14 | ، ،<br>بشرف                            |
| ٧.  | يوصى          | ١٧ | بشكير                                  |
| ٧.  | بوغة          | ١٧ | بطاقة                                  |
|     |               | -  |                                        |

| *1  |                  | ٧٠ | بوغاز                  |
|-----|------------------|----|------------------------|
| **  | 1 4 7 4          | ۲٠ | بوق                    |
| 44  | _                | ٧. | ب <i>و</i> قا <i>ل</i> |
| 71  | C -              | ۲٠ | بوز                    |
| **  |                  | ٧٠ | بيب                    |
| 44- | -                | ۲٠ | بيدر                   |
| **  | ترمس             | 71 | بيرق                   |
| 44- | ترياق            | 71 | بيرم                   |
| 44  | تشرين            | 71 | بيطار                  |
| 44  | تطوار ( نرطوار ) | *1 | يعة                    |
| 44  | تفاح             | ۲۱ | بيقة                   |
| 74  | نسكه             | *1 | بيقة<br>بيك            |
| 41  | تل               |    |                        |
| 44  | تلم ( تلام )     |    | (二)                    |
| 4.5 | تأمود            | *1 | تابوت                  |
| 44  | تلميذ ب          | 71 | تاج                    |
| Y : | تلیس<br>"بساح    | *1 | تاجو                   |
| 72  | تمساح            | *1 | تېن                    |
| 72  | تنبل ( تانبول )  | ** | تغت                    |
| 37  | تناده            | ** | تختبوش                 |
| 71  | تنور             | YY | تختزوان                |
| Yź  | توت              | ** | تخم ( تخوم ) 🐪         |
| Ϋ́c | توتيا.           | YY | تربيزه ( طرابيزه )     |
| 46  | تين              | YY | 73                     |
|     | (亡)              | YY | ترزى                   |
| 40  | مثقال            | ** | رس                     |
|     |                  |    |                        |

| YY   | جنازة       | :    |              |
|------|-------------|------|--------------|
| **   | چند         | ţ    | (خ)          |
| 77   | جنة         | Yo   | حاثليق       |
| YY   | جنس         | . 40 | جاز ( غاز )  |
| YY   | جهم         | . 70 | جاموسة       |
| **   | جورپ        |      | جافر         |
| *YA  | جوز         | ! Yo | ىچب          |
| YA   | جوز         | . 10 | جبت .        |
| TA.  | جوية        | 40   | جبجة         |
| 44   | جوهر        |      | جبراثيل      |
| Ýλ   | جيش         | 77   | جهروت        |
| YA.  | چيل         | **   | جبى          |
|      |             | Y*   | جداد         |
|      | (ح)         | **   | جدف          |
| Y.A  | حارة .      | **   | جدل ( مجدل ) |
| YA   | ح'اوت       | 77   | جراب         |
| 44   | حور         | **   | جرجس         |
| . 44 | حبل         | . ۲٦ | جردل         |
|      | حرجلة       | 77   | <i>ٻوس</i>   |
| 44   | حردون       | **   | جرن          |
| . 74 | حوير        | 77   | جريب         |
| 44   | حريش        | **   | جسر          |
| 74   | حسن أو حسنة | TY   | جص ،         |
| .79  | حصد         | YY   | جغرافية      |
| .79  | حفف         | YY   | جلباب        |
| ,۲۹  | حقل         | 77   | جلبار        |
|      |             |      |              |

|      | (2)               | *4       | حكر            |
|------|-------------------|----------|----------------|
|      | دابوق ( دبق)      | *=,      | حثء            |
|      | داس               | ۳.       | حنصة           |
| ***  | ئاموس             | ►.       | حتيت           |
| _    | دا نث             |          | حزون           |
| ₩.   | دب                | ٠.       | حفن            |
| ***  | د<br>درد          | .***     | حن             |
| ΨY   | درازون ( درازین ) |          | حرد            |
| -    | عرب               | ٠.       | خمص            |
| ·    | دردق              | <b>.</b> |                |
| -    | درسي              |          | حنان           |
| ***  | در ع<br>در ع      | ***      | حواری          |
| -    | درن<br>درفین      | · .      | حواری          |
| ***  | درقه              |          | (خ)            |
| **   | دره               | -1       | خارضة أو خريطة |
|      | دروز              |          | خاروف أو ځروف  |
| **   | درویش             | ·~1      | خازوق أو خزوق  |
| -mhr | درویس<br>دستور    | ۳۱       | مان            |
| 44   | دغری              | ۳۱       | خان            |
| 4~E  | دعری<br>دف        | 71       | غانة .         |
| -    |                   | 1-1      | خانقاه         |
| 7.5  | دفتر              | ۳۱       | خديوى          |
| 44   | دقن               | 771      | خراج           |
| ۳٤.  | دلب<br>د          | . 171    | خرزان<br>۱۸۰۰  |
| 3.4  | دلقين<br>داء      | Part.    | خشاف<br>       |
| 7*4  | دلق<br>۱.         | . 77     | خندريس         |
| 4.5  | دلو               | . 44     | خيار           |

| **   | رازق   | 4.8  | دمة             |
|------|--------|------|-----------------|
| **   | راسوم  | W 2. | دمجانة أوجدانة  |
| · ** | واشوم  | 4.5  | دمص             |
| **   | ربان   | 18   | دمقِس ( دمقاس ) |
| 17   | رجيم   | 40   | دملج ( دملوج )  |
| **   | رحوت   | 10   | دمية            |
| **   | رزق    | 70   | دميرة :         |
| **   | وسم    | ۳٥   | دن              |
| **   | رسن    | 70   | دخ              |
| **   | رشم    | 70   | دهليز           |
| 44   | رصف    | 40   | دواة            |
| ٣٨   | دطل    | ٣٥   | دورق            |
| 44   | رقان   | ۳٥   | دوبسيه          |
| 44   | دقون   | 177  | دولاب           |
| 44   | رفيع   | had  | ديباج           |
| 44   | رمان   | 144  | دير             |
| 44   | ر هپوت | 44   | ديماس           |
| ۳A   | . روسم | i    | دين             |
| TA   | أ روشم | 4-3  | دين             |
| **   | ريال   | hul  | مدينة           |
| 44   | ريهقان | 47   | دينار           |
|      | 7:1    | 41   | ديوان           |
|      | (ز)    | bud. | ديان            |
| 44   | ز      |      | / \             |
| mq   | ٔ زثبق |      | (८)             |
| 44   | : ژاج  | **   | راتين           |

| <b>£</b> ¥  | زنديق             | w t         | زنو             |
|-------------|-------------------|-------------|-----------------|
| <b>4</b> ¥  | زهزهة             | m-é,        | زاف             |
| <b>\$</b> ¥ | زو                | w.e.        | زاوية           |
| 17          | زوج               | ŧ٠          | زيحة            |
| 2"          | ذود               | ٤٠          | زيرجد           |
| <u> </u>    | ذوزق              | ٤٠          | زيون            |
| <b>{~</b>   | زوهٔ ( زوق )      | 4.          | زييل            |
| <b>{</b> -  | زؤق               | <b>t</b> -  | زجاج            |
| **          | زوم               | ٤٠          | رجى             |
| \$-         | زی                | ٤٠          | زوبو <b>ن</b>   |
| 2**         | نديت              | <b>\$</b> \ | زرجون           |
| <b>**</b>   | نغ                | <b>\$1</b>  | زرد             |
| <b>t</b>    | زيہ               | ١.          | ذونيخ           |
|             | ()                | 13          | زعز             |
|             | ( س )             | 13          | زعرور           |
| 2.5         | سابرى             | ż١          | زفت             |
| 2.2         | سابوط             | ٤١.         | زق              |
| 12          | حاج               | : 13        | زكريا           |
| \$ \$       | ساجور             |             | زلابية          |
| ą į         | ساطن              | ٤١.         | زج              |
| 11          | ساطور             | ź۲          | زمرذ            |
| 11          | ساعور             | . 27        | زمن             |
| 11          | ساف               | . 27        | زنار            |
| <b>1</b> 1  | سافلين            | £ Y         | زندی            |
| ţc          | سباسب<br>سَبَدَتْ | ŧY.         | <b>د</b> نجييل  |
| į c         | سَبَّتُ           | <b>.</b>    | زنجير ( جنزير ) |
|             |                   |             | *,**            |

| EA   | سفسطة     | 10         | نبت          |
|------|-----------|------------|--------------|
| 14A  | سقسع      | ٤٦         | جح           |
| 4.4  | سقط       | ٤٦         | ستأديون      |
| £A   | سفن       | ٤٦         | ( ستاديوم )  |
|      | سقود      | <b>£</b> % | ستوق         |
| 29   | سقيرة     | 43         | سيجا         |
| 11   | سفع       | . 11       | سجل          |
| 44   | سفيرة     | ٤٦         | سجلاط        |
| . 14 | سفينة     | 13         | ستجلاطس      |
| 14   | اسقالة    | 73         | سراج         |
| 84   | سقطرى     | ٤٧         | سراية        |
| 41   | سقمونيا   | ŧ٧         | سرج          |
| ٤٩.  | سقنطار    | ξY         | سر داب       |
| ٠.   | i سك      | ٤٧         | سردار        |
| ••   | سكاذ      | <b>£</b> Y | سرس ( سریس ) |
| ٥.   | *         | ٤٧         | سروال        |
| ۰۵   | 1         | ŧ٧         | سطام         |
| ۵٠   | ً سکر     | ŧ٧         | سطام         |
| ۰۰   | سكرجة     | ٤٧         | سطر          |
| • •  | ا حسفون   | ٤٧         | سطل .        |
| •-   | ا سكسونيا |            | سعائين       |
| o-   | . كينة    | ٤A         | سعر          |
| e-   | ا سلاق    | 2.4        | سفاد         |
| 01   | سلامی     | ٤A         | سفتيح        |
| ٥١   | اسة       | ٤A         | سفتج<br>سفر  |
| 01   | سلحفاة    | ٤A         | سفسار        |
|      | ·         |            |              |

| -         | سورة               | • *  | سلعلة           |
|-----------|--------------------|------|-----------------|
| e-        | سوسن               | 61   | مكتى            |
| <b>64</b> | سوق                | e\   | لمكة            |
| 0 4       | وي                 | e\   | سنون            |
| e t       | جخ                 | 01   | سلور            |
| e t       | سينارة             | e/   | س               |
| οż        |                    | e/   | مياق            |
| et        | سيراه              | 94   | متساو           |
| o £       | ±24                | 97   | معن             |
| et        | سيطر               | ev   | تبحوز           |
| 0 5       | سيطل               | eY   | حيد ( حيذ )     |
| 0;        | سيف                | 94   | سنيوك           |
| e ţ       | سيك <i>و</i> ر آاه | 97   | سندال ( سندان ) |
| cŧ        | سيا (سنها)         | 94   | ستشرة           |
| eį        | ( سيا توغراف )     | ٥٣   | ستلروس          |
| eţ        | ( سبنما "نوغراف )  | 0 %  | سندل ( صندل )   |
|           | (ش)                | ¢Y   | حندو يتش        |
| 00        | شادر               | 97   | ستطير           |
| 00        | شادروان            | 67"  | سنكرى           |
| D C       | شاش ( شبت )        | . 07 | سنة             |
| 00        | شاصونة             | er   | سنور            |
| 00        | شاكوش              | ۳٥   | سنونو           |
| 00        | شال                | . 01 | سليور           |
| ce        | شامونه             | . 07 | سليوره          |
| 55        | شاهسبرم (شاهسفرم)  | ۳۵   | سويبه           |
| 67        | شاويش              | 940  | سور             |
|           |                    |      |                 |

| 04  | فعمدان       | 70                                      | شای         |
|-----|--------------|-----------------------------------------|-------------|
| 65  | شئير         | 70                                      | شبت ( شبث ) |
| 20  | شنطه         | 70                                      | شبك         |
| 04  | شنكل         | 70                                      | شبكة        |
| ٦٠. | شهدانج       | 64                                      | شبوط        |
| ٦٠  | شوال         | ٥٦                                      | شحرور       |
| ٦-  | شوباش        | ٥٦                                      | شعفيرة      |
| ٩٠  | شونة         | 07                                      | شراب        |
| ۸٠. | شياف         | /0                                      | شراق        |
| 7.  | شبت          | <b>0</b> Y                              | شراق        |
| ٦٠  | شيرج         | . 64                                    | شربة        |
| ٦٠  | ثيشه         | ٥Y                                      | <br>شرقراق  |
| ٦٠  | شيطان        | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | شرقوق       |
|     | (ص)          | o¥                                      | شريان       |
| ٦٠  | صابورة       | ٥٧                                      | ششم         |
| 11  | صابون        | 9Y                                      | ششنة        |
| 11  | صاع (صوع)    | ¢Y                                      | شص          |
| 71  | صاغ          | <b>6</b> Y                              | شطونج       |
| 71  | صأقور        | ٥٨                                      | شفوه        |
| 11  | صحناة        | ٥٩                                      | شفتين       |
| 71  | صحيفة        | ٥٩.                                     | شقل         |
| 71  | صراط ( سراط) | ٥٩                                      | شلبة        |
| 11  | ٠ صراف       | ٥٩                                      | شاعة        |
| 71  | صرح          | ٥٩                                      | شاس         |
| 11  | صرد          | -04                                     | شلى         |
| ٦٢. | صرم          | ٥4.                                     | شعو         |

|    | ( ( ط           | 4*   | صرمة : صرماية |
|----|-----------------|------|---------------|
| 75 | ضبوز            | ٠,٠  | صفاز          |
| 75 | فأيية           | 7.4  | مغنه          |
| 75 | ضچن             | 7.5  | صفعدف         |
| 35 | خارقة           | 7.*  | صقر           |
| 30 | ضاس (طاسة)      | 5.4  | صت            |
| ٦٥ | ماطعة           | 7,4  | صب            |
| 70 | طأفه            | 44   | المسلة        |
| 70 | طالوتة          | 77   | صليب          |
| 70 | طاعون           | 7,4  | صدر           |
|    | طالعاله         | ~~   | حبدرة         |
| 70 | طاولة           | 44-  | صنج           |
| 70 | طاؤوس           | 44   | صندل          |
| 70 | طبانجه (طبنجة ) | 71-  | صندوتي        |
| 70 | طیس             | 71-  | صنف           |
| 72 | طبق             | 71   | صنفرة         |
| 70 | طبل             | 44-  | صبي           |
| 77 | طبلية           | 41-  | صهريج         |
| 77 | طوابيزة         | 71"  | صواع          |
| 77 | طراز            | . 44 | صورة          |
| 77 | طوبوش           | 75"  | صولجان        |
| 77 | طوشى            | 7.8  | صومعة         |
| 77 | طرة.            | 7.8  | صيدانة        |
| 77 | طويخ            | 48   | صي            |
| 77 | طسق             | 7.8  | صيقل          |
| 77 | طسوج            | 7.8  | صيوان         |
|    | _               |      |               |

| 74 | عرزال                  | 7.7 | لغراه                                             |
|----|------------------------|-----|---------------------------------------------------|
| 74 | عرمة                   | 7.7 |                                                   |
| 71 | عزبة                   | 54  | ئقس<br>ئقم<br>نلس<br>مائق<br>ضمی<br>غیور          |
| ٧- | عفاره                  | 7.4 | :<br><u>: : : : : : : : : : : : : : : : : : :</u> |
| ٧٠ | عفش<br>-               | ₹.∨ | ئلسم                                              |
| ٧٠ | عكروت                  | ٠,٧ | ئەت.<br>غانق                                      |
| ٧٠ | عنبي                   | 5.4 | ند.                                               |
| ٧٠ | عيبة                   | *.v | ی<br>داند د                                       |
|    | ( ف )                  | 7.4 | <br>فنجرة                                         |
| ٧. | غجر                    | 5.4 | منفسة                                             |
| ٧٠ | غىيون                  | -,v | طوالة                                             |
| ٧٠ | غنداق                  | *,* | ضوب                                               |
|    | (ف)                    | *^  | ص<br>طورية                                        |
| ٠. | الريكة                 | 34  | <br>مون                                           |
| ٧١ | فأتورة                 | 34  | ضومار ( طاهور )                                   |
| ٧١ | فأثور                  | 34  | ميط                                               |
| ٧١ | فتر                    | 34  | ميلسان                                            |
| ٧١ | ة س                    | 34  | طين                                               |
| ٧١ | <u>ة ÷</u> ق           | ٦٨. | طيهوج                                             |
| ٧١ | فاميليا                |     |                                                   |
| ٧١ | غانو <i>س</i>          |     | (ع)                                               |
| ٧١ | فتكر                   | 74  | ήLe                                               |
| ٧١ | ف <del>ن</del><br>نفار | 34  | عيراتي                                            |
| Y١ | نفار                   |     | عجود                                              |
| ٧١ | فدان                   | 19  | عجة                                               |
| YY | فدن                    | 174 | عربون                                             |
|    |                        |     | -3.3                                              |

| ٧e  | فثات            | ٧٢         | بدء<br>فر <sup>ا</sup> ا |
|-----|-----------------|------------|--------------------------|
| ٧o  | . فلح           | 77         | فرجار                    |
| Yo  | فلح             | ٧٢         | فرج <b>له</b>            |
| Yo  | فلز             | ٧٧         | قرد                      |
| ٧c  | فئس             | ٧٢         | فردوس                    |
| γo  | فملس            | ٧٢         | <b>آرزل</b>              |
| Ye  | فنصو            | ٧Y         | فوذوم                    |
| Ye  | فلقل            | <b>Y</b> ~ | فرسخ                     |
| ٧٦  | فلموص           | <b>V</b> * | فرسق                     |
| ٧٦  | فالك            | ٧٣         | فوشه                     |
| Y7  | فلين            | ٧٣-        | فستاز                    |
| ٧٦  | فتجال ( فنجال ) | ٨٣-        | فرصة                     |
| ٧٦. | فندق            | ٨.         | فرمة                     |
| Y7  | فندقلي          | 44         | فوذ                      |
| ٧٦  | فتطاز يا        | ٨٣-        | فوظك                     |
| ٧٦  | فتله            | YE         | فرعون                    |
| Y%  | فهرس            | Υŧ         | فرو ج                    |
| ٧٦  | فهلوى           | Yt         | فستق                     |
| YY  | فوتوغرافية      | ٧٤         | فسطاط                    |
| **  | فوده            | ٧٤         | فسقية                    |
| **  | فورمه           | Yŧ         | فسيفساء                  |
| 77  | فوطه            | ٧٤         | نص                       |
| **  | فول             | ٧٤         | فصبح                     |
| **  | فونوغراف        | ٧ŧ         | فصح                      |
| **  | فيتو            | ٧ŧ         | فصوليا                   |
| **  | فيج             | Ye         | فطيس                     |

| A\$ | قرام        | <b>Y</b> V: | فيروز          |
|-----|-------------|-------------|----------------|
| AL  | قربوس       | VY          | فيوذج          |
| A1  | قرش         | **          | فينسوف         |
| ٨١  | قرصمتة      | ٧٨          | فينو           |
| ۸١. | قرض         |             |                |
| ٨١  | قرطس        | (:          | ( ق            |
| ٨١. | قرطق        | ( )         | ,              |
| ۸۱  | قرطنة       | YA          | قدوس           |
| ٧ĸ  | قرظ         | YA          | ( يون ا قور )  |
| ٨٧  | قرع         | ٧٨          | قرب            |
| ۸٣  | قرعة        | سطوز) ۷۸    | تأرسطون (قر    |
| AY  | قرقن        | YA          | €رورة          |
| ۸×  | قرلى        | YA          | كازوزة         |
| AY  | قومن        | YA          | ( قاقىرزة )    |
| Α¥  | قرمة        | YA          | فاقوز          |
| AY  | قرميد       | ٧A          | قالب           |
| ۸۲  | قوتاس       | V4.         | قانوذ          |
| ۸٣  | قر نبيط     | Y4,         | تاون           |
| ۸۲  | قرنفل       | V4          | تاي <i>ش</i>   |
| A4" | قز          | (قیطاء) ۷۹  | أُتِّاط (قبيط) |
| A۳  | قزاذ        | Y4          | قباز           |
| AT  | قزدير       | V4          | قبط            |
| ٨٣  | قزمه        | ٧٩          | قبطان          |
| AT  | قس ( قسيس ) | ٧٩.         | قبعة           |
| A!" | قسب         | A1 Y1       | قبة            |
| Ar  | قسط         | ٨١          | قدر            |
|     |             |             |                |

| /^\  |                        | : <b>۸۳</b> | قسطاس                                           |
|------|------------------------|-------------|-------------------------------------------------|
| A7.  | . قسمص                 | طری) ۸۴     | قىطر (قى <b>ما</b> ار <b>) (ق</b> ى             |
| A*\  | تمتسا نجى              | **          | قشلا                                            |
| /A   | فطر                    | ٨٣          | قشلاق                                           |
| A%   | أأرقم                  | ٨٤          | قشلان                                           |
| AY   | ،<br>قيص               | Αŧ          | قصاب                                            |
| . 47 | فين                    | Aξ          | قصار                                            |
| 1 AY | قتنا                   | Αŧ          | قصر                                             |
| 41   | قنب                    | Aξ          | قصريه                                           |
| 41   | النبية                 | ٨٤          | _قط                                             |
| 41   | قنديد                  | Αŧ          | قط                                              |
| 41   | قنديل<br>قنديل         | Αŧ          | قطنية                                           |
|      |                        | , At        | قفة                                             |
| 41   | قنصل<br>تدال           | <b>A0</b>   | قفل                                             |
| 11   | 54.2                   | Ao.         | قفيز                                            |
| 41   | قنطرة                  | ٨o          | قلاوز                                           |
| 41   | قنقل                   | ۸o          | قلاية                                           |
| 41   | قنينة                  | ٨o          | قلب                                             |
| 44   | قوزى                   | ۸o          | قلس                                             |
| . 47 | قوقع                   | ٨o          | قلتس                                            |
| 44   | قو أنج                 | ٨٦          | قلقاس                                           |
| 44   | قيتار ( <b>قيتار</b> ) | . 43        | قلنطار                                          |
| 44   | قيراط                  | ۸۹.         | قلقنت ( قلقند )                                 |
| 44   | قيسارية                | ۸٦          | أسلة                                            |
| 97   | قيصر                   | 1 43        | قليس                                            |
| 44   | قيلة                   | <b>A7</b>   | قماش<br>الله الله الله الله الله الله الله الله |
|      |                        |             |                                                 |

| 40        | كينأ    |       | (원)           |
|-----------|---------|-------|---------------|
| 40        | كتان    | 4,4   | کابن          |
| ۹۵.       | كتيتة   | 4.4   | كابون         |
| 90        | ي ا     | £,yw  | كأوليك        |
| 40        | كراث    | 47    | ي ج           |
| 4%        | كراخه   | ξ     | ک.5           |
| 44        | کواز    | #/w   | 216.5         |
| 47        | كواز    | 4,44  | كارديدك       |
| 44        | کراس    | 8,00  | كارنتيته      |
| 44        | كرافته  | a, o- | ک ِ،          |
| 44        | کرا که  | 4,4   | كأرينق        |
| 4%        | كرباج   | 4/4-  | ک'س           |
| 41        | كرياس . | dim   | كاش           |
| 47        | كرجانى  | 47"   | كاغد          |
| 47        | كرت     | 4.6   | کافور پر      |
| 47        | كوح     | 44    | 255           |
| 47        | كردون   | 4.6   | كانوز الأول   |
| 47        | کو ّذ   | 4,5   | كباب          |
| 47        | كوكس    | 4 8   | كباريه        |
| <b>\Y</b> | كوفس    | 45    | كبتايه        |
| 44        | كوك     | 4.5   | كبريت         |
| 14        | کرکی    | 9.8   | كبتن          |
| 44        | کر مله  | 4.5   | کبسول (کیسوذ) |
| 44        | کو ب    | 4.8   | كبتل          |
| 44        | كونيه   | 40    | كثابن         |
| 44        | كر و    | 40    | کپنود .       |

| 1   | كثك       | 4٧  | کروکي           |
|-----|-----------|-----|-----------------|
| 1   | كالمو     | 4.4 | كرويته          |
| 1   | āb .      | 44  | كويب            |
| 1   | : کلیم    | 44  | کریز            |
| ١   | كبيألة    | 4.4 | کر پزنتین       |
| 1   | كبيو      | 44  | كريستال         |
| 1.1 | ٔ کئری    | 4.4 | كريك            |
| 1.1 | ۽ کن      | 4.4 | كريكيت          |
| 1.1 | کرا       | 44  | کزېره ( کسېره ) |
| 1.1 | کریرہ     | 44  | كزمير           |
| 1.1 | كمنجه     | 4.4 | کس              |
| 1.1 | کموز      | 44  | كستانيا         |
| 1-1 | کتار      | 44  | كستنائى         |
| 1-1 | ً کنبه    | 44  | كسروله          |
| 1-1 | ٔ کنتراتو | 44  | کسری            |
| 1-1 | كىتتىن    | 44  | کسم             |
| 1.1 | كندرة     | 44  | كشك             |
| 1.4 | كندوز     | 44  | كشك             |
| 1.4 | كني       | 44  | كشبع            |
| 1.4 | ً كنيسة   | 44  | كعك             |
| 1.4 | کهریا.    | 44  | كفته            |
| 1.4 | كهرمان    | 1   | كفر             |
| 1.4 | [ كوارة   | 1   | كفو             |
| 1.4 | . كوب     | ١   | کلس             |
| 1.4 | كوبانية   | ١   | كلسون           |
| 1.4 | کوبری     | ١   | كلسيوم          |
|     | -         |     |                 |

| 1.0          | ئسطر                   | 1.4             | كوئن            |
|--------------|------------------------|-----------------|-----------------|
| 1-0          | لص                     | 1-4             | كودن            |
| 100          | نتم                    | 1.*             | كوز             |
| 1-4          | لغت                    | 1.7             | كوزنيش          |
| 100          | نبه                    | 1.4             | كوزة            |
| $\chi_{(2)}$ | لنجيرى                 | 1.5             | كوز             |
| 1-4          | تنش                    | \. <del>-</del> | کوکا کولا       |
| 1.7          | نو. (نوبيا)            | 1-7             | کولیرا (کوریرا) |
| 1.5          | نو تريا                | 1.4             | کی۔             |
| 1.5          | وُج                    | 1 - 7"          | كومبنينزون      |
| 1-4          | أورد                   | 1.4             | کوم۔ری          |
| 1.5%         | نوز                    | 1.00            | كونيان          |
| 1.4          | ٹو گندہ                | 1.9             | كوة             |
| 1.7          | نوماذ                  | 1.4             | کیب             |
| 1.4          | اومباجو                | 1.5             | كيس             |
| 1.4          | ليره °                 | 1.5             | كينو            |
| 1.4          | نيون                   | 1.2             | كيلوت           |
| 1.4          | نجو ناده ( ليمو ثاته ) | 1-5             | تتتر            |
|              | (1)                    |                 | (7)             |
| 1.4          | مائدة                  | 1.0             | لاوند           |
| ۱.٧          | ماخور                  | \ 0             | لبد             |
| 1.7          | مادة                   | 1.0             | ليبس            |
| 1.4          | مار <i>س</i>           | . 10            | . لتر           |
| 1.4          | مارستان ( بیارستان )   | 1.0             | مغ              |
| ٧٠٨          | ماسوره                 | . 1.0           | أسته            |

| 11. | ٍ مسائر             | 1.4   | ماكينه   |
|-----|---------------------|-------|----------|
| 11. | ٔ مسطار ِن          | 1-4   | مأن      |
| 11. | ؛ ميار              | 1.4   | ماندرين  |
| 11. | . هسپوي             | ۱-۸   | ماندولين |
| 11. | مشارة               | ۱.٧   | مائوفلا  |
| 11. | مشكوة               | ۸٠٨   | ماهية    |
| 111 | مصحت                | 1.4   | مثر      |
| 111 | مصطک                | ۱.۸   | عجان     |
| 111 | مطوان               | ۱۰۸   | عبوس     |
| 111 | مغناطيس             | ۸۰۸   | مدالية   |
| 111 | <sup>:</sup> مقصدار | 1.1   | مدام     |
| 111 | مكروانه             | 1.1   | مداموزيل |
| 111 | مكس                 | 1.4   | مدى      |
| 111 | مكوك                | 1.4   | هدينة    |
| 111 | ملاح                | 1.9   | هما      |
| 111 | ملاريا              | 1.4   | حماج     |
| 117 | ملاط                | 1.4   | حرجان    |
| 114 | ملكوت               | 1.4   | مرط      |
| 117 | , مليم              | 1.4   | مرعز     |
| 117 | ثباغ ( بمباغ )      | 1 - 4 | 5,0      |
| 111 | منا                 | 1.4   | مرماحوز  |
| 117 | مناورة              | 11.   | عراعر    |
| 114 | مناويشي             | 11.   | Eva      |
| 111 | منثو                | 11-   | مرزينى   |
| 114 | المنجر له           | 11.   | مريق     |
| 111 | منتجل               | 11.   | من       |
|     |                     |       |          |

| 110  | ؛ شجار        | 114 | منجنون       |
|------|---------------|-----|--------------|
| 110  | یجار<br>نجاشی | 117 | منجنيق       |
| 110  | . ترجس        | 117 | مندل         |
| 110  | ر دین         | 114 | منديل<br>من  |
| 110  | ترفز          | 115 | من           |
| 117  | نسيك          | 115 | متوال        |
| 117  | · نطارة       | 115 | مهرجان       |
| 112  | ٔ نظر         | 114 | موسيا        |
| 313  | : نطرون       | 311 | مو آن        |
| 117  | نقل .         | 311 | موتوز        |
| 117  | · تمرء        | 118 | موز          |
| 711  | AMÉ.          | 115 | هوسيتي       |
| 117  | عط ا          | 115 | موق          |
| 111  | نمني          | 115 | امين         |
| 117  | نوتی          |     | (3)          |
| 117  | توشادر        | 111 | ا<br>ناجورد  |
| 117  | ثول           | 118 | بارجیاه      |
| 117  | نولون         | 118 | ا<br>ناطور   |
| 114  | . ئوز         | 118 | أاعوره       |
| 117  | ئىر.          | 110 | ناقو س       |
| 117  | نيزك          | 110 | نامره        |
| 117  | نيسان         | 110 | ناموس        |
| 117  | تبشان         | 110 | باووس        |
| 111. | نيلون         | 110 | نبج          |
| 117  | نيلة          | 110 | نبج<br>نبراس |
| 117  | ثيلوقر        | 110 | نبق          |
|      |               |     |              |

| 115   | ورشاق  |     | ( = )                                      |
|-------|--------|-----|--------------------------------------------|
| 115   | وزنیش  | 114 | , ,<br>, , , , , , , , , , , , , , , , , , |
| 114   | وستى   | 117 | عائم                                       |
| 115   | وسکي   | 117 | هاون                                       |
| 115   | وشنه   | 114 | هتارام                                     |
| 14.   | ويركو  | 114 | هندب (هنديا .                              |
|       | ( -)   | 114 | هتدز (هندس ،                               |
|       | ( ک )  | 114 | هر س                                       |
| 14.   | يأحمين | 114 | میکن                                       |
| 1 * - | ياقه   | 114 | هيون                                       |
| 1 * • | ياقوت  |     |                                            |
| 17.   | يتوع   |     | ( و )                                      |
| 17.   | يغضه   | 114 | وابور                                      |
| 14.   | ين     | 114 | واحد                                       |
| 14.   | ئەت    | 114 | ورب                                        |
| 17.   | ۲-     | 114 | وردة                                       |
| 14.   | يقت    | 115 | وردية                                      |
| 17.   | يمبش   | 115 | ۔<br>ورسن                                  |

## عسدرا

#### للركثور اسماعيل على معتوق

لا نكاد نجد في أقدم المصادر التاريخية التي وصلتنا شيئاً ذا غناه ، يمكن أن نعتمد عليه حين نكتب عن خير او نبوءته عن محمد . فسيرة ابن هشام (۱۱) م هي أقدم مصدر عربي معروف تحدث عن هذه النبوءة ، وذلك عند الكلام عن محمد ورحلته الى الشام في صحبة عمه أي طالب .

على أن ما ذكره ابن هشام حول هذه الرحلة ، لا يخرج عن أن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام ، فرغب عمد في صحبته ، فلما حط الركب رحله عند بصرى من أرض الشام ، أكرم راهب يقال له بحيرا وقادتهم فدعاهم لتناول طعامه حلى غير عادته اب إذ كانوا كثيراً ما يمرون به قبل ذلك فلا يحفل مهم ، أو يعرض لحم ، ثم من ذهب القصة فتحدثنا أن السبب الذي دفع بحيرا هذه المرة ليكرم هذا الركب ، أنه رأى وهو في صومعته عدا العمبي وعليه عمامة تظله دون سائر القوم ، كما لاحظ أن الفهامة قد أطلت شجرة كانت نقع قرباً من صومعته ، وأن الشجرة قد تهصرت أغصانها على محد ليستظل تحتها ، كل ذلك وغيره كان حافزاً لبحيرا لبتعرف خيقة الأمر.

والواقع أن الأمر لم يكن عمل تساؤل من بحيرا فقط ؛ بل إذ الفوم أنفسهم دهشوا لمثل هذه المعاملة الحسنة التي لم يحدودوها من محيرا قبل هذه المرة.

أبو كند عبد الملك بن مشام المتوق عام ٢١٣ ه وقيل ٢١٨ ه . وهو يروى مذ.
 التممة عن ابن اسعق المتوقى عام ١٥١ ه .

إذ قال له رجن منهو، والله بإنجيرا إن لك الشأدُ ليوم، قب كنت تصنع هذا بد . وقد كنا تمريك كثيرًا ، قب شأن ليوم ! !

لكن دهشاب قدارات ، حين عاموا أن بحيرا ما فعن ذلك الذي فعل إلا لأمر ذي بال ، بلك الأمر ، هو ما أخبرهم به بحيرا بعد ذلك ، وهو أن هذا الحيني المدي وجد بينهم ، ما هو إلا نبي هذه الأمة المتطر .

المك أن إجرا حد في يقولون حسكان قد المهى إليه عز أهن التصرافية ،
عن كتب كنوا يعوارلونه ، وقد وجد في محد من لصفات ما ينفق
مع مدذكر في هذا الكتاب من صفات التي المتطل ، من مثل إضلال الله ، له ،
ووجود غائم أبيرة بن كتبيه ، عند ذلك تأكد مجرا من صدق لبوءته
ثم أفس عن أبي خائب ؛ يأمره المعودة به سريعاً إلى مكمة ، ومجاره على شيد
من أبيؤه إقلاله ؛ والمد لكن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً .
فأنه كان لابن أخيل هذا شأن عظيره ! .

هذه فى القصة كما ذكرت في أقدم النصوص التى لدينا : لكنها لم تبتى في هذه احدود الضيقة : بل تجد أصحاب السير والتاريخ ثمن جاءوا بعد ابن هشم . يغيفون إلها أقوالا وروايات : تذكر عند من سبقهم .

نبنا المبرى مثلا "أيقول بعد أن روى القصة: ﴿ فَعَلَ يَتَخَلَبُم ﴿ يَقَعَدُ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ على اللَّهُ على وسلم فقال هذا سيد العالمين : هذا رسول رب العالمين ، هذا يعته الله رحمة العالمين ، فقال له أشرخ من قرش ما على ؟ قال إنكم حين أشرفتم من العقبة لا يبتى شجر ولا حجر إلا لحي ﴾ .

يذكر المؤرخون أيضاً : أن عداً حين كان في سن الخامسة والعشرين : قام برحة أخرى|لى الشام : فلتجارة في مال خديجة مع غلامها ميسرة . لكتهم

<sup>(</sup>۱) حيرة ابن هشام ص ١١٥ طبعة نستنلد Wüstenfeld

<sup>(&</sup>lt;sup>17)</sup> ابن جرير الطبرى ۲۱۰ هـ -- تاريخ الأمم والملوك ج ۱ ، ۱۱۲۳

اختلفوا فى اسم الراهب الذى التنى به محد فى هذه الرحلة . فمنهم من لم يتعرض لاسمه ، ومنهم من قال إنه بحيرا ، ومنهم من قال إنه نسطور (١١ .

ولم يكن حظ هذه الرحلة عند أصحاب السيرة والتاريخ بأقل من حظ سابقتها ، فقد أضافوا إليها روايات وأحاديث مختلفة .

ويلخص ما ذكر ابن اسحق حول هذه الرحة الثانية ، في أذ خدبجة رغبت إلى محمد أذيخرج في مال لها تاجر أ إلى الشام، و تعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار . فقبل محمد هذا العرض . ولما قدم الشام نزل في ظل شجرة ، قريباً من صومعة راهب ؛ فسأل الراهب ميسرة عمن ينزل تحت هذه الشجرة ، فقال له ميسرة هذا رجل من قريش . فقال الراهب : ما نزل تحت هذه الشجرة قط إلا نبي . ثم أضاف ابن اسحق قوله : ﴿ فكان ميسرة منا لشمر ، وهو يسير على بعيره ﴾ "ا.

هذا تجمل ما ذكره أن إسحق: ومع ذلك نجد مثلا صاحب تاريخ الخيس "ا يذكر و أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تحت ظل شجرة ياسسة نخر عودها ، ولما اطمأن تحتها اخضرت وأنورت ، واعشوشب ما حولها ، وأينع تمرها ، وثدلت أغصائها : فرفرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بعين الراهب. فلم يتمالك أن انحدر من صومعته ومعه رق أبيض : جعل ينظر فيه مرة وإلى الني أخرى . ثم قال هو هو ومنزل الانجيل . . . . ثم قال إلى لأجد في هذه الصحيفة ، أن النازل تحت هذه الشجرة هو رسول رب العالمين : يهمته الله بالسيف المسلول ، وبالذيم الأكبر ، الشجرة هو رسول رب العالمين : يهمته الله بالسيف المسلول ، وبالذيم الأكبر ،

<sup>(</sup>۱) إن احتى لم يشرض لاحم الراهب ( ابن هشام س ١١٩). وابن سعد فى الطبقات ' قال إنه نستاور ، وكذك فعل صاحب الديرة الحليه ( طبقات ابن سعد ج ١ س ٨٣ والسيرة الحليمة ج ١ س ١٤٣)، أما ابن الأثير فقد نس على أنه بحيرا . ( أسد النابة لابن الأثير فقد نس على أنه بحيرا . ( أسد النابة لابن الأثير ج ١ س ١٨٦) .

<sup>(</sup>۲) سیرة این هشام س ۱۱۹

<sup>(</sup>٣) تاريخ الحيس بر ١ ص ٢٦٢ وما بعده .

وهو عائم لتبيين : فن أطاعه نجم دومن عصاء غوى . . . . إلى أن قال ، ودخى رسول الله صلى الله عليه وسر مكمّ فى وقت لظهيرة : وخدنجة فى علية لمس . فرأت رسول الله صلى الله عليه وسر وهو على بعيره ومسكل يظلان عبه . فأرثه للسه، فعجين للش . . . ) .

فأين كل هذا تما ذكره ابن هثء رواية عن ابن إسحق 🗀

هذا ما كان من أمر رحلتي محد إلى نشاء دكر جا. في كتب نسيرة ولتدريخ حدو الرحلتان إن كانته قد وقعة حقاً حدوهذا ما يشك فيه كشير من لباحثين ، فلا لرى فيهما أكر من نبوه تين تضافان إلى تلك لنبوهات والرؤى لمكذرة لني تعدلت عن محدوبشرت بمجينه ،

والواقع أن هناك نبوءات كشيرة يقال إنه تعدلت عن محمد قبي مبعثه .
ومن هذه النبوءات ماضهر في شكل رئرى : أو تمساكان يقوله الكهان من العرب
اعتباداً على ماكانت تأتيهم به الشياطين : أو ماكان يقوله أحبار الهبود ،
ورهبان النصارى : اعتباداً على ماوجدوه في أسفار العهدين القديم والحديث
من صفة محمد وصفة زمانه ، وماكان من عهد أنبيائهم إلهم فيه .

على أز من بين هذه الرؤى والنبوءات ما ظهر قبل ولادة محمد وأثناء حمله . ومنها ما ظهر بعد ولادته وقبل مبعثه .

فهذا عبد المطلب جد محمد : كان قد رأى فى منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره : لهما طرف فى السياه ، وطرف فى الأرض ، وطرف فى المشرق ، وطرف فى المشرق ، وطرف فى المشرق ، وطرف منها أور ، وإذا أهل المشرق والمغرب كأنهم بتعلقون بها ، فلما قصها عبرت له يمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمغرب ، ويمجده أهل المها، والأرض ١١٠ .

بل إن زواج عبد اقه والد محد بآمنة بنت وهب بن عبد مناف لم يكن أمراً عادياً : بل كان عن قصد ولفرض معين . ذلك أن عبد المطلب كان يا ثى

(١) الروش الأنف ج ١ س ١٠٥

الهن، وكان ينزل فيها على عظيم من عظائهم · فنزل عنده مرة، كاذا عنده رجل ممن قرأ الكتب، فقال له أنذن لى أقس منخرك · فقال دونك كانظر، فقال أبرى نبوة وملكا، وأراها فى المنافين عبد مناف بن قصى، وعبد مناف ابن زهرة · · · الله ·

وهكذا تم زواج عبد الله بآمن. لتتحقق النبوءة . . . !

كذلك روى أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أنيت حين حملت به فقيل لها إلى قد حملت بسيد هذه الأمة ، فأذا وقع على الأرض فقولى : ﴿ أَعَيْدُ بِالوَاحِدِ ، من شر كل حاسد ، ثم سميه محداً ﴾ وزاد ابن هشام على ذلك قوله : ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قدور بصرى من أرض الشام (٢٠) .

ومن طريف ما يذكر في ذلك ما رأيته في كتاب جمهرة أشعار العرب عند الحديث عن شمراء الجن . فقد قال حدثنا الفضل عن أبيه عن جده عن نن اسحق عن مجاهد عن ان عباس قال :

وفد سواد من قارب على عمر من الخطاب رضى الله عنه فسلم عليه فرد عليه الله على الله عنه فلم عليه فرد عليه الله الله على الله من كها نتك فغضب وامتلاً سحره "": ثم قال يا أمير المؤمنين ، ما أظنك استقبلت سهذا الكلام غيرى : فلما رأى عمر الكراهية في وجهه قال : ياسواد ، إن الذي كنا عليه من عبادة الأوتان أعظم من الكهائة ، غدثني محديث كنت أشتهى أن أسمعه منك ، قال فعر يا أمير المؤمنين .

بينها أنا في إبلى بالسراة ``` ، وكان لى نجى من الجن ، إذ أتانى فى ليلة وأنا كالنائم فوكفنى برجله ثم تال : قريا سواد ، فقد ظهر بتهامة نبى يدعو

١١١ الروض الأنف ج١ ص ١٠١

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام م ١ ص ١٠٢

 <sup>(</sup>٣) انتفض أوداجة من خدة النيط.
 (١) السراة اسم لجلة مواضع كسراة بجية وغيرها ، والمراد أرض قومه ومنازلهم.

ی المحق و إلی طریق مستقیم ، قلت تنج عنی قار ادعس ، فولی عنی و هو یقول : تجبت اللجن و تبسکارها و شدها المیس به کواره البوی إلی مکمة تبغی الهدی الاسترامنوا الجن ککفارها قارحی ای الصفوة من هاشم این اروایها و أحجارها

ثم بلك كان فى النبية الداينة أثانى فقال هن الملك القول . فقت النج على فأتى الاعس . فولى على وهو يقول : ثم ذكر بعض أبيات لا تخرج في معناه عمل سبق .

ثُمُ أَنْ تَى فِي اللَّهِيمَ التَّالِيمَ فَعَالَ عَشْ فَمَتْ ، فَقَمْتَ إِنَّى فَاعْسَ .

قال سواد . فعمنا أصبحت يا أمير المؤمنين أرسلت لنافة من بهي فشادت عليها وأتيت للبي صلى الله عليه وسر ، فأسلمت وبايعت وأنشأت أفول :

أَتَانَى نَجَى بعد هد. ورقدة ومْ بِن فَيَا قَدَّعَهِدَ بَكَذَبِ ثلاث ليال قوله كل لية أَتَالَنْدَرُسُونَ مِنْ لَوْيَ رَغَالِب

إلى أذ قل:

وكن لى شفيعاً يوم لا ذو شفاعة السواك بمغن عن سواد بن قدب هذا قليل من كثير ممسا احتوانه بطون كتب السيرة وك ريخ:من نبوءات ووقى خاصا بمبعث النبي العربي .

فالكهان، والأحبار، والرهبان، والمنجمون، بل والحن أيضاً قد تحدثوا بذلك وأشاعوه في الناس : إلى أن دون في الكتب .

ومما تجب ملاحظته أن هذه النبوءات والرؤى عى تعددها وكرتها لم تقعد إلا إلى شى، واحد وغرض واحد : هو الأشادة بنبوة عمد ودعوته ، وأدهذه النبوة لمتكن مفاجئة للعرب : بلكانوا ينتظرونها ويتوقعون حدوتها .

<sup>(</sup>۱) جهرة أشعار العرب من ٢٠ طبعة ١٣٠٨ هـ

لا شد أن هذا ما يرى أيه كتاب لسيرة والتاريخ من ترديد هذه النبوءات الكثيرة . وفي الحق أن رسالة عمد ونبوته ودعوته ما كانت في حاجة إلى شيء من ذلك : فقد جاء عمد ودعوته قائمة عن الحق وكتابه بيسينه: والمد مؤيد له وناصره .

ومما تجب الأشارة تيه أن هناك مصادر أخرى غير التي سبقت أشارت إلى شيء من هذه النبوءات اكتبك التي جاءت مثلا في النوراة والأنجيل الم وهو ما أيد، التي آل تكريم في كثير من آياته من مشل قوله تعالى : والذين يتبعون الرسول لنبي الأمى : الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والانجيل ... . . . . . . . . . . . . . كتواة تعالى حكية عن عبسى عليه السلام وإلى رسول الله إليكم معددة لما ين يدى التوراة ومبشراً برسول إلى من بعدى استماحته الله وبعد :

فن هو بحيرًا ? وأين كان يعيش ، أنى مكمّ أم فى الشام ? ما اسمه ؟ وما ديانته ؟ هن أدرك البئة المحمدية ؟ وإذا كان قد أدركها فهل آمن بمحمد ؟

ليس فيا بين أيدينا من مصادر ما يمكن الاعتباد عليه في تأريخ حياة بحيرا أو بيان ما كان عليه من الثقافة والعبر، وكل ما تذكره الروايات العربية لا زيد عن أنه كان ذا عبر من أهل التصرائية، وحتى هذا الفدر الضائيل قد وجد من العالماء لياحثين من ينكره عليه "".

لكن البحث الحديث قد كشف لناعن مصدر سرياني تحدث عن محيرا حديثاً مستفيضاً: وإنى أذكرهنا ملخصاً موجزا لمحتويات هذا النص السرياني.

هذا النص هو عبارة عن مخطوط سريانى نشره الأستاذ رتشارد جوتبيل (Lichard Gottheil) في عبلة الأشوريات .Netschrift für Assyriologie) (.b. XIII 1898.)

<sup>(</sup>۱) الأواهب اللدنية التسمالاتي ج ٢ ص ٦٠

ا ٢١ سورة الأعراف آية ١٥٧

١٢١ سورة الصف آمة ٦

وما يليا . Nöldeke : Z. D. M. G. b. XII p. 699 (2)

وبحدثنا مؤلف هذا النص عن قصة بحيرا فيروى لنا موضوعات مختلفة لاتنفق فى كثير أو قليل مع ماجات به المصادر العربية خاصاً بقصة بحيرا .

فالقصة السريانية تحدثنا في موضع منها عن بحيرا ، وعن رحلاته الى بيت المقدس ثم ذها به الى طور سيناء وهناك تجلى الله عليه برؤوا عظيمة القدر ، إذ رأى أنه أعرج به الى الساء في صحية أحد الملائكة بالروح لا بالحسد وهناك رأى الملائكة والنبيين والشهداء والصالحين ، كما رأى المئة والناز ، وكل ما يتصل بمستقبل العالم حتى يوم القيامة ، وكانت رؤاه هذه في شكل حيوانات مختلعة الألواذ والأنواع ، وكل واحد منها يرمز الى دولة من تلك الدول الى ستملك العالم حتى اليوم الآخر .

 و في موضع آخر حدثنا القصة عن كيفية مقابلة محد لبحيرا لأول مرة.
 كما تذكر لنا ما دار بينهما من حديث - لا نجدله ظلا من الواقع فها بين أبدينا من مصادر - ومن بين هذه الأحاديث ما يتصل بالنصر انية والمسيح وولادته ،
 ومكان وجوده وكيفية صلبه على مد البهود وموته ثم قيامه بعد ذلك .

كذلك نجد فى أثناء ذلك وصفاً لبحيرا ، وما كان عليه من ثقافة وعلم . وما ظهر على يدنه من معجزات .

والمؤلف في كل ذلك تظهر عليه روح التحامل الشديد على محد والاسلام.

شؤلف القصة السريانية يضنى على بحيرا من الصفات والأعمال بمساهو فويد في بابه . فهو بحدثنا أن بحيرا كان من ناحية بيت المقدس وكان برتبة قسيس:
كما أنه كان ماهراً وخبيراً بقراءة الكتب المقدسة : كذلك تصور انا القصة
بحيرا في صورة في غير مرسل قد أعرج به الى السها — بالروح لا بالجسد —
وأغمصاحب معجزات كثيرة: فقد كان يشنى من الامراض المستمصية كالجرب والبحلة والبرص ومس الشيطان ، كما كان تادراً على أن بجمل العاقر ولوداً : وبالجلة فقد جعله صاحب القصة السريانية في مثابة عيمى عليه السلام، فأجرى على يديه المعجزات والحوارق، كما كانت بجرى على يدي عيمي بن مرجم عليهما السلام،

أما أين كان يعيش خيرا. فكتب لسيرة والتاريخ تكاد تجمع على أنه كان يقضى حياته في صومعة بالقرب من بصرى "من أرض الشام أو في قرية تقع قريباً من بصرى اسمها لكفر. وبينها وبين بصرى سنة أميال: وقيل كار يسكن لهنة، من أرض الشاء في قرية بقال ضاعفهة "".

و ند اقش ذلك الستشرق شراجر (مسين ۱۹۳۶) ، فيعد أن لاحظ اختلاف الروايات حول تحديد لكان ، استطرد يقول : أما الرواية التي الذكر أن مكانه بصرى فذلك لأن بصرى تنصب دوراً عاماً عند ميلاد التي ، فقد قيل أنه خرج من أمه لور استطاع الاندن أن يرى به قصور بصرى من أرض لشاء أنا

وتعلین شیرتجر هذا لا شن تعلین ضعیف. فکل ما فی الأمل أن بصری کم نفرف کانت مدینة آجاریة عظیمة. وقد اشتهر أمرها بین العرب منذ قرون عدیدة ، فاسا ولد الرسول صلی انته علیه وسلم ، قبل إنه خرج منه فور أضاه قصور بصری ، ولا شك أن المقصود بذلك هو بیان عظم هذا النور : وأنه امتد إلى مسافات بعیدة حتی وصل بصری من أدض شد ، وإذذ فذكر بصری هذا لا جعدی كولها بلداً مشهوراً عنده تجری به ألسنة الناس .

أمد فى غير المصادر العربية . فقد قبل إن بحيرا كان يعيش فى صحواء بني اسمميل (١٠٤ عرأته من قربة تقع قربياً من بيت المقدس : ثم هاجر إلى هذه الصحواء فما بعد .

۱۱۱ بصرى مدينة قدعة كانت معمورة في عهد الردمانيين ، واقعة على تسمين كيلومترا من دمشق ، وفيها كانت صومعة الراهب مجيرا ، قاموس الأعلام الذكى ، انظر كتاب تاريخ القرآن تأليف أبى عبد افة الرمجاني ، القاهرة ١٩٣٥ م .

٢٠ السيرة الملية ج ١ ص ١٢٦ وما بعدها .

Sprenger: 1: Das Leben und die Lehre des Mohammad. 1:179 (٢) نو اسميل كانوا يسكنون أواسط جزيرة السرب وبلاد الحجاز إلى بادية الشام

| 115   | ورشاق  |     | ( a )                                                                                                          |
|-------|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 114   | ورنيش  | 114 |                                                                                                                |
| 114   | ومق    | 114 | de la companya de la |
| 114   | وسكى   | WY  | ھوڻ                                                                                                            |
| 114   | وشنه   | 114 | هنداء                                                                                                          |
| 14.   | ويركو  | 114 | هتشب الإهتسيال                                                                                                 |
|       | ( )    | 114 | هندل ( هندسي                                                                                                   |
|       | ( 3 )  | 114 | هرس                                                                                                            |
| 14.   | يأحمين | 114 | ميكن                                                                                                           |
| 14.   | يقه    | 114 | هيوني                                                                                                          |
| \ ¥ + | باقوت  |     |                                                                                                                |
| 17.   | يتوع   |     | ( )                                                                                                            |
| 14.   | بغض    | 114 | وابور                                                                                                          |
| 14.   | بن     | 114 | و إحه                                                                                                          |
| 17-   | લ્લ    | 114 | ورب                                                                                                            |
| 17.   | Ć.     | 114 | وردة                                                                                                           |
| 17.   | يتن    | 114 | وردية                                                                                                          |
| 17.   | يميش   | 111 | ورسل                                                                                                           |

### بحسيرا

### للركثور اسماعيل على معتوق

لا نكاد نجد فى أقدم للصادر التارنجية التى وصلتنا شيئاً ذا غناء ، يمكن أن نعتمد عليه حين نكتب عن نجيرا ونبوءته عن محمد فسيرة ابن هشام (١١) هى أقدم مصدر عربى معروف تحدث عن هذه النبوءة ، وذلك عند الكلام عن محمد ورحلته الى الشام فى صحبة عمه أبى طالب .

على أن ما ذكره ابن هشام حول هذه الرحلة ، لا يخرج عن أن أبا طالب خرج في ركب تاجراً إلى الشام ، فرغب محمد في صحبته ، فلما حط الركب رحله عند بصرى من أرض الشام ، أكرم راهب يقال له بحيرا وفادتهم فلاعلم لتناول طعامه حلى غير عادته بإذكانوا كثيراً ما يمرون به قبل ذلك فلا محفل بهم ، أو يعرض لهم بأمر . ثم تذهب القصة فتحدثنا أن السبب الذي دفع بحيرا هذه المرة ليكرم هذا الركب ، أنه رأى سوهوفي صوهمته عندا الصبي وعليه عمامة تظله دون سائر القوم ، كما لاحظ أن الفهمة قد أظلت شجرة كانت تنع قرباً من صومعته ، وأن الشجرة قد تهصرت أغسانها على محمد ليستظل تحتها . كل ذلك وغيره كان حافزاً ليحيرا ليتعرف حقيقة الأمر.

والواقع أن الأمر لم يكن محل تساؤل من بحيرا فقط ؛ بل إن القوم أنفسهم دهشوا لمثل هذه المعاملة الحسنة التي لم يتعودوها من بحيرا قبل هذه المرة .

أبو محد شبد الملك بن حشام المتوفى طام ٢١٣ ه وقيل ٢١٨ ه. وحو يروى حدد المقصة عن ابن اسعق المتوفى طام ١٥١ ه.

إذ قال له رجل ملهم، والله فإنجيرا إن لك الثاناً ليوم، فحما كنت تصنع علما بداء وقد كنا تعربك كثيراً ، فحما شأن ليوم !!

لكن يفشّلها قدارُات . حين عشوا أن بحيرًا ما فعن فنك الذي نعن إلا لأمر ذي بال . بالدالأمر . هو ما أخيرهم به نحيرًا بعد ذلك ، وهو أن هذا العملي المتن يوجد بينهم . ما هو إلا نبي هذه الأمة المتثقر .

نشد أن بحيرا — في يقولون — كان قد المهى إليه عنر أهى التصرائية . عن كتاب كانوا يتوارثونه . وقد وجد في عمد من الصفات ما يتفن مع ماذكر في هذا الكتاب من صفات لتبي المتظر دمن مثل إغلال الفره ما . ووجود غاتم البوة بين كتميه . عند ذلك تأكد بحيرا من صدق لبواته ثم ألبل على أبي طالب الأمره بالموردة به سريعاً إلى مكم . ويحدره على شد من أبهؤد إذلا له : لا والمدلق رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شراً . فأنه كان لابن أخيره هذا شان عظم يه الله .

هذه فى القصة كما ذكرت في أقدم النصوص التى لدينا : لكها : تبق في هذه الحدود الفييقة : بل تجد أصحاب السير والتاريخ ثمن جاءوا بعد ابن هذه . يغيفون إلها أقوالا وروايات : تذكر عند من سبقهم .

فيذا الطبرى مثلاً "أيقول بعد أن روى الفصة : ﴿ فَعَلَ يَتَخَلُّهُمْ إِيقُصَدُ فَعِيرًا ﴾ حَلَى جَهُ فَخَذَ بِنِدَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ وَسَمْ فَقَالَ هَذَا سِيدَ العالمين : هذا رسول رب العالمين ؛ هذا يعته الله رحمة العالمين ، فقال له أشيخ من قريش ما علمك ؟ قال إنكم حين أشرقتم من العقبة لما يبق شجر ولا حجر إلا خر ساجداً ، ولا يسجدون إلا لنبي » .

يذكر المؤرخون أيضاً : أن عداً حين كان في سن الخامــة والعشرين . قام برحنة أخرى|لى الشام : للتجارة في مال خديجة مع غلامها ميسرة . لكنهم

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام ص ۱۱۵ طبعة نستنظد Wüstenfeld

<sup>(</sup>۲) ابن جرير الطبري ۲۱۰ هـ – تاريخ الأمر والملوك ج ۲ ، ۱۱۲۳

اختلفوا فى اسم الراهب الذى التنى به محد فى هذه الرحلة . ثمنهم من لم يتعرض لاسمه : ومنهم من نال إنه بحيرا ، ومنهم من نال إنه نسطور (١١ .

ولم يكن حظ هذه الرحلة عند أصحاب السيرة والتاريخ بأقل من حظ سابقتها . فقد أضافوا إليها روايات وأحاديث مختلفة .

ويلخص ما ذكر ابن اسحق حول هذه الرحة الثانية ، في أن خديجة رغبت إلى محمد أن يخرج في مال لها تاجراً إلى الشام ، و تعطيه أفضل ما كانت تعطى غيره من التجار . فقبل محمد هذا العرض . ولما قدم الشام نزل في ظل شجرة ، قرياً من صومعة راهب : فسأل الراهب ميسرة عمن ينزل تحت هذه الشجرة ، فقال الم ميسرة هذا رجل من قريش . فقال الراهب : ما نزل محت عمت هذه الشجرة قط إلا نبي . ثم أضاف ابن اسحق قوله : « فكان ميسرة سيا يزعمون — إذا كانت الهاجرة واشتد الحريبي ملكين يظلانه من الشمس ، وهو يسير على بعيره » "" .

هذا بحمل ما ذكره ان إسحق: ومع ذلك نجد مثلا صاحب تاريخ المجيس " يذكر « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل تحت ظل شجرة يابسة نحر عودها ، ولما اطمأن تحتها اخضرت وأنورت ، واعشوشب ما حولها ، وأيتم نمرها ، وتدلت أغصانها : فرفرفت على رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وكان ذلك بعين الراهب ، فلم يتمالك أن انحدر من صومهته ومعم رق أبيض : جعل ينظر فيه مرة وإلى الني أخرى . ثم قال هو هو ومنزل الانجيل . . . . ثم قال إلى لأجد في هذه الصحيفة ، أن النازل تحت هذه الشجرة هو رسول رب العالمين : بيئه الله بالسيف المساول ، وبالذبح الأكبر ،

<sup>(</sup>١١) إن احتق لم يشرض لاسم الراهب ( ابن هشام ١٩٠٥ ). وابن سعد في الطبقات قال إنه نستاور ، وكذك فعل صاحب السيرة الحليبه ( طبقات ابن سعد ج ١ ص ٨٣٠ ) والسيرة الحليبة ج ١ ص ١١٣٠ ) ، أما ابن الأثير فقد فس على أنه بحميرا . ( أسد النابة لابن الأثير ج ١ ص ١٨٦ ) .

<sup>(</sup>۲) سیرة این هشام ص ۱۹۹

٣١) تاريخ الحيس ج ١ ص ٣٦٢ وما بعده .

وهو عاتم ليبيع : فن أطاعه تجا : ومن عصه غوى . . . . إلى أن قال ، ورخى رسول الله صلى الله عليه وسر مكم فى وقت الظهيرة : وخديجة فى طلية لمك . فرأت رسول الله على الله عليه وسر وهو عى بعيره واسكال يظلان عبه . فأرثه المساء فعجن للش . . . ) .

فأين كل هذا تما في كره ابن هشه رواية عن ابن إسحق 🗀

هذا ماكن من أمر رحلق عمد إلى اشاء دكا جه في كتب السيرة و تدريخ ــــ و الرحلتان إن كاند قد وقعد حدً ـــ وهذا ما يشك فيه كشير من اباحثين ، فلا أرى فيهما أكثر من نبوء تين تضافان إلى قلك النبوءات و الرقرى لكتارة لني تعدثت عن عمد وبشرت بمجينه ،

والواقع أن هناك نبوءات كثيرة يقال إم تحدثت عن عمد قب مبعثه .
ومن هذه النبوءات ماضهر في شكل رئيى : أو تماكان يقوله الكهاذ من العرب
اعتباداً على ماكانت تأنيهم به الشياضين : أو ماكان يقوله أحبار اليهود .
ورهبان النصارى : اعتباداً على ماوجدوه في أسفار العهدين القديم والحديث
من صفة عمد وصفة زمانه ، وماكان من عهد أنبيائهم إليهم فيه .

على أز من بين هذه الرقرى والنبوءات ما ضهر قبل ولادة محمد وأثناء حمله . ومنها ما ظهر بعد ولاديّه وقبل مبعثه .

فهذا عبد المطلب جد محمد : كان قد رأى فى منامه كأن سلسلة من فضة خرجت من ظهره : لها طرف فى الساء ، وطرف فى الأرض ، وطرف فى المشرق : وطرف فى المشرق : وطرف فى المشرق ، والمذب كأنها شجرة على كل ورقة منها نور ، وإذا أهل المشرق والمفرب كأنهم يتعلقون بها : فلما قصها عبرت له يمولود يكون من صلبه يتبعه أهل المشرق والمفرب ، ويمجده أهل الساء والأرض "" .

بل إن زواج عبد الله والدمحد بآمنة بنت وهب بن عبد مناف لم يكن أمراً عادياً : بل كان عن قصد ولفرض مسى . ذلك أن عبد المطلب كان يا ثى

(۱) الروش الأنف ج ١ ص ١٠٥

البن، وكان يترل فيها على عظيم من عظائهم . فنزل عنده مرة ، فاذا عنده رجل ثمن قرأ الكتب، فقال له ألمذن لى أقس منخرك . فقال دونك فانظر ، فقال أدى نبوة وملكا ، وأراها فى المنافين عبد مناف بن قصى ، وعبد مناف ان زهرة . . . . ١١٠ .

وهكذا تم زواج عبد الله بآمن، لتتحقق النبوعة. . . ؛

كذلك روى أن آمنة أم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تحدث أنها أنبت حين حملت به فقيل لها إلى قد حملت بسيد هذه الأمة ، فاذا وقع على الأرض فقولى : ﴿ أُعِيدُه بالواحد ، من شر كل حاسد ، ثم سميه محداً ﴾ وزاد ابن هشام على ذلك قونه : ورأت حين حملت به أنه خرج منها نور رأت به قصور بصرى من أرض الشام (٢) .

ومن طريف ما يذكر فى ذلك ما رأيته فى كتاب جمهرة أشعار العرب عند الحديث عن شعراء الجن ، فقد قال حدثنا الفضل عن أبيه عن جده عن بن اسحق عن مجاهد عن ابن عباس قال :

وفد سواد بن قارب على محر بن الحطاب رضى الله عنه فسلم عليه فرد على الله عنه فسلم عليه فرد على المسلم : فقال ممر ياسواد ، قال لبيك يأ مير المؤمنين ، ما أظنك استقبلت بهذا فغضب وامتلاً سحره <sup>۱۳۱</sup> : ثم قال يا أمير المؤمنين ، ما أظنك استقبلت بهذا الكلام غيرى : فلمسا رأى عمر الكواهية في وجهه قال : ياسواد ، إن الذي كنا عليه من عبادة الأوثان أعظم من المكهانة ، غدثني بحديث كنت أشتهى أن أسعمه منك ، قال فع يا أمير المؤمنين .

بينا أنا في إبلى بالسراة ''' ، وكان لى نجى من الجن ، إذ أتانى فى ليلة وأنا كالنائم فركضنى برجله ثم قال : قم يا سواد ، فقد ظهر بتهامة نبى يدعو

١١) الروش الأنف ج١ ص ١٠١

۱۲۱ سیرة این هشام ۱ ص ۱۰۲

١٣٠ انتفخت أوداجة من غدة النيظ.

<sup>(</sup>٤) السراة اسم لجلة مواضع كسراة بجيلة وغيرها ، والمراد أرض تومه ومنازلهم .

الی استی و الی طریق مستقیم د قلت تنج عنی فار دعس . فولی عنی و هو یقول : عجبت کلجن و نیسکاره و شدها کمیس به کواره کمیوی الی مکنا تبغی الهدی و ماؤمنو الجن ککفاره قارحن الی لعفوة من هدیر این اروایها و أحجاره

ثم بن كان في النيمة الدانية أدنى فقال مثل ذلك لقول. فقت انتج عني فأتى المصل. فولى عنى وهو بقول : ثم ذكر بعض أبيات لا تخرج في معناه عما سبق.

ثم أتاني في الليمة التالغة فقال مثل فلك . فقلت إلى ناعس .

قال سواد . قلما أصبحت يا أمير المؤمنين أرسلت لناقة من إبلي فشادت عليها وأنهت للنبي صلى النه عليه وسراء فأسنت وبايعت وأنشأت أقول :

أثانى نجى بعد هد، ورقدة ولم إن فيا قدعهدت بكذب الثلاث ليال قوله كل ليلة أثالدرسون من لؤى بن فالب

إلى أذ قال :

وكن لى شفيعا يوم لا ذو شفاعة ﴿ سُواكُ بَعْنَ عَنْ سُواهُ بِنْ قَرْبُ هذا قليل من كثير تمـــا احتوته بطون كتب لسيرة وك ريّخ:من نبوءات ورؤى غاصا بمبث النبي العربي .

قالكهان، والأحيار، والرهبان، وللشجمون، الرواخن أيضاً قد تحدثوا بذلك وأشاعوه في الناس : إلى أن دون في الكتب .

و مما تجب ملاحظته أن هذه النبو.ات والرؤى على تعددها وكثرتها لم تقصد إلا إلى شى. واحد وغرض واحد : هو الأشادة بنبوة محمد ودعوته، وأذهذه النبوة لم تكن مفاجئة للعرب : بل كانوا بنتظرونها ويتوقعون حدوثها.

(١) جهرة أشار الدرب من ٢٠ طبعة ١٣٠٨ هـ

لا شن أز هذا ما يرمى أيه كتاب لمديرة والتاريخ من ترديد هذه النبوءات الكثيرة . وفي الحق أن رسالة عمد ونبوته ودعوته ما كانت في حاجة إلى شيء من ذلك : فقد جاء محمد ودعوته قائمة عني الحق وكتابه بيسينه: والمد مؤيد له وناصره .

ومما تب الأشارة ليه أن هداد مصادر أخرى غير التي سبقت أشارت ليل شيء من هذه لنبوءات كتبك التي جات مثلا في التوراة والأنجيل ١١ وهو ما أيده القرآن لكريم في كثير من آياته من مشل قوله تعلل : والذي يتبعون الرسول لنبي الأي ، الذي يتبدونه مكتوياً عندهم في التوراة والانجيل . . . . . . وكتوبة تعلى حكية عن عبي عليه السلام و إني رسول الله إليكم مصدقاً لما بين بدي من التوراة ومبشراً رسول يأتي من يعدى اسمة أحمد ي ١٣٠ و عد .

فمن هو بحيرا ? وأين كان يعيش، الله مكم أم في الشام ? ما اسمه ؟ وما ديانته ؟ هن أدرك البعثة المحمدية ؟ وإذا كان قد أدركها قبل آمن بمحمد ؟

ليس فيا بين أيدينا من مصادر ما يمكن الاعتاد عليه في تأريخ حياة بحيرا أو بيان ما كان عليه من التقافة والعر: وكل ما تذكره الروايات العربية لا نزيد عن "به كان ذا عبر من أهل التصرائية، وحتى هذا القدر الضليل قد وجد من العاساء لباحثين من ينكره عليه "!".

لكن البحث الحديث قد كشف لنا عن مصدر سرياني تحدث عن بحيرًا حديثاً مستفيضاً، وإنى أذكرهـ: مليخصاً موجزًا لمحتويات هذا النص السرياني.

هذا النص هو عبارة عن مخطوط سريانى نشره الأستاذ رتشارد جوتميل (Richard Gottheil) في مجلة الأشوريات .b. XIII 1898.

<sup>(1)</sup> الواهب الدنية التسطلاني ج 2 ص 10.

<sup>(</sup>١) سورة الأعراف آية ١٥٧

۲۱) سورة الميف آية 7

<sup>،</sup> أول الم Nöldeke : Z. D. M. G. b. XII p. 699 (2)

وبحدثنا مؤلف هذا النص عن قصة محيرا فيروى لنا موضوعات عتلفة لاتتفق فى كثير أو قليل مع ماجاءت به المصادر العربية خاصاً بقصة بحيرا

فالقصة السريانية تحدثنا في موضع منها عن مجيرا ، وعن رحلاته الى بيت المقدس تم ذهابه الى طور سينا، وهناك تجلى الله عليه برؤيا عظيمة القدر ، إذ رأى أنه أعرج به الى الساء في صحبة أحد الملائكة سبالروح لا بالحسد وهناك رأى الملائكة والنبيين والشهدا، والصالحين ، كما رأى المجتة والنار ، وكل ما يحصل عستقبل العالم حتى يوم القيامة ، وكانت رؤاه عذه في شكل حيوانات مختلفة الألواذ والأنواع ، وكل واحد منها يرمن الى دولة من تلك الدول التي ستعلك العالم حتى اليوم الآخر .

و بى موضع آخر تحدثنا القصة عن كيفية مقابلة مجد لبحيرا لأول مرة :
 كما تذكر لنا ما دار بينهما من حديث -- لا تجدله ظلا من الواقع فها بين أبدينا من مصادر -- ومن بين هذه الأحاديث ما يتصل بالنصر انية والمسيح ورلادته ،
 ومكان وجوده وكيفية صلبه على يد المهود وموته ثم قيامه بعد ذلك .

كذلك نجد في أثناً. ذلك وصفاً لبحيراً ، وما كان عليه من ثقافة وعلم : وما ظهر على مدنه من معجزات .

والمؤلف في كل ذلك تظهر عليه روح التحامل الشديدعلى محمد والاسلام.

فؤلف القصة السريانية يضنى على مجيرا من الصفات والأعمال بمساهو فويد في بابه . فهو بحدثنا أن بحيرا كان من ناحية بيت المقدس وكان برتبة قسيس، كما أنه كان ماهراً وخبيراً بقراءة الكتب المقدسة : كذلك تصور لنا القصة بحيرا في صورة في غير مرسل قد أعرج به الى السهاء ــ بالروح لا بالجسد ــ وأنه صاحب معجزات كثيرة : فقد كان يشنى من الامراض المستعصية كالجرب والبرص ومس الشيطان ، كما كان ظدراً على أن يجمل الماقر ولوداً ، وبالجلة فقد جعله صاحب القصة السريانية في مثابة عيمى عليه السلام، فأجوى على يديه المحجزات والحوارق، كما كانت تجرى على بدى عيسى بن مرم عليهما السلام،

أما أن كان يعيش خيرا، فكتب لسيرة والتاريخ تكد تجمع على أنه كان يقفى حياته في صومعة بالقرب من بصرى الأمن أرض الشام أو في قربة تقع قريةً من بصرى اتها للكفر، ويهذا وبين بصرى ستة أعيال : وقيل كار يسكن لبنقه من أرض الشاء في قربة يقال هنا مفعة "".

رند اقش فنك الستشرق شراجر (Speciager) ، فبعد أن لاحظ اختلاف الروايات حول تحديد لكان ، استطرد يقول : أما الرواية التي تذكر أن مكانه بصرى فففك لأن بصرى تنعب دوراً هاماً عند ميلاد النبي . فقد قيل أنه خرج من أمه لور استطاع الانسان أن يرى به قصور بصرى من أرض الشاء " .

وتعلیل شبرنجو هد: لا شن تعدیل ضعیف . فکل ما فی الأمر أن بصری که نعرف کانت مدینة تجاریة عظیمة : وقد اشتهر أمرها بین العرب مثله قروز عدیدة . فلما ولد الرسول صلی انته علیه وسلم : قبل إنه خرج منه فرر أضاه قصور بصری : ولا شك أن القصود بذلك هو بیان عظم هذا النور : وأنه امتد إلى مسافات بعیدة حتی وصل بصری من أرض شد . وإذن فذكر بصری هنا لا جعدی كونها بناداً مشهوراً عنده تجری بها ألسنة الناس .

أما فى غير المصادر العربية : فقد قبل إن بحيرا كان يعيش فى صحواء بنى اسمعيل (١٤) وأنه من قرية قفع قربياً من بيت المقدس : ثم هاجر إلى هذه الصحواء فيا بعد .

بدر بحرى مدينة قديمة كانت مدورة في مهد الرومانيين ، واقمة على تسمين كيدومترا
 من دهشق ، وفيها كانت صومة الراجب نحيرا ، فأموس الأعلام الذكي ، انظر كتاب
 تاريخ القرآن تأليف أبي عبد الله الزنجاني ، اللناعرة ١٩٣٥ م .

١٢٠ السيرة الحلبية ج ١ ص ١٣٦ وما بعدما .

 <sup>(</sup>۲) Sprenger: 1; Das Leben und die Lehre des Mohammad. p.179
 (۲) بنو اسميل كاتوا يسكنون أواسط جزيرة السرب وبلاد الحجاز إلى إدنة الشام

ومما تقدم يمكن القول إن بحيرا لم يكن يعيش في مكمة أو قريباً منها - كما يقول بعض المستشرفين خطأ اعباداً على روايات لم يتبينوا وجه الحق فيها - ولكنه كان يعيش في الشام .

ولقد نافشت كل ما قاله المستشرقون حول هذا الموضوع في رسالتي التي تقدمت ما للدكتوراه ، وبينت وجه الصواب في كل ذلك .

كذلك يمكن القول بأنه لا يوجد من النصوص ما يمكن أن يعذن دليلا على أن بحيرا عاد مع محد إلى مكة حين لقيه أول مرة بالشام . وإن كان بعض من أعمت بصائرهم الشهوات يريد أن يلتى ظلا من الشك حول ذلك عفيدعى أن بحيرا قد عاد مع محد إلى مكة ، معتمداً على فهم خاصى لأحدى الروايات التي ذكر ها الواقدى عن رحلة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الشام والتي جاه فيها :

فالمستشرق شبرنجر مثلا برى أن الضمير فى « معه » يعود على خيرا لا على « أبو طالب » وإذن يكون بحيرا فى رأى شبرنجر قد ذهب مع محمد إلى مكة .

على أنه قد وجدمن المستشرقين من أمثال فستنفلد (Wiistenfeld) من تولى الرد على دعوى شبرنجر الباطلة وفهمه المحاطئ، للنص. فقد قال فستنفلد إنه يعارض شبرنجر فيا ذهب إليه من أن أباطالب رد محداً مع مجرا إلى مكة، ولمكنه يرى أن أباطالب نفسه هو الذي عاد إلى مكة مع مجد لا مجرا،

وغ يد نستشد رأيه هذا بالعبارة لتى جاءت فى آخر الرواية وهى « وكان أبر طالب محفظه ومحوطه ويعضده وينصره إلى أن مات » .

وإنى أعتقد أن العبارة واضحة بحيث لا تحتاج إلى جدل أو نقاش -

على أن هناك أدلة أخرى كثيرة تهدم ما رآه شبرتجر فن ذلك ما رواه الهبرى على واحدر عليه يهود فوائله لئن رأوه وعرفوا منه ما عرفت ليبغنه شرآ ، فأنه كأثن له شاز عظيم ، فاسرع به إلى بلده ، فحر به عمد سريعاً حتى أقدمه مكة ، فهذه العبارة صريحة فى عودة أبى طالب مع عمد لا عيدة نحيرا .

وأخير أثير هذا إلى رأى مستشرق آخر عالج هذا الموضوع وهو نولمكة فقد قل: ﴿ وقد عاول شربحر أن يثبت أن بحيرا سافر مع محمد إلى مكم وهناك كان معمه ، لكن هذه الأدلة لا أستطيع أن آخذ بها ، وإلى أدفضها ولمل كلمة ﴿ معه ﴾ الى اعتمد عليها شربجر هم الى أدت به الى هذا التضكير في هذا الرأى غير مهمة : وذلك لأن شبربجر نفسه يرفض الرحلة الأولى نهائي ، وكونه يعتمد على رواية ضعيقة هزيلة شيء يستحق السخوية ﴾ (١١).

عِيرًا هن هو اسر أو لقب ? وإذا لم يكن اسما قما اسمه ?

بعرف محيرًا بغير هذا الاسم حتى أوائل القرن الرابع الهجرى .

إذ جاه السعودى فكان أول من ذكر له اسما آخر هو سرجيس فقال واسم بحيرًا في كتب النصارى سرجس أو سرجيس أو جرجيس وكاذم: عبد القيس <sup>17</sup>.

أما ابن حجر فى الأصابة وصاحب تاريخ الخميس فقد رُدُدا ما ذكره السعودي \*\*\* .

Nöldeke : Z. D. M. G. b. XII, p. 765 (\*)

<sup>(</sup>۲) مهوج الذهب المسبودي ص ۱۹۹ وما بعدها .

<sup>(</sup>١) الأَمَّابَةُ لا يُرْحِبُر ج ١ س ١٨٣ وما يُمدها ، وتاريخ الحيس ج ١ ص ٢٥٧

ثم جاء صاحب السيرة الحليية فقال: ﴿ فَلَمَا نَوْلَ الرَّكِ بَصْرَى وَبِهَا رَاهَبِ غَالَ لَهُ عِيرًا وَاسْمَهُ جَرَّجِينَ وَقِيلَ سَرْجِينَ وَحِينَانَ يَكُونُ عِمْدًا لَقَبَهِ... (١١ ﴾ .

أما أصحاب السيرة والتاريخ نمن كانوا قبل المسعودي من أمثال ان هشام وان سعد والطبرى وغيرهم فكانوا يطلقون عليه بحيرا فقط.

هذا هو ما ذكرته المصادر العربية ، أما غيرها من المصادر فلستطيع أن نقول — اعتمادا على ما لدينا من نصوص أخرى سريانية — أن بحيرا ليس اسما وإتما هو لقب له ، واسمه الحقيق سرجيس ، وهو ما تنبه له في القرن الرابع الهجرى المؤرخ المشهور المسعودي في كتابه مروج الذهب ، ومن جاء بعده من المؤرخين .

على أن اشتقاق الكلمة اللغوى يؤيد أنها لقب وليس اسما فني العبرية چ٦٦٦. عمني اختار وانتخب ، چ٦٣٦ المختار والمنتخب . وفي السريانية بحر فحص ويحث واختير ، عجـــرا المدقق والحبير والشهير والمختار .

وإذن فيكون مجيرا بمعنى المختار أو الشهير .

ولقد ناقش هذا الموضوع نولدكه فقال : ' إنى لا أشك فى أن خيرا هى بحيرا السريانية ، ثم يستطرد ويقول ، وقد وردت بحيرا، فى معجم لنوى اسمه مشكاة المصابيح ص ٣٣٥ ، ثم يمضى ويقول ، وما كتبت سهذه الصيغة إلا لأظهار هذا الوزن غير العربى (<sup>77</sup>).

وإذرْفبحيرالقب وليس اسما أما اسمه فهو سرجيس أو جرجيس،والاول أشهر وأكثر ورودا ،وخاصة في غير المصادر العربية .

١١) السيرة الحلبية ج ١ص ١٢٦ وما بعدها ...

<sup>·</sup> Z, D, M, G, h, XII. p. 704. قاج الدائد ال كتب الوائد الدائد ال

هي كاز مجيرًا بهوديًا أم نصرانياً ﴿

أما كتب لسيرة ولتاريخ فيظهرمها أنه كان لصرائها فإن اسحق يقول: و فغا نزل الركب يصرى . . . و بهاراهب يقال له بحيرا — ، و كان اليه عم أمن المصرانية » و تابعه في ذلك من جاه بعده كالطبرى و كذلك المسعودى الذي قال : ﴿ وَمُهُمْ عَمِرًا الراهب ؛ وكان مؤمناً على دين المسيع » .

أما ابن حجر فى الاصابة فيما أن ذكر أنه لابدرى أأدرك البعثة أم لا ذل و وقد وقع فى بعض السنز عن الزهرى أنه كان من يهود نياه » .

ثم استطرد وذكر ما قله السعودي في ذلك ١٠٠٠.

تم جاء بعده صحب لسيرة الحلبية وبعد أن ذكر أنه نصرانى، (وقيل "به من أحبار ليهود . وعقب على ذنك بقوله : ﴿ أقول لا منافة لأنه نجوز "ن يكون تنصر بعد أن كان بهوديا كم وقع لورقة بن نوفل ؟ "!.

فن كل ما تقدم يتضح لنا أن الرأى السائد هو أن بحيرا كان نصرانياً ولم يكن يهوديا : يؤيد ذلك ماجا، في غير النصوص العربية من سريانية وغيرها .

وقد وجدامن المذرخين من يقول إن بحيراقد أسلم فهذا، ابن النديم يعد خيرا ضمن من أسّز من أهل الكتاب" :

وهذا المسعودي قد عقد فصلا في ذكر أهل الفترة نمن كان بين المسيح ومحد عليهما السلام : وبعد أن ذكر بحرا وقصة مقابلة. للني قال : « وآمن بالني صلى انته عليه وسلم » <sup>(2)</sup>.

<sup>(</sup>۱) السيرة الحليبة ت ١ ص ١٣٦ وما بعدها .

٢١) الفوس لابن النديم ص ٢١

ادًا مروج النَّمِ السنودي ج ١ ص ١٤٢ -- ١٤٦

وأما صاحب السيرة الحلبية فيقول إن يميرا ونسطور ونحوها بمن صدق بأنه صلى الله عليه وسلم ني هذه الأمة من أهل الفترة لا من أهل الاسلام لأنبها لم مدركا البعثة أي الرسالة بناء على اقترانها بالنبوة (١١٠٠٠)

ومع كل ما تقدم فأنى أميل كا سبق لى القول ، الى أن محرا لم يدرك البعثة المحدية ، وأنه قد مات على دينه ، بل أزيد على ذلك وأرجح أن محداً لم يقابل بحراً إلا مرة واحدة فى صغره ، وإن كانت هذه المقابلة محل شك آيضاً إذ يتكرها كثير من الباحثين ، ويرى بعضهمأذ عمدا لم يخرج من الحجاز قط طول حياته (7).

<sup>(</sup>۱) السيرة الحلبية ج ١ ص ١٢٨

# زخارف المنسوجات القبطية تعركتورزكي محرصه

كان للمصرين مهارة عظيمة وشهرة واسعة فى صناعة النسيج فى العصور القديمة والعصور الوسطى .

وقد حدث بمصر في القرن الثالث الميلادي تغيير جوهري في عادات الدفن ، وذلك بسبب انتشار السيحية انتشاراً سريعاً , إذكان الموقى في العصر الروماني يتركون في البيوت وقتاً طويلا قد يبلغ الشهور بل الأعوام ، ولكن القوم أصبحوا بعد انتشار المسيحية يبادرون بدفن موتام ، فكانت الجثة تحنط تحنيطاً غير تام وتدر بالملابس التي كان يستعلها صاحبها في حياته .

ويرجع الفضل في العثور على كثير من قطع النسيج القبطية في حالة جيدة ، الى تلك العادة الجديدة في الدفن ، والى جناف الترق في صهيد مصر، حيث كانت المدافن تتخذ أسفل التلال في شريط من الأرض الجرداه المحصورة بن تلك التلال وبين حدود الأراض المزروعة ، وكانت المدافن قليلة الفور فسهل على القلاحين والمتصلين بججر العاديات وأصحاب المجموعات الفينة أن ينجحوا في السطوعي بعض المدافن الفنية بالمنسوجات الفينة ، فكانوا يفصلون ثياب المومياء أو يقصون الأجزاء المزخرفة منها لييمها بغير أن يعنوا باثبات ما كان عليه الثوب الأصلى الذي ترعت منه . أو تسجيل ما الى ذلك من البيانات التي تجمع في الحفائر العلمية الصحيحة لتكون عديا لعلماء الآثار في دراسة التحف التي يسفر عنها الكشف في تلك الحفائر . بل إن نما يؤسف له أن المناطق التي كان أو لئك الفلاحون أو تجار العاديات يكشفون فيها بعض أن المناطق التي كان أو لئك الفلاحون أو تجار العاديات يكشفون فيها بعض المنسوجات كان يحتفظ بسرها خوفا من المقاب أو حداً لعدد الذين يشتر كون في الغنيمة .

ومهم يكن من الأمر فإن الناطق في عثر فها عي عدد كبير من قطع النسيج الخيطية هي الحمير وقرية الشيخ عبادة (الطينويونوس) وأرمنت وهوارة وللاهون وادفو والمهنسة ، والهروف أنه قد أجربت في بعضها خار الأنفرق لمعية . وتفخر مناحف أورها وأمريكا و نتحف القبطي بالمناهرة ، حدوائم على جموعاتطيبة من المنسوجات أي عثر عبها في تلك أتمبور لقبطية بالناطق الذكورة .

وبندر أن تصلى ليد أياب أو أقشة كامية أو قريبة من التمام. إذ أن أكثر المجموعات تتألف من الأجزاء المزخرفة تقط ، وقد يصعب في بعض الأحياز أن نتين أصل التوب الذي النزعت منه تبك الأجزاء . وعلى كل عال نقد كان أهوب الرئيسي في المعيران الروماني واليزنطي قميصاً يصنع عادة من الكتان وأجاناً من العموف ، وتنسج فيه زغارف من العموف والمكتان ، وكان يلبس فوقه أنوب غارجي كالعباءة ، وذلك عند الضرورة لتفير في المقبل أو للمناسبات والحفلات .

ويزخرف القديص هادة من الأمام والخلف (شكل ١) يأشرطة على الأكتاف متفاولة الطول (وتسمى Clavi) وبإطارات عند الرقبة وجامات مربعة أو مستديرة على الأكتاف وقرب الأطراف السفلي، التي كانت تزخرف في بعض الأحياز باشرطة أفقية تتجه عمودياً عند الجوانب (الأشكال من ٢ الى ٢).

ونزودا المقاطعات الشرقية والغربية في الامبراطورية البيزنطية بونائق كانية لدراسة المنسوجات وزخارفها في غبر المسيحية . كما أننا نرى في صور الموميات المصرية التي ترجع الى القرنين الأول والثاني بعد الميلاد والتي عثر عليها في الفيوم والهوارة وانطينو بوليس (الشيخ عبادة) أقسة لها أشرطة بنفسجية اللون غير مزخرفة . وفي نهاية القرن الثاني للميلاد أضيفت أجزاء أخرى منخرفة كالجامات المستديرة على الأكمام وحول الرقية ، كما زخرفت الأشرطة والجامات المستديرة على الأقحصة والملابس التي يكفن فيها المدتى.

ومهما يكن من شى، فان الاشر طة الزخرفية في المصور الأولى في مصر لم تكن تضاف الى الثوب بعد صنعه ، بل كانت تنسج مع النسيج قسه (شكل ٣)، ومع ذلك فقد كان يحدث في بعض الحالات أن تقص الأشرطة والجامات المزخرفة من ثوب قديم لتثبت في ثوب جديد ، ثم زاد الميل بعد ذلك الى تربين الملابس باضافة قطع زخرفية أخرى أصبحت تضاف الى الثياب في العصور التالية ، ولم تكن مساحة هذه القطع الزخرفية كبيرة بل كانت على هيئة أشرطة ضيقة .

ولا ربب في أن زخارف الأقشة القبطية التي عثر علمها في القبور المصرمة تسير جنباً الى جنب مع التطور في تاريخ مصر السياسى ، فن تالى الأقشة مجوعات من الطراز الاغريق الرومانى الصريح ، ومنها مجوعات أخرى تبدو فيها زخارف هذا الطراز متطورة ربحورة عن أصولها الاولى. وهذه في المجموعات التي نظهر فيها الرموز المسيحية (انظر الشكلين رقم ٧ و ٨): و تتاوها المجموعات ذات الطراز القبطى البحت وتؤذذ بانتهاء المصر الكلاسيكي وقيام الهن القبطى . وهو الفن المسيحي الاقليمى في وادى النيل . ثم تطور منه تدريحياً بعد النتح الاسلامي طراز جديد له نمزانه .

وقد تشعبت آراء مؤرخى الفنون فى تاريخ الزخارف فى الأقشة المستخرجة من القبور المصرية ، فذهب بعضهم الى أن أقدم تلك الأقشة قد ترجع الى القرن الأولى الميلادى . ولكن الموازنة بين هذه الزخارف وما نجدم من الزخارف على التحف الكلاسيكية فى القرنين الثالث والرابع بعد الميلاد تؤيد القائلين بأن أقدم المجموعات فى تك المنسوجات القبطية ترجع الى هذب التر

وتتناز أقشة العصور الأولى بدقة الخطوف ورقتها وبساخة الألوان، فهى بذلك تختلف عن الألوان الزخرفية البراقة والمحطوط المرتبكة التي تتناز بها الأقشة التبطية المتأخرة والمنسوجة بطريقة الكدير. وكان تطور الزخرفة من عصر الى آخر تطوراً تدريجياً بجعل من الصعوبة بمكان أن ترتب بعض المنسوجات ترتبياً تاريخيا دقيقاً. ومهما يكن من الامر فأن النسوجات ذات الرسوء المتفنة ترجع الي العصور الأولى ( انظر الأشكال رقم ٣ و ٤ و ٣ ) : "ما ذات الأنواز المختَّلة التي طفت على دقة الرسم فترجه الى العصور أله لية ( الاشكال رقم ١٦ و ١٧ و ١٨ ). وانحدوثات الرَّفِيسِية نتلك الأقشة ثلاثة : الأولى: من لعصر الاغريق الروماني: ولتانية: من عصر الانتقال: والدلتة. من لعصرالقبطي: والفرق بين الحمر الأول والأخير: كالفارق بين الفن كلاسيكي وفن لقرون الوسطى) أما المجموعة الوسطى فبي تشترك مع كن من السابقة واللاحقة في عمزات مثاركة : إلا أن تمزات الأولى كثر وضوحا فيه. ولك الواقد أنه من المسير جِداً أن نضع حداً قاصلا بين انجموعتين الأولى والثانية. ولذا كانت محاولات لتأريخ تهدف في لغالب الى تتبع الخطوط لدمة للتطور أكثر مما تهدف الى تحديد التاريخ الذي صنعت فيه أي قطعة بالذات . إذ من المكر أن تحتفظ بعض المراكز الصناعية بشيء من الأسائيب الزخرفية لقدَّمة ، كما أن بعض النراكز الاخرى قد تسبق جرانها الى الأخذ بأحدث الاسالب: فضلا عن أن الدن المسيحي كان بجد في بعض القاطعات عبالا لنشر مباديَّه الجديدة، أسرع بمسايجد في مقاطعات أخرى: بن إنه كان يخطو خطوات واسعة في بعض المراكز قبل أن يصل الي البعض الآخر . ومن الطبيعي أن تكون المراكز التي تنع على طرق التجارة أسرع من غيرها في التُّر بنيارات الفنون الأسيوية . ولذلك سار معظم مؤرخي الفنون على تأريخ لمنسوجات من فترة تتراوح بين قرنين تحرجا من نسبتها إلى قرن واحد معين على وجه التحقيق . أمَّا مجموعات الأقشة الأولى فهي من القن الأغريقي الروماني الذي كال سائداً في بلاد البحر الأبيض المتوسط ، والمشاهد أنهـا لم تتأثر بالطابع المصرى المحلى ، إذ أن موازنة زخارف هذه المجموعة زخارف المنسوجات على الفسيفساء والصور الحائطية تشهد بأن الفرق بين زخارف المنسوجات التي غثر علمها في مصر والمنسوجات التي تحتوي عليها الثياب والستائر النسوجة التي انتشرت في البقاع الأخرى في الأمبراطوريتين الرومانية والبيزنطية فرق يسير لا يكاد يذكر ، وليس من الصعب أن قسر اختفاء نفوذ الفن للصرى القديم فى زخارف الأقشة اختفاءً يكاد يكون تاما ، فإن التقاليد الأغريقية كانت قد تفلغلت فى مصر وتشبعت بها الحياة فيها قبل الفتح الرومانى .

وتتميز الأقشة من المصر الأغريق الروماني برسوم الأشكال الآدمية والحدوان والطير وبالزخارف النباتية والهندسية (أنظرالأشكال من الى ١٥)، أما الأشكال الآدمية فنها الآلمة ورسوم الأساطير والصور الشخصية النصفية ومناظر المميد ، ومنها القرسان القناصة ، ومنها الحادبون الذين محملون أحيانا سيفا أو ربحا (أنظر شكل س) ، وموضعون دائماً في مواقف عراك ونزال ، ومنها الراقصون الذين يمكثر رسمهم المحادبين بالتبادل (أنظر الشكلين رقم ١٩٥٥). ومنها لا يحوعة كبيرة "متاز زخارفها برسوم الكروم (أنظر الشكلين رقم ١٩٥٧). ومنها ما يصغل عروق العنب فيها رسوم صبية يماون سيوانات أو طيوراً . ومنها مجوعة كبيرة تحتوى على رسوم صبية يداعبون حيوانات أو طيوراً .

وأكثر رسوم الحيوان انتشاراً ماكان مها متعلقاً بالصيدة فادار محت وحيدة كانت في الأغلب تمثل المطاردة : كما ترى رسوم الحيوانات أحياناً بين أغصان الشجر وهي تقضم الفاكمة (أنظر شكل ١٠) . وبعض الرسوم تمثل وحشاً نصفه حيوان ونصفه طائر ، وهي تذكر با جنون إبران . كما ترى رسوم أنواع أخرى من الوحوش . أما الطيور فأغلمها من أنواع القنيرة والطاووس والحمام والببغاء والبط وأقراخ الماه (أنظرا الأشكال رقم ١٩و٤ ١٩و٥) . وكانت هذه الرسوم في بعض الأحيان عناصر ذخر فية فحسب ، وفي أحيان أخرى كان لها معنى رمنى من بين المعاني الرمنية في المسيحية ، على أن ذلك كان قليلا قبل عصر رمنى من بين المعاني الرمنية في المسيحية ، على أن ذلك كان قليلا قبل عصر الانتقال ، كما نعلم أيضاً أن المسيحية الأولى

و كانت الكروم أحب رسوم الأشجار إلى النساجين (أنظر الشكل رقم ١٠)، وتراها تخرج في بعض الأحياز من آنية أو سلة في تكوين تقلد الطبيعة: كاتراها في أحياذ أخرى تحوّر إلى تصميات بلغت حداً كبير أمن الجال , وكانت رسوم سلال الفاكهة والزهور منتشرة في زخارف تك المنسوجات (انظر الشكل رقم ١٣). ونذي لا شد فيه أن كثيراً من الصدع كالوامن الأغربق ، كما تدن على فت النسوجات لي تحتوى على كتابات بالملة اليردانية ، ومن المحمل أن يكون من بين الأفشة قطع قبية الرجع الى لفرن لأول و لناتى الميلادي ، ولكن عكن الخوال وجه عام أن عصر مجموعة الأفشة الأغربقية الرومانية يقع أمين لقرائي لذاك والخامس ، ومن أم فهو يسخل في عصر المجموعة لنائية التي تنسب عدة أشتة منها الى كون الخامس الميلادي .

"ما مجموعة عصر الانتقال فهى سرحة الوصل بين المجموعة ذات الرسوم الاغربقية الرومانية لبحتة والمجموعة لتى تبدو فى زخارف الصناعة القبطية المحامة لتعفور والتى تمثل نظايع المحلى لمن المسيحى لقدم تمثيلا صادة . وأقمشة عصر الانتقال ليس ما تميزات واضحة تماما : فان زخارف المنسوجات الاغريقية الرومانية الفدية لاكرال مستعمة فيه ، و لمكن رسومها تعوزها الحياة والحركة وصدى تمثيل الطبيعة ، غير أن من لطواهر الواضحة في هذه المرحة الاتجاه الى استعان الأوان المختلفة البراقة وترك اللون لينفسجى الذي كان يسود العصر السابق ،

وقد زاد استمال الرموز المسيحية في مرحنة الانتقال ، بل من المحتمد أذ الاقبال عليه يرجع الى ما قبل فقل أو المغوم أن الاقبال عليه يرجع الى ما قبل فقل أقرن الأول وزادت وانتشرت أن الدعوة للدين المنيحي بدأت قبل نهاية القرن الأول وزادت وانتشرت سراعا في القرن الثاني ، وشاهد القرن الذات تك الاضطهادات والعراقيل التعالق ، ثم جاء القرن الراجع باعتراف قسطنطين الرسمي بالمسيحية وباعلانها ديناً رسمياً للدوة الرنظية على يدى تيودوسيوس .

ومهما يكن من الأمر فم يحدث تغيير جوهرى فى المكرة الزخرفية عند بده استمال الرموز السيحية ، فالهناص المأنوفة السابقة لم تزل هى السائدة، وم تشغل رموز الدين المسيحى مكانا بارزا ، ولعل الصليب كان أكثرها أهمية (أنظر الشكل رقم ٨) . واختصت مصر بنوع منه على هيئة العلامة المحيروغليقية « عنخ » (أنظر الشكل رقم ٩) وهى التي كانت ترمن في الفن المصرى القدم إلى الحياة ، وشكلها كصليب يتألف ضلعه العلوى من دائرة .

ومن المألوف فى أقمقة عصر الانتفال وجود رسم فارس وحيد، ولعله حلقة متطورة من العمياد القارس المألوف فى رسوم المجموعة السابقة، بعد فصله عن مناظر الصيد والقنص • ثم نرى فى المرحلة القبطية البحتة رسم قديس محارب، ومن المحتمل أن يكون شكل الفارس المنفرد حلقة الوصل بين العمياد وبين القديس المسيحى •

والمجموعة الأخيرة من منسوجات المدافن انصرية هي التي تعتبر قبطية عمدة. والواقع أن جميع الأقشة المصرية المنسوجة في العصر المسيحي كانت تنسب إلى القبط و تعرف باسم النسوجات القبطية . ولمكن مع ما القبط من شهرة واسعة في ميدان النسج فاننا نعام أن صناعاً من اليونانين اشتركوا في إنتاج مجوعة الأفشة التي تنسب الى العصر الأغريق الروماني. كما نعام كذلك أن الطراز الاسلامي البحث غيز دهر تماماً قبل القرن التاسع الميلادي : أي أن زخارف الأقشة المصرية في العصر الاسلامي مرت بمرحلة انتقال من الطراز القبطي في القرن التاسع . و يمكننا أن نقول بوجه عام أن الاقتشة ذات الزخارف القبطية العسر عمد بين القرنين السادس والدامن و والدامن و والدامن و والدامن و والدامن و

ومهما يكن من شى، فاذ الزخارف فى هذه المرجلة الأخيرة من الأقشة المسيحية فى مصر تختص بضعف فى التأليف ويتوزيع غير منظم فى الرسوم، ويبدو فيها ضعف فى الدوق وإهال فى الأوضاع وتدهور فى الزخارف ( أنظر الأشكال من ١٦ الى ١٨) ، غير أنها تمتاز بالألوان ذات الأثر البراق وبالتطرف فى تحوير الأشكال الزخرفية بدلا من الاتزاز والتناسب التقليد من فى الزخارف التي عرفناها فى المرحلين السابقتين ، وكان الأغلب فى الملابس فى هذه المرحلة أن تضاف إليها القطع ذات الزغارف ، فأصبح الاتجاه إلى نسج المناطق المزخرفة على حدة لتضم بعد ذلك إلى الثياب .

وأخذ ظل العنصر الأغريني في الزوال من الوسط المصرى في العصر القبطى : وتكوز الطراز القبطى على مراحل تدريجية لاتزال مها بقايا من العناصر القديمة ، ولكن أصامها تغير كبير في مراحل التطور : بل وصل الأمر بها أحيانا إلى حد يعدر معه تميز أصولها الأولى . ويمكن أن للخص تتأثير في أسنوب رسوء الأقشة لقبطية في ثلاثة عوامن:
الأول : الأساليب الزخرفية من المصر الاغريق الروماني المتدم
ويشاهد في تماذج الأشرطة والتناصيل الأخرى ، وأحيانا في رسوم
الأشخاص .

كانى : تفوذ فنون آسيا لغربية يشش بوضوح فى الفرسان رامي السهاء وهم يطاردون الوحوش : وفى غير ذلك من الموضوعات الزخرفية لنى نقلت عن المنسوجات الاسبوية .

والعامل الأخرر: هو الدين المسجى الجديد الذي أوحى بموضوعات جديدة كل الجدة على المناظر الأخوذة من القصص المسيحية وأشخص القديسين (أنظر الشكل رقم ١٨) . وفي الحق أن أغلب الأقشة البيضية كان يقصد بها شرح تمك المناظر والأشخاص . ولكن لسوء الحظ فرين المساجون من القوة درجة بمكنم بها التعير عن موضوعاتهم في مقدرة ووضوح، مما كان سبا في قلة الحالات التي يمكن التأكد فيها من تلك الموضوعات.

وظل لعنصر الكروم دور رئيسى فى النسوجات القبطية ، ولكنه كان يستعمل فى النن المسيحي بوجه عام فى الأغراض الزحرفية والرمزية معاً. أما فى العصر القبطى فكان يرمز به للمسيح وأحياً لا للكنيسة القبطية .



( شديل ١ ) وسم قميس من النسيح القبطى فى القرن السادس أو السابع الميلادى . ومحموط لى منتخف فرلمزويا والبرت بلندن ( عن كرندوك )



( حكى ٢ ) أجراء زخرفية من نسيج من العصر الاغريق الروماني في القرن الثالث أو الرابع البلادي



( شكل ٣ ) أشرطة زخرفية من نسيج فى القرن النالث أو الرابم الميلادى عفوظة فى متعف فكتوريا والبرت ( عن كندرك )



(شکر ») د افره زغرفیهٔ من قصهٔ نسیج من النصر ادافریق آدرسای ای انفرن اندات آدایش به البلادی

## [اللوحة رقم ه]

( شكل ٦ ) ممايم ذخونى من اللسينج فى المقرن الرابع أو الحامس الميلادى . محفوظ فى متحف شكتوريا والبرت ( عن كمندوك )



( شكل ه ) ومم قيمن من النسيح القبطى فى القرن السادس الميلادى





( سکر ۷ ) قضا من لسبج فی تغرب الحامل المیدوی محفوظاً فی متحف لیکنوری و آمرت پندن ( من کشمران )



( ± على له ) تمامة همي نسيج في التمرن المامس الميلادي محفوءاته في متحف فكتورط والبرث بلندق ( عن كندوك )



(شكل ٩) قطمة نسيج من العصر الاغريق الروماني في القرن الرابع الميلادي



(شكل ۱۰) تحلمة نسيج تبضى من الكنان في الفرن الرام أو الحُدس الميلادي . محفوقة في متحف فكتورو والبرت بتدن (عن كندرك)



( شكل ١١ ) قطعة نسيج من العصر الاغريق الروماني في القرن الرابع أو انحَامس الميلادي محفوظة بدار الآثار العربية في الغاهرة



شكل ١٣ ). قطعة تسبيح من المعمر الاعمريق الروساني في القرن أرابع أو الحدمس البلادي محموطة بدار الآثار العربية في القاهرة



محفوظة في متحف فسكتوويا والبرت بلندن ( عن كندوك )



(شكل ١١) قطعة نسيج من القرن الرابع أو المنامس الميلادى عنوظة بدار الآثار العربية في الناهرة

## [اللوحة رقم ١٤]



( سكل ١٥) واثرة وغرفية من نسبج في النصر الاعريق الروساني من الهزن الزايع أو الحامس لمبلادي عفوفة بدار الآدر العربية في القاهرة





( شكر١٧ ) قطعة من النسيج الفيصى في القرن الله يع أو الدمن البادى محفوضة بدار الراية في القاهرة



( خكل ١٨) دائرة زخرفية من السكتان فى قيمن من النسينج القياطى فى نقرن السابع أو الدمن الميلادى محفومة فى متعف الكتورير وأأبرت بشدن ( عن كندرك )

## بد، لعلاقات العلمية بين اهند والعرب العركتورالسيرتحر بوسف الرنتري

من المعروف أنه ، يكن هنائة إسم واحد يطلق على أشبه قارة الهندو سما المعروف أسما إلى كانت الأة البرانحتيفة تعرف أسما ألى كل على حدة وربما شمل أسم أن نصمة جميع الناطق الواقعة تحت سلطها أو نفوذها . وكان أهر والسند : — الذي يذكره لعرب القدمة بالمعر في مهران » — معروة باسمه الحالى إلى أن اعتد إليه نفوذاً هن قارس في أحصر لنديم فسموه و هندهو » جريا على عادته في إبدال السين في استسكرتية بالحاء ، ولذلك أمثلة كثيرة في المناسكة تقروا المد و استد » للأراضي في المقتى ذكرة العرب فقروا المد و استد » للأراضي الواقعة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على ضفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على شفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و الهند » على ما وراحد " المناسكة على شفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و المناسة على شفتى ذنك لهم ، وبدءوا يطنفون و المناسكة على المناسكة على شفتى ذنك المسلمة على شفتى ذنك الموراء " الماله عليه المناسكة على شفتى ذنك المناسكة على الم

كان العرب قد عرفوا الهند قبل الاسلام وأحبوها إلى حد : أنهم اتخذوا منها اسمًا للسائم ، ولكتهم إنما عرفوا عطورها وأحجارها وسيوفها وتمسرها ولما كانت تجارتهم عن طريق البحر "كان من لطبيعي أن يقتصر

١٠) الدكتور السيد سليان الندوى : عرب وهندكي تسنقات ص ١٢

<sup>(</sup>۱) هذه بعض الأنفظ ألهندية التي أخفات عربية إلى المدة التربية على اسان الملامين العربين على اسان الملامين العرب فيا يتعلق بمهتهم وصناعتهم : « البارجة » به البوارج أصها بالحدية « بيزه » كما أرد البيوتري لكتب اغند س ١٠٠٧ . « دونيج » بج دوانيج أملم « دونيكي » أفظ بالحداث ( قيل ) ، « تخوذه » بح واغذه بالدرسية « ناخدا » أفظ بالحداث إلى وحداث أي للات بالدرسية ، وقد ذكر البيوتري ، س ١٠٠٧ ) أيضاً كلة « كنبار سائنول المفتول من ليف النارجيل لمرز المراث للمتول من ليف النارجيل لمرز المراث كي الدون المناطقة عن اصل كلة " (Cable » الانجازية ، فأن مداركما الأصلى المرتبية المن يخاز دون الدرج أن المسطحات الدرسة في لللاحة تنت إن الأعمل الدرس في الملاحة تنت إن الأعمل الدرسية المن ينظم الدرب في المساحة على البيار .

اتصالم على الشواطئ والسواحل: ولاسيا الساحل الغربي والجنوبي، لا أدل على ذلك من أسماء في العربية هي في الأصل أسماء للا مكنة التي كانت تستورد منها مسمياتها ، مثل المندل والهيل (١١ تم جاء الاسلام فصارت هذه المعرفة والصلة التجارية من أعم ما وجه المسامين من عرب عمان والمناطق الساحلية المجاورة لهما إلى شن الغارات البحرية بغية تأسيس دعائم حكمهم على مواقع منساحل ألسند وكجرات ، تهانة ( تانه ) بالقرب من يومياي وبهروج ( بروص ) وديبل بالقرب من كراتشي ، وكان ذلك في عهد الحُلِيْمَة الثاني عمر بن الحطاب الذي كان شديد الحذر من ﴿ من هَلِ الدود على العود ﴾ ثم تكررت محاولة من هذا القبيل في عهد عمَّان أيضاً : و لكن لميكن لهذه الغزوات أثر يذكر : ومضى العرب في هذه الأثناء قدماً من نصر إلى نصر حنى تم لمرفتح بلاد فارس كلها وصارت حدود دولتهم الشرقية تناخر حدود مُلكة السند الفربية مباشرة محيث تسنى للبغاة والطفاة التسلل عبر الحدود والالتجاء مملك السند : بمنا زاد في اهمهام العرب بجارتهم : وفي الوقت الذي كانت المالك الشرقية للدولة الأموية قد استكملت قوتها واستعدادها لشن هجوم شامل برأ وخرأ معاً بعد انتظمت أمورها وسلست صعابها تحت إمهة حاكها الحازم ذي البأس الشديد الحجاج بن يوسف الثقفي ، في ذلك الوقت سببت الصلة التجارية بصورة مألوفة في التاريخ القدم والحديث على السواء ، التدخل السياسي والصكري من جانب العرب، وذلك بأن بعض القراضة إستولوا بالقرب من ديبل على مركب كان ينقل إلى العراق عددا من الأرامل واليتامي لبعض التجار العرب الذين وافتهم آجالهم فى جزيرة سيلان ثم اعتذر داهر

<sup>(</sup>۱) على الترتيب ، المود للستورد من «كورومندل» كان المرب يعلمقون عليها « اللمبر » أيضاً وفوه « هال » أو « هيل » ( بالمامية : حب أهان ) المستورد من ( دأس ) هيل أو « إيلى » بجنوب المنت بالترب من كورومندل ، كانت ميناه ومدينة عامرة ألهم زيارة ابن يعلوطة لها . راجع الرجة ٤/ ٨٩ هـ ومدينة عامرة ألهم زيامة المتواميس أن كلة ولمؤوه » ج الأفاوية المها معربة من كلة وهدي باللارسة لأن الهادة ( ف و ه ) لا نسبة لها عمني الرائحة .

مك السند بعجزه عن تنفيد طب الحجاج بمعاقبة المجرمين وتسليم الأسرى، فريكن منه هو الآخر إلا أن ندب ابن الحيه الشاب عبد بن القاسم الثققى فنزو السند أبالياً أن أ

دخل شحد أن تقاسم أسند في سنة ٨٩ ه روفق في إنجاز مهمته توفيقاً أمد . فأنه تمكن في خرجمة أعواء من القضاء على مملكة داهر وفتحها المسمون من مديع أبر جبير بكشمير في الثيال إلى البحر في الجنوب ، إلى حدود ممنكة قنوح كنوج) بالقرب من ملتان وحدود كجرات في لشرق ومنذ ذلك أخير ضل إقنير استدجزءاً من الدولة الأموية : تماقب على حكمه عدد من الأمر ، عرب ، سعى بعضه لتوسيع نطاقه في الشرق وعلى سحد كجرات في يقوا في ذلك كبير انجاح ، ولكنهم على كل حال بقوا أقوياء قدرين على إحمد غيرات ما عراد عادات الماكين لأزمة الأمور في الداخل.

وهكذا أصبحت نعرب علاقت سياسية وطيدة مع الهند بعد أن كانت لم علاقت تجارية قوية معر في قبل الاسلاء: وكان من المحتوم على هذه القاعدة الجديدة لمعرب داخل أراض الحمند أن تصبح مبدأ خط لسير العلوم والآداب الهندية إلى عاصمتهم : ولكن الحركة — لأسباب طبيعية عامة — إنما تمت وازدهرت في لمهد العباسي الأولى . أما في العهد الأموى فلا يلقت نظرنا إلا ضواهر معينة : هي بمثابة المقدمة لما نحن بصدده في مقالنا هذا .

كان العرب قد عرفوا من قبل الزط ( جات ) والميد وها قبيلتان من قبائل السند عرفتا بانمزر والتهور والشراسة غبدهما الفوس ، وربما كثر احتكاكهما بالعرب حتى أننا نجد عبد الله بن سعود يقول عن بعض من رآهم فى صحبة التبى صلى الله عليه وسلم « رجال كا"مهم الزط أشمارهم وأجسامهم » (سنن الزمزى : باب الأمثال) نما يدل على أنهم كاوا معرو نبير لدى العرب تمساما فى ذلك الوقت (١) .

أم بعد أذتم فتح فارس على أيدى العرب الخرطت هاتان النبياتان ولاسيا الرط في جنود الإسلام، استخدم مع على ررض) خراسة أموال البصرة فى وقعة الجل، وأزلهم معاوية فى مدن الشام الساحلية لمواجهة الروم، وعمرهم وليد بن عبدالملك فى انطاكية "، هذا ما يتعلق بالعصر الذي سبق فتح العرب السند، أما بعد ذلك فقد تيسر للعرب أن يعرفوا لا الرط المحاربة فسب : بل السندين عامة ومن أهم ما ساعد على ذلك نقل عدد كير من العبيد والاماء أسرى الحرب الى العاصمة ما ساعد على ذلك نقل عدد كير من العبيد والاماء أسرى الحرب الى العاصمة ها المنصر المحديد بعناية كبرة، كما أن أو لئك الدخلاء أقبلوا على الأخذ بأسباب الحضارة العربية بحد واهتمام : ولم يلبث المبيد من أهل السند أن بدأوا يساهمون مساهمة فعالة فى الحوادث الجارية حتى أنه ذكر أن أحدا منهم (ابن زيادي أن بدر فى سنة ١٩٧١ه "أما مدى سرعة تعربهم والمعاجهم فى المجتمع والثقافة العربية فيمكن أما مدى سرعة تعربهم والمعاجهم فى المجتمع والثقافة العربية فيمكن أن نقدرها بوجود علماء أجلاء أمثال أبى معشر نجيع بن عبد الرحمن السندى بن شاهن (المستدى من شاهن (السندى بن شاهن (الم

(۱) يرجع أن الامام أطنيفة كان من سلالة مؤلاء الرط ، فآه ذكر أن جده زوطى كان من كابل (حسب الرراية الحبورة ، راجع ان خلكان وتهذيب الاسماء النبوري) نقل إلى الكرفة بين أسرى الحرب أما ادعاء حديده اسماعيل بن حماد ، الانتساب إلى أسرة مالكة من الدرس فتك محاولة معروفة حاراها كثير من الموالى لاتجان أمالتهم في المور الذي نالوه في الاسلام .

(۲) البلاذري الفتوح : ۲۷۰ - ۳۷۹

۱۱۱ این الأثیر ٥/ ۲۱۷

(3) تذرات الذهب ١ / ٢٧٨ سم عنه الواقدى المدينة .
 (4) «كان أبوه زياد عبداً سنديا » إقون : معجم الادباء .

(1) السندى بن شاهت مولى جغر للنصور وكان اميرًا على دمشق فأغرب سورها فى فتة أبن الهندام فى سنة ست وسهيين ومانة فىخلافة هرون وولى النشاء مبنداد وكانت وفائه هناك. ترجمته فى ممرأة الرسان نسعة دار السكتب الهمرية الجزء السادس المورقة ع ع ، وكان المسندى هذا اين يسمى ابداهيم روى عنه الجاحظ كثيراً ( البيان والتبيين ١٠٤١/). وشهراء أمثال أبى عطم السندى وأبى الاصع الله كلهم موال اتحدووا من أص سندى لم يجدوزعهده جياين أوثلاثة على قتح السند، وقد استغنيت لذكرهم عن النمرض للذين نشأوا فيما بعد .

لاشت أن الارق، وغيرهم من عامة أهل استدا يكونوا ليعرفوا العوب 
إلا برط نتها وجعلها الجيران وبعيض المنح تتعنق العجائز والخصيان عليم (٢)
وما إلى ذلك من تجائب لعوائد وغير ثب الاخلاق كا قد أشرت إليه القابل 
ورهما كان وجودهم مشر المساول بين أهل تمكر عن مدى الحضارة والعلوم 
وحكمة الهند ومبعث تطع الاذهان إلى الوقوف عليم ، ولكن التبادل العلمي 
وتقل الآداب هندية إلى العربية إنسا كان يتوقف - ولا غرو في ذلك - 
على الحم بين الخاصة وأهل أهر من الطرفين العرب والهنود، وهل يثاني ذلك 
إلا إذا استقرت الأحوال الماخلية وتفرغ أولو الامر المشجيع الحركات 
العلمية وزعالة الادب وذوبه أ

كانت أواخر أياء بن أمية أياء الوهن والاختلال والفتن أعقبها الانقلاب العباسي فلا قى أبي مسد الخراساني بعض العناء فى إخضاع منصور بن جمهور الكبه وتدا الفاعية الذي كان قد اغتصب ولاية السند منذ زمن غير بعيد ، ولكنه نجح أخيراً فى ضم هذه الولاية المسفاح على يد موسى بن كعب الخميمى فى سنة ١٩٨٤ ه . وقد اقترن ظهور المباسيين بنقل الماصمة من دمشق الى بغداد فارداد التقرب من السند جغرافياً ، مع ما هو معروف عن الحقاء العباسيين وأعيان السلطنة فى عبده من الميس الشديد إلى الفرس والعجم وحضارتهم والمهابر .

لم تكد الأمور تنتظم فى العهد الجديد حتى أرى وفداً من أهل السند يقد على السفاح، وذلك قبل موته بثلاثة أيام "". لا نعلم إذا كان هذا الوفد

ابو مطاء معروف ترجته فی الأعانی وأبو الأسف الهندی له ذکر فی المرزیافی ۱۳۵
 ( « أبو الشناء » كذا فی الفهرست ۱۹۲ ) و الحیوان ۷ / ۱۷۱

 <sup>(</sup>۲) البیان والنمین (محقیق عبد السلام هارون ) ۱/ (۲۵،۷۰ و الحیوال ۱۱۵/۱ ۱۱۵)
 (۳) تاریخ السقه بی ۳/ ۳۳۶

يضم أحداً من أهل العلم ، ولمكن على كل حال لم يكن له أثر يذكر لمصادفة وصوله في وقت غير ملائم .

ثم استمرت الأحوال تهيأ لجلب العلوم من الحارج في عهد المنصور مما حفر أهل العلم في المبند إلى عرض ما لديم، فوصل أحد منهم كان متضاعاً في عنم الهيئة وارياضيات ، إلى يغداد في سنة ١٥٤ ه ، فتقدم إلى الحليفة بكتاب واطلاع العرب على « سدهانت » (السند هند) الذي قام اراهيم الفزاري يترجمته إلى العربية "". حسة التبادل العلمي بين الهند والعرب فحسب ، بل من حيث كونه مدامة على ذلك أيضاً ، قاله وإذ لم يعم بالضبط مني تعنم العرب « الأرقام المندنة » على ذلك أيضاً ، قاله وإذ لم يعم بالضبط مني تعنم العرب « الأرقام المندنة » التال عشر والرابع والعشرون منه على بسط وبيان لتلك الأرتام "، المال على كل حال نال « سدهانت » من إقبال العرب وتقديرهم ما كان سبباً لرفع صيت الهند إلى درجة عاليه، آية ذلك أنهم قاموا في مدة قصيرة بترجة كتابي صيت الهند إلى درجة عاليه، آية ذلك أنهم قاموا في مدة قصيرة بترجة كتابي آخرين في عم الهيئة ها « أرجبة » (الأصل : آدية بت ) و « أدكند » الأصل كهند إكهند بن طارق في سنة ٢٠٨ ه (" الأصل كهند إكهند بن طارق في سنة ١٩٨ ه (").

وعلى أثر هذه البداية الحسنة لا بد أن الأمراء وأهل العم فى بفداد قد عرفوا واعترفوا ببراعة أهل الهند فى ميادين أخرى ، ولا سيا الطب.

١١) البيروني : كتاب الهند ص ٢٠٨

(7) عرب وهندي تسلقات س ١٣٤ هذه الأرقام معروفة عند العرب بدء الارقام الهندية » وعند الافرامج بده الارقام الهندية » [-Arabic ligure] لأنهم بدورم أخذوها من العرب، أعني عرب الاندلس ورعا سماها عرب الاندلس ه حساب النبار » لأن الهنود كانوا يرسمونها على التراب أو الرسل بدل الموحة أو السبورة التعليم الاولاد كانوا يدهن أولوف الهند إن موضا هذا.

(٦) هاك الانداط الهندة التي بقيت تصملحات علم الهيئة بالمربية : ﴿ كردبه › ﴿ (الوتر المستوى) أصلها ﴿ جيوا › ؛ ﴿ جيب › أصلها ﴿ جيوا › ؛ ﴿ حيب › أصلها ﴿ جيوا › ؛ ﴿ أصلها ﴿ أوج › بالجيم الفارسية : ﴿ أُونِ › من ﴿ أُحيين › إِسم لبلدة في وسط الهند و ﴿ دامات › أصلها ﴿ (ادامات › أصلها ﴿ (ادامات › ).

فيتك أواعم يشيرون على هارون الرشيد إن مرضه باستقدام الهليب الهندى الشهير و منكه » أمانت) وورد لهليب المندن فنجح فى علاج الخليقة وحظى عنده وبنى يشرف على نفق لمكتب من النفة السنسكريتية "

وفى هذه المرحمة أى بعد أن كان الطريق قد مهد غوكة اتفل العلوم من الهند إلى بفداد يطالمنا الدريخ بظاهرة قوية ، يجدر بنا أن انقف عندها لعلنا نكششت حقيقة طالب تحملت عنى كثير من الثورخين انقدما، والمحدثين . وتبك لطاهرة عى لنى أشار إلها ابن النام بقولة :

( الذي عنى بأمر الهند في دولة العرب يحي بن خاد وجمعة البرامكة
 ( الحذاء وحفرده علماء طهة وحكم لو ( كذا ) .

المقهوست 80-

ف هو مبعث هذه لنزعة إلى الهند وعوب في نفوس ابرامكة ?
 لنبحث عن أصل البرامكة حتى نصل إلى جواب لهذا السؤال.

## البرامكة من أصل وذى لا مجرسي

المعروف عن ابرامكة أن أجدادهم كان يتونون قبل الاسلام معبداً المجوس بلغ ، وكان و برمك » لقباً لرئيس سدنة ذلك البيت اذى كان يسمى و نوجار » . أما أصل كمة و برمك » من ناحية اللغة فلم يتعرض له القدماء : وجه المتأخرون من المؤرخين وأصحاب المعاجم من القرس نقاوا بأن الكلمة مشتقة من المصدر و برمكيدن » أى المحس بالقارسية وأيدوا قويم هذا برواية في سنة ٨٦ هـ ) لمن وقف أمام الحليقة أضطر إلى الاعتراف بأنه كان مجمل معه سماً في خاته حتى يمصه ( بالقارسية : و برمكم » ) إذا وجد الموت خيراً من حياة الحذى ، وهذه الرواية مختلقة ندليل أن المسؤرخين مجمون من حياة الحذى ، وهذه الرواية مختلقة ندليل أن المسؤرخين مجمون

على أن ﴿ وَمِلُ ﴾ لقب قدم كان يلقب به رؤسا ﴿ وَسِهار ﴾ قبل الاسلام بكثير . وقال بعض آخروز أن ﴿ وَمِك ﴾ إس لمكان والنسبة إليه ﴿ وَمَكِي ﴾ . وأتى ابن الققيه الهمدائى وياقوت بتعليق في منتهي الغرابة حييا قال الأول أن ﴿ وَمَلَك إِنْ مَعْدِ بَلْخ كان قد أنشُ \* ليكون نظيراً لمسكة ، وقال الثانى أن ﴿ رَبّ هنا يعنى الآن وأن ﴿ وَمَك ﴾ إنما يعنى إن مكة '') وهذه الأقوال كلها ظاهرة البطلان لا تستعنى العليق علها بشيء .

وذهب الكاتب الهندى عبدالرزاق مؤرخ و البرامكة » (باللغة الأردوية) إلى أن أصل و برمك » هو «برمغ » -- «بر » يعنى «كبير » و «مغ » [ mngos بالمونانية و «مجوس » بالمربية ] يعنى عبدة النار -- وعلى هذا و برمك » يكون معناه «رئيس المجوس» وهذا الفول يظهر أنه قريب جداً إلى الصواب ، مع أنه لم يعرف بعد مثال آخر لا بدال «النبين » وبالكاف» في النعرب ، إلا أنه قد يقى أن كتأ كد إذا كان معبد بلخ معبداً للمجوس يعبدون فيه النار أو معبداً للموذيين يعبدون فيه الأصنام أو «البد» على حد تعبد المؤرخين العرب .

من حسن الحظ أن يأيدينا وصفاً مسهباً لهذا المعبد عند المسعودى والهمدانى وياقوت يمكننا ، إذا أممنا النظر فيه ، من الاهتداء إلى جواب على هذا السؤال وهاك ما قد له ياقوت عنه :

و قال عمر بن أزرق الكرمانى : كانت البرامكة أهل شرف على وجه الدهر بيلخ قبل ملوك الطوائف ، وكان ديهم عبادة الأوثان . . . و نصبوا حوله (أى حول بيت النوبهار) الأصنام وزينوه بالدياج والحرير وعلقوا عليه الجواهر النفسية . . . . وكانت القرس تعظمه و نجج اليه ، و تهدى له و تلبسه

 <sup>(</sup>۱) كتاب البلدال ص ٣٢٣ ( نسمو ا سادنها الاكبر ( برمكا ) أى أنه بلب مكة
 روا لم مكة نصاركل من ولى منهم ذلك يسمى برمكا » .

 <sup>(</sup>۱) مسيم البلدان ( توبار ) «كأنوا يسمون السادن الاكبر ﴿ بِرَمَكَا ﴾ التشييهم البيت يمك بسمون سادة إن مكة نسكان كل من ولى منهم البسدانة بريكا ﴾ .

أنواع النياب وتنصب على أعلى قبته الأعلام، وكانوا يسمون أعلى قبته 

إ الاستن » وكانت مائة ذراع في مثلها وارتفاعها فوق مائة ذراع بأروقة 
مستديرة حولها وكان حول البيت ثلبائة وستون مقصورة ليسكمها خدامه 
وقوامه وسدنته، وكان على كل واحد من سكان تلك المقاصير خدمة يوم 
لا يسود إلى الحدمة حولا كاملاء ويقال أن الريح ربما حملت الحرير من اللم 
الذي فوق القبة فتلقيه بترمذ ويتهما اثنا عشر فرسيخاً . . . وكانت ملوك 
الهند والصين وكابل شاه وغيرهم من الملوك تدين بذلك الدين وتحج 
إلى هذا البيت، وكانت ستبهم إذاهم وافوه أن يسجدوا للصنم الأكبر ويقبلوا 
يدبر مك » .

هذا الوصف لياقوت في معجم البدان (النوبهاد) يطابق لفظاً ما أورده الهداني (البلدان ص ٣٠ – ٣٥٧) بحيث يصبح من المؤكد أنهما استقياه من مصدر واحد وإن لم يذكر هو الآخر اسم عمر سأزرق الكرماني كما فعله يقوته و الأول . كذلك يوافق هذا الوصف معنى ما جاء في مروج الله عبد المسعودي (أيضاً "آثار البلاد القزويني ٢٧١) و مما بجدر بالملاحظة والتنيه عليه في هذا الوصف:

( أولا ) لم يزد فيه ذكر النار حتى يقال أذالنو بهار كان بيعاً من بيوت النار .

( ثانياً ) بالمكس نصر فيه على أن معبد بلخ لم يتجاوز أن يكون بيتاً لمبادة الأوثان والأصنام التي كان من بينها « العسم الأكبر » الذي كانت سنتهم ، إذاهم وافوه ، أن يسجدوا له .

(ثالثاً) من المعروف أن « ملوك الهند والصين وكابل شاه » وانتضف إليهم نبرك طرخان ملك تركستان الذي جاء عنه في الهمداني وياقوت (وستنقل هذه القطعة فيا يعد ) أنه غضب من قبول البرامكة الاسلام ورحف الهم بجيشه ونكل هم كل هؤلاء الملوك لم يكونوا يدينون إلا بالدين البوذي (Budhism). رابعً ، إن ( والأستر ) و آسبت ، و است ، ) نيست إلا أشكلا محرقة نكمة واستب ؛ الأستر و استوب » ( stopa ) وهى تطلق على معبد لبوذين الذي أدرع فيه رماد جنة بوذ ، وقد كان الرماد قسر ودفن داخل قب معبدة في عدد من المساحد التي كانت البوذية سائمة فها ، ولا تزال المهدمن هذا النوع موجودة في الهند منها و استوب سأنجى و بالقرب من منقط رأى مدينة بوقال في وسط الهند ، يظهر أن لكتاب كانوا أعرف بكسة و لأستر ، أي المسامود بالنارسية الحرفوا و استب ) لل فنك الكار

ثم هناك أدلة "خرى ترشدا إلى الجزء بأن معبد بيخ التما كان معبداً للبوذين وهي:

 (1) ين بيخ جزء من إقيم خراسان وما وراء النهر ومن انحقق أن على هذا الذهب السنمية أى البوذية : كان أكثر أهل ما وراء لنهر قبل الاسلام ؛ (الفهرست ٣٤٥) .

(ب) يزيد السعودي في وصف التوجّار فيقول :

. وقد ذكر بعض أهل الرواية والتنقير أنه قرأ على النوبهار بيخ كتاباً بالفارسية ترجمته : قال بوذاسف أبواب الملوك تحتاج إلى تنت خصال عقل وصبر ومال واذا تحته بالعربية ""كذب بوذاسف أواجب على الحر اذا كان معه واحدة من هذه الخصال أذ لا ينزم بأب السلطان .

أما ﴿ بُوذَ اسْفَ ﴾ فلا شك أن المراد منها ﴿ بُوذًا ﴾ لا غير ولعل أصلها ﴿ بُودهاستو ﴾ كما ذهب إليه المحقق زخاق ﴿ أنظر مقدمة الترجمة الانجازية لكتاب الهند ﴾ .

وقد وردت هذه الحكاية أيضاً فى مسالك الأبصار ( ٢ / ٣٧٤ ) لابن فضل انه العمرى وهناك «سوراشف ، بدل . بوذاسف ، مصحفاً .

 (1) في مسائد الابسار : و ثم لما مهد الاسلام مدينة بليخ و كتب تحد هذه السكتابة بالسرية . . . . إذ > . (ج) قال العمرى أيضاً: ﴿ يناممنوشهر الهندى. . وكان يأتيه من الصابئة من يتقرب بالقمر ﴾ لا يستبعد أن يكون المراد من ﴿ المتقربين بالقمر ﴾ المندوس لا غير بناء على أن البعض يربن أن أصل ﴿ هندو ﴾ هو ﴿ إندو ﴾ أى القمر (قارن المسودى : ﴿ النوجار . . . بناه منوشهر . . . على اسم القمر ﴾ ) .

(د) قد ورد لهذا المعبد ذكر كمعبد للبوذيين في مذكرات السائح الصينى
 هو إن كو اظالدى زار بلخ في القرن الساج الميلادى أى قبيل أو يعيد
 فتح العرب لهـــا ( دائرة المعارف الاسلامية ( Diarmakids ) .

فهل من شك في أن النوبار لم يكن بيتا من بيرت النار يعبد فيه المجوس بل إنما كان معبداً للبوذيين بعبدون فيه الاصنام أو « البد » وإذا و الفنا من هذا فليس من العبد الموذيين والحالفاء حوله ولا يزال إقلم الهنم المجالة الذي ولد فيه بوذا يسمى « بهار » ( Bihar ) الى وقتنا هذا وليس يحتفرب أن خنى الأس على العرب فانهم كانوا أعرف بكلمة « بهار » القارسية فاذاك قاوا : « و تفسير النوبها الهار الجديد لأن « نو » الجديد و كانت سنتهم أذا بنوا بناه حسنا أو عقدوا بها جديداً أو طاقا شرية كلوه بالريفان ويتوجوا ذلك بدول ريحان بطلع في ذلك الوقت : فلما بنوا ذلك لبت جمعوا عليه أول ما يظهر من الريحان ، وكان البهار فسمى نوبها رئدلك » ( ياقوت ) ، هذا وقد انفق للعرب إيان فتحهم السند « أن عرفوا معايد للبوذين من قبيل وهار : وهان ما أورده البلاذري في وصف واحد منها :

وكان بالدين بدعظيم عليه دقل طويل وعلى الدقل راية حمراء اذا هبت الريح أطافت بالدينة : وكانت تدور ، والبد فيا ذكروا منارة عظيمة يخذ في بناء لهم بيه صمم لهم أو أصنام ليشهر بها وقد يكون الدم في داخل المنارة أيضاً ، وكل شيء أعظموه من طريق العبادة فهو عندهم بد والصنم بد أيضاً » .

( فتو ح البلداذ ١٣٧٤ )

أولا تؤكد الثارنة بين وصف معبد لبوذبين هذا وبين وصف النوبهار. بأن الواحد لم نخطف من الآخر !

كنت ترى العرب نجملون خبط عشواء في تفسير 1 برمت و قابه 

ه يكونو اليتصوروا أن تكون كمة 1 من 1 مكا و غير ( مكة و فضوروا 

إلى لقول أن الوامكة 1 وصفت لهم مكة وحل للكعبة بها ونسكانت قريش 

ومن و لاها من العرب يأتون إليها ويعظمونها فاتخذوا بيت نتوبهار مضاهة 
البيت الله الحرم و براقوت ) أما و بره فقد كان في متدولهم كمنة 1 يور و 
عني الابن بالفارسية فلجنوا إليها م عمها المؤرخون والمفويون من العرس 

في يكن عنهم إلا أن اعتمال على علمها بالمغة الدرسية فتخرصوا بأن نكون 

برمن مشتقة من برمكيدن شم دعوا هذا المخرص برواية عنتقة 

كامر. ولكن الحقيقة ألى تنسج و وهار وإلها هي أن و برمك و 

شها بالمغة للمنكريقية برمت ومعناها الصدر أو ذو الرئاسة العلياء لم يقب بهنا 
المقتب أحد من مدنة بيوت النار أو معاد المجوس ، بل إنما اختص 

به رؤساه سدنة النوبهار لأساب ذكر فاها آتفاً .

ولعل من الواجب في هذا المقام أن أثبت أن أول من أشار إلى كون النوبهار ، معبداً للبوذيين ( وهار ) ها المستشرقان زغاو ( مقدمة الترجمة الانجيزية لكتاب الهندس ٣٠) وبرتبائد ( المهندسة الأصلامية) ( دائرة المعارف الاسلامية) ( المتساهناة) كما أن الأول هوالذي عث عن الأصل السنسكريق للكلمة «برمن» ثم تتبع تنائجهما الكاتب الهندى الدكتور السيد سليان الندوى الذي يرجع إليه الفضل في بسط الدلائل كما قد اقتبستها هنا من كتابه «عرب وهندكي تعلقات ١٠٠١ – ١٠٤٤ : ثم يضى الدكتور السيد سليان الندوى خطوة أخرى فيلمت النظر إلى أن القول بانحدار البراهكة من أمن خطوة أخرى فيلمت النظر إلى أن القول بانحدار البراهكة من أمن إيراني ينتقض أيضاً بما جاء به ابن الققيه الهمدائي ( وياقوت حرة بحرف )

قام يزل بليها برمك إلى أن فتحت خرسان أيام عثمان بن عفان وقد صارت
 السدانة إلى برمك أبى برمك أبى خالد فوجه برمك إلى عثمان فى الرهائن فورد

المدينة ورغب في الاسلام فأسلم وسمى عبد الله ورجع إلى ولده وصارت البرمكة في بعض ولده فكتب بعض الملوك الى رمك يعظم ما أتى من الاسلام ويدعوه إلى الرجوع فيدين آباله فكتب إليه رمك أنى إنما دخلت فيه اخياراً وعلماً بفضله عن غير رهبة ( ولا رغبة ) (١) ولا أرجع إلى دمن بادى العوار متهتك للاستار فغضب الملك وزحف إلى برمك بجمع كثيف فكتب إليه برمك قد عرفت حبى للسلامة وإنى ان استنجدت عليك الملوك أنجدوني فالنصرف وإلاصرت إلى لقائك ، فانصرف عنه ووادعه ثم لم يزل ذلك الملك واسمه نازك ( ننزك ) طرخان يفتر برمك ويطلبه حتى ييته وقتله وعشرة بنين له فلم يبق لم ترمك سوى ترمك أبي خالد فحملته أمه وهربت به وكان صغيراً إلىٰ بلاد قشمير : فنشأ برمك وتعلم النجوم والطب وأنواع الحكة ، وبني على شركه وأصابهم وباه فتشاءموا بمفارقة دينهم فكتبوا إلى برمك فقدم عليهم فأجلسوه في موضع أبيه فتولى أمر النوبهار فسمى برمكا وتزوج ابنة ملك الصغانيان فولدت له الحسن ويه كان يكني وخالداً وعمراً وأم خالد، وسلمان بن برمت من إمراة غيرها من أهل نخاري وكان صاحب مخاري أهدي إلى برمك حاربة فولدت له كال بن برمك وأم القاسم وبنتاً أخرى (كتابالبلدان٣٣٣ – ٣٣٤) هذا وقد جاء في النويري . نهاية الارب ١٧//١٧ عن محمد بن ألعباس المسك عن الاسباب التي حملت البرامكة على اللجؤ الى الهند ما هو أقرب الى والصواب قامه يقول : ﴿ لَمَا قَلْتُ الْأَمُوالِ فِي الدَّجِمِ ( الْأَمُومِينِ ) شرعوا في مصادرات الرعايا وأخذوا الأموال من غير وجوهها ولقرضوا الى أموال أموال الأوقاف والايتام فتعرض ولاة خراسان لبرمك ولولده وطالبوهما بالأموال وكان تحت يد ترمك أوقاف جليلة فهرب هو وولده من أعمال خرسان الى بلاد الهند فأقاموا بها الى أن ظهرت الدولة العباسية . . . . ثم قدم خالدن رمك واخوه الحسين وأهلهما على المنصور ، ابي جعفر لمما أفضت الخلافه اليه فاصطنعهم وادناهم وقربهم الح ( نفس الرواية في صبح الاعثى . (177/7

١١) كذا ، زيادة ف ان النقيه الاتوجد ف ياقوت .

أولا يجدر بنا أن تصامل : كذا هربت أم اي خالد بى بلاد تشمير ؟ لأن أصل الرامكة كان من الهند لا من إيران ولا يخل أن قشمير كانت مركزاً من مراكز البوذية من خراسان وتركستان وهناك نشأ برمن أبو خاد على دين آبائه - لاشتأن تحرب أدعو الله البرامكة الىجاماسبوزير كسب لينبتوا أنها أسرة إيراقية عربقة في اوزارة. كأن العرب داولو ضر عضمة لمرامكة إلى القسمة بدعوى أن أم خاد حبلته من عبد الله أخى قبيبة للكب دعاوى بقيت موضع الشت إلى أيمنا هذه أما إنساع لشعراء إلى عبادة الذي معرض هو الرامكة في السهرجد أعما الأخذية خير العرب عامقالتوق بين انجوس ولوذين ولاطلاقهم والجوسة على لعجد كنهم، وأخيراً لانفس بين انجوس وليوذين ولاطلاقهم والجوسة على لعجد كنهم، وأخيراً لانفس

إذن يضح لناكل الوصوح بمن الظاهرة غوية الى تستوقف كل من يتنبع حركة تنن العلوم والآداب اضدية إلى بنداد، وهى عناية البرائكة التامة بهذا الموضوع: فاننا أراهم يستخدمون جميع الوسائل المحكنة لعرض ما للهند على العرب وهم في ذلك يدون كاشهم يعرضون شيئاً من عنده على غيره. أنظر الهم يستقدمون ابن دهن فيعهدون إليه إدارة المستشق المعروف المجمع والاشراف على ترجمة لكتب من السنسنكريتية المهرست ه؛ به ثم أنظر إلى جعفر البرمك يقدم صالح بهذا إلى الرشيد لها لجائزة تعدرها مائة ألف دره على نظمه قصة كينة ودمنة أن أما قصب السبق في هذا الميدان فكان ليحي بن خالد حضيد أبى خالد الذي نشأ في بلاد قضير وتعلم هناك و النجوم والطب وأنواع الحكمة » ــ فانه هو الذي جلب من الهند علماء وأطباء أمثال بهلة ومنكة وبازيكر قلبرق وسندباد الذين عن المند علماء والطب والبلاغة عند أهل الهندى على مدى العرب العلب والبلاغة عند أهل الهند على مدى العرب العلب والبلاغة عند أهل الهند على مدى

۱۱) ان أني أميمة ٢/ ٣٤/

۱۲۱ المهشياري ۲۵۹

۱۳) البيان والتبيين ١ / ٩٢

عمى بع خالد إطلاقا هو إرساله رجلا في بعثة علميه إلى الهند و ليأتيه بعقاقير م جه دة في بلادهم وأن حكت له أديانهم ﴾ ( الفيرست ٣٤٥) لمان التقرير الذي وضعه هذا المبعوث ربما كان هو المرجع الوحيد للعرب والمسلمين في كار ما حملتي بالموضوع طيلة مدة قر نين الى ظهور ذلك النابغة المحقق أبي رمحان البيروني . وقدوقع في بدائن النديم نسخة من هذا التقرير مكتوبة ويوم الجُّمة لئلث خلون من انحرم سنة تسع وأربعين ومائتين ﴾ ومطبابقة حرقا حريًا نسخة أخرى نخط يعقوب ن اسحق الكندى: أورد منه ابن الندم مقتطفات تتضمن وصفاً ليعض المعامد وفرق الهنود (القهرست ٣٤٥-٣٠٩) وتجد بقارية بعض أجزاء هذه القتطفات عبا جاء في كتاب البدء والتاريخ ( ع الي ١٩) أن مؤلفه مطب من طاهر انقدس : رعما اقتيس من ذلك المصدر تفسه . ثم إن بيان مضير من طاهر المقدس كأنه جزء مما حاء ( مترجما بالهارسة ) في كتاب زير الأخيار الكردري في هذا الباب الوقد نص الكرديزي على أنه أخدّ عن كتاب التواريخ لأبي عبد الله محد من أحمد الجمالي وزير بني سامان ( أوائن الترز الرابع الهجري )ويذهب اليروفسور مينورسكي الى أن الجهائي ربما اعتمد مدوره على كتاب المسالك الكبير : أصل الختصم الذي نشره دي غويه ) لأن خرداذه . هذا وقد عثرت أخيراً على مقطوعتين في كتاب أخيار الزمان النسوب الى السعودي (القاهرة ١٩٣٨م ص ٧٧) كُنْهِمَا أَصِلَ الترجمة الراردة في كرديزي (البندان ٤١ و٤٢).

فهذا هو الجو الذي ازدهرت فيه حركة نقل العلوم والآداب الهندية الى العرب وإنمما قصدنا الى إبراز بعض العوامل التي ساعدت في قيامها ، ولا شك أنها بدأت قوية بحيث تكونت للعرب في أوائل القرن الثال المهجرة فكرة واضعة جلية عن مدى براعة الهنود في العلوم والفنون المختلقة ، كما بسطها الجاحظ في رسالة نخر السودان على البيضان، وكما يجملها قوله: ﴿ إِيمَا الأُمْ

V. Minorsky: Gardizi on India, Bulletin of London (Co. School of Oriental Studies, 1948, XIII) & 4.

الذكورون من جميع قدس أربع لعرب وقارس والهند والروم ﴾ ( البيان ونحيين ١ ,١٣٧) أما استقصاء تدئيرها، الحركة فهو موضوع مستقل لا سم إذا تذكرنا أنه استمرت فها بعد أنى أن بفقت ذروتها فى شخصية البيرونى الذي مر ذكره آنفاً .

## الصـــوم

#### للركئور على غير الواعر وائى

#### ١ - تشأة الصيام وأنواعه

لا نعم على وجه اليتين من نشأت فكرة الصوم في المجتمعات الانسانية :
ولا نكان نعرف شيئاً بعشد به عن الأسباب الأولى التي دعت إليه ؟
كما أن ما وصل إلى عضاعن النظم لمدينية للائم لقابرة لا برشدن إلى أول شريعة
جات به : ولا يقتنا على أول شعب ظهر فيه . وكل ما يذهب إليه بعض
المباحثين في صدد هذه الأمور بيثالت من آراه نطيرة تعتمد في بعض نواحها
على الحدس والتخمين : وفي نواح أخرافي على استنباطات ضعيفة قلقة لا يطمئن
إلى مثابا منهج سلم .

غير أنه تما لاشك نيه أن الصوم من أقدم العبادات الانسانية ومن أكثرها المتشاراً . فم يكند يخلو منه دين من الأديان التي أخذت بها المجتمعات ، ولم تتجرد منه شمائر شعب من شعوب العالم قديمه وحديثه : جاه في ملل التوجين (1 والمجوس والوثنيين والعمائيين والمسائين والبوذيين وعبدة الكواكب والحيوان ، كما جاه بشرائع البود والتصارى والمسلمين .

<sup>(</sup>١) نسبة إلى التوتم Torem ، وهو نوع من الحيوان أو النبات أو فيرها تنظم السنية رسزاً لها ، وتبناً لجميع أفرادها ، وتنتيد أنها نؤ لف منه وحدة اجباً ية ، وتبذله وتنزل او مور الله منزلة التقديس ، واتبناب في التوتم أن يكون من الحيوات أو اللبت ، ويندل أن يكون من الحياد أو من مظاهر الطبيعة ، والغالب في التوتم كذف أن يكون نوعاً لا فرداً مبيناً أو أفرادا مبينين . فالمشجرة لا تنتمي مثلا إلى ذهب مبيراً أو عمر ممبر ، وإنما تنتمي إلى نصيلة الذئب أو فصيلة المتر ، وتنتمر الفياة التوتمية بين شموب بدائية كثيرة وخاصة السكان الأعملين لأسميكا وأستراليا (افطر كتاباً ق ﴿ الأسرة والمجتمع » الطبلة الثانية من ٧ وتوابها ) .

وقد اختلفت أشكاله باختلاف الأم والشرائع ، وتعددت أنواعه بصدد الظروف الحيطة به والأسباب الداعية إليه . فنه ما يكوز بالكف عن الأكل والشرب والاتصال الجنسى والكلام ، ومنه ما يكوز بالكف عن واحد من هذه الأمور أو عن يعضها .

ولعل الكف عن الكلام هو أغرب أنواع الصيام . وهو منتسر لدى كثير من الأثم البدائية وغيرها . فقد ذكر الاستاذان سبنسر وجيلين (B. Spencer and Gillen) في كتابهما عن سكان استراليا الوسطى مالات كثيرة من هذا النبيل ، منها أن المتوفى عنها زوجها يجب علمها أن تظل مدة طويلة ، تبلغ أجيانا عاما كاملا ، صائمة عن الكلام . ويظهر أن شبط من هذا كان متبعا في دياية اليهود ، بدليل قوله تعالى على لسان مرم : «إلى نذرت للرحمن صوماً فلن أكم اليوم إنسياً ... فأشارت اليه . . الحيه أأن

والامساك عن الاكل والشرب فى العميام يقع على وجود كثيرة : فنه المطلق الذى يشمل جميع المأكولات والمشروبات (كصيام الصابئين والمسانوية والمسامين ) ، ومنه المقيد الذى يتم بالكف عن بعض أنواعها (كبعض أنواع الصيام عندالمسيحيين) .

وقوام الصيام ، كما يظهر من ملاحظة الأشياء التي يقتضى الكف عنها ، هو حرمان الجمم والنفس من بعض حلجاتهما الضرورية المجبة .

ومن أنواع الصيام ما يقتضى الامساك عن هذه الأمور اليوم كله نهاره وليله ، ومنه ما لا يقتضى الامساك إلا نهارا أو شطراً من النهار ، ومنه ما يدأ بغروب الشمس ويستغرق الليل كله أو شطراً منه .

ومن أنواع الصيام ما يكون متناسا بجرى فى أيام متنالية ، ومنه ما يكون مقصورا على يوم واحد أو ليلة واحدة أو جزء من يوم أو ليلة ، ومنه ما شرع فى أيام غير متناسة يفصلها بسطها عن بعض فترات معينة .

<sup>(</sup>١) انظر تنصيل ذلك في كتابنا ﴿ نَشَادُ اللَّهُ عَنْدِ الْأَنْسَانُ وَالطُّفُلِ ﴾ صفحة ٩.

ومن أنواع لصيم ما هو واجب على جميع الطبقات أو على بعضها بشروط خاصة ، ترمته ما هو مستحب يندب إليه جميع الأفراد أو بعض طوائف منهم.

#### ٧ - مقتضيات الصيام ومناسباته

هذا وترجع أثم الحالات والمناسبات لتى تقتضى الصوم على وجه الوجوب أو الندب في مختلف لشرائع الانسانية إلى الأمور الآتية :

۱ سحول مواقیت عادیة دوریة : كحلول فصل معین من فصول السنة او شهر من شهورها . أو یوم من أیاد الأسبوع ، أو یلوغ كوكب منزلة عاصة من منزلة . . . وما إلى ذلك . و كثيراً ما یكون المیقات نادیخاً لحدث اجناعي خطير وقع فيه : فیجه الصیام أولا وبالذات إلى هذا الحدث أو إلى أمور تنصل به : كشهرالصیام مثلا عند السلمین ، فانه تاریخ لنرول كتاجم الكريم وهو لقرآن , و كالیوم السابع عشرمن الشهر الراج العبرى عند البهود وهو أحد أیام صیامهم ، فانه تاریخ لسقوط أورشليم ماصمة ملكهم القدیم.

حلول ظواهر فلكية غير عادية كالكسوف والخسوف .

٣ — حوادث الوفاة ·

بلوغ الشخص سناً معينة أو مجاوزته مرحلة من مراحل حياته .

هـــ التكفير عن بعض الذنوب القصودة وغير المقصودة أو التحلل
 من بعض الواجبات والانترامات الدينية وغيرها

٣ - وقد يتخذ الصوم وسيلة للحصول على أغراض نفعية إيجابية ( بلوغ منزلة خاصة من المنازل اللاهوتية ، صفاء الروح ، إشراق الحقائق على النفس وإلهامها المعلومات ، الاطلاع على النيب، الاتصال بعالم الساء ، القدرة على الانيان بأمور خارقة للعادة ، تسخير بعض القوى غير المرئية وإرغامها على الموادك معين، إذا الملطرأو إرغام الهواء على الحميوب ... وهم جرا). γ ـــ وقد يلجأ إلى العبوم المفع ضرر فودى أو جمى ( مراض أو وباء أو طوفان أو قعط . . . وفا إلى ذلك ) .

٨ - وقد يمخذ الصوم تمهيداً لمبادة أخرى أو وسيلة لجملها متبولة أو عنصراً هاماً من عناصرها . ومن ذلك الصوم الذي بسبق أو يصاحب تقديم الفريان أو الوقاء الذكاة أو إخراج الصدقات أو الاعتكاف أوالصلاة . . . وما إلى ذلك .

ولعل أهم أنواع العيام وأكثرها انتشاراً فى مختلف الديانات هو النوع. الأول ، وهو العميام فى مواقيت معينة تنكرر كل سنة أو كل شهر أو كل. أحبوع، وهو العميام الذى يرتبط فى الغالب بتاريخ أحداث اجتماعية خطيرة .

ومن أشهر اللعانات التى وحهت إلى هذا النوع من الصيام عناية كبيرة ، وكثرت فيها مناسباته ، وأثراته منزلة الفروض العينية ، ديانات الصابيمين والمسانوين والبرهميين والبوذين والهود والمسلمين .

وسنقصر كلامنا فيا يلى على بيان مظاهر هذا النوع من الصيام فى هذه الشرائع والبحث عن الدعائم التى يقوم علمها .

٣ – الصيام ذو المواقيت الدورية فى ديانة الصابئين والمانوية

ذكر ابن الندم في كتابه « الفهرست » (۱۱ أز شربعة الحرافيين للعروفين بالصابخة أو الصابقين ( وقد بق بدياتهم كثير من آثار الديانة البالمية النديمة للؤسسة على تقديس الكواكب ) « تفترض علبم من الصيام ثلاثين يوماً أولها لتمان مضين من اجتاع آذار (مارس ) ، وتسعة أخر أولها لتسع بقين من اجتاع كاوز الأول ( ديسمبر ) ، وسعة أيام أخر أولها لتمان مضين من اجتاع كاوز الأول ( ديسمبر ) ، واسعة أيام أخر أولها لتمان مضين من شاط ( فدار ) وهي أعظمها . وأعيادهم عيد يسمى عيد فطر السحة وعيد فطر الشهر وقيل فطر الثلاثين . . . » .

<sup>(</sup>١) انظر الجزء التاسع من كتاب ﴿ النهرست ﴾ لابن النديم .

وذكر فى أثناء كلامه عن أشهرهم أسم يقومون بصيام الثلاثين تكريماً للقمر : وبصيام تسعة الأيام تكريماً و لرب لبخت » ( وهو زوس أو جويية أو المشترى على ما يظهر من سياق كلامه ونما ذكره فى موطن آخر عن صفات هذا لكوكب ) : وبصيام سبعة الأيام تكريماً المشمس و وهى الرب لمظير رب الحمير » .

ويظهر من عباراته أن صيام الثلاثين كان إمساكا مطلقاً عن جميع المأكولات وانشر وبات من طوع الشمس إلى غروبها وكذلك صيام تسعة الألهم ، على حين أن صيام السيعة كان منهداً ، فكانوا ﴿ لا يأكلون في هذه الألهم شيئاً من از فراا الولا يشرون الحربي .

وذكر في أثناء كلامه (أ) عن التنوية الكدانيين أو للمانوية ( ودياتهم خليط من أبا لمبة أنديمة والمسيحية والخارسية ، وفيها مظاهر كثيرة من تنديس الكواكب . أما زحيمهم الديني الذي ينسبون إليه فيسمى من تنديس الكواكب . أما زحيمهم في مواقيت كثيرة : و فاذا نرلت الشمس القوس رصار القمر أوراً كله يسلم يومان لا يفعل ينهما ، فاذا أهل الحلال بعدم يومان لا يفعل إذا أهن الهلال وتزلت شمس الداو ومضى من الشهر ثمانية أيام يصام حينك ثلاثون يومان في الجدى ، وعقب حينك ثلاثون يوما يومان كل يوم عند غروب الشمس » . وعقب على ذلك عمل غيم مانوا يصومون كذلك الأحد من كل أسبوع وأن خواصهم كانوا يصومون الاثنين أيضاً ، وذكر قبل عبارته الأولى أنهم كانوا يصومون كن كل شهر » .

ومن هذا يتبن أنه كان لهم صوم أسبوعى وصوم شهرى وصوم سنوى: فكانوا يصومون الأولى وسيعة فكانوا يصومون الأولى وسيعة أيام أخرى من كل أسبوع، واليومن الأولى وسيعة أيام أخرى من كل شهر قمرى، وأربعة وثلاثين يوماً سنوياً، منها يومان متنابعان عند نزولها منزلة الجدى وثلاون يوماً متنابعة عند نزولها المدى

<sup>(</sup>١) كلة عامية مناها اللحروما إليه .

٢١) الرجع الساعق تقسه .أ

وعبارات ابن الندم صريحة في أن صومهم الشهزى والسنوى كان متصلا اتصالا وثيقاً بالظواهر الفلكية . أما صوفهم الأسبوعي فقد ذهب المطران الأرمى وعيند جزو Ebedjesu كما نقاعته فلوجل (Plingel) إلى أنهم كانوا يصومون الأحد لأنهم كانوا يستقدون أن النيامة تقوم في يوم الأحد ، فكانوا يصلون على ما يظهر على أن تقوم عليهم القيامة وهم صيّم "" . وذهب ليون لوجوان (Léon le Grand) كما نقل عنه ووسترمارك" إلى أن صيامهم الأحد والاثنين كان تكريماً لقمر والشمس . وهذا التعليل أدني إلى الصحة من الأول ، لأنه يرجع هذا الصوم الأسبوعي إلى الأسباب نقسها التي ترجيم الله المنافقة مع ما قاله ابن الندم بصدد الكواكب والنجوم التي ينسب إلها في نظرهم كل يوم من أيا الأسبوع . المنافقة ذكر أن ويوم الأحد الشمس واسمها الميوس : ويوم الاثنين للقمر واسمه سبن ، ويوم الاثناء للمريخ وأسمى القدر الذان ينسب إلها يوم الأحد ويوم الأدن السبب إلها على الأحد ويوم الاثنين القدر ويوم الاثنين ألله المسمى والقمر الذان ينسب إلها يوم الأحد ويوم الاثنين أدركنا السبب في تحصيصهم هذين اليومين بالصوم من بين أيام الأسبوع .

ولم يكن الصوم هو المظهر الفلاً لتأثر الصابئين والمانويين بالديامة البالمية القديمة المؤسسة على تقديس المكواكب، بل ظهر هذا التأثر كذلك بشكل جلى في صلامه وأوقاتها ، فقد جاء في «فهرست » ابن النديم ( وهو من أهم المراجع في هاتين الشريعين ) مايدل على اتصال هذه الأوقات اتصالا وثيمًا عركات الشمس الظاهرة ، أما الصالبون فقد ذكر في صددهم أن المفترض عليهم من الصلاة « في كل يوم ثلاث: أولها قبل طلوع الشمس بنصف ساعة أو أقل لتتقض مع طلوع الشمس وهي تمان ركعات وثلاث سجدات

V. Westermarck: L'Origine et le Duvelopment des Lifes (1) Morales, T. II, P. 300 (traduction française de R. Godet, Paris 1929.) Westermark, on. cit. même page, (1)

 <sup>(</sup>۳) القهرست لابن النديم الجزء التاسم .

في كل ركمة : والتانية انقضاؤها مع زوال لشمس وهي عمل ركمات وثلاث سجدات في كل ركعة: والثالثة مثل الثانية القضاؤها عند غروب الشمس ، . وعَقْبُ عَلَى ذَلَّكَ بِقُولُهُ : ﴿ وَإِنَّا أَزْمَتَ هَذَّهُ الْأُوقَاتُ لِمُواضِّمُ الْأُونَادُ الثلاثةُ لتي هي ولد المشرق ووند وسط الماء ووالد الغرب » . ﴿ وَصَلُواتُهُمُ النَّافَلَةُ لني هي مَزُلَة أَوْثَرَ فِي زُومِه لِلْمُسَادِينَ قَالَاتُ فِي كُلِّ يُومٍ : الأُولِي فِي لَسَاعَة الثانية من المار ( وهي تقابل صلاة الغيجي عند السلمين ) : والثانية في الساعة الناسعة من البار ( وهي تقابل العصر ) : و أنا النة في الساعة النالثة من الليل ( وهي تقابل للطاء) . ولا صلاة عندهم إلا على ضبور » . وأما المبانويون فقد ذكر ان الندم أنه قد فرض عليه من العبلوات أربعا أو سيعا . و فأما الصلاة الأولى بمند الزوال: والصلاة الثانية بين الزوال وغروب الشمس: ثم صلاة المقرب بعد غروب الشمس . ثم صلاة العتمة بعد المغرب بثلاث ساعات ي . ووصف صلامهم في لعبارات الآتية لتي ندل على أنهم كانوا يقيمونها تقديساً للكواكب ونخاصة الشمس: و وذلك أن يقوم الرجل فيمسح بالماء الجاري أو غيره ويستقبل النير الأعظم قائماً : ثم يسجد ويقول في سجوده : مبارك هادينا لعارقليطرسول النور ومبارك ملائكته الحفظة ومسبح جنوده النيرون. يقول هذا وهو يسجد ويقوم ولا يلبث في سجوده ويكوز منتصبًا ، تم يفول في السجدة الثانية : مسبح أنت أبها النير أصل الضياء . . . و الله

#### ع – الصيام ذو المواقيت في الديانات الهندية

ونُـقدم لنا كذلك الديانات الهندية . وخاصة البرهمية والبوذية · أمثة كثيرة للصيام ذي النواقيت الدورية المتصل بظواهر القلك : ولا سيا ظواهر الشمس والقمر .

. نقد فرضت شريعة البرهميين على طبغة الكهنة (التي يطلق على أفرادها إسم ابراهمة )الصيام أيام الاعتدالين (أول فصل المحريف وأول فصل الربيع )

<sup>(</sup>۱) الرجع السابق تاسه .

والانقلامين (أول فصل الشناء وأول فصل السيف ) واليومين الأول والراج عشر من كل شهر قرى (مبدأ ظهور الهلال وعندما يسير مدرةً). ووار الم عشر من كل شهر قرى (مبدأ ظهور الهلال وعندما يسير مدرةً). وورد في كتب اليرهمين للقدسة أنه في أثناء كسوف الشمس بجب الكف عن الأكل والشرب والاتصال الجنسي والصلاة ؛ وهذا في يصلى بالطبقات الدنيا ، أما الطبقات المليا (طبقة البراهمة أو الكهنة وطبقة الحاربين) فلا يقتصر واجهم على ما تقدم ، بل محرم عليهم كذلك الانتفاع بشى، من الأطعمة التي تكون منازلم وقت الكسوف ، وبجب عليهم التعدق بها على غير أفراد طبقهم بعد تمطلم الآتية التي كانت تشتمل عليها \*\* . وتوجب شرائع مانو ( التي يتألف منها أهم قسم من شرائع الدياة البرهمية ) على طبقة السناتاكا Smarakas ) الدينو والدوم والدوم والشمس إلى زوال الشقتى الأهر كل يوم \*\* .

وكثير من الديانات الهندية المؤسسة على تقديس الشمس توجب على متعيها الصيام كل يوم من غروب الشمس إلى شروقها ورؤية جرمها بالساه و فا تحجيبها السحب عند طلوعها وجب مواصلة العبيام حتى تبرغ "" ( ومن القريب أن هذا النوع من الصيام عتب عشائر السنانيموك (SnanaImuq) من قبائل المنود الحمر التي يتألف منها السكان الأصليون لأمريكا الشهالية (نا) .

وقد فرضت ديانة البوذيين الصيام من شروق الشمس إلى غروبها في أربعة أيام من كل شهر قمرى يسمونها أيام و البير بوزاتا » ( Upoxatha ) وهي أربعة أيام من كل شهر قمرى يسمونها أيام والتائي والمشرين ( أي في مبدأ كل منزلة من منازل القمر الأربع ) كما أوجبت فيها الراحة التامة وحرمت منها الراحة التامة وحرمت منها أو أي عمل العما أمون على إعداد طعام الأفطار . ولذلك يعمل العما أمون على إعداد طعام كل يوم من هذه الأيام الأربعة (\*).

Crook: Popular Religion of Northen India, I, 21; Wester. (1) marck, op. cit., p. 296.

Lois de Manou, IV, 55, (Y)

Crook: Things indian p. 214. (7)

Westermarck, op. cit. 297. (t)

Childers: A Dictionary of the Pali Language p. 535. (\*)

. ٥ ـــ الصيام ذو المواقيت الدورية في الديانة اليهودية

وفى الديانة الهودية لهذا النوع من الصيام أمثلة كثيرة من أهمها صيام اليوم العاشر من الشهر السابع العيرى ( يوم كبور ، أو يوم الكفارة ) • وقد كتب هذا الصوم على الهود للاستثفار وطلب العنو عن الحطاليا بنصوص ◄ -قطعية صريحة من التوراة نصمها (١٠٠٠ •

ويظهر أن البود في عصورهم القديمة كانوا يصومون السبت من كل أسبوع واليوم الأرك من كل شهر قرى ، فضلاعن كنهم عن مزاولة الأعمال فهما ، تم قصر الأمر فيا بعد على الكف فيهما عن مزاولة الأعمال - وهذا ما يستفاد ضمنا من الآيات التي نهوا فيها نهياً صريحاً عن صيامها : إذ النهى عن صيام هذن اليومين بالذات دليل على أنهم كانوا يصومونهما فيا سبق . وذلك أن الحظر في الشرائع لا ينصب في الفالب إلا على شي، كان متهماً معمولاً به (٣٠).

ولصيام هذين اليومين صالة وثيقة عمر كات القمر، أما صيام اليوم الأول فصلته بذلك واضحة كل الموضوح. وأما صيام يوم السبت فقد قامت أدلة كثيرة على أن خواتيم الأسابيع كانت توافق في عصورهم النديمة دخول الفمر في منازله، فكانت مواقيتهم الفلكية: على ما يظهر ؛ تصم الشهر القمرى أربعة أقسام يمثل كل قسم مها مزلة من منازل القمر الأربع ، وكان كل قسم من هذه الأقسام يسمى أسبوعا ، ويختم ييوم السبت ، على أن التفكير في تقسيم الرمن إلى أسابيم ترجع نشأته الأولى في الانسانية إلى تعاقب منازل القمر واستغراق كل مزلة منها عو سبعة أيام ، وبذلك يتعمل صيام البود القديم في سبتم بانظواهر نفسها التي يتصل بها صيام البوذين أربعة أيام من كل شهر قرى كما تقدم ،

 <sup>(</sup>١) ستر الاويين ٩ ٢ رتوا بهيا من الاصحاح السادس عشر و ٧ ٢ وتو كيمها من الاصحاح الثالث والمشرين ۽ وسفر المدد ٧ من الاصحاح التاسع والمشرين .

Jastrow: Original Caracter of the hebrew Salbat, dans: (7)
American Journal of Theology, 11, 325: Westermarck op. cit. 298.

وورد في الآيات لدنية ولدنة والناسعة والعاشرة من الاصحاح الدامن بستر نحسياً ; وهو من الأستار النارخية من العهد القدم) مايدل على أن كثيراً من المهود كانوا يصومون اليوم الأول من الشهر السابع ، وعلى أن تحميا تنسه أقرع عني ذلك وأمر أفراد الشعب بأن يهشوا الى الصائمين منهم في هذا الميوم بطعاء الطارع الله

وورد كذت في كآمة الأونى من الاصحاح لتاسع بسفر تحمينا ما يدن على أن لهود قدصاموا ليوم الرابع والهشرين من الشهر السابع : « في اليوم الرابع والعشرين من الشهر السابع اجتمع بنو اسرائيل مرادين المسوح ومعفرين جدومه بالرماد الاحتفال بيوم لعدوم » .

ویفیم مما ورد فی سفر زکریا أنهم بعد الجلاه یلی بایل کانوا یعمومون أیاما أخرى کثیرة دوریة لذکری حوادث مؤلمة فی تاریخهم ، و أنهم کانوا یسمون کلا مها برقم الشهر العیری الذی وقعت فیه الحادثة ، ثمن ذلك و الصوم الرابع ، الذی کان یقم فی السابع عشر من الشهر الرابع ( تموز » یولیه ) لذکری سقوت أورشلیم ، و « الصوم الحامس » الذی کان یقع فی التاسع عشر من الشهر الحامس ( آب ، أغسطس ) لذکری خراب أورشلیم و الحدیکان و «الصوم السادس ( آدار ، مارس ) لذکری حادثة هامان و أستير ، من الشهر السابه ، فی التائم من الشهر السابع ( تتری ، سبتمبر ) لذکری قتل جدالیاً آخر رئیس علی المهود بعد السبی : « والصوم العاشر » قتل جدالیاً آخر رئیس علی المهود بعد السبی : « والصوم العاشر » لذکری حصار أورشلیم .

ولديهم كذك أنواع أخرى مستجة من الصيام تقع في مواقيت دورية ويقوموز بها تخليداً لذكرى وفاة عظائهم كوسى وهروز والشهدا،وحوادث أخرى فى تارخهم ، ويلغ عددها خسا وعشرين .

 (۱) انتفر هذه الآیات ولا سها الآیة الماشرة واننفل ماکتبه فی هذا الصعد «وسترمارت » المرجع السابق ه مضعة ۲۹۸ ويصوم بعض أتنيا م اختياراً الاثنين والحيس من كل أسبوع حزماً على سقوط أورشليم والحيكل ، وأول وثاني اثنين وأول خيس من شهرى أيار (مابو) وحشواذ (أكتوبر) بعد عيد القصح والمظال كفارة عن خطايام في الأعياد ، وقد جرت العادة لديم كذلك أن يصوم البكر من كل عائلة اليوم السابق لعيدالقصح لذكرى حادثة قتل الأبكار قبل الحروج من مصر

### ٣ - الصوم ذو المواقيت الدورية عند المسلمين

شرع الدين الاسلاى أنواها كثيرة من الصيام في مواقيت دورية : بعضها يعود مرة كل سنة ؛ وبعضها مرة كل شهر ؛ وبعضها مرة كل أسبوع وبن هذه الأثراع ما هو فرض وهو صيام رمضان ، ومنها ما هو مستحب كسيام التاسع والماشرمن الحرم ، وثلاثة الأيام الأولى من رجب ، والماس عشر رمضان و أتبعه يست من شوال ١٠٠٠ الحديث ، والتاسع من ذى الحجة قرى ( وهو يوم عرفة ) ، والثالث عشر والمرابع عشر والمحامس عشر من كل شهر قرى ( لقوله عليه السلام من صام من كل شهر تلائة أيام الذات عشر والزابع عشر والمحامس عشر من كل شهر والزابع عشر والمحامس عشر ، فكا تما صام السنة كلها ، وتسمى هذه الأيام البيض لبلوغ القمر فى ليانها إلى كماله ) ، وصيام الاثنين والخبس من كل أسبوع مد ، وهلم جرا .

وتحافظ بعض فرق المسلمين على أنواع من الصيام ترتبط مواقيتها بأحداث اجتاعية ذات بال في تاريخها المحاص ، كاحياء بعض فرق الشيعه للأيام الشرة الأولى من المقتهد الأيام وترتيل الأوراد تخليداً لذكرى من استشهد من أل البيت في هذه الأيام .

◄ تعليل الصوم ذى المواقيت المرتبطة بأحداث اجتماعية
 ينتظ الصيام ذو المواقيت الدورية - كما يظهر ذلك مما سبق - مجوعتين
 يختلفين : إحداها أنواع ترتبط مواقيتها بأحداث اجتماعية وقعت فها ؟

وثانيتهما أنواع لاتتصل مواقيتها بأحداث اجتماعية وإنمـــا ترتبط بظواهر فلكمة غالصة .

أما الأنواع التي ترتبط مواقيتها بأحداث اجتاعية وقعت فهما — وهي أهم أنواع هذا الصيام: وأكثرها انتشاراً ، وأعظمها خطراً — هيرجع لسبب في نشأتها إلى حوص المجتمع على تخليد هذه الأحداث ، وتجديد ذكرياتها في النفوس، وجعلها مائة في أذهاذ الأفراد؛ وبالجملة يرجع إلى حرصه على تسجيل تاريخه وإحياء أيامه الباوزة.

وتتحقق هذه الأغراض الاجهاعية فها جاءت به الديانات السهارية النمسها من هذا لنوع ، غير أن حكمة التشريع في هذه الديانات كثيراً ماتكون أوسع نطاقا من ذلك . وقد تتجه أحيانا انجاها آخر .

#### ٨ - تعليل الصوم ذى المواقيت المرتبطة بظواهر فلكية

وأما الأواع الأخرى من هذا الصيام الدورى؛ وهى التي لا تتصل بأحداث اجريعية ، وإيما ترتبط بظواهر فنكية غالصة ، فقد اختلفت آراه العلماء اختلاقا كبيراً في تعليلها وتوضيح نشأتها . فمنهم من برى أنها عظهر من مظاهر عبادة الكواكب ، وأن نشأتها الأولى في المجتمعات الانسانية ترجع إلى رغبة الناس في الظهور بنظهر الضعف والمسكنة والذاة والخشوع أمام الكواكب المفتسة عند بلوغها في سيرها مزلة ذات تأثير يقيني أو معتقد في حياة الحيوان أو النبات أو الطبيعة ، فهذا النوع من الصوم لايختلف في نظر أصحاب هذا الرأى عن الصلاة التي يقيمها عباد الشمس عند شروقها أو زوالها أو غربها : كلاها رض إلى ضعف العابد ونئه وعظمة المعبود وبحلاله ، وكلاها يحدث في أوقات تنجلي فيها قدرة المعبود وتظهر آثاره في حياة العابد ؛ وكلاها يتضمن اشتراك الجسم في التعبير عما يريد العابد أن يظهر به من صفات الاستكانة والحضوع . وكل ما يينهما من فرق أن الصلاة تعبر من دفك يتقصير الحبم في الركوع والعمل على تلاشيه ومساواته بالرغام عن ذلك يتقصير الحبم في الركوع والعمل على تلاشيه ومساواته بالرغام عن ذلك يتقصير الحبم في الركوع والعمل على تلاشيه ومساواته بالرغام عن ذلك يتقصير الحبم في الركوع والعمل على تلاشيه ومساواته بالرغام عن ذلك يتقصير الحبم في الركوع والعمل على تلاشيه ومساواته بالرغام عن ذلك يتقصير الحبم في الركوع والعمل على تلاشيه ومساواته بالرغام

فى السجود ؛ على حين أذ الصوم يعبر عن ذلك بطريق إضمافه وحرمانه من بعض ما يحتاج اليه .

ومنهم من يرى أن نشأة هذه الأنواع من العيام يرجع السبب فيها إلى خوف الانسان في مراحله الدينية الأولى من بعض ظواهر فلكية واعتقاده أنها نذير نحس وحرصه على أن يتي شرها بالكف في أثناء حدوثها عن كل ما يمكن أن يكون مصدر مكروه كالطعام والشراب. وقد ظهر القائلين بهذا الرأى من دراستهم لمجموعة المعتقدات التي كان يدين بها معظم الأم السابق ذكرها أن صيام كل مها كان يقع في الأوقات التي اشتهر عندها في جميع عصورها أو في بعضها أنها أوقات نحس. ورون في شرائع البوذيين على الأخس أوضح دليل على صدق ما يذهبون اليه . فقد نقدم أن أيام العميام عن الأخس أوضح دليل على صدق ما يذهبون اليه . فقد نقدم أن أيام العميام عند الكف عن مزاولة أي عمل ، وما ذلك إلا لشدة اعتقادهم في نحسها وبالفتهم في الحرص على اتفاء شرها باحجامهم عن كل ما يمكن أن يشجم عنه مكروه .

...

وغنى عن البيان أن هذه الآراء وما إليها لا يمكن أن يصدق شى. مها إلا على شرائع المجوس والوثنين والصائين والمانوية ومن إليهم. أما ماجاءت به شرائع التوحيد من صيام — وإن بدا فى ظاهره متصلا بسير الأفلاك ومنازلها — فتتمالى أغراضه فى الحقيقة عن هذه الأمور علواً كبيراً، كا سيظهر لنا ذلك فى الفقرة النالية .

# عولات باطنة لرد الصيام ذي المواقب عند المسلمين إلى نظيره عند الصابئة ولمسانوين

حاول كنير من في قلوبهم مرض، وممن وقنوا جهودهم على النيل من الاسلام والكيد له تحت ستار لبحوث لتاريخية والتحقيقات الاجتاعة ، أن يرجعوا أنواع لحسام السورية عند السلمين إلى نظرها عند الصافة والمناوين : وعلى الأخص صيام رمضان عنداً إلى صيام الثلاثين عندهم، كا حواوا رجع صلوات إلى صلواتهم . فزعوا أن عمداً (عليه الصلاة وصوم: والسلام) قد نقى عن هاتين أمريعتين معظم ماجاء به من صلاة وصوم: وأن كان أميناً في النقل في بغير شيئاً من أوقات هذه لمبدنات وأواريخها، وأن كن ما عمله أنه جعلها لوجه الله يعد أن كانت تؤدى للشمس والقمر وغيرها من الكواكم ، وأن هذا القناع لم يستر شيئاً من حقيقتها ، فإن والكواكم كل أولئك يم على الأصول التي استمدت هنها . وقد ذهب يعضهم إلى أبعد من هذا ، فزيم أن محداً (صلى الله عليه وسلم ) كان يجهل: إذ نقل هذه العبادات ، أن الصابئة والمدنوية يقصدون منها تقديس الكواكم : وأنه لوكان يعلم ذلك ما جاء بها : لتعارضها مع شريعة التوحيد الرئي أسس علها دعوته .

ومن هؤلاء الدكتور چاكوب . نفد قرر في رسالة كتبها في موضوع صيام رمضان : بعد تحقيقات حسابية طويلة وموازنات بين التواريخ العربي والميلادي والبابلي ، أن أول سنة شرع فيها صيام رمضان وهي سنة ٩٧٣ ميلادية كان أول يوم من رمضانها يوافق النامن من شهر آذار ، أي إذ أول رمضان صامه المسلموذ كان موافقاً في مبدئه ونهايته لتاريخ صيام الحرافيين (فقد قلنا إنهم كانوا يصومون ثلاثين يوماً تبدأ من النامن شهر آذار )(١)

١١) انظر أول الفقرة الثانثة من هذا المقال ( آخر صفحة ١١٦ ) .

وأن في هذا أقطع دكيل على أن مجداً (خليه السلام) قد تقل صومه عن شريعة: الصاحب (1) .

وذهب الأستاذ وسترمارك إلى ما يقرب من هذا الرأى مع شيء من الاعتدال والحذر في التعبير إذ يقول : « إن وجوه الشبه بين صيام رمضان وصيام الحرانيين والمسانوية لبالفة من الوضوح مبلغاً محمل الباحث على أن ينظر إلى هذه الأنواع الثلاثة من الصيام نظرته الى ثلاث شعب متفرعة عن أصل واحد. فلا مشاحة اذن في أن محداً قد نقل صيامه عن الحرافيين أصل واحد. فلا مشاحة اذن في أن محداً قد نقل صيامه عن الحرافيين أو عنهما معاً ها؟)

وهذه لعمرى شلشنة عرفناها عن معظم من تصدى من الفريحة لبحث عقائد الدس الاسلامي وشمائره - فتراهم : قبل أن يفهموا الموضوع الاسلامي الذي يتصدون لدراسته حتى القهم ، يوجهون همهم إلى البحث عن نظيم له في الشرائم الأخرى ، ولا يكادون يعثرون عليه حتى يوحى اليهم تعصبهم أنه لابد أن يكون هذا متقولا عن ذاك ، ثم لاتعوزهم الحيل والمنافذ التاريخية لاباس أهوائهم ثوب الحقائق .

ومع أن المقام لايتسع لرد مفصل على ما زعموه بصدد صيام رمضان ، لانرى مندوحة عن الاشارة إلى بعض أمور أعمام تعصبهم عن النظر الها : وهى خليقة أن تقوض مزاعمهم رأسا على عقب، وهذه الأمور هى :

(أولا) لم يعرف أنه قد حدث فى الجاهلية اتصال فكرى أو دبنى كبر بين قريش التى نشأ فيها الرسول وبين الصابحة أو المسافوية . وقد حال دون هذا الانصال أمور كثيرة . منها اختلاف اللغة والخط والتقاقة والحضارة؛ ومنها بعد المسافة بين منازل هؤلاء وأولك ، فقد كانت بلاد الصابئين والمسانوية في حدود فارس من الفرب على حين أن القرشين كانوا يقطنون

lacob (K. G.) Der muslimische Fastenmenat Romadân; (1) dans VI Gesellschaft zu Greifswald, lêre partie, 1893-95, p. 2 et saiv-Westermarck, op. cit. 301, 302. (1)

الحجاز والمواطن المتاعمة له ، وكانت أسسفارهم التجاوية لا تتجاوز طريق لشم وانمين يسكون أحده في رحمة الشناء والآخر في رحلة الصيف ، ولم يعرف عن الرسول عليه لسلام أنه انصل قبل يعتنه بالصابئين والمسافوية أو احدث بنقاتهما الماينية أو عنى بدراسة شرائعهم أو وقط على شيء منها ، وقتل هذا علمه إن ما عدرساله بأعد غير قصير .

(ثانثاً) أن اختيار رمضان بالذات لبس سببه اتفاق مبدئه في أول عام شرع فيه لصوم مع مبدأ صيام الصابئين ، كما ذهب إلى ذلك چاكرب. وإنما سببه — كما صرح بذلك الكتاب العزيز وكما يدل البحث التاريحي المجرد من الهوى — أنه لله براتذى أثرل فيه الغرآن. فلا غرو أن اختصه القابذة من بين سائر الشهور.

(رابعاً) هذا إلى أن القرآن الكريم ينص على أذما سُنَ لنا من الشرائع قد سُن منه لكتير من الأم قبله. قال تعدلى : ﴿ شرع لكم مر الله بن ما وصى به نوحاً والذي أوحية إليك وما وصينا به اراهم وموسى وعيدى ... الآية يه. وقال عز وجل في صيام رمضان اقسه : ﴿ يَأْمِا اللّذِينَ آمَنُوا كُنب عَلِيكَ السّيام كَا كُنب على الله بن من قبلكم . . . ﴾ . فمن المسكن إذن أن يكون صيام الثلاثين عند الصابحة والمساؤية مستمداً في الأصل من شريعة سماوية تقادم عليها اللهد فدخلها الحريف والبديل وبعدت عن غاينها الأولى وصيفت

بصغة التقديس للكواكب ، وأن الدن الاسلامي قد كتب الصوم نفسه الذي كييته هذه الشريعة فأحياها طاهرة نقية وقضى على كل ما علق جا من أدران الشمك.

وما قيل في صيام رمضان يقال مثله في بقية أنواع الصيام الدورية ر في جيم أنواع الصلاة عند السامين .

وقد ذهب بعض المؤرخين من المسلمين وغيرهم الى أن صيام ومغمان كان منتشر أ عند بعض قبائل العرب في الجاهلية ولا سما قريش . ويؤيدون رأسه هذا بأز النبي عليه السلام نفسه كان قبل بعثته يقضي في غار حراء شهِّر رمضان من كل عام متحنثاً صائماً . وقد اختلقوا في أصل هذا التشريع . فنهم من برى أنه من الشرائع الى جاء بها إبر هم عليه السلام ، ويستدل على ذلك بأن الذين ثبت أداؤهم لهذه الشعيرة في الْجاهلية كانوا من المعروفين باتباعهم لملة إبراهيم . ومنهم من رى أن عبد الطلب جد الني عليه السلام كاذ أول من سن هذا الصيام وعمل به . وقد أخذ مهذا الرأى الأستاذ موسر في كتابه عن ﴿ حياة محمد ي ١١ .

ولكن لم يتبت بعد شيء من هذا كله بالدلبل القاطع . على أنه لا يضير الدن الاسلامي في شيء - كما أشر نا إلى ذلك فيا سبق - أن يكون صيام رمضان منهاً قبل بعثة الرسول . فقد ثبت أن الشريعة المحمدية أقرت كثيراً من عادات العرب وشعائرهم، وأن ركنا كبيراً من أركانها وهو الحج لم تدخل على أوقاته ومناسكه في الجاهلية تغييراً كبيراً •

Muir: Life of Mahomet, II, 56. (1)

## منطقة الاسكندرية ظاهرات سطح الأرض والعوامل التي أثرت فيها *نفركتور محمد منولي موسي*

تقع الاسكندرية في منطقة فريدة تنميز بخصائصها الجغرافية وظاهراتها الطبيمية عن أية جهة أخرى من جهات مصر . ويرتبط تاريخ هذه المدينة ارتباطأ وثيقاً بالأهمية الجغرافية لجزيرة فاروس القديمة التي كانت تقع في الطرف الثبالي الغربي لداتا النيل .

وموقع الجزيرة فى تلك النقطة جعل للاسكندرية وجمل للجزيرة نفسها أهمية كبيرة لأنها بفضل هذا الموقع استطاعت أن تتحكم فى الاتصالات البحرية بين مصر وبين العالم الخارجي .

ثوقع الجزيرة على ساحل البحر الأبيض إعند الطرف الغوبى لداتا النيل مكن السفن التى كانت تقصد مصر من بلاد العالم الحارجى من أن تجد لهما فى نلك الجزيرة مرسى صالحا لوقوفها ، ثم إن هبوب الرياح الأنيزية (التجارية) فى منطقة البحر الأبيض من الثبال إلى الجنوب كان بسوق السفن الشراعية التي تخرج من الجزرالأيونية ومن الجزرانجاورة لهما ويدفعها نحوجزيرة فاروس ونحو الاسكندرية .

وموقع الجزيرة على طول الطريق الذي كانت تتخذه السفن في رحلاتها بين ميناءى صور وصيدا في فينقيا، وبين موانى قرطاجنة وبرقة في شمالى أفريقية جعل هذه السفن ترسو عندها في منتصف رحلتها . وموقع الجزيرة قويها من مصب الفرع الكانوبي الذي كان يستخدم قديمها كطريق طبيعي لحمل المتاجر ، وقلة عمق هذا المصب بسبب الرواسب التي تأتى مم ماء النيل ، جعل السفن التي كانت تربد الدخول في الفرع الكانوبي في حاجة إلى مكان قريب تنتظر فيه حتى تأتى الفرصة المواتية لدخول النهر وكان ذلك المكان هو جزيرة قاروس .

يضاف إلى كل هذا أن ارتفاع سطح الجزيرة عن الأرض المجاورة جعل لهما أهمية غاصة كنقطة المراقبة بمكن الاشراف مهاطي المنطقة الشاطئية المنخفضة وعلى خليج الاسكندرية المكشوف وعلى المساحة المائية التي تشغلها بحيرة مربوط فيا وراء النطاق الصنخرى الذي يفصل البحيرة عن البحر .

ويضاف اليه أيضا أن خليج الاسكندرية البحرى قد ساعد على وجود منطقة عمرية محية ورا، جزيرة فاروس ذات عمق مناسب لرسو السفن ولبقائها فيها آمنة من أمواج البحر.

هذه الظروف الطبيعية جيماً قدرها الفدما. حتى قدرها فأ نشأ وا ميناه قديمة في جزيرة فاروس وأفادوا منها في الناحيةين التجارية والحربية .

على أن منطقة الأسكندرية لا تقنصر على جزيرة فاروس بل تمتد شرقاً وغرباً وجنوباً حتى تشمل ما ياتى :

١ — النطاق الساحلي الذي يمتد بين أبي قير وترج العرب

٧ - الجز الفربيمن دلتا النيل بما في ذلك المنخفض الذي تشغله بحيرةمر يوط.

٣- المنطقة الصحر اوية التي تمتد غربي دلتا النيل وجنوبي النطاق الساحلي.

٤ -- الخليج البحرى الذي يتألف منه ميناء الاسكندرية.



#### ٢ - النطاق الساحل:

يمتد هذا النطاق من أبى قير فى الشرق حتى برج العرب فى الغرب، وبمتاز بوجود سلاسل صخرية متوازية "تمتد المتداد الساجل وتحصر بينها أودية طولية . وفيا يلى وصف موجز لتلك السلاسل .

(أولاً) تمتد على طول الساحل سلسلة من الكتبان الرهلية البيضاء وهذه تتألف من حبات جدية صغيرة الحجم (Oolitic grains) وتتكون كل حية منها من غطاءات جدية متعاقبة تحييط بنرة من الرمل وكثيراً ما تبدو الحبات في حالة متككمة لأنها تم تتماك بعد، وفي هذه الحالة تكون كثيباً نمتنظر، وقد تبدو متاسكة فتتكون منهماكتلة جدية صلية .

ولهذه السلسلة أهمية كبرى لأن كثيراً من الآبار قد حضرت فيها ومن هذه. الآبار ترتوى الحمامات البدوية التي تسكن لمنطقة الساجلية . ولا تعلو الكثبان التي تتألف منها هذه السلسلة علواً كبيراً إذ قلماً يزيد ارتفاعها على عشرة أمتار ولا يزيد عمق الآباد التي تعفر فيها على أربعة أمتار . وينمو على تلك الكثبان بعض الشجيرات ولهذه جذور كثيرة ترى ممتدة على شكل شعب في الطبقة العليا من الكثبان .

( ثانياً ) عتد إلى الجنوب من السلسلة الساحلية وادى طولى تجبط الأرض فيه حتى تبلغ مستوى البحر تقريباً ، وهبوط الأرض في هذا الوادى ليس بدرجة واحدة ، فهناك جهات بهبط مستواها مدرجة كبيرة فتضرها مياه المستنفحات وتتزاكم فيها التكوينات الملحة ، وهناك جهات الإبهط مستواها كثيراً وفيها تكون التربة خصبة وتكون المياه العذبة التي يمكن استخدامها في أغراض الرى متوفرة ، وعلى هذا النحو تكون الظروف ملائمة للزراعة وهذا هو السبب في أن حدائل التين ومن ادع البطيخ وحقول الشعير تفطى مساحات واسعة من أرض ذلك الوادى .

( ثَالِثاً ) تَتَد إلى الجُنوب من ذلك الوادى سلسلة صخرية تعرف بسلسلة . أبو صير أو سلسلة « الدخيلة » وتكون هذه السلسلة ظاهرة هامة من ظاهرات. السطح فى منطقة الاسكندرية : إذ تجند من أبي قير فى الشرق إلى الاسكندرية ثم إلى المخيلة رأ بوصير وتلتهى عند الحاء فى الغرب .

وتعلو هذه السلسنة عنوا فجائياً من الأراض التخفضة التي تعد موازية خافي الثيال وتتألف من حجر جيرى كان في أول أمره حيات من النوع الذي تألف منه سلسلة الكثياز الساحية ثم تماسكت تلك الحبات وكونت صغراً صلباً. وقد استخدمت صغور هذه السلسنة في الأعمال الانشائية المسامة التي أقيمت على طول الساحق والتي ما زالت تقام في منطقة الأسكندرية . هذا لم يعد لسطحها العلوى استواؤه القدم لأن المحاجر الكثيرة التي أقتلمت منها الأحجار اللازمة لأعمان البناء جعلت السطح منخفضاً في مصف الأجزاء وعالياً في يعضها الآخر . وهناك مجوعة من تلك الحاجر جهة المكس وجوعة أخرى جهة مهيج .

(رابعاً) يمتد إلى الجنوب من سلسلة أبو صير متخفص طولى آخر تهبط الأرض في كذير من جهاته إلى مستوى أقل من مستوى البحر ويشغل الجزء الأرض في كذير من جهاته إلى مستوى أقل من مستوى البحر في البحرة في هذا الحرق منه ذراع بحيرة مربوط. والذي يلاحظ أن عباء البحيرة في هذا الجفاف اللهمين عن مساحة واسعة من الخاص وراءها طبقة من الملح الأبيض الناصع. وهناك مساحة تماثلة في منطقة بهيج لا يضرها ماء البحيرة في الوقت الحالي لهذا أصبحت أرضاً جافة لا ينمو بها إلا بعض شجيرات من الأنواع التي تقاوم الملوحة ، أما في المسافى فكانت تقمرها ماء البحيرة ومزارع الشعير على جوانه في الأراضى لتي للإنصلها عياه البحيرة ، أما الأراضى التي تشعير على جوانه في الأراضى التي لانصلها عياه البحيرة ، أما الأراضى التي يمكون منها قاع الوادى فلا يستفاد منها إطلاقا ولا تستفل في الزراعة لأن مستوى المياه الباطنية المشبعة بالاملاح قريب من سطحها .

(خامساً ) وإلى الجنوب من هذا الوادى تمتد سلسلة صخرية أخرى تعرف يجبل الترن وإلى الجنوب منها تنبسط الارض على شكل حوض واسع يجرى فيه المحط الحديدى الذى يخترق مربوط، ويشغل الجزء الجنوبيمنه منطقتا بهيج والحام وينتشر في جهائه المنطقة تكوينات طباقية من الجبس أخذ الناس يستطونها على نحو ما يقطون بالقرب من الغربانيات .

(سادساً) وإلى الجنوب من خط خديد مربوط ترتفع الحافة الجنوبية للمنطقة الحوضية التي توجد فها بهيج والحام ويعلو مستواها علواً تدريمياً حتى تنتهى بمنطقة منبسطة أخرى تعرف بسهل مربوط و ومستوى الارض في هذا السهل مرتفع عيث يعلو عن سطح البحر بنحو ستين متراً .

هذا السهل نيس في الواقع إلا الاعتداد الشرقي لوادى أبي منا وهو الوادى الذي يتند إلى الجنوب من سلسلة جبل القرن وهو يتحدر انحداراً تدريجياً نحو الشرق حتى يبلغ مستوى مجرة مربوط. ويعتبر هذا السهل أشهر المناطق في غربي مجيرة مربوط إذ تكثر به الآبار التي يحتمد عليها اعتاداً كلياً في الحياة الزراعية التي تقوم هناك. ويميزه تشابه التربة في جهاته المختلفة ، فالجهات العالية منه تنالف من صخور صلبة أما الجهات المنخفضة فتكسوها تربة من الطينة الجبرية يسهل استفلالها في الملانتاج الزراعي ،

وهذه المنطقة في جملتها اجداء من سيف البحر في الثبال حي سهل مربوط في الجنوب بما فيها من كثباذ ساحلية وسلاسل صخرية وأودية طولية تمثل في المواقع أرضاً ساحلية كاذ البحر يضرها في بعض الأوثاث فتؤثر أمواجه وتياراته في الساحل فتساعد على إرساب كثير من المواد الشككة إلى جانبه وتعمل الرياح في تلك المواد المشككة الحكوث منها كثباتاً طولية تمتد على طول الساحل .

وفي أوقات أخرى كانت مياه البحر تنحسر عن الأرض وتبتعد عن الأرض وتبتعد عن الساحل القديم وعن الكشيان الطولية التي تمتد إلى جانب الساحل الجديد مواداً مفككة أخرى؛ وتعمل الرياح ثانية على توزيع تلك المواد المفككة على طول الساحل وتمكون سلسلة جديدة من المكشان الساحلية .

وتبدو السلسلة الساحلية الجديدة في مظهرها وفي تكوينها وامتدادها كالسلسلة القدعة تمـاماً أما الأرض التي تنحصر بين السلسلتين فأنها تبدو كارادى العبيق وذلك إذا جاء تمكوين السلسلتين الساحليين في موضعين متقاربين كما هو الحسال في الوادى الذي يمتد فيه الغراع الغربي من مجيرة مربوط والذي يقع بين سلسلتي المدخيلة في الثبال والقرن في الجنوب . . . أما إذا بعدت المسافة التي تعصل بين السلسلين فان الأرض التي تمتد يفهما تبدو على هيئة أرض منبسطة كما هو الحال في سهل مربوط .

#### ٧ \_ منطقة الدلت! :

يمند إلى الجنوب من المنطقة الداحلية مساحة واسعة من الأرض المستوية نكوز الأجزاء الشرقية منها للمنطقة الغربية من دلتا النيل ، ونؤلف الأجزاء الغربية المنطقة المعروفة بصحراء مربوط .

والمنطقة الدلتائية من منطقة الأسكندرية عبارة عن أرض مستوية تغطيها رواسب نهرية من أنواع مختلفة . وتتألف الطبقة العليا من تلك الرواسب من طين هو الذي يعرف بطمى النيل ومنه تتألف التربة الزراعية التي يستفلها المصريون ويبلغ محك هذه التربة نحو عشرة أمتار في المتوسط ، وقد تكونت كلها في المصر الحديث أي في مدى العشرة آلاف سنة الأخيرة عمدل ماليمتر واحد في كل طع .

ويوجد أسفل طمي النيل طبقة محيكة من الرمال والطين أرسها الهر فى فترة الانتقال بين العصر الحجرى القديم والعصر الحجري الحديث عندما كان مستوى ماء البحر المتوسط يعلو بالتعديج ، وكانت مياه النيل تلقى رواسيما فى خليج بحرى قديم وتبنى بها المنطقة التى صارت فيا بعد أساساً لدلتا بمر النيل .

و أسفل تلك الطبقة توجد رواسب حصوية ورملية من نوع الرواسب الى تتألف مها الجزر الرملية التي نشاهدها وسط الأراض المزروعة في دلتا النيل والتي يعلو حسواها عن مستوى الأرض المزروعة. وقد تمكونت تلك الرواسب في أواسط العصر الحجرى القدم في فترة الحضارة الموستيرية. ولم يكن مستوى تلك الرواسب عقب إرسابا مباشرة متخفضاً ، كما يدل على ذلك مستوى الها المولى أصفل طمى النيل وأسفل الرواسب الرملية

والهيئية لتى يرتكر عليها ذلك الطمى: ولكنه كان مرتمعا بحيث يبلغ المستوى الحالى للجزر الرملية التى توجد وسط الأراضى المزروعة وهى الجزر الرملية التى توجد وسط الأراضى المزروعة وهى الجزر الله تعرف يظهور السلحفاة ( Turke Backs ) ويرجع هيوط مستوى تلك الشكويات الطيفية والرملية التى توجد تحته: إلى العربة الهرية التي وأشفل الدائلي أواخر العصر الحجرى القدم في فترة الحضارة السيلية عند هبط مستوى ماه البحر بنحو ٣٤ متراً تحت مستواه الحالى وأخذت عبد المؤقد أزالت مياه الني الجزء الأكبر من تلك الشكويات وألقت بها في مياه البحر وم تخلف وراه هم إلا المؤرة الحرية التي الشكويات وألقة المناطق الحشنة من تلك الشكويات أو بسارة أخرى المناطق التي إلا الله على إذا الله .

وتحت التكوينات الحصوبة والرملية التي مر ذكرها يوجد القاع الصلب الذي ترتكز عليه وواسب الدلتا ، ولا تعرف على وجه التحقيق الأعماق التي نصل بعدها الى ذلك القاع لأز أعمال الحفر المحتادة التي تقدت في منطقة الدلتا لم تصل اليه في أية نقطة من نقطها . ولا نعرف كذلك طبيعة ذلك القاع ولا الصخور الصلبة التي يحكون منها ولكن يخلب على الظن أنه يتألف من أحجار جرية من التي تكونت في عصر الليوسين وعمر الميوسين وهى المسخور التي نشاهدها على جانبي الدلتا في الشرق وفي الفرب .

## بحيرة مريوط :

هنائه في المنطقة الواقعة خلف السلاسل الصيخرية التي تقوم عليها مدينسة الأسكندرية توجد بحيرة كبيرة تسمى بحيرة مربيرط وهي ظاهرة هامة: بل قد تكون أعم ظاهرة طبيعية في منطقة الأسكندرية . والمنطقة التي تشفلها البحيرة عبارة عن جزءمن دلتا النيل لم تملاه الرواسب بعد أو هي نقطة الألفتاء التي تتقابل عندها دلتا النيل بالسلاسل الصيخرية التي تتلد بموازلة ساحل البحرية وبناء على ذلك تأثر شكل البحيرة بالظاهرات الطبيعية التي يحميز بها كل من

دلتا النيل والسلاسل الصغرية ، فني الجزء الشرقى للبحيرة ترى آثار الدلتا الجوانب وعلى النقيص من ذلك تجد أن الظاهرات التي يميز دلتا الجزء الفرية من عبيرة مربوط تختلف تماما عن الظاهرات التي تميز دلتا النيل ، لأن ذلك الجزء من البحيرة يماثر في ظاهراته بالسلاسل الصغرية التي تمتد, في منطقة الأسكندرية فني هذا الجزء تمتد البحيرة امتدادا طوليا عيث تشغل الوادى الطولى الذي يقع بين حافق أنوصير وجبل مربوط والمسافة التي تفصل بين هاتين الجافة أي تفصل بين الشرق الى الفرب وضيقا في امتداده من الشال الى الحنوب .

ونحتلف عبيرة مربوط عن غير هامن البحير التألجاورة لساحل البحر المتوسط أهالي ادكو والبر لس والمنزلة في أنها لا تعمل بالبحر وفي أنها من عمل النيل وحده ، والبحيرة الآن عبارة عن مسطح مائي ضبحل تكثر به الأعشاب والمشائش وتحيط به مساحات واسعة من الطين ولكنها فيا مفى كانت اكثر محمة أواعظم اتساء ولم يكن لها اتصال بالبحر وإنما كانت تعمل بالنيل بواسطة فروع عديدة كانت تنساب فيها المياه إحتى تعمل إليها ، لهذا كانت عليها عدية وكان عمتها يسمح عموية الملاحة فيها ، وقد نشأت عليها في الأزمان القديمة مواني ومرامي مازالت بقاياها قائمة حتى الآن وكانت هذه المواني عليا الفلات التي الفلات التي القطر عن طريق الجارى المائية التي تغذى البحيرة ، وكانت مياه البحيرة نغمر مساحة من الأرض أوسع مما تضوره الآزه ومنى هذا أنها انكشت عن ذى قبل ويرجع انكشيا المي عدة عو إمل .

منها قلة ما يصل الى البحيرة من مياء النيل نتيجة لتراكم الرواسب فى المجارى المسائية التى تربطها بالنيل ووقوف تلك الرواسب سداً يحول دون وصول ماء النيل إلها :

ومنها زيادة البخر فيها زيادة لا تتعادل مع ما يصل إليها من مياه ، سواه كان ذلك نواسطة المجارى السطحية أو عن طريق النسرب خلال التربة . ومن انجارى الهسامة التي امتلات بالرواسب القرع الكاتوبي نفسه ، وحركة وقد تأثرت بامتلائه مائية البحيرة ، كما تأثرت حركة الملاحة فيها ، وحركة الري التي كانت ة نمة في النطقة المحيطة بها : وقد تم امتلاء هذا القرع بالرواسب في القرن التاتي عشر، ونذا يمكن القول بأن بحيرة مربوط قد تحولت منذذلك الوقت الى مستنقع ما لح :

وبجب أن ندرك أن الفرع الكانوبى لميكن يصب فى مجيرة مربوط إذ المعروف أنه كاذ بتدحق يصب فى البحر الأبيض عند مدينة كانوب القديمة ، ولكن كانت تخرج منه عدة فروع تصل بينه وبين البحيرة ، منها الترعة الندنة الى كانت تحمل المياه العذبة إلى مدينة الاسكندرية .

وكان مستوى المساء في محيرة مربوط يتأثر بمائية النيل، فني أوقات التحاريق مثلا كان بهبط مستواها لقلة مايصلها من المساء أو لعدم وصول المهاء اليها إطلاقا أما في موسم الفيضان فكانت ترداد زيادة كبيرة كان بخشى معها على غرق الاسكندرية ، وجدير بالذكر أن مستوى مياه البحيرة كان في بعض الأحيان يحلو عن مستوى البحر لأن البحيرة لم تكن مرتبطة بالبحر وكانت تنصرف بواسطته مياه البحيرة الزائدة حتى لا يشتد خطر الفرق على مدينة الاسكندرية ، وكان موفح ذلك المصرف إلى الغرب من المدينة وكان المصرف إلى بابن مهمته في صرف مياه البحيرة يستخدم في الأغراض الدفاعية المنابئ والجامات التي كانت تغير على منطقة الاسكندرية وتتبح الطريق البرى الوحيد الذي كان يرملها بالمسحراء الغربية ، وهو طريق سلملة ابو صير .

وتاعدة البحيرة عبارة عن مواد طينية عظيمة التماسك والاندماج : وبها نسبة كبيرة من الأملاح وترجع الكثرة في نسبة الأملاح إلى عملية البخر المستمرة التي تتأثر بها مياه البحيرة . ويقال ان طغيان مياه البحر عليها مرتين متاليتين الأولى في عام ١٨٠٧ والثانية في عام ١٨٠٧ كان له دخل كبير في ازدياد نسبة المارحة . وطنيان مياه البحر على البحيرة كان وسيلة حرية محتة لجأ الانجاز اليها في المرة الأولى (أيام الحملة الفرنسية على مصر) كي يقطعوا الصلة بين الفرنسيين الموجودين بالأسكندرية والقرنسيين الموجودين بالأسكندرية القرنسيين الموجودين بالأسكندرية القرائل المسابقة الترعة المحمودية ، وبذلك يضطر الفرنسيون للتسليم ، ولجأ الانجليز اليها في المرة الثانية عام ١٨٠٧ عند ماترلت حلة فرنرر عنطقة الاسكندرية وأرادوا بذلك حماية أنفسهم في حريهم ضد المصرين . والواقع أن طغيان مياه البحر قد حام ولكنه في نفس الوقت قطع عهم مورد الماء العذب الذي كان يغذي الاسكندرية .

ولتنفيذ فكرة الطغيان حفر الانجلز قناة في النطقة اليابسة بين محيرة مربوط والمعدية وهى المنطقة التي كانت بجرى فيها ثرعة الاسكندرية حاملة المياه من النيل الى الصهاريج الحديدة في مدينة الاسكندرية : وعفر تلك القناة اندفعت مياه محيرة المعدية ومعها مياه البحر لأنها كانث متصلة به ، محو محيرة . مربوط؛ وقدظلت هذه المياه تندفع حتى تعادل مستواها في النهاية مع مستوى ما، البحر ، والذي يلاحظ أن تحيرة مربوط بعد الطفيان الأول كانت قد أخذت تجف بانقطاع الصلة بينها وبين البحر عقب ردم القناة التي كانت قد حفرت واعداد المنطَّقة لمد الترعة العذبة إلى الإسكندرية ، وقد تكررت ظاهرة الجفاف مرة أخرى بعد الطغيان الثاني وأخذت البحيرة تنكش بالتدريج حتى سنة ١٨٩٧ ، وفي تلك السنة نفذت وزارة الاشغال مشروعات خاصة بالرى والصرف في مدرية البحيرة كان من نتيجتها تسرب كثير من المياه الى محيرة مربوط وهذا ارتفع مستواها ثانية . ولكي يقف مستوى البحيرة عند نقطة معينة أقيمت عليها طلبات المكس كي ترفع مياه الصرف الزائدة وتلقى مها في البحر ، وهذه هي الوسيلة الأخيرة التي لجأت اليها وزارة الاشغال كى تحمى الاسكندرية من طغيان البحيرة ، ولهذه الطلميات فأثدة كبيرة ، اذ بواسطتها يمكن تجفيف البحيرة وبذا يتيسر للاسكندرية أن تنسع ناحية الجنوب كما يتيسر استصلاح مساحات واسعة من الاراضي واعدادها الزّراعة .

٣ – المنطقة الصحراوية :

تمتد هذه المنطقة إلى الغرب من أراضى الدلتا وإلى الجنوب من مجموعة السلاسل الصنخوية التي تمتد بموازاة ساحل البحر وعي الجزء الشرق من هضية واسعة تعرف مهمبة مرمريكا أو هفية مريوط ولا يختلف المظهر العام في المنطقة الصحراوية عنه في منطقة الدلتا ، فالمنطقة الصحراوية كنطقة الدلتا أرض مستوية السطح وقل أن تجد فيها جزءا يعلو عن المستوى العام لها ولكنها تختلف عن الدلتا في أنها أرض مقفرة خالية من الماء وفي أذ تربتها فقيرة قللة الانتاج وتختلف عنها أيضاً في أنها تضم بعض المتخفضات التي يهبط مستواها كثيراً عن السطح العام مثل وادى التعلمون والوادى المار ع وها يمتدان امتداداً عرضياً في منتصف المسافة بين الأسكندرية وخط

وإذا نحن درسنا المنطقة الصحراوية من ناحية التكوين الجيولوجى :

 ١ --- وجداً أن السلاسل الصغرية التي تمتد بموازاة ساحل البحراتة لف كما قلنا قبلا من تكوينات جيرية وأنها قد تكونت في فترة الحضارة السبيلية أى في أواخر العصر الحجرى القديم وأنها ترتكز على تكوينات بليوسيلية .

٧ — ووجدًا أن الأرض الصحراوية المستوية الى تتند إلى الجنوب
 من تلك السلاس تتكون من أحجار جيرية ميوسينية يعلوها غطاه من الرمال
 المتحكة الى تراكت فى أوائل البليوستوسين وغطت المنطقة ، وهذه المنطقة
 مستوية السطح ولا نصادف فيها إلا قليلا جداً من ظاهرات التضاريس

٣ — ووجدنا أز منخفض وادى النطرون الذي يمتد إلى الجنوب من تلك المنطقة قد حفر ته عوامل التمرية ( الهوائية بنوع خاص ) في تكوينات الميوسين ، وأن منخفض الوادى الفارغ الذي يمتد إلى الجنوب من وادى النطرون قد كونته عوامل التمرية هو الآخر في تكوينات الأوليجوسين .

إلى الجنوب من الوادى الفارغ
 تتألف من تكوينات أو ليجوسيلية وأن تلك التكوينات تمتد جنوباً حتى خط
 عرض الفاهرة .

وأهم ما يلاحظ فى المنطقة الصحراوية التى تمتد من ساحل البحر الأبيض شهالا إلى خط عرض القاهرة جنوبًا أنها لم تتعرض لحركات قشرة الأرض إلا فى منطقة واحدة هى منطقة أبو رواش وقد تأثرت هذه المنطقة الاخيرة بالالتواء والانكسار ، ونتج عن ذلك ظهور التكوينات الكربتاسية على سطح الأرض .

و الى ناخذ فكرة عن المظهر العام المنطقة الصحر اوية ، نبدأ أو لا بالأجزاء الجنوبية مها، وهي الأجزاء التي تقع إلى الجنوب من وادى النطق أو حيوانية . عن منطقة صحر اوية بعني الكلمة لا توجد بها حياة نباتية أو حيوانية . وإلى النهال من هذه المنطقة توجد منطقة وادى النطرون ، وفها تنمو بعض الأعشاب والحشائش إلا أنها قليلة الغاية . وإلى النهال من وادى النطرون توجد مساحة واسعة من الأرض المنسطة تنالف من أحجار جيرية دقيقة الذرات تابعة لعصر الميوسين و يخطى هذه الأحجار الجيرية رمال يغلب عمل المنافق من الاحجار الميوسونية نفسها ، أى أنها رمال علية بميا عوامل التعرية من جهات أخرى . وينمو في هذا الغطاء الرمل شجيرات صحو اوية ضليلة ، وتكثر به الأعشاب كثرة تسمح للبدو الذين يقيمون هناك برعى قطعاً بهم الصغيرة من الأبل و الاغنام والماعز ، والبدو الذين هنا قليلو الهدد و يسكنون خياما متفرقة ، ولكهم كاما اقتربوا من الاجزاء الساطية في الثيال كثر عددهم وزدات قطعاً بهم .

ومن الظاهرات الهامة في هذه المنطقة أن كثرة السكان في أية جهة من جهاتها كفيلة بأن تحولها من أرض خضراء مزهرة إلى أرض صحراوية مجدبة ، لان الحيوان الذي يعتمد عليه هؤلاء السكان بأتى على كل شيء في النطقة سواء كان أخضر أو بإبها .

وإلى الشهال من المنطقة السابقة توجد منطقة أخرى تكثر بها الحشائش النضرة، وتكثر بها المساحات المتزرعة وهذه هى المنطقة التي تجاور بحيرة مربوط مباشرة، وفيها توجد خرائب الكنائس المسيحية، ومن أشهرها خرائب كنسة أبى منا .

وفى المنطقة الممتدة بين خرائب أبى منا وساحل البحر، أى فى منطقة السلاسل الصخرية والأودية التى تتند بينها، توجد أدلة كثيرة نبين أن الزراعة كانت منتشرة في الاقليم انتشاراً كبيراً ومن تلك الادلة الاكوام الصناعية البدنيدة. التي تعرف لدى البدن و بالكرم » : وقد كان لهذه الاكوام فيا مضى أهمية كبرى في زراعة المنطقة ، لانها كانت تساعد على جم مياه الامطار وحصرها في الاراضي الجاورة للانتفاع بها في أغراض الرى ، ولا يعنى الدوى في الوقت الحالى « بالكرم » لانها لم تعد تؤدى مهمتها القديمة ، ولا يعنى كذلك بالصهاريج الكثيرة التي تنتشر في المنطقة، لانها أصبحت قلبلة القائدة ، والصهاريج كما هو معروف عبارة عن حفر من عمل الانسان قصد بها جع مياه الامطار التي تسقط في المنطقة الملائقاع بها في موسم الجفاف . وليس من شك في أذ وجود الكرم والمهاريج في تلك المنطقة يدل على غناه في الازمان القديمة .

والذى ثبت من الادلة التاريخية أن الأراخي الزراعية والاراضى التى تغطيها الحشائش والاعشاب كانت فيا مضى أكثر اتساما منها فى الوقت الحالى، وربما كازالسبب فىذلك أزالامطار فيا مضى كانت أكثر بما هى الآز.

## ٤ ــ الخليج البحرى:

سبق أن ذكر نا أن سلسلة من الصخور الجيرية تتند في منطقه الاسكندرية بين مياه البحر الأبيض ومياه مجيرة مربوط، وقلنا إن هذه السلسلة تعتبر حاجزاً طبيعيا تحت الدلتا في حمايته لا نه صد عنها الرياح الشالية الغربية التي تهب من احية البحر، وذكر نا أيضا أن سلسلة من الكتبان البيضاء تمتد عل طول الساحل الى الشال من تلك الحافة، وأن الكتبان التي تتألف مها تمكون من حبات جبيرية وأنها قد تراكت بفعل الامواج والرياح . هاتان السلسلتان المتوازيان، وهما سلسلة الكتبان الساحلية وسلسلة الصخور الجبيرية، يفعلهما الواحدة عن الاخرى وادى طولى متخفض يلغ اتساعه بضع منات من الامتار، أما السلسلة الساحلية فترى محتدة مجوار ساحل البحر حتى منطقة المجمى وبعدها تحتى عام البحر ويمكن نتيع هذه السلسلة تحت ماء البحر في منطقة السجمى في الغرب وجزيرة فاروس

فى الشرق وهى انجموعة التى تتكون من جزيرة الافراش وجزيرة العار وجزيرة النط وجزيرة الكلب وجزيرة الحوت وجزيرة الاخوان ثم الاراضى التى بنى عليها حاجز النياء الغربى، وهو الحاجز الذى يمتد حتى رأس التين و يمكن تتميز أيضاً في الاراضى التي تقوم عليها طابية الاطة وطابية تابت باى ثم النطقة الصغرية المتصة برأس السلسة.

ويمكن تقيم الوادي الذي يقصل بين السلسلين في الخليج للبحرى لمدينة الإسكندرية. وما ذلك الخليج إلاجزه من الوادي قدهبط تم مستوى البحر وغرته المياه . والذي يلاحظ في خليج الاسكندرية أنه كان قبلا بتمثل في الميناء بن الشرق والفوق : لان المسان الذي يربط بين جزيرة قادوس وبين الاسكندرية وهو الذي يقوم عليه جزء كبيرهن مدينة الاسكندرية الآل لم يكن أه وجود . والذي يلاحظ أيضا أن اعتداد السلسلة الامامية تحت مياه البحر أمام خليج الاسكندرية كان نه أهمية كبيرة في نشأة الاسكندرية وفي نشأة منا المسام لان هذه السلسلة الفارقة تقوم كخط دفاع طبيعي يحمى الميناه من النادات البحرية ومن اللامواج لأن مستوى تلك الحافة قريب من مستوى البحر في كثير من النقط .

واذا عن تنبعنا سلسلة أبر صير وهى السلسلة الصخرية التى تقوم علمها مدينة الاسكندرية : وجدنا أبه عند مدينة الاسكندرية تشرف على مياه البحر مباشرة ، وهذا معناه أن سلسلة الكتبان الامامية والوادى الطولى الذى يفصل بين تلك السلسلة وبين سلسلة ألو صير ، ليس لها وجود في مدينة الاسكندرية . واذا تساءلنا عن الاسباب التي أدت الى اختفاه سلسلة الكتبان الامامية في مدينة الاسكندرية واختفاه الوادى الطولى الذي يتعد بينها وبين عامة أبو صير وجد: أن المنطقة قد هبطت فانخفض مستوى سلسلة الكتبان الامامية عن مستوى البحر وغرت المياه الكتبان وغرت معها المنطقة الكامنية عن مستوى البحر وغرت المياه الكتبان وغرت معها المنطقة الكتبان وغرت معها المنطقة وين سلسلة الكتبان وغرب ما المنطقة وين سلسلة الكتبان

#### طبيعة التكوينات في خليج الاسكندرية :

درس التكوينات الجيولوجية فى هذِه المنطقسة كل من Pachunduki و Fournau وتتلخصالتنائج التي وصلا إليها فيا يني :

١ -- تنألف السلسلة الصخرية التي تقوم عليها مدينة الاسكندرية من أحجار جيرية تعرف بأحجار المكس وهي كما سبق أن بينا عبارة عن ذرات جيرية تراكت على طول ساحل البحر بفعل الأمواج والرياح ثم تصلبت وتماسكت فعل مياء الامطار وكونت الحجر الجيرى المعروف.

٧ — وتتألف الرواسب التي توجد في خليج الاسكندرية من تكوينات طينية في أعلاها وتكوينات طينية ورهاية في أسفلها . وتحوى الطبقات العليا من التكوينات الطينية رواسب نبلية هى في الواقع آخر ماترسبه مياه النيل بعد أن تكون قد ألقت الجزء الاكبر من رواسبها الفليظة على طول المجرى الذي يمتد بين الحبشة والبحر ويحوى هذا الطين جزءا كبيراً من الماه يكسبه نوعاً من المياعة : وهى صفة تميز هذه الطبقات دون غيرها ، أما الطبقات السفيلي من الطين فلا تحتلف كثيراً عن العليا إلا أنها أكثر منها تماسكا وأعظ كثافة ، وبرجع السبب في ذلك إلى أن الضفط الذي تعرضت له الطبقات السفيلي قد ساعدها على التخلص من جزء كبير من الماء الذي كانت تحتويه ويتغلصها من ذلك الماء ازدادت تماسكا .

نستنج من هذا أن زيادة اغماسك في الطبقات السفيلي من التكويتات الطينية في خليج الاسكندرية تتبع زيادة العمق ؛ بمعنى أن الطبقات الطينية كلما زاد عمقها زاد سمك الرواسب التي تعلوها وزاد مقدار الضغط الواقع علمها ، الامر الذي يؤدي إلى شدة تماسكها وعظم كثافتها .

والمصدر الذي جاءت منه تكوينات الطين السفلي ليس ماء النيل كما قد يتبادر إلى الذهن وهى تكوينات شبهة بالطين الذي يغطى منطقة مربوط ويكون الذية في تلك المنطقة أي أنه نوع من اللويس لا يعرف مصدره ومن المحتمل أن التعربة الهوائية التي تعرضت لها الكتبان والتلال التي كانت

تميط بهذا المتخفض قبل هيوطه تحت مستوى لبحر هي التي ساعدت على تكوين تلك الرواسب، ومعنى هذا أن إرسابها أو تكوينها كان سابقاً لتكوين الرواسب النيلية التي تعلوها .

ويوجد أسفن التكوينات الطينية التي سبق ذكرها التكوينات جيرية متركة من النوع الذي نشاهده في السلسة الصخرية التي نقوم عليها هدينة الاسكندرية .

والذي يلاحظ أن الرواب التي توجد في خليج الاسكندرية ليست بسك واحد في جميع أجزائها : فهي في الحزه الأوسط من الخليج أعظم سمكا منها في الأضراف ويظهر من دراسة القطاعات لنطقة الخليج أن المواد الطينية التي توجد في قاعد قد الزلقت فوق الفاعدة الصخرية تبعاً لاتحداد تنك القاعدة تحمو وسط الوادي وقد خلت تنك التكوينات تزدح في المنطقة الوسطى شيئاً فشيئاً حتى عظم سمكها .

## هبوط خليج الاسكندرية :

تعرض جويديه في كتابه المحاص عيناه فاروس لمضريقة التي هبطت بها منطقة الاسكندرية: وهو برى أن طبقات الطين لتيرسبت في خليج الأسكندرية وفي المنطقة البحوية الجاورة له قد تعرضت بعد إرساب الضغط الرواسب التي تراكت فوقها وقد كان طبيعياً أن نقاوم تلك الطبقات ضغط الرواسب الجديدة طالما كانت مقدرة هذه الطبقات على القاومة كبيرة. ولكن بالنسبة لاستمرار عملية الارساب وزيادة الفهفط على الطبقات اسفلي تبعال يادة الرواسب، فأن مقدرة تلك الطبقات على تحمل الضغط الراقع عليها قد قلت ، وعند ملجا الدى تعدت فيه طاقة تلك الطبقات على تحمل الضغط الواقع عليها الذي تعدق ألى تعلوها .

ويذكر لنا جويديه أن ظاهرة الهبوط التى ننتج عن زيادة الثقل على النحو السابق ذكره قد شهدها القائمون بسملية بناء الأرصفة وحواجز الأمواج فى ميناء الاسكندرية ، فقد حدث مراراً أن هبطت المبانى هبوطاً كان يصل في بعض الأحيان الى أربعة أمتار أو عمسة ، وذلك بسبب زيادة ثقل المسانى على التكوينات التي توجد تحمّها .

وبذكر أن الهبوط يكون في أول أمره بسيطاً وبطيئاً ولكنه يعظم فجأة بعد عدة شهورمن اجدائه ،كما يذكر أن عملية الاندماج والانكاش التي أصابت طبقات الطين السفلي والتي أدت الى هبوط المبانى م تتم إلا بعد أن تكررت عملية الهبوط مرتين أو ثلاث مرات : وبعد ذلك توقف الهبوط تمساما لأن اندماج الطبقات الطينية وانكاشها قد بلغ نهاجه ، وقد استدل جونديه من هذا على أن طبقات الطين الموجودة في خليج الاسكندرية لم تنكش تحت ثقل الرواسب التي تكونت فوقها انكاشاً تدريجياً وإنما حدث الانكاش دفعة واحدة بعد أن ظلت طبقات الطين تقاوم الضغط المقرط الذي تعرضت له مدة طويلة .

ويذكر جوندية أيضاً أن طبقات الطين السفلي التي توجد فوق القاح المممخرى لخليج الاسكندرية ساعدت على انزلاق الطبقات العليا وجعاتها تتحرك فوق الفاع حركة تتلائم مع انحدار ذلك القاع ، ويناء على ذلك تراكم الطين في المنطقة الوسطى من الخليج بدرجة أعظم من تراكم بحوار الشاطى.

وتراكم الرواسب في الأجزاء الشرقية من خليج الاسكندرية كان في أول الأمم أكثر منه في الاجزاء الغربية ، لان المياه التي حلت تاك الرواسب كانت تتأثر بهبوب الرفاح التي تأتى من الغرب وكانت ترسل ما بها من هواد خلال القتحة المحصورة مابين رأس التين وساحل القبارى أما بعد أن سنت الرواسب تلك الفتحة فقد تحول الارساب كله إلى الأجزاء الغربية من خليج الاسكندرية وهذا هو السبب في اختلاف عمق الميا، في خليج الاسكندرية : ذلك العمق الذي بتراوح بين ٣ مترة أفي الغرب و ٢٠ مترة أفي الشرق.

وهناك عامل آخر أثر فى منطقة الاسكندرية وساعد على هبوطها ذلكأن السلسلة الامامية الفارقة التى تتمثل فى مجموعة الجزر والصخور المنتدة مابين العجمى ورأس التين تجدّب إليها الرواسب المناطئية التى تجرفها التيارات البحرية معها من الغرب إلى الشرق ذلك لازهذه السلسلة تعلوها مجوعة من تقمم تؤلف كى منها نواة تتجمع حوف الرواسب وتتراكم حتى يشكون من تجوعها منطقة مرتفعة قد تعلو حتى تظهر فوق سطح الساء . ومن أمثلتها جريرة أبو بكر وجزيرة فاروس نقسه . وقد زاد حجم ها نين الجزيرتين تقييمة للرواسب البحرية التى جنبها اليبارات البحرية ، وعلى جوانب هذه المناطق الرتفعة تتكون شطوط رماية نراها مرتكزة فوق التكويتات الطيئية التي تفضى فاع المغينج ، وتد لف هذه الشطوط من مواد رماية متاسكة وسعة ورسعة تريفها لتكويتات الرماية مرتكزة على أفاع العيفرى غليج الاسكندرية ،

لكن بلاحظ أن القمه الى تعلق السلسة الخارقة لا تستطيع اجتذاب وبده على ذار وسب لى تدفيها البيازات الجعرية من نحرب إلى الشرق ، وبده على ذات يندفع مقد ركير من تلك الرواسب نحواشرق و لكن بالنسبة لانسرعة ليهازات البعرية في المنطقة الدرقة أبط منها في المنطقة التي تقع الميا للزب منه وذلك تتبجة لفنة عمق المياء من جهة واحكاك ماه التيازات من الرواسب التي تحمله الييازات يتراكح بالقرب من السلسلة الفارقة : وبهذه من الرواسب التي تحمله الييازات يتراكح بالقرب من السلسلة الفارقة : وبهذه اللذي يدبط جزيرة أبو بكر مجموعة القمم الهارقة التي تقع إلى الشهال من جزيرة أبو بكر مجموعة القمم الهارقة التي تقال من قلمة الإطه وإلى النهال من طابية قاب باى والتكوينات الى تقال منها هذه الشطوط عارة عن رواسب جرية ورماية شبهة بالتكوينات الى تشاهد في منطقة رأس التين أو في الشاطىء السكندرى ، وهى كمل متاسكة من الحجر الجيرى ساعد على تماسكة من الحجر الجيرى ساعد على تماسكة من الحجر الجيرى

ومن خصائص تلك الكنتل أنها تكون جروفاً شاطئية على طول الساحل السكندرى ، وقد ساعد على ظهورها في حوائط رأسية على هذا التحو ما هى عليه من تماسك وصلابة . ومن خصائصها أيضاً أن مياه البحر إذا نحرتها زادتها تماسكا وقوة . إلى هنا نجد أن العامل الذي سبب الهبوط في منطقة الاسكندرية هو عامل ميكانيكي بحث لا علاقة له بالمعوامل الباطنية التي تسبب اهتراز قشرة الأرض أو تحركها ، وليس معني هذا أن منطقة الاسكندرية لم تتأثر إطلاة بالهزات الأرضية لأن الثابت أنها تأثرت بها ، وأن الهزات كانت عاملا مساعداً على الهبوط . والاثر الذي أحدثته الهزات الأرضية في خليج الاسكندرية أنها ساعدت على الزلاق تكوينات الطين التي توجد فوق القاع الصخرى للخليج نحمو الجهات المنخفضة ، سواء في الوادى الذي تكون منه خليج الاسكندرية أو في داخل البحر نفسه ، وقد صحب الزلاق التكوينات الطينية نحمو الجهات المنخفضة هبوط في مستوى تلك التكوينات وفي مستوى التكوينات التي تعلوها .

هذا ما أصاب منطقة الاسكندرية ، أما منطقة الدلتا فقد تعرضت مى الأخرى لظاهرة الهبوط لأنها تشكوز من نفس الرواسب الى توجد فى خليج الاسكندرية ، لكن يلاحظ أن هبوط منطقة الدلتا لم يكن متساولى فى جميع الجهات لاز الرواسب لم تكن بسمك واحد فى كل جهة من جهاتها ، ولا يمنينا كثيراً أن يكوز الهبوط فى مختلف أجزاه الدلتا متساولى أو غير متساوى ، ولكن الذى يعنينا هو أن الدلتا قد هبطت كا هبطت منطقة الاسكندرية ،

أما منطقة مربوط وهي شبهة إلى حد كبير في تكويناتها بمنطقة الاسكندرية فلم تعب بهبوط كبير ذلك لأز التكوينات الطينية التي رسبت فيها ١١٠هـ تكوينات قليلة السمك محيث لا يظهر لها أثر محسوس إذا هي انكشت . أضف إلى ذلك أن التكوينات الطينية في هذه المنطقة أكثر صلابة من التكوينات الطينية التي توجد في خليج الاسكندرية ثم إنها لا تحوى مثلها مقداراً كبيراً من الماء . لهذا كان انكائها تحت ثقل الضغط الواقع عليها المكاشأ ضليلا للفاية ، ونستطيع أن نريد على ما سبق أن رواس الكنبان التي محمت في هذه المنطقة لم تشكون إلا بعد المصر الحجرى القدم أي بعد أن أستكلت (1) تعد هذه الرواس محد الكنبان التي تكونت في هذه النطقة .

الحكوينات لطينية في هذه النطقة جدفها وانكائمها : لهذا لم تتأثّرتك التكوينات بضغط الرواسب التي تراكت فوقها -

جزيرة قاروس :

فى بدء لهصر التاريخى كان شبه اجزيرة المدى يتند الآن من رأس التين حتى طابية قايت بأى يتكون من ثلاث جزر منفعلة بعضها عن بعض : جزيرة غربية هى كتبة فاروس وكانت أكثر الثلاثة أهمية ،

وجزيرة وسطى هي التي أقيمت عليها قلعة الاطة .

ثم جزيرة شرقية هى 'نى أقيمت عليها منارة الاسكندرية وتقوم عليها الآن قلمة ثابت باى .

أما جزرة فاروس فكانت تمند من منطقة رأس اين تحوخليج الأقنوشي لمسافة تبلغ كلومترين تمريد . وكان معند إلى الشرق منها شريط رملي في طول السلسلة الفارقة حتى يبلغ نقطة تقع إلى الجنوب من طاية الاطمة وهو شريط ينفق إلى حد كبير مع الساحل الحالى لحليج الأنفوشي . وعانت المنهية الشرقية لهذا الشريط كانت توجد فتحة بينه وبين الجزيرة الوسطى، وكانت هذه الامواج تنشر في المنابة الغربية يدفع أمواج البحر خلالها وكانت هذه الامواج تنشر في المنطقة الخليجية التي استخدمت فيا بعد (١١ كينه المنوبية أن يبنى الجسر الذي عرف بحسر الهيئاستاد (Hoptastade للي وافلك لكي محمى الميناه الشرقية للاسكندرية من الامواج الشديدة التي كانت تهدده ، وقد أفلح هذا الجسر فعلا في عابد الميالية، الشرقية وهي الميناه التي كانت البطالمة يستخدمونها في الأغراض التجارية .

<sup>(</sup>١) ق عهد البطالية .

#### الصادر

Guston JONDET

FORSTER.

: Les Ports Submergés de l'Ancienne He de Pahros-Memoires de l'Instirut Egyptien 1916. Henr By Hooses The Soils and Water Supply of the Marint District, Cairo 1921. FOURTAL : La Côte de la Marmarique Inst, Egyp. 1914. FOURTAU : La Region de Mariat, Etude Geologique

Inst. Egyp. 1893. FOURTAU ET PACHUNDAKI: Sur la Constitution Geologique des Envi-

rons d'Alexandrie Sei, Paris 1902. Geologie Aegypten Berlin 1911. BLANKENHORN: BALL. Controlstions to the Geography of Egypt Cairo 1939.

PHYSICE CHAR TOUSSON : Memoire sur l'Histoire du Nil. Institut Fgypt, 1925.

SANDFORD : Palacolithic Man in Lower Egypt, ETIENNE COMBE : Notes de la Topographie et d'Histoire de la Ville Alexandrie Musulmane.

> B. Soc. Royale de Geographic d'Egypte-1983.

ARRIVE DR COSON : Marcotis, London 1985. Ev. Berccia : Alex Ad Aegyptum 1922.

> : Alexandria. A History and Guide, Alex, 1922.

الأمر غراث سون غليج الاسكندرة :

MALAYAL ET JONDET : Le Port d'Alexandrie. Le Caire 1912.

Borri : La Côté Alexandrine dans l'Antiquite, Soc. Sult. Geog. d'Egypte 1897.

# دراسا*ت* فى مناهج البحث والمراجع فى التاريخ الإسلامى *للوكتور زكى قمر مبن*

#### -1-

لسنا بهدف في هذا المقام الى الكلام على مناهج البعث التاريخي بعامة ولا عن أساليب البعث في التاريخ الاسلامي بخاصة . فقد ظهرت في هذه الموضوعات كتب باللغات الأوربية لها شأنها ١٠١٠ ، كما أضيفت الى المكتبة العربية في السنين الأخيرة بحوث فيها ، لها مالها وعليها ما عليها ١٠٠٠ . وهي بعد ذلك جهود طبية تستحق الحد والتناه .

## ين المركز من عنها : Carsex, S. : Archeology (London 1980).

CRUMP, C. G. : History and Historical Research (London 1928).

FEUTER, %. : Histoire de l'historiographie moderne

(Paris 1914).

FLING, F. M. S The Writing of History, An Introduction

to Historical Method (Yale 1926).

OMAN, Ch. : On the Writing of History (London 1939).

SAPVAGET, J. : Introduction à l'histoire de l'Orient musul-

num (Paris 1946).
Vincents J. M. : Aids to Historical Research (New York 1931).

٢٠. أسد رستم : مصطلح التاريخ ( يووت ١٩٣٩ ) .
 حسن مثان : منهج البحث التاريخي ( القاهرة ١٩٤٣ ) .

على أبراهم صبّ : استخدام المسادر وطرق البعث في التاريخ المعرى الوسيط [ الله مرة ١٩٤٩]. و إن الهدف الى تسجيل بعض الحقائق العلمية لتى تستحق ، في رأينا ، أن يقطن ضا الباحتون في التاريخ الاسلامي ، والتي يدفعنا الى تسجيلها الجارب خسة عشر عاماً في تدريس التاريخ الاسلامي ، يمهد الآثار في كنية الآداب بحسة عشر عاماً في تدريس التاريخ أصول الدين من الجاسعة الأزهرية ، وبكلية دار العلوم ، فضلا عن المشركة في فحص الرسائل التي تقدم به طلبة الدراسات العلما في كنية الآداب بجامعة فؤاد الأولى نيل درجة المساجستين أو الدكتوراه . يد أنذ أعرص على لتنبيه إلى أنها حقائق متفرقة نضعها بين أيدى لباحثين تلاميل الكلام في مناهج البحث الى ما وضع من الثولغات في هذا الرضوع .

## التاريخ وعلوم لآثار

يظن كثير من الناس — ومن بينهم بعض المثقين — أن الآ (رعم نبانى المهدمة والعائر القدعة والتحف المكسورة، وما الى ذلك من الأشياء البعيدة عن الحياة . فلا يُعطَّنون الى الصلة الوثيقة بينها وبين التاريخ . والحق أن عم الآثار—من ناحية الاشتقاق اللفوى ـــ هو علم الاشياء القديمة ( من اليونانيةُ Archaios = قديم و logos = كلام أوعلم ) . ولكنه في الواقع دراسة المساضى على ضوء جميع المخلفات التي تصل الينا مُنه , فعالم الآثار يعني بترتيب مخلفات الحضارات القدعة وبتفسيرها واستثباط الحقائق التارخية منها. وهو لا يَقْفُ فِي فُصَ هَذَهِ النَّفَاقَاتُ عَنْدُ مَا لَهُ قَيْمَةً فَنْيَةً مَنْهَا ـــ كَمَا يَفْعَل مؤرخ الفن — وإنما يفحصها جيعاً وبعمل على معرفة تاريخها وتحديد الحفهارة التي أنتجتها والاغراض التي كانت تستعمل فيها . وهو يصل الى هذا كله بأساليب علمية دقيقة ، قوامها المشاهدة والموازنة والاستنباط . وهدفه أن يهتدى الى التاريخ الكامل للعصر الذي يعني مدراسته . وطبيعي أنه يستخدم فيهذا السبيل كل مايتصل بعنم الآثار من فروع العروة، أوكل مايتصل والآثار من أنواع الدراسات المختلفة ، مثل علم ما قبل التاريخ وعلم النيات أو المسكوكات، فضلا عن الكتابات التاريخية الأثرية والأوراق البردية وتاريخ الفنون من عمـــارة ونحت وتصوىر وفنون تطبيقية وزخرفية .

وهو يستطيع بعد ذلك بقضل خبرته ومرا نه أن يصل الي كشف التحف المزيخة التي تعتبر خطراً كبيراً على علم الآثار عامة -

وطبيعى جداً أن المشتطين بتاريخ المصور القديمة يسلمون بأن تاريخ المصور لا يمكن أن يفصل بحال من الأحوال عن آثارها، وأن مؤرخ أى عصر من المصور القديمة لا بد أن يمكون علما من علما و الآثار فيه ، لأن يخلفات تلك المصور هى المرجع الأسلمى فى تاريخها . ولملنا نستطيح أن تتبين الملاقة الوثيقة بين الآثار والتاريخ إذا عرضنا الموضوعات الى تبحثها بعض الكتب الشهيرة فى علم الآثار . ولنأخذ مثلا كتاب آثار بنى اسرائيل للدكتور بتزنجر : Benzinger: Hebraische Architologic . ا. فنرى أنه يلهلو ضوعات الآتية :

حدود فلسطين ومكامها في العالم : أوضها ، جوها : نباتها : حيوامها ، موقع بيت المقدس ، سكان فلسطين قبل التاريخ ، سكانها قبل إسرائيل وحضارتهم ، أو أرض فلسطين ، طعامهم ولباسهم ومساكتهم ، قراهم ومدنهم : طابع الأسرة عند بني اسرائيل ، المرأة ، الأولاد : العبيد ، عادات الحداد ، الحياة الاجماعية والعادات : المواذين والمكايل والسكة وقياس الزمن .

المهن : الصيد : والزراعة ، وتربية المساشية ، والحرف البدوية ، والتجارة .

الفن : العارة والنحت والفنوز التطبيقية والتصوير والموسيقي ، الكتابة . الدستور والادارة ، القانون والمحاكم . الجيش والتسليح والحصون . العبادة والمعابد : رجال الدين : القراجن : النذور ، الصوم ، الإشياد .

أما للثان التاتى من كتب الآثار فكتاب للدخل فى الآثار المصربة القديمة للا مستاذ انجلباك R. Engelbach: Introduction to Egyptian Archaeology وأهم موضوعاته : عصر ما قين الناريخ المصرى ، عصر ما قبل الأسرات : العصر القدم ، الدولة القديمة ، الدولة الوسطى ، الدولة الحديثة ، العصر المصرى الأخير ، المحمد البطلى : الجفرافية المصرية القديمة ، المدافق ، المجارة ، الأدوات المحافظة ، المحواهر: التوابيت: المحفوطة المحرية القديمة ، عوالدالدفن : تحديد الآخة ، الأوانى الخزفية ، الأوانى الحجوبية ، النبات والحيوان في مصر القديمة ، المفات المحرية القديمة .

والواقع أن عام الآثار يقدم الى التاريخ أثمن الساعدة لاستكال الأخبار الصحيحة وسد القراغ في المصادر الأدبية للتاريخ بن إن عد الآثار بصحح في بعض الأحياز أخطاء تاريخية مشهورة. فقد كان من العروف مثلا أن نقسوة والشدة في المدينة والحياة الاسبوطية كانت تتبجه لتقايد قديمة في تربيخ أسلطة وللكن الحفائر التي تمت في هذا الاقلم بين على ١٩٠٥ في القرنين الثام عن شيء كشيرمن الفني والبذخ والترف في حياة اسبوطة في القرنين السادس قبل الميلاد وأنها كانت دو فعل المترفة الاسبوطية خيداً إلا في القرن السادس قبل الميلاد وأنها كانت دو فعل المترفة الدي عوفته اسبوطة في الفرنين السابقين ووسيلة لجأ لمها شعب اسبوطة الدور الخطر الذي تعرض له بسبب ذلك الترف وسبب قباة عدده بالمنسبة الشعوب التي كانت تخضع له و

و مضالاعن ذلك ناتنا ترى في بعض الأحيان أن تربيخ منصفة من المناطق في عصر من العصور يستمد على المصادر المسادية التي يقدمها علم الآثار: أكثر من اعتاده على النصوص الأدبية النادرة . أو المتفرقة : أو التي تعوزها الدقة . ومن أمثلة ذلك حضارة مصر القسديمة وحضارة شعب المسايل في أمريكا الوسطى وحضارة بريطانيا في العصر الروماني والحضارة التي تامت في الجزر المنشرة في محر إنجة .

فلا عجب إذا رأينا الباحين في تاريخ العصور القديمة يحسبون الآثار والتاريخ جزءاً لا يعجزاً من وسائل البعث في الحضارات القديمة. أما أصحاب التاريخ الاسلامي فأن بعضهم لا زال يظن أز في الاستطاعة كتابة تاريخ الشعوب الاسلامية بغير استعانة بالآثار . وهذا زعم خاطئ ويؤدي إلى نتائج غير طيبة في دراسة التاريخ الاسلامي . لأن المشتفل بالآثار الاسلامية لايستعليم أن يكون من العالماء في هذا الميدان بغير أن تقوم دراساته على أساس قوى ألم مؤرخا موفقاً إلا إذا كان المستفل بالتاريخ الاسلامية . أو أمكنه على أقل مؤرخا موفقاً إلا إذا كان المهلمة التي وصل إليها علماء الآثار الاسلامية . أو أمكنه على اقل الاسلامية . بل إن أعلام المؤرخين الاسلامية من بين المستشرقين منذ بداية القرز الحاضر كلهم من علماء الآثار الاسلامية أيضاً . وحسبنا هنا أن لذكر أسماء مرجوليوث وتوماس أرتولد ولين بول ووسترسيم وجيت وبيكر وفلسال وبوشيه وسوفاجيه وقبيت و كومب وجورج مارسيه وليني بروفلسال وجورسه ودني .

وانواقع أن طبيعة المراجع والمصادر في دراسة التاريخ الاسلامي تجمس من السير على الباحث أن يقهم جوانب كثيرة من تاريخ الحضارة الاسلامية بغير أن ستمن بدراسة الآثار. بل إنه يكاد لاستغنى في بعض تلك الجوانب عن دراسة كثير من كتب الأدب والتراجم والطبقات وعلوم الشريعة . ومن جوانب التي تحتاج دراسها الى مثل تلك المراجع المختلفة مستوى المعيشة والأحوال الاجماعية والأخلاق والعادات وأحوال المدن والشؤون المالية والحاملات والصناعات والفنون والمجارة والادارة . وذلك لأن المؤرخين المسلمين في العصور الوسطى لم يفطنوا الى وجوب العناية جلك النواحي في كتبوا من المؤلفات التارخية الكبيرة .

كما أن الأم الاسلامية فقيرة فى المحفوظات التى يمكن الرجوع إليها فى دراسة حياة الشعب وأموره الادارية والقضائية والاجتماعية والتنية . ويرجع فقرها فى هذا الميدان إلى أن القرآن والسنة كانا أساس الحكم والنظم وإلى أن المجتمع الاسلامى لم تكن فيه الهيئات الكنسية وهيئات المدن والعوائف والامارات الاقطاعية التى كانت تمنى بالاحتفاظ بالوثائق التى تكسبها حقاً

أر تثبت تغليداً . ومما يؤسف له أن ماوصل إلينا من نصوص ﴿ الوقفيات ﴾ القد ته في العالم الاسلامي قليلة وأن كثيراً منها لم يعرض له الباحثون بعد'''.

ومهما يكن من الأمر فاننا نعرض فى الصفحات التالية جوانب من علوم الآثار الاسلامية الرى ماله من صلة وثيقة بدراسة تاريخ الأم الاسلامية.

## الأوراق البردية

حسد لنعرف قيمة الأدراق البردية في دراسة الحياة الاجتماعية والسياسية في ديار الاسلام أن نعلم أن من بينها و ثائق تتعلق بالجزية والخراج وإسناد المناصب و أنظمة الادارة وطرق التجارة و أثمان البضائع والحاجيات الماشية والبيوت والأرض، نضلا عن المكانبات الخاصة التي تكشف عن بعض العادات والعلاق الإجماعية . فهي مصدر صادق لدواسة المجتمع .

وقد المجهت العنامة إلى دراسة الأوراق البردية الاسلامية منذ عنر بعض الفلاحين في مصر سنة ١٨٢٤ على جرة صغيرة فيها ورقتان من البردى مكتوجان باللغة العربية وأرسلهما دروفتي (Droveti) قنصل فرنسا في القاهرة حينداك إلى المستشرق الغرنسي سلقسقردي ساسى فكتب مقالا عنهما في مجلة العاماد (Journal des Navant) يباريس سنة ١٨٢٥ ، وفي النصف التابي من القرن المساضى اضطرد العثور — ولا سيا في إقلم الهيوم — على أوراق البردي المكتوبة باللغة اليونائية أوباللغة العربية: أو جما معظم هذه الأوراق إلى الأوربيين فتفرق في المجموعات الأثرية والمتاحث، ولاسيا في فينا وبراين وباريس، ولكن دار الكتب المدرية لا ترال

<sup>(</sup>۱) نشر الأستاذمار ووقلية عمل عصر فايتباع انظر The Buildings و (۱. A. Maxeu: The Buildings) of Qaithey (London 1926)

وفعر الأستاذ ثبيت و وقلية Corpus Inscriptionum Arabicarum, Egypte II pp. 91-94.

\* تحفظ بمجموعة ثمينة من أوراق البردى العربية التي كشفت في النيوم أو في غيرها من الأقاليم المصرية كا محيم وسقارة والأشمونين وميت رهينة وإهناسية وإدفو.

وقد وقف المستشرق آدولف جرومان جزءا كبيرًا من جهوده العلمية على درس أوراق البردى، وهو على كل حال الحجة في هذه الدراسات. ومن الحبر أذ يرجع الباحثون في البداية إلى مقالاته الشاملة في هذا الموضوع • هم. :

#### A. GROHMANN

- Aperen de l'apprologie Arabe (Sociéte Royalo Egyptieune de l'apprologie: Etude de l'apprologies tome 1, le Caire 1932).
- : Probleme der arabischen Papyrnsforschung (in Archio thiontalmi, tomes Vot VI. Pragae 1933, 1934).
  - Stand und Aufgaben der arabischen Papyruskunde im Rahmen der Arabitik (in Musson, Tome 52).
- آدولف جرومان : المحاضرة الأولى، عن الأوراق البردية العربية: ومنها المحفوظ بالدار .
- المحاضرة الثانية، عن الأوراق البردية العربية، منها
   المحفوظ مالداد
- -- : المحاضرة الثالثة، عن الأوراق البردية العربية، ومها المحقدظ بالدار .
- المحاضرة الرابعة، عن الأوراق البردية العربية، ومنها المحفوظ الله ال

وقد ألقيت هذه المحاضرات الأربع بقاعة الجمية الجغرافية الملكية بالقاهرة في مساه ٥ و ١٠ و ١٢ و ٣٣ هن أبريل سنة ١٩٣٠ ، وتقلها إلى العربية الأستاذ ثوفيق اسكاروس وطبيقها دار الكتب المصرية سنة ١٩٣٠

#### وهي خلاصة طبية البعض التنائج العلمية التي تكشف عنها دراسة الأوراق!! الدرية .

## أما أع الراجع في دراسة الأوراق الردية الاسلامية فسا يأتى :

- A. GROHMANN Arable Papyri in the Egyptian Library, 3 vols. Cairo 1994-1998.
- A. Grohmans

  Corpus Papyrorum Raineri Archiduci-Austido Bard I. Tell 11: Allgemeine Einführung in die arabischen Papyri-I. Tell 2: Producile, Wien 1924.
- A. Grohmann : Ambische Papyri uns den Stantlichen Mussen zu Perlin (in Der Islam, t. XXII).
- A. GROHMANN : Araoische Papi ri im Oriontal Institute zu Prag vin Ar hit Oriontalisis u. X. 1998)
- A. Geogemann : Texte zur Wirtschaftsgeschichte Agyptens in urubischer Zeit (Archie Orientalal, t. VII. No. 3).
- S. Mangoliothe : Catalogue of Arabic Papyri in the John Rylands Library, Manchester. (Manchester, 1936).
- K. W. Hofmmen : Beiträge zur arzisischen Papyrnsforschung (in der Islam, v. IV, 1913),
- M. A MARI I diplomi arabi del R. Archivio Fiorentino (Florence 1863).
- S. Cusa i I diplomi grsei et arabi di Sicilia, 2 vols. (Palermo 1868).
- S. DE SACY

  Pièces diplomatiques tirées des archives de Génes (in Notices et Extraits des Manuscrits de la Bibliothéque Nationale, tome XI).
- Anri. 2 Agyptische Urkunden aus den Kgl. Museen zu Berlin. Arabische Urkunden (herransgegeba von L. Abel 1. II, Berlin 1895–1903).
- Parynus Enzumezoe Führer durch die Ausstellung. (Wien Rainer : 1894).
- C. H. BECKER : Veröffentlichungen aus der Heidelberger Papyras-Sammlung III. Papyri Schott-Reinhardt I. (Heidelberg 1906).

| G.H. Breken | : Arabische Papyri des Aphroditofundes (in<br>Zeitschrift von Assyriologie und verwandte<br>Gebi-te. v. xx, 1907).       |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.H. Becken | <ul> <li>Note arabische Papyri des Aphroditofundes<br/>in der Islam, v. II, 1911<sub>A</sub>.</li> </ul>                 |
| H.I. Beli.  | <ul> <li>Translations of the Greek Arthrolin (Papyr)<br/>in the British Museum in Jer Islam,<br/>p. 17, 1911.</li> </ul> |
| J. Maspeno  | : Etniss sur les papyrus l'Aphrolite fin                                                                                 |

J. Maspeno : Etniss sur les papyrus l'Aphrolito fin Bullett, de l'Institut F an de d'Archeologie (triet, de, tomes VI-VII.

H.I. Bell : The Aphrecito Papyri in Journal of Hell-ai Scaling, XXVIII, 1966.

N. Assort : The Kurral-Papyri from Aphreliro in the Oriental Institute (Chicago 1988).

D.S. MAR OLIGITE AND Art. I Documents from the Monneret E.J. Holmyand : Collection in Johnnies, v. IV, 1930).

: Di-Kom-Aphrodito Papyri der Samulung Licintov Papyri russledher und georjeden Samulungen herausgegeben von tier zur Zerneilli. IV. Tiffi. 1927.

## الكذبات الناريخية الأثرية

وصلت إلينا ألوف من الكتابات كاريخية الأثرية في ديار الاسلام على جدران المساجد، وفي الأضرحة والتكايا وسائر الهائر، وعلى التحف الأثرية، ولم يكن الدانع إلى هذه الكتابات تسجيل الأدعية والآيات القرآنية والحقائق التاريخية فحسب، بل ساعد على الاقبال علها أن المسلمين اتخذوا المكتابة عنصراً من العناصر الزخرفية الله ولا كانت دراسة المكتابات التاريخية والاسلامية لانزال في مراحلها الأولى ، فإن من العسير أن تقدر تماما ماسيكون لها من في تعديل ما نعرفه عن تاريخ المسلمين وحضارتهم ونظم الحكم عندهم.

P. JERSSTEIN

انظر ذكل عجمد حسن: فنون الاسلام ( فصل الزخاوف السكتابية في الدن الاسلامي
 س ١٣٤٤ — ٢٣٤ ).

ومع ذلك فاننا لانطبع فى أن يكون لتلك الكتابات الأثرية الاسلامية ما للكتابات الأثرية الاسلامية ما للكتابات الأثرية اليونانية واللاتينية من عظيم الشأن، لأن كتاباتنا يقصها التنوع ويكثر فيها التكرار، فالفال عليها ناحيتان: الأولى ذكر الحالق عز وجل والتقرب إليهبالأدعية أو الأمربالمعروف والنهى عن المنكر، ونقل آيات الذكر الحكيم أو الترح على للموتى. أما الناحية الثانية فالاشادة بذكر الحكيفة أو السلطان أو الأمر مع بيان ألقابه وجليل أعماله.

ولكن هذا لا يغير ما للكتابات الأثرية الاسلامية من قيمة الرنمية بوصفها من المراجع الأصيلة ، فضلا عن أنها تمتاز بأنها معاصرة للحوادث التي تسجلها وبأنها عايدة ، فتصوض ندرة المحفوظات في التاريخ الاسلامى ، وتصلح بعض النقص الذى يسبه تحميز بعض المؤرخين المسلمين لتاريخ الأسرة التي يكتبون في ظلها أو تعميهم لمذهبا ، أو الذى يسبه إجال الكلام على الادارة وأحوال المجتمع و نظمه الما ية والاقتصادية . كما أن الكتابات الأثرية تعتاز بأن تواريخها المحروف من أسماء الموظفين وتعين مراكز الأسرات الحاكمة ودرجة استقلالها أو بيعيها ، وعدا المهارة الكتابات التاريخية تعيد كثيراً في مراقبة أقوال المؤرخين وإنبات صحبها أو الكشف عن أخطائها ، والواقي أنه أقوال المؤرخين وإنبات صحبها أو الكشف عن أخطائها ، والواقي أنه ترجح كفتها دائما ، بيد أن الطريقة المثلي في الافادة من الكتابات الأثرية في الموازنة ينها وبين المصادر التاريخية والأدبية على نحو ما فعل المستشرق وللسلامية ،

وقد ولد هذا العالم الكبير سنة ١٨٦٣ ودرس على أعلام المستشرقين وعلماء الآثار في سويسرا والمائيا وفرنسا، ومالبث أن ظهر نبوغه في قراءة الكتابات الأثرية العربية وتفسيرها ورجلها بمسائل التاريخ الإسلامي، حتى أصبح أكبر حجة في هذا الميدان وصار علماً جندى به . واقتني أثره علماً هذه الناحية من الدراسات الاسلامية في العصر الحاضر. وقد زار قان برشم يلاد الشرق الاسلامي ورجع منها بمحصول وافر من المواد والوثائق العلمية اللازمة المعنى المعلق الذي تعده ، وهو وصف العائر الاسلامية في الشرق الازن وجمع ماعنها من كتابات أثرية لتظهر في مؤاف كبير يضم من التعليقات أثرية العظهر في مؤاف كبير يضم من التعليقات الدينة ) المجلل بأعواز من خيرة زملائه وتلاميذه ، فجمعوا معه الكتابات الأثرية في مصر وسورية وفلسطين ، وأدرة جمع الآداب الرفيعة Academie des في مصر وسورية وفلسطين ، وأدرة جمع الآداب الرفيعة المناف فضمل الشرة برعانه في بدرس ماهذا الكتاب الكبير من عظيم الشان فشمل نشر .

وكتب قان برشم مع أدمون فاتيو وصفا أرحلته بين المعالم الأثرية في سورية عرض فيه لوصفها والحديث مما يتصل به من الأحداث التاريخية، ثما جمل هذا الكتاب من أنفس المراجع في تاريخ الشام وآثارها، والعلاقات بين لشرق والغرب. في عصر الحروب الصليبية ، هذا كله فضلا عماكتبه وتلاميذه من بحوث شتى في ميدان الكتابات الأثرية الاسلامية ، تما سنذكر معظمه في الصفحات القادمة .

على أن الحرب العالمية الأولى أ بعدت عن فأن برشم كنيرين من تلاميذه وأعوانه إذ شغلهم واجبهم نحو أوطانهم عن الدرس والتحصيل والكتابة والتأليف. وكان فأن برشم — وهو السويسرى الهايد — بشاهد فى أسف وحزن ماتجره تلك الحرب الضروس من نكبات على العالم وتعطيل للعلم والعلماء ثم ألمي المحاربون سلاحهم وعاد إلى العلم طلابه وأساتذته، وبدأت الحياة ندب من جديد فى دوائر المستشرقين وعلماء الآثار . ولمكن شاه التدر ألا ينعم فأن برشم بعودة السلام طويلا ، إذ أنهكم العمل فسقط فى ميدانه مريضا. وكان فى مصر فنصحه الأطباء بالعودة سريعا إلى أوريا ، حيث لم يمهله المرض

مات فان برشم و لكن علم الكتابات الأثرية الاسلامية كان قد بما و ترعرع واستقرت أصوله وقواعده . وخلف فان برشم فى حمل عبثه قلبلون من تلاميذه وعلى رأسهم جاستون فييت الذي وقف على إتمام الجزء المحاص بمصر من «جامع الكتابات العربية » فكتب الجزء الثانى من هذا المرجع الكبير.

وكان طبيعياً أن يعمل تلاميذ فان برشم وأعوانه على تحقيق رغبته في جم النصوص العربية المكتوبة على العائر والتحف في مختلف أنحاه العالم الاسلامي: فتضا فروا على تنفيذ هذا المشروع وتهض باعبائه فبيت (G. Wiet) وكومب (J. Sauvaget) وسوفاجيه (J. Sauvaget) معتمدن على معونة المشتغلين بالآثار الاسلامية والتاريخ الاسلامي . وكان طبيعياً أن يهدى هذا السجل الجامع الشامل إلى ذكرى فان برشم مكاكان اختيار العبارة العربية التي كتبت تحت الاهداء اختياراً موقفاً إلى أبعد حدود التوفيق :

و إذا مات الانسان انقطع عمله إلا عن علم ينتفع به ي 🗥 .

أجل أى عبارة تصدق أَ كثر من هذه في الاشارة إلى الرسالة التي أداها قان برشم في حياته العلمية .

هكذًا ولدت فكرة السجل التاريخي للكتابات العربية Répertoire ). ( Chronologique d'Épigraphie Arabe )

وقد ظهر الجزء الأول منه سنة ١٩٣١ وتلته أجزاه أخرى حتى طبع الجزه الثالث عشر سنة ١٩٤٤ ويشتمل كل جزء من هذا السجل على أربعائة كتابة مرتبة ترتباً تاريخياً وموصوفة وصفا موجزاً ، وإلى جانب كل منها بيان المراجع المختلفة التي تحدثت عنها أو عنالهارة أو التحفة المكتوبة علمها ، وهذا الليان خير دليل للباحثين في المدرس والمقابلة ، وقد بدأ السجل بنقش النمارة المكتوب بالحروف النبطية سنة ٣٣٨ ميلادية . وتاريخ آخر الكتابات في الجزء الثالث عشر سنة ٢٠٠٥ ه. وقد جمع هذا السجل كل المكتابات المؤرخة ، أو التي يمكن معرفة تاريخها باسم أمير أو حاكم أو بطرازها الفني أو يغير هذا وذاك من الأدلة والقوائن .

١١) من كتابة أثربة لى المدرسة المرجانية ينداد.

ولا ربب في أن هذه الكتابات الأثرية تكشف عن كثير في سيرة بناة الهائي وأصحاب التحف وفي تطور الأنظمة والعادات والأحداث السياسية والهلاقات التجارية وغير ذلك ، ولعل أعم المراجع التي عرضت الكتابة الأنه ما مأذن:

- M. VAN BERCHEM
- Materiaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, I Egypte (Memoires publies par les Memires de la Mission Archéologique Francaise un Caire, p. 199
- M. VAN BESCHEM
- (Materiaux pour un Corpus Inscriptionan Arabicarum II, Syrie du Sali, t. 1. Jerusalem Ville, i 2 Jerusalem Haram, i 3 Plancies (Memoires public per les Membres de l'Institut Francais (Archeologie Orientale t. 45845 no enjou 1990-1997).
- M. VAN BEHOHEM
- : Die Muslimischen Inschriften von Pergamon (Berlin 1912).
- M. VAN BERCHEN
- Arabische Inschriften aus Armenien und Diyarbekt (Sonderahdruck aus "Matsrialien zur aberen Geschiehte Armeniens und Mesopotamiens" von C.F. Lehmann-Haupt, Abharothungen der Konigl, Gesellschaft der Wissenschaften zu Görtingen. Philologischhistoriche Klasse, N.F. IN, 3)
- M. VAN BERCHEN RT HALL EDHEN
- Matériaux pour un Corpu- Inscriptionum Arabitarum III, Asie Mineure (Mémoires publiés par les Membres de l'Institut Français d'Archéologie Orientale du Cuire t. 29).
- M. VAN BECHEM-OPPENHEIM
- Inschriften aus Syrien, Mesopotamien und Kleimsien gesummelt von Max von Oppenheim (in Beiträge zur Assyriologievol. VII, (Leipzig, 1909).
- M. SABERHEIM
- Matériaux pour un Corpus Inscriptionna Arabicaram II Syrie du Nord (Memoires Publiés par les Membres de l'Institut Français d'Archeologie Orientale du Cuires t. 35, 1909).

| M. Amari                            | <sup>1</sup> Lo epigrafi arabici di Sicilia 2 vol.,<br>(Palermo 1879-1885).                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| E. Lévi-Provençal.                  | : Inscriptions Arabes d'Espagne.(Leyde 1931),                                                                                                            |
| G. Wiet                             | L'Epigraphie Arabe de l'Exposition l'Art<br>Persan du Caire (Mémoires Présenté-<br>ie l'Institut d'Egypte, r. 26, le Caire<br>1935).                     |
| G. WIET                             | : Les Inscriptions du Mausolée de Shafii<br>(Bulletin de l'Institut d'Egypte t. 15.<br>le Cairo 1933).                                                   |
| G. Wiet                             | : Deux Inscriptions Coufiques de Kous<br>(Bulletin de l'Institut d'Egypte. 1, 18<br>le Caire 1986).                                                      |
| A But.                              | : Inscriptions Arabes de Fés (Journal<br>Asiatique, 1917-1219).                                                                                          |
| JD. Writ.                           | <ol> <li>Les Bois à Epigraphes Jusqu'à l'Epaque<br/>mandouke. Caralogue Général du Musée<br/>Arabe du Caire 2 vols, le Caire 1931,<br/>1936).</li> </ol> |
| II, WAWARY BY H. BACHE              | 30: Stèles Funéraires, t. 1 et 111 Cutalogue<br>Général du Musée Arabe du Caire 1932,<br>1939.                                                           |
| ti, Wier                            | <ol> <li>Stèles Funéraires t. Il et IV- X. Cata-<br/>logue Général du Musée Arabe du Caire,<br/>1936-1942.</li> </ol>                                    |
| E. Conbe, J. Sarvages<br>et G. Wirt | r: Répertoire Chronologique d'Epigraphie<br>Arabe, le Caire 1931-1944 (Publications<br>de l'Institut Français l'Archéologie<br>Orientale).               |

 Matériaux pour un Corpus Inscriptionum Arabicarum, Egypte II (Mémoires de l'Institut Français d'Archéologie Orien-

: Inscripciones Arabes de Cordola (Madrid

 Memoria acerca de algunas inscripciones arabigas de Espana y Portugal, (Madrid

177

tale t. 52, 1930)-

1880).

1883),

G. WIRT

ANADOR DE LOS RIOS

AMADOR DE LOS RIOS

## السكة أو النميات

افتيمات جمع النمى بمعنى لفنوس أو المنزاهم، من اللاتيلية واليونانية ( -uumismatique ) بمعنى الفضة المفروبة أو المتلد. ومنها ( uumismatique ) بالقرنسية .

وكان ضرب لنقود عند السلمين من اختصاص رئيس الجاعة السياسية من خليفة أو سلطان أو أمير . أو المرن بشؤنه من الولاة والحسكاء . ويذا كانت دراسة أسكة الاسلامية من الدراسات التي فيد منها التاريخ السياسي على الخصوص لأننا لا فكاد نظفر من دراسة السكة الاسلامية بشيء كنير عن الديانة أو النظم أو الاساطير كما يفعل الباحثون في أسكة اليودنية والرومانية . ولا ريب في أن السبب في هذا هو أن الاسلام لحى تعمور لكانات الحية ، فكادت السكة الاسلامية منافع من الصور والرسوم التي تراها في النقود ليونانية والرومانية .

ولكن دراسة النقود الاسلامية تضم أيضاً عدداً من النواحى ذات الصهة الوثيقة بالنظم والانجاه المادينية أو المدهية للاسرات الحاكمة ، وذلك لأن الكتابات المنتوشة على أسكة تشتمن على أنتاب الأمراء والحكام وتواريخم وبعض عبارات خاصة عمد الهيمه المينية ، فضلا عن أذ السكة الاسلامية كأنت تترقى أوزامها باحالة الاقتصادية في البلاد . وصفوة القول أن انجيات سجل لا لقاب والنعوت التي تلتي الضوء على كثير من الاحداث السياسية، والتي تنبت أو تنبية الولاة أو السلاحية والتي تنبت أو تاتام كرزية في التاريخ الاسلامي . والملاحظ أن انجيات ليست و تاتي صحيحة وقد يمة في المسبول في قيمتها .

وقد أخرج الأب انستاس مارى الكرملى سنة ١٩٣٩ كتاباً سماه التقود العربية وعمرائنيات: جمع فيه أهم هاكتبه القدماء: ولا سيا البلاذرى والمقريرى، في هذا الميدان وبعض ما كتبه المحدثون فيه . وعلق عليه وشرحه شرحا وافياً وذيله بفهارس غنية جداً ولا سيا للكني التي ترد على ضرب النقود والتموت والالقاب والصفات المنظمة الواردة علمها وللمواد والجواهر التي تعفد منها النقود والموازين والمسكاليل والمقايس والأثمان والرموز والاشارات والأدعية المستعملة في ضرب النقود ، فضلا عن القهارس الضافية للرجال والمصطلحات والعادات والأخلاق والمواضع والبلدان والالفاظ الغربية المقسرة . والذي يدرس هذا الكتاب وبرجع الى فهارسه الطويلة يتبين كثيراً عمل عمل كن كشفه في النقود الاسلامية من الحقائق السياسية والإجماعية .

بما بمكن كشفه في النقود الاسلامية من الحقائق السياسية والاجتماعية . ومن أهم المراجع في دراسة النمات الاسلامية المؤلفات الآتمة : : Catalogue des Monnaies Musulmanes de H. LAVOIX la Bibliothèque Xationale, 3 voi- (Paris 1887-1891). Tome J: Calife- orientaux -t. H: Esnagne et Afrique du Nord-1. III Egypte et Syrie. St. LANE-POOLE : Catalogue of Oriental Coins in the British Museum (10 vol. London 1875-182%). ST. LANE-POOLE (Catalogue of Persian Coins in the British Museum: Shahs of Persia (London 1887) St. LANE-POOLE Cambogue of Indian Coins in the British Museum. The Coins of the Maghell Emperors (London 1892). ST. LASE-POOLE : Catalogue of the Collection of Arabic Coins preserved in the Khedivial Library (London 1897). : Königliche Museen zu Berlin: Katalog der H. NÜTZEL orientalischen Münzen (Berlin 1898). : Islâmi numismatik için bir bibliografi Ихии Епивы teerübesi (Ankara, 1933). : Matéraux pour servir à l'histoire de la H. SATIVATOR numismatione et de la metrologie Mus-Imane, 3 vol. (Paris 1882-1887). Eléments de la Numismatique Musulmane. F. Soret (Bâle et Genève 1868). : Monete outliche dell' J. R. Musen di Milano CR. O. CASPIGIAGNI

1819).

CH VON FRAREN

: Numi Muhammedani, qui in Academine Imp. Scient. Perropolitanae Museo. Asiatico asservantur, t. 1 Petropoli 1826.

R. P. BLAKE

: The Circulation of Silver in the Moslem East down to the Mongol Epoch (in Harvard Journal of Asiatic Studies, vol. II, 1937).

## تاريخ الفنون

لا رب في أذ دراسة العائر والتعف تنتي الضوء على بعض الأمور ذات الاتصال الوثيق بالحياة الاقتصادية وازدهار الصناعات وتطور العلاقات بين أي إقليم وغيره من الأقليم الى تتأثر به أو تؤثر فيه . وفضلا عن ذلك قان دراسة الأزياء والملابس والأسلعة لاتحتاج إلى دراسة المنسوجات الأثرية والأسلحة القديمة التي وصلت إلينا فحسب: ولكنها تحتاج أيضاً إلى دراسة الرسوم الآدمية في العمور المستقلة وفي العمور المرسومة فيا وصل إلينا من مخطوطات مصورة . ولكن المقام لا يقسم هنا لتضعيل الكلام على المراجع من مخطوطات . فقد كلامنها يضم ثبتاً كبراً بالمراجع الرئيسية في تاريخ الفنون الاسلامية :

زكي محمد حسن : الفن الاسلامي في مصر (من مطبوعات دار الآثار العربية . القاهرة ١٩٣٥) .

زكى محمد حسن : كنوز الفاطميين ( من مطبوعات دار الآثار العربية . القاهرة ١٩٣٧).

زكى محمد حسن : الفنون الابرانية فى العصر الاسلامي ( من مطبوعات دار الآثار العربية . الطبعة الثانية : القاهرة ١٩٤٦ ) .

زكى محد حسن : فنون الاسلام ( القاهرة ١٩٤٨ ) •

## كرتب الجغرافيا والرحلات والخطط

من انعير أن يتبه لباحثون في الدريخ الاسلامي إلى أن كتب الرحلات وكتب تقويم ليمان لتي كتبها المؤلفون والرحاة المسلمون في العصور الوسطى تضم من الحقائق التاريخية ما نجب الافادة منه. فانا انعش في هذه لكتب عن بيانات طريفة عن اعتمع وعن احالة الاقتصادية ولسياسية في شئى أقالم الاسلامي. وقد عن الستشرقون بعبع طائفة من الكتب الى كتب المسلمون في تقويم البدان . وأهمها ما ضمنوه اللكتبة الجغرافية العربية والمنادس وابن القتيم وابن حردادة وابن رستة وليعقوبي ) . كما نشر المستشرق مينوركي ترجمة انجلزية لكتاب و حدود العالم ( (iii) مينوركي ترجمة انجلزية لكتاب و حدود العالم ( iii) إلى منه المهارية والرحن في مناطق الاستبس وهو مرجع أسامي و لاسها في تاريخ الأقوام الرحن في مناطق الاستبس وبلادما وراء النهر وجنوب الروسيا ال.

وقد عرضنا في كتابتا ﴿ الرحالة المسلمون في العصور و اوسطى ﴾ (القاهرة ١٩٤٥) لأعلام الرحالة المسلمين وماكتبوه عن رحلاتهم تمسا يعد معينا للدراسات التاريخية ولاسيا مايتعلق منها بشئون انجتمع وطبقاته وبالشئون التجارية والاقتصادية . و أشرنا فيه إلى المراجع الرئيسية في هذا نيدان .

أما كتب المحطط فلا نكاد نستطيع أن نفصلها عن التاريخ وحسبنا أن نذكر في هذا الميدان كتاب المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار للمقريزى : فأن الؤلف لا يقف فيه عند الكلاء على وصف المدينة وأجزائه وعمائرها ولسكته يطنب في الكلاء على سكانها ومشيدى عمائرها وبشرح المكثير من أحوالهم التاريخية والاجتماعية . وقد عكف المستشرق الفونسي الأستاذ جاستون فييت على خطط المقريزى فتخصص في دراستها وبدأ منذ

(۱) نشر النس الفارس على يد المستشرق الروسي W. Barthold في لينيجواد
 سنة ١٩٣٠

سنة ١٩٩٠ نشر طبعة جديدة لهما لم يصدر هنها إلا عمسة أجزاه صخفة من منشورات المجمع العلمي القرنسي بالقاهرة، ولكنها لم تصل الى بهاية الجزء الأولى من طبعة ولاق لأن فهارسها طويلة ومتنوعة، فضلا عن أن حواشها غنية جداً، ولكن الأستاذ فيت انصرف لسوء الحظ عن هذا العمل المضني الى غيره من الأبحاث والمؤلفات. ولا تزال خطط المقريزي تحتاج إلى باحث متخصص ودقيق لينشرها نشراً علمياً صحيحاً ومذيلا بالفهارس المفصلة ليستطيع الباحثون أن غيدوا منها بوصفها المرجع الأساسي في تاريخ مصر في المصور اوسطى.

#### \*\*\*

وقد أفاد بعض المستشرقين من كتب الرحلات وتقوم البلدان والخطط التي كتبها المسلمون القدماء فألقوا الماجم والكتب الحديثة عن ديار الاسلام. وفع يلي أم المراجع القديمة والحديثة التي لاغني للمؤرخ عنها والتي لم نذكرها بعد. وتعتاز معظمها عما فيه من فبارس وتعليقات طبية:

J. Маменао ет G. Wiet: Matériaux pour servir à la géographie d'Egypte (Mém. Inst. Fr. Arc. Or. 1, 36 le Caire 1914).

H. A. Mackichen, : History of the Arabs in the Sudan, 2 vols, (Cambridge 1922).

Parick Ouan Tobsot x : Geographie de l'Egypte à l'époque Arabe (Mêm. de la Soc. Roy. de Géographie d'Egypte 1926-1928).

A. Kammerine: : La Mer Rouge, l'Abyssinie et l'Arthie depuis l'Artiquité (3, vols, Publ. Soc. Roy, de Geogr. Le Cuire 1929-1946).

A. T. Wilsox : The Persian Gulf. An Historical Sketch from the Earliest Times to the Beginning of the XX\* Century (Oxford 1928).

LEON L'APRICAN : La decription de l'Afrique (éd. Ch. Schefer, Paris 4896).

G. LE STRANGE: Bughdad during the Ablasid Caliphate (Oxford 1924). M. STERCE : Die Alte Landschaft Babytonien nach arabischen Geographen (Leiden 1900–1901).

G. LE STEANGE : Palestine under the Mosiems (London 1850).

G. LE STRANGE: The Lands of the Eastern Caliphare strates.

M. GAUDEFROT: La Syrie à l'ejoque des Mamelouks d'oprise

DEMONEYNES les autours Arabest description asouraphique, economiques et administrative. (Paris 1923...

M. Voš' Opper Crim : Von Mittelmeer zum Persischen Gelf-2 Büst (Berlin 1899-1990).

### النظم الإسمالامية

عرض كثير من المؤرخين السمين في العصور الوسطى لدراسة النظم الاسلامية عامة ، أو لدراسة بعض لواحيها ، وقد وصلت الينا بعض مؤلفاتهم في هذا الميدان ... ولكن يعض المستشرقين أقبلوا على دراسة هذه المؤلفات ولعليق عليها والموازنة بين محتوياتها ، ووصلوا إلى نتائج طيبة يجبأن بحرص الباحثون المخدشون على تأملها والافادة منها ، لأن بعض المؤلفين المسلمين كتبوا أموراً نظرية بحتة تخالف ماكان يجرى في ديار الاسلام ، وعلى رأس أولان المهافئة .

ومن أهم ما كتبه المستشر قون في هذا المدان:

A. Von Karme: Culturgeschichte des Orients unter con Chalifen (2 vols: Wien 1875) translated by Khuda Bukhsh (Calcutta 1920-1927).

 GOLIZHIER: : Vorlesungen über den Islam (Hebielberg 1910) traduit par J. Arin (Le Dogue et la hei de l'Islam, Paris 1920). (Y)

 أفظ المراج ف نهاية كتاب التنظم الاسلامية الدكتور حسن ابراهيم حسن والدكتور على ابراهيم حسن.

(۲) تقرهذا الكتاب إلى الفاة العربية باحد والمقيدة والشريعة في الإسلام » بثام الإسائلة على الإسائلة على الموسائلة على يوسف موسى وعبد الدير عبد الحق وعلى حسن عبد المقادر ( القاهرة ١٩٤٦ ) . وقد ظهرت من الأصل الألماني ضبة تا نية من بدة ومنقعة على بد المستصرق Fr. Bubinger في هبداير جسنة ١٩٤٥ .

| R. LEVY                     | : On Introduction to the Sociology of Islam<br>2 vols- (London 1933).                                                                                             |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M. GAUDEFROY—<br>DEMONDYNES | Sur quelques ouvrages de bisba (in : Journal Asiatique, 1938)-                                                                                                    |
| TH. ARNOLD                  | : The Caliphate (Oxford 1924).                                                                                                                                    |
| M. Voz Berchen              | : Titres califiens d'occident (in Journal Aria-<br>tique 1999).                                                                                                   |
| E; TYAN                     | : Histoire de l'Organisation Judiciaire en<br>pays d'Islam ( t. I Paris 1938 et t. 2<br>Beyrouth 1943) (*)                                                        |
| B. Lawis                    | : The Islamic Guilds (in The Economic<br>History Review, v. VIII, 1937).                                                                                          |
| N. AGHNIDES                 | : Mohammedan Theories of Finances (New-<br>York 1916).                                                                                                            |
| W. J. FISCHEL               | <ul> <li>Jows in the Economic and Political Life<br/>of Mediaval Islam (London 1997).</li> </ul>                                                                  |
| F. Taeschner                | : Die i-lami-chan Futuwabünde, das Prob-<br>lem ihrer Entstehung und die Grun-<br>dlinien ihren Geschichte (Zeitschrift der<br>norm nundische Gesellzbaft, 1983). |
| A. S. Taurron               | : The Caliphs and their non-muslim Subjects<br>(Oxford 1930) <sup>(7)</sup> .                                                                                     |
| A. S. TRITTON               | : Islam and the Protected Religions (in Jane, Roy, Asiat, Soc. 1931).                                                                                             |
| Е. Галъсн                   | : Islam und Christentum in Mittelalter<br>(Breslau 1930).                                                                                                         |
| G. VON GRUNEBAUM            | : Medieval Islam (Chicago 1947).                                                                                                                                  |
| Th. Arrold and A. Guillaumr | : The Legacy of Islam (Oxford 1931).                                                                                                                              |
| D. B. Macdonold             | : Development of Muslim Theology, Juris-<br>produce and Constitutional Theory<br>(New York, 1908).                                                                |
| S. D. GOITHIN               | . The Origin of the Vizierate and its True<br>Character (in Islamic Guiture, XVI, 1942)                                                                           |

<sup>(</sup>۱) كتب الأستاذ جودفروا دعوميين مقالا في هذا للموضوع سنة ١٩٣٩ في مجلة Revne des Erudes Islamiques

 <sup>(</sup>٢) نقل إلى العربية (القاهرة ١٩٤) بعنو الده أهل الدمة في الاسلام» بقام حسن حبثي.

: Die Renaissance des Islams Heitelberg A. MEZ 1022,(1)

: The Shine Religion London 1983a D. M. DeNALISON

· Beitrale zur Kenntnis des islamischen H. Therning Versingween Berlin 1913'.

: The Muslim Creeds Its Genesis and Hi-A. J. WENSINGE torical Development (Cambridge 1982).

: Un Desninent sur la Vi- Uriaine et le-It's 'Approv-E. Levi-Corto de modere à Seville au début lu PROVEN AL XIII - Le Trais- d'Ibn Alema publi-

par Levi Provencal (Jour a) Asiations.

1934 -

ومراغة لفات الغنية بشتي أبانات عارالحاة الاجتاعية كتب الحسية. وقد تحدث الأستاذ جودفروا دممومين عن كثير منيا في المقال الذي كسه في انحمة الأسبوبة سنة ١٩٣٨ والذي أشرنا المه في السطور الساعة . ومن أهم هذه لكتب ، كتاب معالم القرية في أحكام الحسبة نحمد من أحد ( ان الأخوة ) " وكتاب نهاية الرتبة في طلب الحسية لعبد الرحن من نصر الشرري (٢٠ : وكتاب الحسبة في الاسلام لأني العباس أحد بن تيمية ( القاهرة ١٣١٨ ) : وكتاب آداب الحسبة لأبي عبد الله السقطي (باریس ۱-۱۹).

ومُمَا يَجِبُ أَنْ يَتِجِهِ اليهِ بَعْضُ البَاحِثَينَ فِي النظرِ الاسلامية الموازنة بين ماجاء في كتب الحسبة وماورد في مؤلف عن بعض النظم البيزنطية كتب خو سنة . . ٩ ميلادية . وهو كتاب الحاكم The Book of the Prefect ويتحدث عن تنظم نشاط الصناع والتجار في القسطنطينية .

<sup>(</sup>١) نقل إلى العربية بعنوان و الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري » بقد الدكتور كُد عبد الْهَادي أبو ربدة ( الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٤٨ ) . (٢٠ نشره روين ليق في Gibb Memorial Series, Cambridge 1988

<sup>(</sup>٢) نشره السيد الباز العريق باشراف الدكتور عمد مصطفى زيادة في القاهرة

<sup>(2)</sup> قشره الأستاذ نيكول Xicole إ. وترجه في حنف سنه ١٨٩٤

#### المراجع الرئيسية الحديثة

ليس في اللغة العربية أو إحدى اللغات الأوربية كتاب شامل في التاريخ الاسلامي عامة ، وفي شتى نواحيه بحنيث بمكن الاطمئنان اليه . فمعظم مالدينا مم الكتب يتحدث عن التاريخ السياسي أو عن إقلم ممين من الامبرأطورية الاسلامة . ومن أهم الكتب التي تعني بتاريخ المسلمين عامة المؤ لفات الآتية :

Ch. HUART

: Histoire des Arabes, 2 vols, (Paris 1912-13).

Pa. Harn

: History of the Arabs (1) (London 1937.

1946)-

C. BROCKELMANN

: Geschichte der islämischen Völker und Staaten (7) (München und Berlin 1939). English translation: History of the Islamic Peoples, (London 1949).

ولكن أول هذه الكتب الثلاثة ينقصه الوضوح والاشراف على شق موضوعات التاريخ الاسلامي وحسن الربط بينها ، أما الثاني فيو أحسنها في اعتقادنا ، على الرغم نمسا في بعض مو اضعه من نقص ، بينها ممتاز الثالث بالمنامة بالتاريخ الاسلاي في العصر الحديث ، مع إحاطة بالعصر الوسيط يغيد منها المامون به أكثر عما يقد البادئون.

أماكتب المستشرقين عن الأقاليم الاسلامية المختلفة فن أهمها المراجع الآتية:

ST. LANE-POULE

: Egypt in the Middle Ages, (London 1901, (1925.

G. WIRT

: L'Egypte Arabe, de la Conquête Arabe à la Conquère Ottomane (G. Hanoraux : Histoire de la Nation Egyptienne, vol IV. Paris 1928).

G. WIST

: Précis de l'Histoire d'Egypte (t. 11. l'Egypte byzantine et mu-almane. Le Caire 1932).

14. H. BECKER

: Beiträge zur Geschichte Agyptens unter dem Islam, (Strassburg 1914-1912),

١١) ترجه إلى المربية الأستاذ عمد مبروك نافع ( الطبعة الثانية ، القاهرة ١٩٤٩ ). (٢) ترجه إلى المربعة الدكتور نبيه فارس وآلأمتاذ منير البطبكي ( دار العار العلايين في مدون ۱۹۶۸) .

: Histoire de l'Atrique du Nord, Paris 1931). CH. A. JULIES : Les Berieres, 2 vols, Paris 1977-1991 -L. FOURNEL : Les Arabessen Berl erie du XI an XIV s. G. MARCAL Paris 1913. : Histoire de l'Atribue septentionale, 3 vols. E. MELCIER (1881-1891). OF PARKE-BIOURT : Histoire de l'Afri de septentionale sins le domination musulmane 740-1505, Paris 1995. : Moors in Spain-(1) S1. LANE-POOLE : Histoire des musulmans d'Espagne jusqu'ala R. Dogy con juête de l'Andalousie par les Almoravides (711-1110) Nouvelle édition par Levi-Provencal (Leyden 1932). (English traslation : Spanish Islam. (London 1913). : L'Espagne musulmane au X' siècie, insti-E. LEVI-PROVENCAL tutions et vie sociale. Paris 19321 A. GONZALEZ-PALENCIA: Historia de la Espana musulmana. Madrid 1932's : Storia degli Musulmani di Sicilia, 3 vols. M. Amari Florence 1854-72 (nonvelle édition par Nallino, Catana 1933-1939). : History of the Mongols (London 1876-1927). H. H. HOWORTH : Turkestan down to the Time of the Mongol W. BARTHOLD Invasion (Translated by H. A. R. Gibb in the Gibb Memorial Series, London 1928). : Introduction à l'histoire des Mongols (Gibb E. BLUCHET Memorial Series, XII) (۱) نقله إلى العربية المرحوم على الجارم بك بعنوان ﴿ العرب في اسبانيا › دار المارف بالقامرة سنة ٧٤٧

: La Syrie : Precis historicae 2 v.ls.

: Ale: E-sai -ur le développement l'une

umin le ville syrienne des origines un milieu du XIX . Paris 1941'.

(B-vrouth 1921, 1978).

E. Albertini, G. Marquis L'Afrique du Nord française dans l'histoire. : (Paris 1937 .

H. LAMMENS

J. SAUVAGET

RT G. YVER

R. Georges

: L'Empire des Steppes, Paris 1928, : L'Empire Mongol, Paris 1941.

R. GROUSSET W. F. SANACULAR

: The Decline of the Selinguill Empire,(1)

M. ISHWAL! PRASAL

Calcutta 1938. : L'Inde du VIII au XVI s. (Y-1930, E. Cavairna: Histoire du Monde

t. VIII's.

. . .

ولمكن الملاحظ وجه عام أن ماكتبه المستشرقون من الدراسات في يعض عصور التاريخ الاحلاي أومنائله الجزئية أعمق من كتب الشاملة . وإذا كان للمراجع العربية والقارسية القديمة المذم الأول والأساس في دراسة التاريخ الاسلامي ، فن الانصاف أن نعترف بأننا لم تحسير الاقدة مير تلك الم اجع الأصية حتى اتصلنا بالغرب واستطاع الرعيل الأول مرالة رجن المسلمن المحدثين أن دُخذوا عن المستشرقين كثيراً من أساليب البحث العلمي الدقيق. وحسينا مثلا أن المستشرقين هم الذين كشفوا لنا عظمة ان خادون وما في مقدمته من نظريات اجتماعية سبق مها العلماء الذين ينسب إلىه الغربيون وضم الأسن الأولى في علم الاجتزع . ولا ربب في أذ بعض المستشرقين لا تلن لهم قدة اللغة العربية بحيث يصبحون في مأمن من سو. النهم وعجائية التفسير الصحيح؛ وما من شك في أن بعض السنشر قين يممهم التمعب الدين. أو القوى عن الحقائق أو مدفعهم إلى قلمها : ولكن هذا لا يقلل من فضل المستشرقين في العنامة بتاريخ حضارتنا وفي دفعنا إلى العنامة بها في أسلوب علمي سلم نستطيع واسطته أن نكل ما في دراستهم من نقص أو نقوم ما فيا من عبوب.

و لقد كان الأب لامانس ( Lammens ) من أشد المتعصبين على الاسلام . وهو بعد ذلك من المعجمين بيني أمنة ، لأن الدولة التي أقاموها كانت تعني بمظاهر الملك وبالعصبية العربية أكثر من عنايتها بالدين وشؤونه، ولأنها

<sup>(</sup>اوع) من تأليف عالم من العاماء الهند د.

ظمت في الشام وتأثرت بالدنيات الفديمة التي قامت في دبوعه . وكان المستشر قون أنقسهم يعرفون في لامانس هذا العيب ويأخذونه عليه . ولكنه كان واسع الاطلاع . وسحب الدارس فعاً ومرانا في التاريخ الاسلامي أن يقرأ لامانس وأن يهضم ما يروقه من أبحاثه : وأن يبحت ويقب ليستطيع الرد على الجزء الباقي فيها وأز يراجع النصوص التي كانت لامانس يبني عليها أحكامه ليرى كيف كان يجحف في تفسير بعضها ويحمل بعضها الآخر ما لا تحتمل : وكيف كان يهض ما لايفق ورأيه أو ما لايؤيد نظريته ، وكيف أنه كان يغض الطوف أحيانا عن المناسبات فيستنبط من الشواذ قواعد ومن الحالات الفردية أحكاما عامة . وقصارى القول أن قواءة لامانس ومن على شاكلته وياضة علمية ميدانها الكتب والمكتبات وتقرع فيها الحجة بالحجة ، ويدفع النص الواحد ما بالنصوص الكنيرة .

ومع ذلك كله فلسنا نظن أذ باحثا منصفاً يستطيع أذ ينكر ضرورة الانسام بكل ما يكتب المستشرقون ، لأن أكثر ما يكتبونه دقيق ومنظم ، وفيه كثير من مزايا البحث العلمي الصحيح ، أما عيوب التعصب فن السهل أن ندركها وتحذر شرها . وعلى كل حال فأذ الروح التي تسود المستشر قين اليوم في الحيل المناخي ، فأغلجم اليوم يدفعه إلى درس المدنية الاسلامية ميل اليها وإعجاب بها ومن ثم فانهم في الحملة أكثر انصافا الآن مهم في المسافى . وجلهم يصلون على أن يتركوا الحمم على العقائد الدينية تركا تاما وأذ يكتبوا باسلوب علمي و ناظواهر الأجتاعية والاحداث السياسية في حد ذاتها ، وأن يحكوا على المال التاريخ الاسلامي وأمرائه من الناحية الشرعية والسياسية فحسب ، تاركين الدن بانيا ، بل عاملين على من نفضل في توجيد كلمة العرب واعلاء شأن المسلمين في العصور الوسطى . من فضل في توجيد كلمة العرب واعلاء شأن المسلمين في العصور الوسطى .

ومما يزيد مؤلفات المستشرقين قيمة ويجمل كشيرين منهم حجة فى الموضوعات ألنى يكتبونها نظام التخصص الذي اتخذوه ، فالغالب بينهم إذا أكل الدشى منهم دراسته أذ يحذذ فرها يحلو له فيزداد فيه تعمقاً ويشابر على الدرس

والتحصيل فيه ليصبح ثقة يعتمد عليه طلاب هذا الدرع، ويرجعون اليه في تقهم معمياته حتى لقد نشأ بينهم نظام في التأليف لم تعوده في مصر تماماً . وهو نظام التعاون في تأليف كتاب من السكتب يخرجه أحد الأساتاذ، ويكتب فيه أساتذة آخرون، كل في الفرع، الذي وقف نفسه على دراسته . ومن الخير أن نعرض في الصفحات التالية أم آثار المستشرقين في ناريخ المسهد : الاسلامة المختلفة .

١ - ملاد العرب قبل الاسلام:

لن يستطيع المؤرخ أن يدرس فجر الاسلام دراسة طبية بغير الرجوع الله التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي لبلاد العرب في العصر الجاهلي، لأن الاسلام أبقي على كنير من النظم التي كانت تسود في بلاد العرب قبل ظهور النبي عليه السلام: ولأن قيام الاسلام كان تطوراً طبيعياً في حياة العرب وتقدما في سير موكب الحضارة بينهم.

#### ومن أعم مؤلفات الستشرقين في هذا الميدان:

J. Genet : L'Arabie Antéislamique, (Paris 1921).
D. L. OLEARY : Arabia before Muhammad. (London 1927).
J. WHILMALES : Reste arabischen Heidebygene (Barlin).

J. Wellhausen : Reste arabischen Heidehrums. (Berlin 1897, 1927).

H. LAMMESS: L. Berceau de l'Islam, (Rome 1914).
H. LAMMESS: L'Arabie occidentale avant l'Hegire, (Reyrout), 1990).

D. S. MARGOLIOUTH: The Relations between Arabs and Israelitee prior to the Rise of Islam, (London 1921).

D. Nielsen
Handbuch der Altarabischen Altertumkunde (1) vol I, die altarabische Kultur.
(Kopenhagen, Paris, Leinzig 1927.)

G. LEVI DELLA VIDA ; in "The Arab Heritage" edited by N.A. Faris, (Princeton 1944).

B. Montz: : Arabien: Studien zur physikalischen und historischen Geographie des Landes, (Hanover 1923).

(١) نقله إلى العربية الدكتور نؤاد حسنين على (تحت الطبع بالقاهرة سنة ١٩٥٠).

A. GROBMANN : Südarabien als Wirtschaft Gebiet, 2 vol. (Brunn, Prag und Leinzig 1922-1933). : Beitrage zur Gezellschaftsordnung der E. BRADSLICH arabischen Beduinenstämme (in der Islam, 1933, 1933, 1934). : Les Arabes en Syrie avant l'Islam. (Paris R. DUSSAUD 1907). A. KAMMERBII : Pêtra et la Nabatène : L' Arabie Pétrée et les Arabes du Nord dans leur rapports nvec la Syrie et la Palestine jusqu'à Ulslam, 2 vol. (Paris 1930). To. Nöldere : Die Glassanischen Fürsten aus dem Hause Gafna's(1), (Berlin 1887). F. NAC : Les Arabes chrétiens de Mesopotamie et de Syrie, (Paris 1933).

#### ٢ - الفتوح والدولة الأموية :

: Arabes l'erses et Arabes Romains (in L'iere

et Pencer, 2º sér, 1942) (7).

لاتزال الدراسات في موضوع الفتوح العربية ينقصها عنصر لا يمكن أن ننكر ما له من الشأن الأول في أسباب هذه الفتوح وطبيعتها وتطورها . وذلك أن ما نعرفه عن أحوال البلاد التي فتحها العرب قبيل هذا الفتح لا بزال غير كاف،ولا بدمن أن يخرج لنا الاختصاصيون في التاريخ الابرائي وفي تاريخ الشرق في العصر القدم وفي العصر الاغريق الروماني محوتا جديدة تلتي الضوء على حركة الفتوح الاسلامية وأسباب بجاحها .

R. DEVICERSSE

أما سير تلك القتوح فقد كتب المستشرقون بحوثا طيبة فيها ، نذكر من بينها ما يأتى :

C. H. BECKER : I-samstudien, 2 vol. (Leipzig 1924-1932 t. I, pp. 66-145) (7).

۱۱) تقله إلى العربية بعنوان ﴿ أَصَهَاهُ عَسَانَ ﴾ الله كتور بندلى جوزى والدكتور
 قسطتان زرين ( بيموت ۱۹۳۳ ) .

(۱۲) علمي هذا للتال فسلا من كتاب للمؤلف نشر في باريس سنة ١٩٤٥ وعنوانه: Le Patriarent d'Antioche depuis la l'aix de l'Eglise jusqu'à la conquéte arabe.

۳۱ في الجرء الثاني من هذا الكتاب مثالان عن امتداد النفوذ العربي في المربقة الوسطي والغربية وعن تاريخ السودان الدرق.

|              | •                                                                  |
|--------------|--------------------------------------------------------------------|
| C. H. BECKER | ; Cambridge Medieval History vol. II pp. 329-390 (Cambridge 1912). |
| L. HALFEN    | : Les Barbares (5° ed. Paris 1948) chap. X.<br>pp. 135-157.        |
| A. BUTLER    | ; The Arab Conquest of Egypt. Oxford<br>1902 (1).                  |
| E- AMÉLINEAU | : La Conquête de l'Egypte par les Arabes                           |

M. J. de Gold : Mémoires sur la Conquête de la Syrie (in de Gorje : Mémoires d'histoire et de sécondable offenulé: Levde 1830).

J. WRLLHAUSEN : Skizzen und Vorarbeiten, t. VI, Berlie 1899).

J. WELLHAUBEN: : Die Kämpfe der Araber mit den Römers (Nuchrichtensfer Kiniglichen Geselbechaft der Wissenschaften zu Görtingen. philosophilis-historische Klasse. 1901)se-

M. Canari : Les Expéditions des Arabes contre Contantinople dans l'histoire et dans la légende (in Journal Asiatique 1926).

J. LAURENT : L'Arménie entre Byzance et l'Islam depuisla conquête arabe jusqu'en 886, (Paris 1919).

H. A. R. Gibn : The Arab Conquests in Central Asia (Lemdon 1923).

Le Cartani : Annali dell'Islam: 10 vols.(Milan 1905-1926)

أما عصر الدولة الأموية فقد أيلي المستشرقون في بحثه بلا. حسناً لأنه لم يلتى ما يستحق من الاتعمال عند المؤرخين المسلمين الذين كتب معظمهم في ظل أسرات معادية لبني أمية (٢)، ولأن هذا العصر شاهد قيام الاميراطورية الإسلامية على أساس الملكية الوراثية ، كما شاهد تحوال المجمع الاسلامي

 <sup>(</sup>١) تله إلى الدرية الأستاذ عمد فريد أبو حديد بك بعنوان ﴿ فتع العرب أحر ›
 التاحرة ١٩٣٣

<sup>(</sup>٦). من فلاخذ أن أم الكتب التاريخية العربية في تاريخ بني أمنية اثنان: اليدتوبي ومن شيع لا يكاد يستطيم أن يخفي مداوته لبني أمنية والثناني الطبري وصيه أن عنايته تنجه إلى العراق وإيراق أكثر من الشام ومصر ، وقد كافي الاقليان الأخيران حمركز النشاط الأموى ، فلا عجب إذا قلت يسبب ذلك أهمية الطبري بالنسبة لتاريخ بني أمية .

وتطوره تطوراً أدى إلى بلوغ أوجه فى بداية العصر العباسى . فلا مجب إذا اتجه المستشرقون إلى دراسة الأحداث السياسية وقيام النظم الاسلامية وغير ذاك من الظواهر التي تعد بحق من الأسس والمنعائم الأولى في تاريخ الحضارة الاسلامية . وكان على رأس المستشرقين الذين عنوا بالمصاف بني أمية ورد اعتبارهم ولهاوزن ولامانس . فحكب الأول كتابه المشهور عن الدولة العربية وسقوطها Das Arabische Reich und sein Sturz عن الدولة العربية وسقوطها للكتاب إلى الانجلزية بقلم (Berlin 1902) . وقد نقل هذا الكتاب إلى الانجلزية بقلم The Arab Kingdom and its Fall (Calcutta 1927) . وتحاز الزجمة الانجلزية مكشاف مفصل .

أما لامانس فقد كتب كثيراً في تاديخ بني أمية ، ولكن ما كتبه يشوبه التعصب الديني أو لا والتعصب لبني أمية بعد ذلك ، وكان ذلك يدفعه في كثير من الحالات إلى اهمال بعض النصوص والاكتفاء بنصوص مبتورة يصل على أن يحملها من المعانى ما لا تحمل . كاكان يدفعه في حالات أخرى إلى اجمال بعض الحواتب من الموضوع الذي يعرض لدراسته ، ويظهر ذلك جلياً في كتابيه عن حكم معاوية الأول ويزيد الاول ، فأننا لا نستطيع أن نحسبها عرضاً شاملا لحكم هذين المحليقتين . ومع ذلك كله فأنا نكرر ما ذكر له في العبقحات السابقه من أن دراسة ما كتبه لامانس أمر لازم لكل مشتغل بالتاريخ الاسلامي . ومن أهم مؤلفات لامانس في تاريخ بني أمية ما يأتي :

( 1930 ) Brudes sur le siecle des Onntysudes (Deyrouth 1930 ) ويضم بحوثاً عن زيادة بن أبيه والاخطل وعن الحليفة الوليد الأول وقسمة الحامع الاموى بدمشق وعن قرة بن شريك على ضوء الاوراق البردية وعندة .

<sup>(2)</sup> Etudes sur le règne du calife omayyade Monwin Jer (Beyrouth 1908)

<sup>(3)</sup> Le cujifut de Yazid ler (Beyrouth 1921).
(4) L'avenement des Marwanides et le cujifut de Marwan Ier (Mélanges de l'Université St. Joseph t. XII Beyrouth, 1927).

### أما للكب الأحرى التي ألفها سائر المستشرقين عن تاريخ بني أمية فعل رأسها للم اجع الآتية :

G. VAR YLOTER

: Recherches sur la domination arabe, le chilitisme et les croyances messioniques - sous le califat des (Imaiyades (I) (Ameeterdam 1894).

H. BELL

: The Administration of Egypt under the Omayyad Caliphs (in Byzantinische Zeitschrift, t. 28, 1928).

C. H. BRCKER

: Studien zur Omafindengeschichte : Omar II (in Zeitschrift für Assyraiogie und verwandste Gebiete. 1900).

C. H. BECKER Fr. Gabrieli

Ialamstudien, 2 vol. (Leipzig 1924-1932).
 Il califfato di Hisham: studi di storia omayyade (Mémoires de la Societé Royale d'Archéologie d'Alexandrie t, VIII, 1935)

J. PÉRIER A. N.: POLIAK  Vie d'al-Hadjdjadj ibn Yonsof, (Puris 1994.)
 L'Arabisation, de l'Orient sémitique (in. Révue des Etudes Islamiques, 1938).

ولسكن تاريخ بني أمية بخاصة (والتاريخ الاسلامي بوجه عام) لا رآل حفلا طبياً للبحث إذا أحسن المؤرخون استخدام المراجع التي تبدو لأول وهلة المست ذات صلة وثيقة بالتاريخ ، ولكن الحق أنها مراجع أصيلة يمكن أن نستخرج منها الحقائق العظيمة الشأن عن المجتمع الإسلامي وأحواله السياسية والاجتاعية ، تلك في كتب الزاجم (تحاصة مثل كتاب الوزراء للجشياري ، وكتاب الولاة والقضاة المكندي ، وكتاب أنساب الماشراف المبددي ، عن كتب الادب ولاسيا الأغلى لأي القرج الإصفهائي ، والمقد الدرد كان عبد ربه ، وعيون الاخبار وأدب الكائب لائن قعية والبيان والميوان والرسائل المختلفة للجاحظ ، والكامل المبدد ، والامالي على على المتالية المنافية على على المتالية المتالية المنافية على على المتالية المنافية على على المتالية المنافية على على المتالية المتالية

<sup>(</sup>۱) تقه إلى الدرية الأستاذ الدكتور حسن ابر اهم حسن والأستاذ محدول ابر اهم بعنوان ﴿ البِيادة الدرية والشيمة والاسرائيليات في بهد بي أمية ﴾ القاهرة سنة ١٩٣٤ (١) ظهر منه المبرد المخامس في بيت القياس سنة ١٩٣٤ على يد جويتابن. Goitein والجرد الرابر سنة ١٩٣٨ على ه شاور كر

#### ٣ ــ العصر العياسي:

لهل أقع ما كتب المستشرقون عن الدولة العباسية كتاب Menaissance des Islams (Heidelberg 1922) الديبة Renaissance des Islams (Heidelberg 1922) الديبة الدكتور مجد عبد الهادى أو ريدة : بعنوان و الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى أو عصر النبضة في الاسلام » (في جزأين ، الطبعة الثانية في هذا الكتاب ألم منقحة مهذبة ، القاهرة سنة ١٩٤٨) . ومع أن العصر الذي عنى به المؤلف في هذا الكتاب إنحا هو القرن الرابع الهجرى حين ضعف سلطان الخليفة في هذا الكتاب غنى المخانق عن الحياة العقلية والسياسية والاجتاعية في العصر العباسي عامة ، ومكن حريم عيوبه — أن يكون دليلا للنواحى التي يجب أن يعي به الباحث في التاريخ الاسلامي .

وانواقع أن متر أفاد أجل فائدة من المراجع العربية الرئيسية للمراجع العربية الرئيسية للمراجع العربية الرئيسية والمجاسيين كالطبرى وابن الأثير والمجهثيارى واليعقوبي والكندى والمحاحظ والعبولي ومسكويه وهلال العابي ويحبي بن سعيد الانطاكي العدوساً كثيرة عن نظام المدولة العباسية الادارى والمالي وعن طبقات المجتمع واحواله وعن المذاهب الققيمة وعن الصناعة والتجارة، ومع ذلك فان المجال لا يزال واسعاً جداً لكي يسينبط الباحث من كتب التاريخ، والأدب والطبقات والرحلات ما يمكن استنباطه عن نظم الحسكم وأحوال المجتمع في المدولة العباسية نفسها، وفي المدولات المستقلة التي قامت إلى جانبا عدما ضعف سلطان الحكومة المركزية في بتداد.

ومن أهم ما كتبه الستشرقون في هذا الميدان البحوث الآتية :

H. F. Amedroz

: Abbassid Administration in its Decay (Journal Loyal Asiatic Society, 1981).

G. W. FREYTAG

: Geschichte der Hamdonidan (Zeitschrift de Morgenlandische Gesellschaft, 1856-57).

I. Honovitz

: Die Hamdaniden (der Islam. 1911).

H. BOWER : The Life and Time of Ali Ibn Isa "The good Vizier, (Cambridge 1922). L. BODVAT : Les Barmécides, (Paris 1912)-: Die Abbasiden-Residenz Samarra, (Leipzig P. SCHWARZ 190%). H. VASMER : Die Eroberung Tabaristans durch die Araber zur Zeit des Chalifen al-Mansur. (Leipzig 1927). M. VONDERBRYDEN : La Berbérie orientale sons la dynastie des Benou-l-Arlah, (Paris 1928). R. Levy : A Baghadad Chronicle, (London 1929). A. A. VASILIEV : Byzance et les Arabes, 3 vols. (Bruxelles 1935). FR. GABRIELI : Al-Mamun e gli Alidi, (Leipzig 1929) To. Nöldeke : Orientalische Skizzen, (Berlin 1893 Eng. Translation: Shetsches from Eastern History, London 1892)-F. H. AMBDROZ : The Visier Abul-Fudl ibn al Amid tiler /slam III).

> : Nuovi Studi sul califfato al-Mahdi cin Orientalia, XV. 1946).

S. MORGATI

(يتبع)

## 

# كا ورد في مخطوط معزو إلى ابن سراسون(١١) للركث رابراهم أحمد رزقاة

وجد هذا المخطوط بالمتحف البريطاني تحت رقم Or. 4896 وقد وصف في سجلات هذا المصف عما بأتى:

A geographical work ascribed to Ibn Serapion. Transcribed from the Taylor Ms. Add, 23379 Fol. 75, A.D. 1844.

' وترجع معرفتي سِذَا المخطوط إلى عدة سنوات هضت ، فقد رأبت إشارة عنه في كتاب المغفور له سمو الأمرعم طوسون عن أبو النبل (٢) ، ثم انتيزت فر صة وجو دي في انجلترا في العام الماضي واطلعت علمه .

<sup>(</sup>۱) هو يحي بن سيراييون ← وقيل يوجنا بن سيرافيون — كان طبيباً وجنر افيا توقى بعد المتوكل وقبل البويهيين أى بين عامى ٢٨٩٪ ه ٣٣٤ ه . كتب بالسريانية كِتابيه ف العلب الكناش الكبير والكناش الصنير وقد نقلا الى العربية .

<sup>(</sup>١) القهرست لاين الندج طبعة أوروباً ص ٢٩٦ وطبعة عصر ص ٤١٢

<sup>(</sup>ب) طبقات الأطباء لا ين أميسة ج اس ١٠٩ طبعة القاهرة سنة ١٨٨٢ م (ج) كتاب إخبار العلماء بأخبار المكاء التفطي ص ٢٤٨ طبعة القاهرة

<sup>.</sup> A 1 TY 7 EL

<sup>(</sup>د) قسة دلتا النيل للدكتور الراهيم احد رزقاته بمجلة كية الآداب بجامعة فاروق الأول الجيلد الرابع سنة ١٩٤٨ ص ٣١

واظ أطأ:

<sup>(</sup>a) Brockelmann, Geschichte Ster Arabischen Litteratur 1. 227 and 232.

<sup>(</sup>b) Brockelmann, Erster, Supplementhand p. 406. Leiden 1937. Omar Toussoun. Mémoire sur L'Histoire du nil, t. I. p. 143. '(1)

ولما كان ابن سيرا يون نفسه غير معروف إلا للخاصة من علماه التاريخ الاسلامي كما أن تخطوطه غير مشهور لأنه غير منشور فقد رأيت تعرفا جذا الكانب أن أنشر الجزء المحاص يتهر النيل وأعلق عليه وأزوده بالخرائط اللازمة لقهمه.

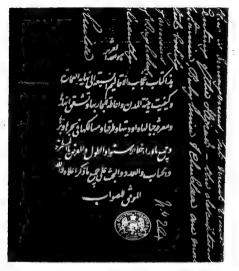

عنوان المحلوط مصور من النسخة الهنوظة المتحف البريعا في ويبدأ الكتاب عمماً يأتى :

#### بسم الله الرحمن الرحيم

ان احسن ما افتُستح به الكلام فى كل رغبة ورهبة وحاجة حمد الله تعالى الحمد لله مفلم الحق ومدحض الباطل وماحقه الذي اختار لنفسه الاسلام دينا

فأمربه وحاطه فوكل محفظه وضمن اظهاره على الدين كله ولوكره المشركون وإله نسأل أز يصلي على محد نبيه الذي اختاره من خير خلقه ويعثه رحمة للعالمن نقول أما يعد أطال الله بقائد فأنه حيب إلى النظر في كتب المتقدمين والبحث عن جيم ما ذكروا فها من صورة الارض وكيف هيئة المدن علما واحاطة البحارية تشقق الهارها ومعرفة جالها واودشا وطرقها ومسالكما في برها وبحرها فوجدت ذلك في عدة من كتبهم يطول شرحها ويبعد العمل بها فاحبت أن اختصر من جميع كتبهم كتابا يقرب فهمه وتسهل العمل به لمن اراد صورة الارض ووضع العمورة علمها واستخراج البحار والعيون والأتهار والجبال والاودية مع صحيح ماذكروا من السالك المشهورة والطرق الغامضة والبقاع والبوآدي المعروفة ليفهم ايدك الله الناظر في هذا الكتاب ما فهم من عمل آلصورة وبالله التوفيق قال جامعه افقر الورى سهراب فاذا اردت ادام الله كرامتك أن تبتدى بعمل ذلك في بسيط مريع فليكن حسب ما احببت وكاما اتسع كان احسن وابين ويكون عرضه مثل نصف طوله وربعه تربيعاً صحيحاً لا زال فيه فاذا فعلت ذلك فاعمد الى أربعة حواشيه فاستخرج في كل حاشية منها ثلثة خطوط مثل خطوط السطرة القسومة فيكون خطان يقع بينهما بيوت الاعماس والثالث يلحق به الآخره فأذا فعلت ذلك باربعة جوانبه فقد خططت المساطر الاربع واحتجت الى قسمتها أنشاء (كذا) الله تعالى ثم اعمد الى مسطر في الطول فاقسم كل واحدة منهما بمسائة وعشرة اجزاء قسمة صحيحة واحذر الزلل وانما قلت لك اقسم العرض بمائة وعشرة ليخرج لك البحر الجنوى بأسره والبحر المظلم وجميع ماوراء خط الاستواء من الدُّن والجبال والعيون وغير ذلك ولا تكتب في بيوت الخسات محروف الحَمْل في هذا الوقت وإنا اعرفت في أي وقت تكتبه انشاء (كذا) الله تعالى ثم اعمد إلى احدى مسطرتي الطول فوقع عند وسطها افق الجنوب وفي وسط المسطرة الاخرى التي بازام؛ افق الثبال:

...

وبعد المقدمة يأخذ المؤلف في سرد معلوماته عن أقاليم العالم المختلفة الى أن يصل الى سمر النيل وفيا يلي نص ما قله عن مجرى النيل :

﴿ وَذَلِكَ أَنَّ أُولَ ثِلَ مَصَرَ مِنْ جِيلَ الْقَمَرِ عَرْجَ مَنْهُ عَشَرَةً أَجَارَ ويُعَسِّ الى يطبحتن مدورتين وهما خلف خط الاستواء قطر كل واحدة منهما عسة أجزاء مركز الأولى عنـد طول ن • وعرض ر • ومركز الثانية عند طول بره وعرض ر . يعسب إلى الأولى غسة أنهار من جيل القمر مبتداء الهر الأول عند طول ع . والثاني عند طول مط . والثالث عند طول ن ه والرابع عند طول ناه وانفامس عند طول نب ه ويعب الى الثانية محسة أنهار من جيل القمر أيضاً مبتداه النهر الأول عند طول نه ك والثانى عند طون برك والثالث عند طول بول والرابع عند طول ع ك والمامس عند طول نط ك ونخرج من هاتين البطيحتين من كلّ واحدة منهما أربعة أنهار بجين الى بطبيعة مدورة في الاقلم الأول قطرها جزءان ممكزها عند طول لح ل وعرض ب م فيتداء النهر الأول من البطيعة الأولى عند طول ع ى والثاتى عند طول مط ل والثالت عند طول نابه ثم يجتمع الثانى والثالث عند طول ت ، وعرض ا ، وذلك خلف خط الاستوا، فأذا اجتمعا مراجماً مرًا نهراً واحداً الى البطيحة التي ذكرنا في الاقليم الأول ويمر النهر الرابع عند طول نب مثم نخرج من البطيحة الثانية أربعة أنهار الى آخر البطيحة الصغيرة مبتداه النبر الأول عند طول نطل والثاني عند طول نوك والثالث عند طول نهل ثم بجتمع التاتى والثالث عند طول نوك والثالث عند طول نوه وعرض ام وذَّلُكُ خُلفٌ خَطَّ الاستواء فاذا اجتمعا جيماً مرا نهراً واحداً إلى البطيحة الصغيرة التي فيالاقليم الأول ومصبكل واحد منها غير مماس للاخرثم بخرج من هذه البطيحة الصغيرة نهر هو نهر تيل مصر تم عمر النهر بالسودان زغاوه وعلوه وقرآن والنوبه ماداً إلى دنقلة مدينة النوبة عندُ طول نب كوعرض يده وذلك في الاقليم الأول ثم يمر فيقطع خط الاقليم الأول عند طول لخ. وعرض بوك ثم يمر حتى يجوز الأقليم الأول بجز. ونصف على سمته ثم يعمدل إلى طول نب ، وعرض ع م ثم يعدل إلى طول با ، وعرض يزه ثم يعدل إلى طول ن ، وعرض برك ثم يعدل

إلى طول ذك وعرض ل ك ثم يعدل إلى طول ل ك وعرض بط م ثم يعدل إلى طول نال وعرض بط ك راجعاً ثم يمر إلى مدينة ملوى عند طول نا ل وعرض ك ل ثم يعدل إلى طول لح ه وعرض كده بمــاساً لجبل فتومًا ثم يعدل إلى طول نه ل وعرض كدك ثم يمر بمدينة مصر بماساً لهــا عند طول ندل وعرض كط يه(١) ثم يتفرق منه هناك خلجان سبعة كلها تصب إلىالبحرالرومي الخليج الأول منها عند طول ناك فوق أهرام يوسف عليه السلام بشيء يسير ثم يمر إلى قصر يوسف وهو غربي ويستى ماعليه من الضياع ويصب في إلبحر مع مدينة الاسكندرية وبحرج من هذا الحليج خليجان الأول منهما عند طول نا م يمر الى ديرا فيتم الى انسايه ويحمل عند هذه القرية خليج سندكره فيٰ بعدثم يمر الخليج الكبير من انسايه الى القيسا ثم يمر الى المدينة المعروفة عُدينة البنسا ثم يَعنا هناك وهذه القرى كلها في شطه الغربي فأما الخليج الذي يحرج عند قرية انسايه وهي غربية فانه يمر الى طحا غريبة ثم إلى فهفاف شرقية شرقية ثم إلى سطا شرقية ثم إلى بوص شرقية ثم إلى أقسى غربية ثم إلى أسبوط ثم يستى هذه القرى والضياع ويغني هناك ويخرج الحليج التانى من خليم الاسكندرية عند طول لخ ، في شرقية مع قصر يوسف عليه السلام الى دلاص شرقية فيصب في الحليج الكبير الذي أخذ منه فوق قنطرة ذات الحمام وبين هذين الخليجين يقع مدينة الفيوم ومدينة اهناس فدينة الفيوم قريبة من الخليج الكبير والأخرى قريبة من خليج دلاص ويخرج الخليج التاني من النيل أسفل مدينة مصر ويمر إلى سردوس ثم إلى نيا ثم إلى بوصير ثم إلى شطيوف وهذه القرى كالهـا شرقية ثم يصب إلى البحر عند طُول لح ه مع مدينة سمنود وهي غربية ويخرج من هذا الخليج الخليج الثالث أوله مع مدينة سردوس يمر فيستى ماعليه من الضياع ويصب في المحرعند طُول لح ل أسفل الاسكندرية ويخرج من هذا الحليج خليج أو. أسفل على مقدار عشرة فراسخ من سردوس ويصب في البحر أسفل من الاسكندوية

 <sup>(</sup>۱) أى ان مدينة مصر (القاهرة الحالية تقريباً) تقع في رأيه عند طول ٣٠٠ ٥٤.
 وعرض ١٥٠ ° ٥٤٥

والهر الأولى بتى، يسير عند طول خ م وهو الخليج الرابع ويحرب الخليج المخمس من خليج سردوس الكبير أوله بأزاه بوصير بحرستى يصب في البحر عند طول نج مرمع مدينه السرودات وهي غربية وغرج الخليج السادس من خليج سردوس لكبير أوله مع مدينة شطنوف بمر فيستى ماعليه من لفسياح في لبحر عند طول مدك مع مدينة دعيات فأما الخليج السابع فهوالذي يقاسم خليج سردوس فيمر خليج بسره إلى سردوس وبموهنا بمنه على محته وهو عمود الني ير من مصر بنيس وهي شرقية الى جرجير وهي شرقية ثم الى الور ما يوقع ثبية ثم الى القرما ويصب في البحر عند طول مدل فهذه الخلجان كلها تدور في نبلاد مصر ويتفرع من كل واحد منها أنهار كبيرة يستى تنك الضياع وتقلب في بحر الروم فوق الاسكندرية وأسفل منها ويصب الى النيل نهر من عن مدورة مركزها على خط الاستواه وقطرها ثلاثة أجزاه وهى عند سب ه ومصب هذا النهر في النيل عند طول سال ومصبه في النيل عند طول عالى وعرض وك بماسا عند طول سال ومصبه في النيل عند طول عالى وعرض وك بماسا

---

فأما عنوان هذا الكتاب المخطوط وهو « عجائب الأثاليم السبعة الى بها ية الهارة » فيدك على نظرة كتاب العصر العربى الى العالم المعمور حينذاك فقد قسموه الى سبعة أقاليم وجعلوا عامل الحوارة أساساً لتقسيمهم .

قَالِاقلِمِ الأول يبدأ منخط الاستواءالى خط عرض . ٩° شمالا والاقلم، الثانى من ١٠ الى ٣٠٠ شمالا والثالث من ٢٠ الى ٣٠٠ شمالا، والثالث من ٢٠ الى ٣٠٠ شمالا، والرابع من ٣٠٠ شمالا، والسابع من ٢٠٠ شمالا، فأما ما يقع شمال خط عرض ٧٠٠ شمالا فلم يعتبروه من العالم للعمور لافراط برده، وأما ما يقع جنوب خط الاستواء فلم يعتبروه كذلك من العالم للعمور لشدة حره. وما زال علماء الجنرافية المحدثون يحذون عامل الحرارة أساساً لتقسيم العالم الى أقالم طبيعية ومثال ذلك تقسم هربرتسون المشهور.

ثم يدأ المخطوط بقدمة يذكر قيها للصادر التى استمد منها ابن سير ايبون مطرماته فيقول و حبب إلى النظر في كتب المتقدمين والبحث عن جميع ماذكروا قيها من صورة الأرض وكيف هيئة للدن ٥٠٠ إلى أغثم بين لنا الماض الى تأليف هذا الكتاب وللواضيع التي يتناولها فيقول: و فأحيت أن أختصر من جميع كتبهم كتاباً يقرب فهمه ويسهل العمل به لمن أداد صورة الأرض ووضع للعمورة علها واستخراج البحار والعيون والأنهار والحبال والأودة . . . » أخ كما هو وارد في التص في ص ١٨٧

ولما كان النكتاب يعين درجة الطول ودرجة العرض لمكل مكاند يذكره : فقد مضى المؤلف بعد ذلك يشرح طريقة تقسيم سطح الأرض إلى خطوط الطول وخطوط العرض حيث يقول: ﴿ فَاذَا أَردتُ أَدَامُ اللّهِ كَرَامَتُكَ أَن تبتدى، بعمل ذلك في بسيط مربع فليكن حسب ما أحببت وكاما اتسع كان أحسن وأبين وبكوز عرضه مثل نصف طوله وربعه تربيعاً صحيحاً لازلل فيه ... > الح كما هو وارد في النص في ص١٨٧ وكما هو موضيح في شكل ١ وقد استخدم اليونان ومن بعدهم العرب الحروف الأبجدية للدلالة

على درجات الطول والعرض ؛ فلكى يمكن تتبع ان سيرايبون في وصفه لجرى النيل سنورد فها يلي جدولا بالأرقام التي تقابل الحروف الأبجدية وهو ما يعير عنه محسار الجمل!!!

| افرتم | الحرف | الرتم | الحرف | الرتم | الحرف | الرتم | الحرف |
|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
|       | ث ا   | 7-    | س     | A     | ٦     | 1     | - 1   |
|       | ث     | ٧٠.   | ٠ ا   | •     | 1     | ٧     | ب     |
| 7     | خ     | A-    | ق .   | 1.    | S     | ٣     | •     |
| ¥     | , Ja  | 1.    | ص :   | ۲٠    | 4     | 4.    | ۵     |
| A + + | خن!   | 1     | ق     | ۳٠    | ل     |       |       |
| 4     | ذ     | . *   | ٠     | 1.    | ٢     | 3     | و     |
| 1     | Ł     | 1700  | ش     | ••    | ٥     | Ψ     | 3     |

(١) مثال ذَك إذا قبل أن مدية أسوان تتم على طول تو ، وعرض كما أن فعني مذا أنها تتم على طول ٩٠ درجة و ٣٠ دقيقة وعرض ٣٧ درجة و ٣٠ دقيقة [طول ٠٠ ٥٠ وعرض ٣٠ ٢٣].

|                                  | حسطوه المرق عسومة مائه وطسيره  |          |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            |    |                            |
|----------------------------------|--------------------------------|----------|-------|--------|--------|----------|--------|---------|--------|---|----------|------------|----|----------------------------|
|                                  |                                |          |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            |    |                            |
| Į                                | 61                             | Ji       | -     |        |        | -        |        | ,       |        | - | $\vdash$ | Н          |    |                            |
| 1                                | 1                              |          |       |        |        | $\vdash$ | _      | _       |        |   | _        |            | 1  |                            |
| Ì                                | J                              | 160      |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | J  |                            |
| .                                | ٦                              | <u>.</u> |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | າ  |                            |
|                                  | 1                              |          |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | •  |                            |
|                                  | ٠,                             |          |       |        |        |          |        |         | 1      |   |          |            | 3  |                            |
|                                  | 3                              |          |       |        |        |          |        |         | 7      | Г |          |            | 5  |                            |
|                                  | ٤                              | $\Box$   |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | N  |                            |
| 4                                | ٠9                             | 1        | 18.57 | الافلع | الاولي | الإوارا  | يج     | الازاعة | In the |   |          |            | 7  | 3                          |
| 17                               | 3                              | ل<br>ال  | -7.   | 70     | ત્ત    |          | ₹.     | ₹.      | 心      |   |          | بَرَ       | 3  | 13                         |
| مسطره الطول مقسبومة بملئة ويمانس | 3                              | 37       | ٦     | ī      | 4      | 5<br>ਹ   | الثالث | 7       | الأوا  |   | Γ        | افق الجنوب | 3  | مسطما الليلمتسوية مالاطائي |
| 3,5                              | 7                              | 1        | ع     | 20     | 3      | IJ       | -      | 1       | П      |   |          |            | ٦. | US CL                      |
| بأني                             | J                              |          |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | Ų. | 3                          |
|                                  | 5                              |          |       |        |        |          |        |         | 7      |   |          |            | 3  | 1                          |
|                                  | ٠,3                            |          |       |        |        |          |        |         | 1/2    |   |          |            | ٠, |                            |
|                                  | 4                              |          |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | ٩  |                            |
|                                  | ٦                              | اق       |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | 2  |                            |
|                                  | J                              | 100      |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | J  |                            |
| •                                | 1                              |          |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            | 1  |                            |
|                                  |                                | Ŋ        | 3     | ٩      | 3      | 3        | ٦      | )       | 3      |   |          |            |    |                            |
|                                  | مسطرة الماور مقسوده حاله وعسري |          |       |        |        |          |        |         |        |   |          |            |    |                            |

(شكل ١)

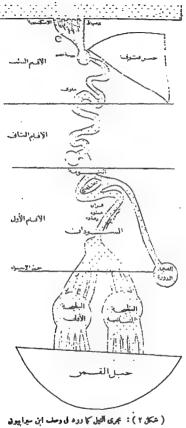

فأما العبقر فيرمز له جذه العلامة • وأحيانا تختصر هذه العلامة وتصبح حكذا ه

وفى صحيفة ه ع من مخطوط ابن سيما يبون يأخذ هذا المؤلف فى سرد معلوماته الجغرافية عن مهر النيل تحت عنوان و معرفة نيل مصر وما يخرع منه » وقد نشرنا النص كاملا فى العشحات من (١٨٨) إلى (١٩٠٠ من هذه الحجلة ورسمنا خريطة بناء على هذا الوصف (أنظر شكل ٧) ولتا على هذا النص عدة ملاحظات :

معلومات كتاب العرب عن سرالنيل مستندة من كتاب بطليموس الجفرافي، وقد حرفت هذه المطومات في طريقها من كاتب إلى آخر على بمر القرون . وأول من أخذ عن بطليموس من كتاب العرب أبوعمد بن موسى الحوارزي ما حب كتاب وصورة الارض من المدن والجبال والبحروالجزائروالانهار، استخرجه الحوارزي من كتاب و جغرافيا ، الذي أنه بطليموس القلوزي ١١٠ ولكنه نقل وصف بطليموس لجرى النيل عمرفاً ثم جاه ابن سيرابيون فنقل هذا الوصف والحوارزي فيا عدا الدلتا) مدخلا عليه تحرفات جديدة . وولاحظ التشابه بين عنوان كتاب الحوارزي وبين عنوان كتاب ابن سيرابيون

يقول بطليموس أن النيل ينبع من محيرتين إحداها غربية والأخرى شرقية وأن هاتين البحيرتين تستمدان ماها من ثلوج جبل القمر . وتوضح الحريطة رقم (٣) مجرى النيل كما ورد فى كتاب بطليموس (٣) وتوضح الحريطة رقم (٤) منابع النيل بناء على وصف بطليموس .

ويقول الخوارزى أن محسة أنهار تخرج من جبل القمر وتصب في محيرة أولى كما تخرج محسة أنهار أخرى من هذا الجبل وتصب في محيرة ثانية . وهاتان البحيرتان مدورتان وقطر كل واحدة منهما محس دربات . ومن كل

<sup>(</sup>V) Yossonf Kanul, Monumenta Cartographica Africe et Aegypti t 3, Fasc. I P 519 [ Enoque Arabe ]

<sup>(1)</sup> Yossouf Kamal, Monumenta Cartographica, Africa et Aegypti, tome deuxième, Fascicule I. p. 156, [Ptolémée et Epoque Graco-Romaine].

(شكل ٣) : "مجرى النيلكا وره في كتاب بطليموس



من هاتين اليحير تين تحزج أربعة أنهار تصب كلها في مجيرة صغيرة مدورة في الاقلم الأول قطوها درجان و لكلمن هذه الأنهار مصب منفصل فيا عدا النهرين الأوسطين من كل مجوعة فأنهما يحدان ويصباز في مصب مشترك ، ثم من هذه الحجيرة الصغيرة خرج نهر عناج عظم هو نيل مصر ، ثم يضيف الخوارزي أذ تلنيل منبعاً آخر عند خط الاستواه حيث نخرج نهر من مجيرة مدورة قطوها ثلاث درجات تعب في النيل بعد عاصمة النوية عماما للاقليم الأول (١٠) . وقد ترك الخوارزي خريطة لمنابع النيل وعجراه نقلا عن بطليموس انظر شكل (٥) .

وإذا نحن قرأنا نص ابن سيراييون ابتداء من قوله : ﴿ وَذَلِكُ أَنَّ أُولَ نَيْسَ مَصْرَ مِنْ جَبِلَ لَقَمَر . . . ﴾ ندرك أنه منقول عن الحوارزي .

وقد اعترف ابن سيرايبون في مقدمته انه انما ينقل عن كتب المتقدمين . وقد جاء أثر النقل واضحافها يبتاه من وصفه لمنساج النيل . على أنه لم يكن عبداً في ترتيب ما ينقله ، فهو بعد أن ينتهي من وصفه لمنساج النهر جنوب خط الاستواء ينتقل لوصف مجرى انهر ثم مصابه في البحو الابيض المتوسط، ثم لا يلبث — بعد أن ينتهي من الكلام على المعبات — أن يعود الى منساج النهر فيصف رافداً من الروافد أغفل الحديث عنه في موضعه . فهو يختم حديثه عن مصبات الهر بقوله : « . . . فهذه الخلجان كلها تدور في بلاد مصر ويغر ع من كل واحد مها أنهار كبيرة تستى تلك الضياع وتقلب في محر الروم فوق الاسكندرية وأسفل منها ثم يعود الى الكلام على المناج فيقول : «ويصب أل الناب نيو من عن مدورة مركزها على خط الاستواء . . . » الى آخر النص وآخر كلامه عن نهر النيل في الوقت نسه .

وإذا أردنا أن نطبق وصف ابن سيرا پيوز لمنام النيل على الوضع الحــالى لهذه المناج يمكن القول أن البطيحة الأولى تقابل مجموعة البحيرات المؤلفة

Omar Toussoun, Memoire sur l'Histoire du nil. t. I. pp. 34. 35 (1) 38. 39 et t. 3 pl. 2.

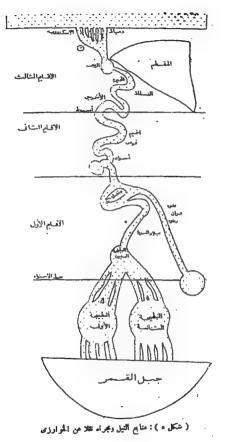

4 . -





PLATE I Broken Pillar and Quarry



PLATE II The Broken Pillar



PLATE III
The Cistern



PLATE IV
The N. W. Village (Northern part)

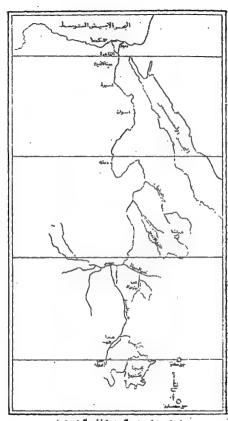

( شكل ٢ ) : خريمة حديث لنابع النيل ومجراه

من ادوار وجورج وألبرت وأن البطيحة الثانية تضايل محية فكتوريا وأن البطيعة الصفيرة تقابل محيرة نو وما يحيط مها من مستنفعات اقلم السدود وأما الرافد الثالث الذي خم به حديثه فهو السوياط "وبذلك تكوز السي المدورة الواقع مركزها عى خط الاستواء فى وصف ابن سيرابيوز هم محيرة جارتوك انظر الخريفة رقم ( ٩ ) .

ثم يتابع ان سدايدوز وصفه نجرى النيل الرئيسي عما لا يحرج عن وصف الخوارزي إلا أنه يضع النوبة في موضعها الصحيح حول دنقلة وليس بين لنيل الرئيسي وزافده كما فعل الخوارزي. كما أن ابن سيرايبون يضع السودان في موضعه الصحيح بالنسبة لهر النبل فيجعل مبدأه بعد خروج الهر من البطيعة الصغيرة ماشرة التي قلنا إنها تقابل في الخرائط الحديثة عيدة نو: وما حوضا من مستنفات عر الجبل . كما نختلف ابن سيزايبون عن الحوارزي في محدد مواقع زفاوة وعلوة وقران إذ يضمها على الهر الرئيسي بيما يضعها الحوارزي على رافده.

ثم يصل ان سرايون في تتبعه لمجرى النيل إلى مدينة ملوى وسهل ذكر أسيوط التي أثبتها الحوارزي في خريطته . ويقول ان سيراييون أن النهر بعد عمداء ماهة بعد ملوى عمل جبل فتوقا ولعله يقصد القول بأن النهر يسير محداء ماهة المصحراء الشرقية بحيث لا يترك إلا سهلا فيضياً ضيفاً وهي ظاهرة فتحرر على شاطئ النيل الشرق بين أسوان والقاهرة ، ثم يقول ان سيراييون أن النهر يمر عدينة مصر عماماً لهما ثم يضرق منه هناك خلجان سبعة كما تقب إلى البحر الروى . وبذلك يكون قد انهى من وصف بحرى النهر في وادية وبدأ يشيع عجراه في دلتاه .

 وهنا نلاحظ أن النص بدأ يضطرب إضطراباً شديداً سبه ما سبق أن ذكراه من أن هذا الكاتب لم يجد النقل عمن سبقه من كتاب ،

<sup>(</sup>١) المواقع أن وصف ابن سيراييون لنهم الراقد الثالث ينطبق على السوباط وأما وصفه لنتمة التفائه بالنيل الرئمي فينطبق على النيل الأزوق وبالعلم كانت المعلومات فاصفة عن مناج النيل عما يؤدى إنى مثل عادًا المطلط بين الرواهد المثلثة .

ومن أنه يضع بعض الحمل في غير مواضعها ، فهو يقول إن النهر بمر بمدينة مصر بمُـاساً لهـ أثم يتفرق منه خلجان سبعة ، كلها تصب في البحر الرومي ، الْحَلِيْجُ الْأُولُ مُمَّا قُوقَ أَهْرَامٍ وَسَفَ عَلِيهِ السَّلَامِ بَشَىءً يَسْمِر : إِلَى آخَرَ النص في ص (١٨٩) . فالتناقض هنا واضع إذ كيف عكن التوفيق بين قوله إن الحلجان السبعة تخرج من النهر عند مصر ( القاهرة الحالية ) · وبين قوله إن أول هذه الخلجان نخرج بالقرب من أهرام نوسب ( تجاه النبوم ) وتفسير هذا الاضطراب أن ابن سيرايبون خلط بين الملومات المتوارثة عمن سبقه من الكتاب بعضها ببعض. فمنذ عهد سترابون (القرن الأول الميلادي) ويطليموس الجنراقي ( القرز الثاني الميلادي) وتحن نعلم أن النيل يتفرع عند رأس الدلتا ( بالقرب من القاهرة الخالية ) ، إلى سبعة ` فروع أقصاها من الشرق فرع بلوز أو الفرماء وأقصاها من الغرب فرع كانوب أو الاسكندرية . ونعلم في الوقت نفسه أنه كان هناك فرع يخرج من النيل تجاه الفيوم . ثم جاه الخوارزي ( أواخر القرن التاني المجرى وأواخر القرن السابع الميلادي ) فنقل هذه المعلومات التقليدية عن كتاب اليونان فقال إن النهوشمال القاهرة يتفرع إلى سبعة فروع تصب كلها في البحر أقصاها من الشرق فرع دمياط : وأقصاها من الغرب فرع الاسكندرية : وهو توزيع مقبول من الناحية الجغرافية : وإن كان يشك في أنه كان يصور الحالة العطية في عهد العرب : والأرجح أن عدد الفروع في عهد العرب كان أربعاً فقط. ثم جاء ابن سرايبوز (في النصف الثاني من القرن الثالث الهجري والنصف الثانى من القرن التامن الميلادى ) فخلط بين فروع النيل السبعة التي كانت تحرج عند تمة الدلتا ، وبين الفروع التي كانت تخرج جنوب هذه القمة ، فقال إن النيل يتفرع عند القاهرة إلى فروع سبعة أولهـــا يخرج مَنْ النيل عند أجرام يوسبُ (بالقرب من الفيوم)، وهو تعيير واضح الخطأ ظاهر الأضطراب.

ولعل السبب المباشر في وقوع ابن سيرابيون في هذا المطأ أنه قرأ لابن عبد الحكم (١١ الذي كت قبله بسنوات قليلة قوله أن النيل سبعة فروع ع. ١ المنها ٢ القيوم ٣ ممنيس ٤ سردوس ه دمياط ٢ سعفا ٧ الاسكندية عابد ابن سيرابيون وطليسوس عبد قمة المناها (بالقرب من القاهرة) إلى سبعة فروع من أذ النيل يعفرع عند قمة المدلتا (بالقرب من القاهرة) إلى سبعة فروع ثم أخذ يعمد فروع ابن عبد الحسكم دور أن يلتفت الى أن القرعين الأولى والثانى من فروع ابن عبد الحسكم دور أن يلتف الى أن القرعين الأولى والذي من فروع ابن عبد الحسكم دور الميا والنيوم يوجدان عمر العليا ، وأن الأربعة الأخيرة قط سسردوس ودمياط وسخا والاسكندرية سعى الى غرج من النهر عند قمة الدلتا (شمال القاهرة بقليل) .

ومن هنا لا نستطيع أن نأخذ أقوال ابن سيماييون عن أروع النيل مأخذ الجد، ولا أن ترتب نتائج علها .

<sup>(</sup>۱) أفتار ابن عبد الحكم ( المتوفى سنة ۲۰۷ م ، ۸۷۱ م) فتوح مصر وأخبارها س ۶ و ۷ طبقة Torrey ليدن سنة ۱۹۲۰ م حيث يقول : « وكانت الجانت بحافق النيل من أوله إلى آخره في الجانبين جيما مايين اسوان ورشيد وسيم خلج خليج الاسكتمورية وخليج سنا وخليج همياط وخليج منف وخليج الليوم وخليج اللها وخليج سردوس » .

تم طبع هستمد الجلة في عهد حضرة صاحب الجلالة الله فقط المؤوق الأولى " عطبية جامعة شؤاد الإرلى في مايو سنة ١٩٥٠) ، الله من مايو سنة ١٩٥٠) ، الله المؤون المؤو

past the N.W. Village to reach the W. Abu Ma'amel well below the town. As no stone road seems to have connected the two quarry areas, one must assume that all Lycabettus blocks reached the main town and that those quarried in the N.W. Quarries bypassed the town and were hauled straight downstream via W. Umm Sidri to the main Qena-Red Sea highway.

It seems likely that the groups of men employed for lowering huge blocks down the steep causeways were so large as to close the stone roads to all other forms of traffic. There was always the risk of serious accident, as the presence of broken columns (left where they slipped and split) sufficiently proves. Dislodged boulders must always have been a constant danger in their headlong fall down the stone roads or their neighbouring slopes. It would be a simple precaution that all men, apart from those actually engaged in lowering blocks, should use the footpaths constructed well away from the causeways. If the footpaths could also be constructed along short cute straight towards the main town and temple, so much the better, as this would save both time and, perhaps, life.

The two footpaths descending to the main town, one from Lycabettus and the other from a little further north, may well be such alternative routes. If we are to believe the lurid account of one ancient writer, workmen and prisoners were marched from the quarries to and trom the main town every night and morning—perhaps in chains. Each heavy column or sarcophagus block must have taken several days so descend either of the two causeways to the dressing stations below.

Many other considerations arise here. An examination of the principal Roman remains in red porphyry, most of them in Italy, shows that for the largest objects the Romans preferred two or three kinds of porphyry. A census of the kinds of porphyry used in large and small objects might throw a light on the relative importance of the many quarry faces at the Lycabettus and the N.W. quarries, each quarry offering a kind of porphyry in some way different from the others.

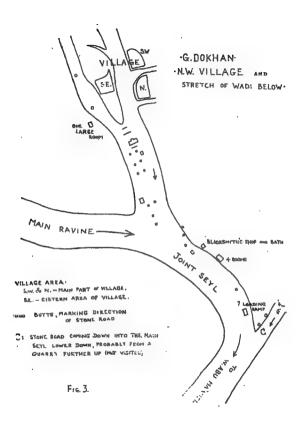

Immediately behind the N. part of the village, about 15 vards up the hillside, is a tiny circular room, with a part of its "bee-hive" roof still intact near the doorway. The diameter is 4-5 ft, and the recess opposite the door is 11-2 ft, wide and rather less than 3 ft. deep. When Wilkinson saw this little building, he was naturally intrigued by its circular form and its vaulted roof. He then wrote, rather shyly, "Being too small for a sleeping room (not 3 paces in diameter). I should think it the Abtritt of the Commandant", meaning what, in the language of his period, would be the "privy". Similar rooms are found in other desert areas. In the Roman remains of this desert, a vaulted roof is rare and a circular building still rarer. If Wilkinson was wrong, could these little structures be abrines? Hurdly, as they occur at places close to temples (e.g. in the town of Mons Claudianus). In the only other shrine we remember to have seen at a small quarry settlement, in W. Fatira el beida, the shrine was a square recess in the wall, with stone uprights and a lintel to keep it in shape. These little structures must, for the moment, remain a mystery.

Below the N.W. Village there are more butts and some rooms (Fig. 3), including one that would appear to be a blacksmith's shop (with indications of the use of fire, probably to sharpen or repair stone-cutters' tools or possibly to temper metal to make new ones). Another building might just possibly be a loading ramp. If such it is, this seems to be an odd place for it. It stands a little way above the junction with another ravine that comes down from the left i.e. from the S.W. As this ravine also has butts in it, a loading ramp would naturally be placed below the junction, where it could serve both stone roads.

## The Movement of Blocks.

If we disregard the road down the W. Umm Sidri tributary ravine as an unknown quantity at present, there remain two causeways, one leading from Lycabettus to the main town in W. Abu Ma'amel and the other going N.N.E. from the N.W. quarries

the rising sun. Onite near below but hidden from here (these steep intervening ridges give a huge room-like character and atmosphere to the level wadi-floors they hide), W. Ahu Ma'amel winds deeper northwards into the eastward-flowing W. Umm Sidri, taking with it the Roman road which, where Umm Sidri emerges from the mountain chain, pauses at its first view of the sea there, by the broad platform of a large reloading ramp still perfectly preserved, and turning a right-angle to the south skirts the topmost edge of the wide, gently-sloping maritime plain for about ten miles. Here its ancient waggon tracks can still be traced across one sevi course after another until they come to Badia, the first road station with its well and animal lines. From there the way is open to the main pass through the mountain range, an ancient break between the red-granite mountains of Qattar and the steep embankment ends of the Dokhan sediments and lavas. Over this pass the loaded waggons crossed, joining the Red Sea-Nile Valley Roman road, into the western- sloping wadis of the other side, and came down to the Nile at Qena, passing five more road stations on the way.

To desert lovers today it all sounds like a pleasant dream. Let us, however, remember the cold nights of winter, the scorching summer sun and, above all, let us remember that to this spot came, not tourists on a brief mountain excursion, but men (and, if we are to believe some writers on the Roman penal system, their wives and children), the damnati ad metalla, condemned to slavery and eventual death in this remote spot. In one of the very rare passages that show his feelings, Wilkinson bewails their lot in the Mons Porphyries. "Nothing can induce me to think that any men but those who were condemned to this labour ever endured the heat and oppressive toil of cutting blocks from a porphyry quarry in a climate like this, unsheltered as they must have been from the insupportable rays of a summer sun". Wilkinson was writing this with some feeling, for it was late in May, 1823 (MS XXXVI).

adjoining rooms which, to copy Wilkinson, we may think of as the private residence of the Quarry Overseer.

The N. part, between the two gullies, is more like a small town and stands on three terraces. Each terrace level is midway up the walls of the houses below it and the backs of each row of houses have high walls, which together act as a retaining wall for the terrace above. The middle terrace (see Fig. 2) is now so heavily strewn with stones that its breadth is difficult to estimate without removing the beaps of stones to see whether beneath them there are bases of walls. It seems likely that the actual terrace walk was narrow, about 4 ft. wide, and that the stonestrewn area behind, backed by a high retaining wall, had rooms in it (Plate 4).

The entry to this terrace seems to have been from its S. side, but we cannot be sure of this because this corner, as the result of the hundreds of torrents since the Romans left this rillage, has been swept away and the part near it reduced to tumbled confusion.

Above the middle terrace area and behind its retaining wall is the uppermost row of houses, backed by a stout wall. Behind them is the most attractive level walk of the village, about 6 ft. broad, running the whole length of the district from N. to S. Bising steeply behind and southwards is the main mountain massin which the high-placed quarries are, one or two perched there in sight, dwarfed to the naked eye, the rest still higher, further back and hidden. In them now the ibex often passes the middle hours of the day; their lairs are found in the shaded parts of the deserted floors, with a wide communding view of all the desert on the castern side of the range, the blue sen fully displayed, with the misty mountain-wall of Sinai rising up along its northern balf beyond. Here below in the village the houses and the terrace walks face across the gorge to the east where other ridges, seeming immensely near and high, shut out the Red Sea and

stone huts outside the walled enclosures. These, however, would be virtually unguarded and, one would suppose, unlikely to be prisoners' sleeping quarters. They are more likely to have been those of the "free labour" which, as certain classical evidence allows us to suppose, existed in Roman mines and quarries. On the other hand, if we are to believe Acinus Aristei ies (Aigyptios XLVIII, 349), in "this renowned convict quarry of porphyry the prisoners are not guarded by any military force, so destitute is the place of water". We know from inscriptions and papyrus evidence that the military did tours of guard duty in the desert metalla, but there may be some truth in the rest of the words of Aristeides, who actually travelled in Egypt in the second century, when the operations at Mons Porphyrites and many other places were at their most active.

The centre road running through the village (the main ravine) was probably kept quiet and free from the turmoil of the outside stone road. The attractive, residential character of the S. W. and N. parts strengthen this impression. They were both constructed on terraces. In the S.W. part, the ascent from outerrace to the next was by interior steps. As the whole area wacompactly enclosed within stout wall and a level, circular walk, it may be, as Wilkinson suggested, that this was a single house or villa, the Commandant's. Wilkinson, however, had a weakness for large Commandant's houses and was for ever looking and (to his own satisfaction) finding them wherever he found a well preserved station.

It is probable that this section of the village housed a number of the senior officials during their tour of duty on the mountain. Where the walls are still standing to a good height, there are doorways with lintels intact and even window apertures, the latter a piece of luxury of which visible traces are now rare in the Roman remains of the Eastern Desert. The windows are indicated in our plan by small semicircles againt the walls of three

the bed of a torrent whose course was confined within the walls which protected the houses from its force and served as their foundations. On one side is a cistern to which the water was admitted from the torrent by a small channel running obliquely leading from it.

Wilkinson seems to be in some difficulty here. It is undoubtedly true that the villagers would have a channel ready to steer torrent water, when it came (once every few years), into the cistern. And such a channel would need to be oblique, as Wilkinson suggests. The only line of stones that might correspond to Wilkinson's oblique channel is at B in our plan (Fig. 2), and here, indeed, would be a very likely place for it, curving round the hillside to reach the cistern. Unfortunately, this part shows no indication of having been a water conduit.

We shall have to content ourselves for the present with the fact that water was apparently poured in from the E. side by the conduit marked A in the plan. If no well-remains are found in the wadi-bed below the village, we must assume that water was carried regularly from the wells by the main town, i.e. down W. A bu Ma'amel and up the side wadi to the village, a rather long but easy way and animals were no doubt used for the purpose.

The S.E. part of the village by its appearance and convenient position next to the stone road, was possibly the working equivalent of a small road station for the supply and accommodation of passing work gangs. It is hard to see how the prisoners who, to judge by the extensive quarry workings, must have numbered hundreds at any time, could have been accommodated in this small area. The residential and relatively luxurious appearance of both the other parts of the village makes it unlikely that prisoners lived in them.

This is no new problem in connexion with quarrying and mining settlements. It is usually difficult to see where or how large numbers of prisoners could have been housed. Occasionally, as at a small station near Mons Claudianus, there are scattered cistern and the outside wall (A in Fig. 2). The tumbled condition of this spot makes it difficult to say definitely whether the water was poured into the conduit from the E. side. This seems likely from the fact that the stone road is well above the top level of the cistern.

Were camels or other beasts of burden employed here to carry food and water to the quarries above? Probably not, on any considerable scale. It is more likely that the water was taken up straight from its source, the two wells in W. Abu Ma'aniel. along the two foorpaths that lead, one to the Lycabettus Village and quarries, and the other to the X.W. quarries. These footpaths zigzag deliberately in a most regular way to lessen the gradient on the steep hillsides, and they would be much easier going for man or animal than the stone roads. There are watch-houses about half way up each path, built no doubt to check the traffic on them. In one place, just above the Rock Basins in the gorge, there is a steep flight of steps and a narrow causeway with a sharp turn that no animal, not even a donkey. could have passed. It seems possible that much of the watercarrying was done by prisoners or slaves with heavy skins on their backs. The discovery of any well-remains in the floor of the side-wadi just below the N.W. Village would of course invalidate the above theory as far as the N.W. quarries are concerned.

One phrase in Wilkinson's brief description of this spot is as follows: "Higher up the valley was the village itself, built on either side of the torrent, which was walled in and had an artificial channel amidst the houses. On one side was a tank to which the water of the torrent was admitted by a smaller channel obliquely leading from the other". This is in Wilkinson's first write-up of his 1823 field notes, this work being apparently done in the evening of the same day as he noted the facts he mentions. Later, in a version evidently prepared for a book which he never wrote, he modified this to: "The village is built on the side of

a time raging torrents. This fact is proved by the specially ruinous state of the buildings, especially in the N. part, that border the main ravine.

Water supply, the main problem in all the Roman stations of this desert area, was an acute one in the N.W. Village. Here, on account of the situation, no regular source of water could be expected. There may have been a well, now obliterated, in the wall just below, but the only known supply, apart from occasional rock basins just above the Isis temple mentioned above, were the two wells by the main town, in W. Abu Ma'amel. As these wells also supplied the town, strict rationing must have been necessary at all times, particularly in summer months.

A regular supply of water for the N.W. Village was probably carried up from the W. Abu Ma'amel wells via the wadi below, by animals. This water, constantly replenished, had to be stored in a large lime-plastered stone tank, protected from excessive evaporation. The cistern in the S.E. part (Fig. 2) is of the normal type found in many stations, with a sunker ledge all round, presumably for a removable wooden cover. Plate 3 shows that the tank is now half filled in by stone debris from the low bill on its S. side. Those of its interior walls which are now visible still have much of their original plaster. As the ci-tern appears to be 7-8 ft. deep, it is likely that, as in similar tanks elsewhere, it has an interior stairway, probably at its S.E. corner. Of this fact, as of many others in the village, one cannot be certain until some of the great mounds of fallen debris have been cleared.

As the stone road from the quarries passed outside the village on its E side, one would expect to find the tank just where it is, close to an outside wall, in this case the thick one next to the stone road. Such cisterns normally have lime-plastered conduits leading to or from them. A search reveals distinct traces of lime plaster on the remains of the wall between the



The N.W. Village.

From the N.W. Quarries down the cairned causeway to the N.W. Village is a distance of about 650 yards. This descent has a slope of 1 in 2.3. From the village downwards to the side-ward is a much easier slope, an average of 1 in 9.5, and a distance of only a few 100 yards.

The plan of the village (Fig. 2) shows its exceptional character. Here is no square, walled enclosure, with bastions or buttresses and a single narrow gateway defended by twin towers. From this normal type of desert fort the Romans deviated only when the lie of the land made this necessary. Perched on the mountain side of a wadi, the village needed none of the normal defence measures. It was therefore laid out with one eye to comfort and convenience and another on the deeply@urrowed and heavily cauted ground on which it had to stand.

The result is a mountain village totally unlike any found in the Eastern Desert and reminiscent of those sometimes seen high in the Tyrol and the Central Pyrenees.

The deciding factors were two north-flowing ravines separated by a strip of higher ground and two gullies that flowed steeply from the western hillside into the main (western) ravine. The inevitable result was the division of the village into three-parts—the S.E. part on the hilly bank between the two ravines, the S.W. part above the S. gully and the N. part between the two gullies.

The E. ravine (perhaps better described as a gully) became the cairned stone road from the quarries above, so that the stone traffic passed on the outside of the village and not through it. The main ravine ran through the village, between the S.E. and S.W. parts. One imagines that on the rare occasions (roughly once every seven years) when a heavy downpour of rain fell on (+, Dokhan, both ravines and both gullies became for These two ravines are important in considering the ways by which the porphyry blocks were lowered. From the ridge between the two ravines it is possible to see that both have been used as stone roads, for butts occur in both. These two gorges are steep and it is clear from them and from the main cairned causeway south of Lycabettus that a very steep augle did not dismay the Roman quarry officials, provided the ground presented a solid. Smooth surface untroubled by a sharp, angular drop in the shape of a dry waterfall. In a previous article (Bulletin, May 1949), we saw that heavy-waggon drivers, rather than face the difficulty of soft, sandy wadi beds, sometimes climbed over low ridges in order to remain on a solid gravel surface.

The N.E. ravine to the N.W. Village and W. Abu Ma'amel, to judge by its more frequent butts (Fig. 1), was more important that the tributary ravine running into W. Umm Sidri, which has few visible butts. However, as it was not possible on this occasion to examine the latter ravine at close quarter, it is better to keep an open mind on its precise function in the operations, at the N.W. Quarties or at other unidentified quarties which it may have served. It may be that the still higher quarries, partly visible near the summit of the main G. Dokhan ridge, supplied the stone that could be more conveniently hauled down the W. Umm Sidri tributary ravine.

Before reaching a col on the sloping watershed between the two steep gorges just discussed, the stone road from the N.W. quarries skirts, this time on the W. side, another rounded but lower hill, which has also been quarried on all sides (C in Fig. 1). From the quarries of this hill a steep, zig-zagging footpath runs down roughly N.E., keeping in or near a smaller ravine or gully immediately to the E. of that which has the stone road to the N.W. Village. This path later joins the stone road just above the N.W. Village.

(bigger) end. Nearly all the column is of imperial porphyry except the lower end, which has some black porphyry in it. This is interesting. Among the hundreds of specimens of Roman sculpture and architecture in stone quarried at Mons Porphyrites, we have so far come across little or no evidence that the Romans used the black porphyry. There is, in fact, one evidence in the quarries that they disliked black porphyry, probably on account of its tendency to weather to a greenish time.

The heaps of rock chippings that surround the shaped blocks in this quarry and others are sufficient evidence that the workmen reduced their blocks to roughly the desired shape and size at the quarries before attempting to lower them down the steep causeways. We can assume that the main object of this was to reduce weight to a minimum. It follows that the slightest accidental chipping of a block in this condition would probably ruin it. It would seem that the lavish provision of stone butts along the causeway was not solely to make the lowering of huge weights possible, but also to ensure a high degree of security against any accident that might mar a precious block.

The precise method used to cut and shape a hard porphyry column is still a matter of speculation. The broken column still shows strictions that run in close parallel lines round the shaft.

The rounded spur, roughly 300 ft. higher than the roadside quarries, has been so heavily worked on all sides that it looks like one continuous quarry, served by several short built-up causeways.

Immediately to the north of the "broken pillar" quarry, we are on a small level platform from which we can look down on two great ravines descending roughly north-wards. One falls away to N.E., first descending to the N.W. Village and eventually reaching W. Abu Ma'amel as a broad wadi at a point about 2½ miles downstream from the main fort. The other ravine descends alightly west of north to run into the upper reaches of W. Umm Sidri at a point about 1½ miles above its junction with W. Abu Ma'amel.

## G. DOKHAN N.W. QUARRIES

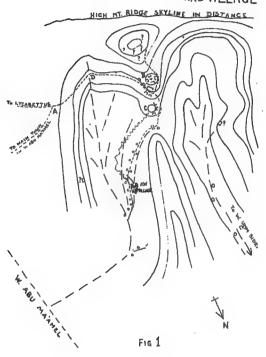

by the workmen under Roman direction take on the character of a miracle tinged with mystery.

The heavy blocks were apparently lowered by the use of ropes wound round solidly-built stone cairns or butts, which still stand at intervals of about a dozen paces along each side of the south causeway and along part of the north causeway.

From Lycabettus northward for about 13 miles to the N. W. quarries is a fairly level path that dips slightly about midway. In this middle stretch the path crosses the branched head of a ravine that descends to a point opposite the main town in W. Abu Ma'amel. Scaling the northern ridge of this ravine another path comes zigzagging up from the town far below to join the first path on its way to the N. W. quarries (A in Fig. 1). We should have mentioned a third footpath which descends another ridge from the Lycabettus quarry village to W. Abu Ma'amal. At its foot is the ruined temple of Isis of the Myriad Names. (See Map). From the point where the level path between the two quarrying areas begins its last straight stretch (D in Fig. 1), it becomes a built-up causeway as far as the N.W. quarries, no doubt because of the steepness of the slope along which it goes. Along this causeway the rock is largely or wholly black porphyry at first, but at the first quarries the red again appears and is the chief rock again throughout the main quarry area, although patches of black porphyry are mixed with it.

The N.W. Quarries cluster mainly round a northwardfacing spur (B in Fig. 1). At the base of the spur there are several quarries which abut on the road on both sides. One of them is much larger than the rest [Plate 1], but it is likley that this represents two or three small quarries whose workings have run together. This spot is shown on the Survey map as "Broken Pillar and Quarry". The broken column (noted by Wilkinson), split in three pieces, still lies just above the roadway [Plate 2]. It is about 21 ft. long and 3 ft. 6 ins. in diameter at its lower in print. Chiefly, in general descriptions by Wilkinson (1832) and Schweinfurth (1877-8), in detailed geological studies by Couyst-Barthoux (1922) and Mr. G. Andrew (1938), in a brief description by Mr. G. W. Murray in Blackwood's Magazine (Oct. 1946) and in scattered geological references by Barron and Hume (1902) and Mr. Hume in his "Geology of Egypt" (1925-38). The longest descriptions are in the unpublished MS field notes of Wilkinson (1823-26) and James Burton 1822-23).

To the other main quarrying settlement, the "North-West Village" and its quarries, there have been hardly any references beyond a few lines by Wilkinson and a few lines in Mr. Murray's 1946 article. Prof. C. H. O. Scaife, in an earlier issue of the Bulletin (Dec. 1935), gave a note on an inscription to Panwhich he had found among the boulders in the bed of the torrent that runs through the N. W. Village. Even Wilkinson's normally voluminous field notes are unsually reticent about this village and say little more than do his lines published in the Journal of the Royal Geographical Society (1832). The few details he gives, however, have always been a strong invitation to re-examine the N. W. Village site more fully.

The main approach to the high quarties of the western mountainridge is from the south, from the upper reaches of W. Abu Ma'amol. From the wadi floor, here 2270 ft., there is a great stone causeway that climbs with little or no zig-zagging to the Lycabettus mountain quarry (4060 ft.). As the horizontal distance from the lower to the upper end of this is causeway only slightly over \(\frac{1}{4}\) mile, the vertical rise of nearly 1,800 ft. makes the ascent about 1 in 2\(\frac{1}{4}\), an angle that would be almost impracticable for any kind of heavy haulage. When we consider that down this slope came the monolith porphyry columns and sarcophagus blocks (probably already rough-shaped and partly hollowed) which one sees in the Sancta Sophia church and elsewhere in Istanbul, the feats of skill and endurance performed

## MONS PORPHYRITES: THE NORTH-WEST VILLAGE and OUARRIES

BY

## DAVID MEREDITH and L. A. TREGENZA

The Imperial Porphyry Quarries worked by the Romans during the first three centuries A.D. are situated near the summit of the Gebel Dokhan in the Eastern Desert. They are ranged mainly along the north-south ridge of the western slopes of Wadi Abu Ma'amel, which has its southern end enclosed by a circle of hills and debouches on the north into the Wadi Emm Sidri. which itself flows eastwards in the direction of the Red Sen.

The main buildings of the Roman settlement—the walled town, the main temple, two smaller temples and two wells—are situated in the wadi bed or on low emiuences on each side. High up on the precipitous slopes on both sides of the wadi are numerous quarries, the rock of which was the object of the long Roman sojourn in this remote and inhospitable spot.

The wadi floor by the town is about 2050 ft. above sea level. The quarries on the east and west slopes are at heights ranging from 2470 ft. to well over 4,000 ft. The inaccessibility of this arid district, the difficulty of satisfying the simplest needs of life, the great height of the quarries and the extremely precipious character of the slopes leading to them make the exploitation of the Mons Porphyrites one of the most remarkable manifestations of Roman activity during the Empire.

Of the two main quarrying sites along the western ridge, one (named Lycabettus by Schweinfurth, just above the "Upper Village" in the map of this district published by the Department of Survey and Mines in 1938) has received several short notices in which what will befall the hero is forecast. It has already been forecast in more lapidary terms in a prologue in heaven, which with a prologue on earth acts as a frame to the story. It returns to heaven briefly, but constantly, in dream, and emissaries of heaven in earthly form, as well as characters of the prologue on earth manage to find themselves at hand on earth in the main crises or pauses. At last after several of the chief characters have returned, dust, to the earth as it was, or (according to their deserts as originally foreseen) to heaven, the hero turns at last as a monk to do the work of heaven on earth. There enter for the last time on earth, for they have already set out on their pilgrimage to another realm, the characters of the induction.

In the case of Proast one can claim what of course one cannot pronounce on in the Chinese work, namely, a joint mastery of a language and a method. The value of it can be seen from the comparison with Joyce, the symbolist who failed, and in whom the 'metaphor' has shrunk to the dimensions of macaronic, exile-engendered embroidery on meaning by dictionary associations. Proust's developments of a theme, on the contrary, were no mere faith that motifs would add up somehow to phrases; any passage of his work. Valéry has said, quite independently of the value is derives from its context, reveals the same organic, tissue-forming power as the whole of which it is a part.

(suit)

he flee the humour born of actual incongruity, but out of it developed sublimity again, as in the first encounter of Charlus with Junien (1), which develops under the sign of the great hotanical metaphor of pollenization. It only remains to dispose plansibly of the mind that is implied by these demonstrations that thought is 'vitally metaphorical'. It was from the 'condensation' (or telescoping), disguise and displacement of symbols in dream. from one who had gone to school to the German Romantics. that Proust felt he could justify the technique of 'flashback' on which he based his immense work. The transfer to the present love, and environment, of the hidden force of the one of former times astonished Gérard de Nerval (2) with the knowledge that he was in love, in the actress, with the bygone nun, and moreover that in his mind terrestrial events semed to be coinciding with those of a world outside nature. Of the peerless parrative work which is probably the most rewarding in this respect, The dream of the red chamber (c. 1760 ft.) by Ts'ao Hstieh-chin and Kao Ngo, it is impossible to give more than the briefest idea. The title has a dual meaning, for the book treats of the ranity of riches and honours, but also of a particular dream in a particular upper room

<sup>(1)</sup> Sodome et Gomorrhe I.1: cf. Du côté de chez Swann I.1 end.

<sup>(\*)</sup> Sylvie (1854) cc. 1, 2; Aurélia (1855) c. 9. Flashback is best known in film narrative: the narrator heard narrating may be quite otherwise seen, a scene heard as narrated, but seen acted, may be acted with the mannerisms of silent film, etc. If the original frame scene is a slight one, it may merely give an air to the flush backs. One classic, at least, was Carné and Prévert's Le jour se lère (1939 ; extant in 'filmlibrary' book form as Alba tragica, Milan 1945): the frame scene you returned to here was studiously the same (the agony of a long night), yet different, for it was itself progressing, whilst the climax that initiated it was eventually reached in the course of the flashbacks (sincs, of the two times, the one went faster than the other, though it had an end): it was then introduced from a different point of view (from the other side of the door) as the penultimate and greatest climax, since its world was the world of fate, of the past- But it was not followed by the material there had previously been; things ended more resignedly in the other world.

even if his own consultation does not create it, for the characters not merely live, but all the time acquaint some one with something. It is, in fact, the symphony of the medium, with content more completely in unison with form than in any other kind. The highest beauty of all is the extreme fragility of the 'present' horizons, as of the open fiction of the existence, and survival, of all this correspondence. It does not use any equivalent of Latin epistolary tenses (the je roue aimais bien of the soldier moriturus); the reader supplies that, for the writers feelings are seen to press hard on their incluctable fate, and it was not necessary in the Nouvelle Heloise to enclose the final letter of Julie in another in which the recipient will read that she is already dead : even without death to intervene, the silence before the other voice, or a different one, takes up the tale, is eloquent, Further refinement is possible in the similar form of the imaginary diary when in addition we are made to enter the story before the last word has been said. Wuthering Heights does not get so much out of this particular in medias res as Gide's superlative, but tiny, Symphonie pastorale in which (e.g.) the pastor's spiritual, and his protégée's actual blindness are jointly consted with the way the entries in a diary can only, as it were, face the facts, and advance into the future, backwards.

A last case may suitably be taken from that period when the sensitive genius, like Virginia Woolf or Proust found so much to complain of in the fallacy of the progress in middlebrow realism. Proust discovered the method to put to artistic use in his medium the correspondances of Baudelaire and the Symbolists, without leaving them lyrical merely, as they are in Jacob's room. His method was to take two such objects as furnish the realist's universe, and justify a metaphor between them which, "withdrawing them from the contingencies of time", will indicate "a connection, in the world of art, analogous to the unique connection of cause and law in the world of science". The sublimity of the sort of metaphor that can develop a whole epoch of the hero's life out of a cup of tea did not escape the author himself, nor did

finding its way, or just an element in the narrator's reconstruction, but with an ambivalence and poly-directionality that is no mere local overlap of one thing or another, but a complete corrective of the (to the Lessings, exasperating) linearity of an art of time: anticipation the necessary complement to narrative memories. It would be safer to analyze this sort of thing at least in the mother tongue, in a book like Wuthering Heights, which has been demonstrated to be unique in the novel literature of the world for the accuracy of its concealed chronology. and which (whatever the truth of that contention) is certainly unique for the artistic distribution of this, and of the various stories, in the parrative. Anything more than detail, however, needs lengthy expounding, and more justice needs to done to Dostovevsky for what once delighted but mystified Gide, namely. the roundedness of his plots. He has popularly become as notorious for what Virginia Woolf would call the dark places of psychology, as Shakespeare is for the nauseating commonplaces of it branded by Shaw: fearsome to relate, we forget his and Dostovevsky's artistry in their particular crafts.

The art of winning temporal position in the overall plan of a nurrative must nevertheless be briefly demonstrated, and the epistoiary novel, which produced one musterpiece of form (the Liaisons dangerouses (1782) of Choderlos de Laclos) will furnish the evidence. The more the authors protested that it was the letters themselves (as who should say, the facts) that were being offered the reader, and not a work constructed out of them, the more acute was the play of implication, and the polarization of the story through the points of view by which we are let into it. The reader, at least in the cut had the whole correspondence as the writers could not have it. He nevertheless has to strain (in a manner unique in fiction) to establish the facts that (after all) they are without too much difficulty living. He is more detached from the letter-writers than he could have been from the presence of the story-teller; yet the medium is there confronting him,

everything is over) a man who would etc.". Any merely domineering intrusion of discursive reflection would be at once felt to be at the expense of the story(1), but it is not by chance that Dostovevsky's. narrator is so self-effacing and ubiquitous that besides providing an almost perfectly fluid medium for the narration of events, he is responsible for much of the ironic humour. A sample of the greatest effects of narrative art is almost a contradiction in terms. but they may be discerned, nevertheless, in a measure, in a higscene like the murder of Shatov. Here there is something more than the mere preliminary "Mr. Allworthy had been absent in London" when "he came to his house very late in the evening". of Fielding. The very abundance of the narrator's reflections, in Dostovevsky, might almost be said to produce a strett, by anticipation, of the multiple considerations that arise in the course. of the succeeding action. "It was a very gloomy place at the end of the huge park. I went there afterwards on purpose to look at it" - how crude if he had been made to be present at the time. so that it could be recounted, and how much superior the story now that we know it is (only) the story of it-" It was so tlark that they could hardly see"; how wide the reference of the could, meaning (though by gigantic prolepsis) what is coming in the story, also what was (because it has already imprened), but also the semblance of a future for them. "At some unrecorded date in the past, a grotto had for some reason been built here"; the vagueness of the date and the reasons being a symbol of the discursiveness of this treatment of the proceedings. "One could scarcely imagine that any noise ... could reach the inhabitants of the Stavrogins' deserted house", which may be either their supposition with an eve to the murder, or a preparation for some noise

<sup>(\*)</sup> As perhaps in Tolstny, Hadji Murud, c-2: 'Perhaps we'd better have another smoke', said he... But the soldiers were not to have their smoke. Hardly had Avdeev risen, when etc." (the reading of the last sentence alters the effect one had received after 'smoke'). Control hears very heavily on the drama of his stories by justing them in the mouths of so many witnesses.

free will of the actors in it—to the consideration of it and of them as a whole. The successive episodes of an action narrated, even more demonstrably than the 'passages' of a product of one of the other arts, may be simultaneously instrumental and consummatory like the scenes in Elizabethan drama. Knowing is for once not at odds with, because so markedly behind, doing.

A standard form of subordination of one item to the next-of continuity, in short-has been that of the crowded serials of the commercialized fiction of the Victorians, and the formula 'But of that, later' will make even the reader of Dostovevsky smile. Griffith, the patriarch of primitive film, justified the way he cut his action about by the way in which Dickens consciously (1) jumped from one nucleus of the human interest off to another, and from tragedy to comedy, and Eisenstein (2) has found all Griffith's skill already in the rhythm of Dickens's progress through the elements he assembles for the exposition of an atmosphere. in the interlocking of episodes, and in the counterpointing of theme (such as "there were sad hearts in Mr. Brownlow's that night") upon the sequence of 'shots' back and forth in their own ' parallel montage'. Like Elizabethan drama, however, this plotwork more often than not puts time as such in the background. and the sort of place where one can identify the sheer beauty of an art of time is where, as in Dostovevsky's The possessed (3) there is a personal parrator " writing, so to say, with full knowledge, and describing things as they became known afterwards, and are clearly seen to-day" - making of the story, in short, an activity for the reader to establish cause and effect, and to do justice to those circumstances in which the evidence points in more than one direction. Character has really a new relation to event and has received a more dynamic consideration, when it is thus presented: I considered him then, and I still consider him (now that

<sup>(1)</sup> Oliver Traist (1888) c. 17.

<sup>(\*)</sup> Film form (K. Y., 1919) 212-24.

<sup>(\*) 1871-2;</sup> H. i. 2, L v. 8, III. vi. L

not attempted to establish any medium (such as time is) common to both, and such as would characterize a universe that was going to be a little better than a collection of private experiences. To establish this homogeneous medium "supposes, first the measuring up one's own time against that of others and against physical time, in a system of reciprocity that goes beyond agocentrism, and second, the measuring up of the present with the past in a reversible system that goes beyond mere immedjacy". Russell has demonstrated how, in the guise of an account of the difference of past and present, Bergson gives one of the difference "between nerception and recollection-both present facts". Piaget states the difference as being one of form, which is reversible, and content, which is not: thus, a past event does not happen again, but can be reconstituted as past ("the content, as present reality, abolished, but the frame subsisting, in order to take as new content the memory, or mental reconstruction, of the previous one").

The belief that knowledge is immediate grasp of things is · less a homage to their reality than it is an implication of the traditional, pre-dialectical desire for passive spectator-hip in the perceiver. The narrative mood constrains a story to localize its forward-looking action (the better the novelist's art. the less automatic the translation of the past into a present now). Sterne, who canyassed all the problems (1), hinted at the more than dramatic expectance that would result from measuring and overriding the supposedly normal (because thentrical) direction of events in time, by the intervals or sheer interruptions applicable in virtue of the way the plot is unravelled in such a consciousness as the participants in the reader's place may acquire of it. The peculiarity of the sibylline perspectives of narrative art, in which the ineluctable directionality of time is felt as a counterpointed rhythm, is that the novelist is not (as Lessing implied he was) forced to sacrifice the parts of his tale-or the

<sup>(1)</sup> Tristram Shandy (1759-61) 1. 22, III. 11, VI. 33.

outside the action on the stage, in a narrative, but that the dread realization of what was truly interparable, because it was past, would always carry more weight than the mere apprehension of the worst to come. Consequently (as Diderot concluded for himself) the whole effect might be planned to emerge from playing off the spectator's understanding against the characters' ignorance of how things were going to turn out. Now, whatever the propriety of this idea for drama, other than that purely on the Oedipus pattern, as far as narrative art is concerned it is the principal axiom.

Diderot did not overlook the related problem of the loss of effectiveness in successive presentation of what might be simultaneously mustered strands of the action. The stream of consciousness at any given moment can never exhibit a point on a line, but only a complex situation. As Proust wrote in his theory of art (1), what we call reality is in fact a certain relation of our sensations with the memories that at the time close in, so that in order to reconstruct a series of events more seriously than in the habitual rudimentary 'dramatic' abstraction of them, we must . build up respective positions. In statement as distinguished from experience, there are terms; statement obtrudes measure, that of the occasion of statement; one time measures another as clearly as in the horizon alluded to in 'I will do this or that'. As Piaget and his collaborators determined when (2) they worked out the problem of the intuition of time set them by Einstein, memories are not registered chronologically as if on a hand of smoked paper, but are connected by causal analysis, when it explains one as a necessary condition of the other. Now, "time is to explanation what the order of logic is to implication"; the immediate impression of a momentury, isolated action, so far from allowing the subject to understand excludes understanding by the fact that it has not polarized subject and object. It has

<sup>(1)</sup> La tempa retrouzé (1927) vol. 2.

<sup>(3)</sup> Ilineloppement de la notion de temps chez l'enjant (1940).

from the partial dethronement of eloquence in favour of a new naturalism on the stage (1), and not all the creative minds of the age were as well aware as Goethe and Schiller of the contemporary confusion of the arts. Diderot himself would not always have conceded Burke's point that "no work of art can be great bur as it deceives; to be otherwise is the prerogative of nature only", and he at first (2) maintained with devastating logic that a play might not merely be based on a real-life story, but be apprehended as to all effects that slice of life itself : as therefore in order to approximate as closely as possible to life, there should be no spectators, the actors should at least play as if the curtain had not gone up. The first reminder from his artistic sense came when (3) he saw that if the spectator were as ignorant as the characters themselves of their situation, he would get no more pleasure out of the action than they were doing. Schiller (4) likewise saw that it was not only convenient to be able to relegate a coincidence or a complication in the plot

<sup>(1)</sup> Which was the lodestone. Richardson dashes his head so wholeheartedly against Congreye's judgment that "there is no possibility of giving that life to the writing or repetition (sic.) of a story which it has in the action", that he will in all incoherence attempt to hand over a scene or a person budily, as he does Mowbray at Belton's bedside in Clarisea. Fielding subscribed to Congreve's concinsion, namely that the writer of narrative can emulate drama only in his plot. and so wronged the organic rhythm of Iom Jones with this naive adjunct. His friend Hogarth "wished to compose pictures on canvas similar to representations on the stage" of moral, human subjects, and the currest minuteness is well known of Rousseau's instructions to Gravelot (who left a school in England) for the engravings of the Nouvelle Helone: he also issued long explanations of them in prose. The part played in the establishment of a world of fiction by the illustrations to even the 18th cent, primitives needs statistical survey. As one example of the commercial quality, see Stothard's 28 plates (8 engraved by Blake) for Grandison in Harrison's Novelist's magazine in the 1780's.

<sup>(\*)</sup> Entretiens set 'Le sils natural' (1757); Barke. Sublime and beautiful (1757) II. 10.

<sup>(\*)</sup> I'e la poés, dr. § 11.

<sup>(4)</sup> Lett. to Goethe, 2nd Oak. 1797.

"instantaneous descriptions" of "the mind tortured by the pangs of uncertainty", he did not fear the incoherence of the minute by minute record like "Will is not yet come back. Near eleven": followed by a row of dots, and then "Will is this moment returned: No coach to be got, etc.". Even when the narrative form is adopted within the letter, all the circumstances may be brought back to the illusion of an immediate present by sufficient stage directions, and by freeing the dialogue from 'said he's (1). In the absence of a confidant, the position is difficult, but still not impossible, and when Rousseau's hero conceals himself in the heroine's dressing-room to wait for her to come to their first rendezvous, it is to the lady herself that his staceato "But soft! I hear, etc. The door is opening. Someone is coming in ! It is she, etc. "(2) is supposed to be indited; Rousseau does not, bowever, play quite fair, for discursive reflections are also admitted: together with a simulacrum of the lady's presence in the clothing that is laid out. In Richardson's mind the confusion of nurrative with drama was sufficient to obscure whether what he wanted was a language about life, or life itself. Even if the death of Belton in Clurissa is at one point recorded play by play, it is still another thing from the wireless commentary on a football match which, for all its art ("No, he isn't ! yes, be is !"), exists to satisfy listeners for whom it is a reality happening at that moment. whereas Diderot's (3) summing up of the stage directions of Richardson (" I see the character; whether he speaks or does not open his mouth, I see him, and his actions touch me more even than his words") is a fiction. Didcrot was exposed to temptation

<sup>(&#</sup>x27;) "Thou'lt observe, Belford", writes Lovelace (Clarissa (1748), 12th June, afternoon; cf. 22nd Aug., same to same). "that though this was written afterwards, yet (as in other places)! write it as it was spoken and happened, as if I had retired to pat down every sentence as spoken. I know thou likest this lively present-tense manner, as it is one of my poculiars."

<sup>(\*)</sup> Nouvalle Héloise (1761) I. 54.

<sup>(\*)</sup> De la poésie deamatique (1758) § 21.

over a considerable lapse of time a subject of conjecture for the other (the stowaway in the hold with a mutiny on overhead). It may seem simple "to bring down the story-teller from his abstract and discursive freedom, and make him limit himself to one thing at a time" but the critic(1) who phrased the ideal thus was actually commenting on a naive form of literature, Icelandic saga, in which "events were made to appear in the order of their appearance, with their meaning gradually coming out" as fitfully as it was apt to do in the universe of suspicion they represent. When, however, the reader has one moment seen the hero full of determination (even if ready to engage on what may be his last adventure) he does not, after a change of scene announcing nothing out of the ordinary, expect to be confronted with the same hero's severed head in a towel, even when Tol-toy (whose Hadji Martel (1896-1904) this is) dignifies the procedure with the name of his 'peepshow manner'. There is a difference, to the disadvantage of the above Icelandic critic, between his build smiement that "the facts must be given in a lucid order, with a progressive clearness, from the point of view of those who are engaged in the action", and the really very much subtler canous of fairplay (say, those of S. S. Van Dine and Ronald Knox) in the detective novel. Poe, though he invented (1841) the detective story, did not undertake novels, and moreover kept his grotesque and ambesone manner out of his detective one, so that narrative art-(as opposed to narrative fiction) did not advance as it might have done. Mallarmé, when (1887) he hailed the first use of pure silent monologue as "catching the moment by the throat", was philosophically speaking as naive about time as Stendhal or even Richardson.

To Richardson it appeared self-evident that "familiar letters, writen, as it were, to the moment, while the heart is agrinted by hopes and fears, on events undecided" would be superior to "the dry, narrative, unanimated style of a person relating difficulties and danger surmounted". Resolved as he himself was on

<sup>(1)</sup> W.P. Ker. Epic and rangues (1896) c. 3 § 6.

between a view (it may be called science or it may be called rocary) which gives knowledge of the universal, and history which deals with the particular, was presumably influencing Toistoy's contention (1) that the historian summarily unified his characters in the light of his knowledge of results and at the expense of the fact of their complexity. The opposite valuation might seem to emerge from Balzac's profound remark in the foreword of the Comedie humaine that Man at the level of society reveals chances that Nature could not, since he is Nature plus the social state. The vital thing no doubt is the distinction, rather than which side of it one imagines one has put oneself on. As Emile Meyerson used to stress, we are always trying to explain change by methods that in fact explain it away. We minimize the difference between the historical fact, which is amenable only to individual causality, and the law of nature, and so disparage the growing preponderance at the social level of the first over the second that (2) we risk having to reckon time an illusion.

The practical problem of unfolding a tale is how to avoid being inspired by the outcome. How keep the horizon of a present? How balance the story-teller's knowledge against the reader's ignorance? So much (e.g.) of Barnaby Rudge shows up as the brilliant stuff it is only on a second reading, and Poe (who in 1841 guessed the secret of chap, 62 in chap, 1) could not forgive the author for baving merely endued with mystery what, were it not for this, might have possessed the deadlier force of premonition. Poe, of course, himself prophesied the romance of ratiocination; the pursuit of a mystery by an intelligence. His own Arthur Gordon Pym (1857) works out the problem of two separate theatres of action, each of which remains

<sup>(1)</sup> Some words about War and peace (1868) § 5. Tolstov was confirmed in his experience by Fabrice's view of Waterloo in the Chartrense, which had a symbolic importance for him.

<sup>(\*)</sup> A. A. Cournot, Essai cur les fondements de nos connaissances (1851) § 312.

capable of rendering the constitution of any overall unity as difficult as the preceding analysis into parts has been thorough. The formula adopted by Stendhal, according to which a novel could be reckoned to be "a mirror that is taken along a highroad". has been claimed as specially appropriate to the picuresone tale of encounters on the road. Despite the admission of difference between the record and the things recorded, the opposite direction of the reflection is not stressed, and the idea of a record managing, at a constant distance, to keep up with events, even if this were held to render the way that things are translated afterwards into a medium, nevertheless obscures the fact that the translation is different in form, and not a mere record. In fact, in the 'phantom ride' films in the cinema's early days, to make which the camera was mounted on (say) a railway engine, the demand soon arose for some interpretation of how a real spectator, and not a mere camera, would feel. With little Pip in Great Expectations, in the mist of the march country "instead of my running at " everything, everything seemed to run at me", which "was very disagreeable to a guilty mind": the uniqueness of Dickens is less in operations with character than in his impeccable control-how much superior to that of expressionism !- of the complex reciprocal animations of the inanimate (or of the anadult, and therefore unusual).

The major paradox that presents itself to the narrative writer, however, is the following. When we are looking back upon them, it will not occur to us that things could have happened otherwise than they did, and we simply imagine one thing having led to another as in our investigation it may have done. So great on the other hand, is the feeling of indeterminateness, before the prospect of the future, that we are easily persuaded to describe it as the diametrical opposite, and to say that of all the possible outcomes, the one that will never occur to us (1) is the one that is actually destined to be. The traditional contradiction

<sup>(&#</sup>x27;) As good Albe Blanes tried, in the beffry, to show the bero of the Chartreuse de Parna, knowledge of the future would alter this future.

said to have been discovered. The idea of representing the decisive moment of an action received support from the artistic unity of time and space that was tried out at this period in the drama, but logically it involved the admission of discontinuity. by a series of compositions. The biographical handling of a hero's career or the didactic treatment of an idea like the power of love condoned compromise forms which might make an attempt, as the archaic simultaneity had not deliberately done. at the co-presence of possibly disparate elements, all the more because of the limited space on a bowl or a vase. The choice was, however, essentially between cramming a picture with the maximum, or, on the other hand, allowing that effort must go into selection of a moment crucial enough to dispense with the maximum. In a decent polarization of positive and negative, the material to be represented was therefore canvasced as much for what it would allow to be omitted before the next scene à raire, as for qualities of its own. No picture, anyway, was self-sufficient: it was (positively) something in virtue of (negatively) its not being self-sufficient-in virtue of its potential place in a language of representation. The solution of the problem in the Hellenistic period depended on the papyrus roll in which pictures could be interspersed with text, and to which, once in possession of his own idiom, the artist felt a duty, dramatic highlights or no dramatic highlights. Thus was pictorial narrative undertaken for the first time on a large scale.

From Zeno at least to Bergson, the Western ideology has been eloquent on the discrepancy between movement and the immobilities that, as far as we can see, are all that it is made up of, Russell suggests that we should remind ourselves that motion is made out of what is moving, not out of notions, and that we should eschew she fictitions contrast between the way that different times interpeneurate in memory, but are said to be somehow outside each other when they are pictured as spread out in space. There is no difficulty in disposing of Lessing's petulant contention that the linear and irreversible medium of an art of time seems

like the landscape of Mi Fei in the Moore Collection (1) requires the temporal terms of musical form to do justice to the expectes tions it unfolds. In the final tour de force of classic Far Rastern painting, the composite narrative scrolls of feats of arms in 11th-12th century Japan, time in the subject-matter is taken care of not merely by a moving focus and a repertory of mist as varied as that of film dissolves (2), but thanks to linear reading (right to left) and conventions therefore as to going and coming. Even the hanging picture 3 ft, high was read from bottom to top, which was held sufficient to warrant seasonal progression from autumn across a blanket of mist to a wintry landscape above, seen from a position different enough to make it jut out over the other (this is the painting by Sesshu in the Tanaka Collection, Tokyo). The specifically temporal integration of part with part in the Par-East is unlike anything in the Western easel-picture, however asymmetrical the two sides weighed one against the other, as they are in Las lancas of Velazquez before the eve runs off into the distance, or whatever, in Cézanne, the jolting tension of the different axes when in a road lined with buildings, some of those on the right are drawn as if the view point were more to the left. and those on the left as if it were to the right. Progression with the directionality of time underlying it, and mental and not only visual ideas, is something else than the movement along a W of the several episodes of the Passion Memling depicts in the painting in Turin, even if a convention kept the beholder from feeling they were all there at once. In fact, once the simultaneous procedure in narrative had been disposed of as an archaism in the 5th century B.C.(3), the dynamic value of the frame may be

<sup>(&#</sup>x27;) L. W. Hackney and Yau Chung-foo, A study of the collection of A.S. Moore (1940) pl. 10. Suggested criticism of Chinese painting in musical terms, Rowley 61, 69.

<sup>(\*)</sup> Which connect, as well as introduce a pause; they state time only, perhaps, after all to cancel it in favour of a causal link,

<sup>(\*)</sup> K. Weitzmann. Illustrations in rol! and coder (Princeton 1947) 13-15, 17-18, 27-28, 34, 40, 43.

empty parts of the canvas, or of positive and negative factors in owneral, was unexplored, and has indeed only begun to receive attention since Cezanne. It is only in supposedly unfinished watercolours, or sketches, that objects can ever be found floating about without the background that otherwise we know must be there (which is why the idiom of Rembrandt's pen drawings round 1660, or Gova's brush ones, ranks unduly high in Western achievement). In painting pure, our masters seem to have aimed as much at tving forms securely together as the Chinese did ar emphasizing the intervals between them. In China, their isolation meant "that the forms must be related mentally rather than visually". Paintings like those of Kuan Tung or Fan Kuan in the Palace collection in Peking (1) "by sheer multiplicity of parts, piling mountain upon mountain, suggested a sequentiaexperience in time"; "voids served chiefly to increase the scale of solids or to suggest depth": later, with the painting of the Zen Buddist monasteries of Hangchou (2), which, like the brief Japanese noems, counted on an unequalled complementary labour on the beholder's part, "the voids said more than the solids". The artists had striven to excogitate the state of the Uncarved Block before the naming of things has generated meanings that depend on contrast with, and exist at the expense of, something else, and in this they were backed up by the logic of Chinese 'syntax' which, with its weighing of interdependent antinomies, lent itself to statement of the synthesis that abolishes them. In scroll compositions, say 8 ft. long, perused in passages of not more than 2 ft. at a time, the conditions for unity of impression were even less like the Western ones of overall format (it is felt as an intrusion in the silver age of Chinese painting when compositional lines allude to those of the 'frame'), and a sublime masterpiece

<sup>(4)</sup> Ku Kung Shu Hua Chi (Peking, 1931) VIII, pl. 1; IV, pl. 3, 1X, pl. 1. Of. G. Rowley. Principles of Chinese pointing (Princeton, 1947) 6, 8, 57, 72.

<sup>(\*)</sup> Now in Japanese collections: Pageant of Chinese painting (Tokyo. 1936) pll. 165, 170, 187, 192, 205. Cf. Tao Tel Ching ec. 2. 28.

progression underlying them (1). Elsewhere the compromise nature of the solution was apparent. If, as Beynolds put it, "what is done by painting must be done at one blow", the artist in search of unity on this pattern is forced to compromise in a miserly fashion on the number of objects in his painting. Shaftesbury admitted it, and when eventually Monet renounced what he called the composite picture in favour of what he called instantaneity, he was forced (since, as William Gilpin had noticed, the lighting of a scene changed all the time) to exhibit a scries of paintings of the same scene at different times of the day; fifteen in fact, of a haystack, in 1891.

The typical European old master painting was a window (the Renaissance said so). Whether it was through or in the glass that one got one's look into the relative distances of space-whether the painted objects were thought of, as apparently they were in India, as led into the field of vision, or were held to exist in the depths to which one peneterated—the pseudo-objectivity of the result must disnature the give and take of imaginative creation. The more real the figures on the plane surface, "the more violent grew the thirst for space"(2), and this was an even more fundamental liability than the scientific rather than artistic basis of the perspective. The relation of full and

<sup>(\*)</sup> It would seem doubtful whether the reduction by pan-focus of the variety of separate takes in a film (normally 200 or 400 an hour) is anything more than the 'Dutch' realism Wyler and Tokand claimed for it. To use it, as exceptionally Orson Welles did for a sort of agonizingly beautiful distension of the episodes no more solved any problem than did sbrinkage in the number of characters in the psychological novel like Adolphs, which did not eliminate all further domand for picaresque variety. The monstrous camera-structure and camera team required for the nine ton-minute continuous takes that compose Hitchcock's Ropo (Warner, 1918) are reminiscent of the just as monstrous camera problem that was the death of visual composition in the infancy of film, namely the need to discover and then hold the angle allowing the maximum evolution on the setors, part.

<sup>(2)</sup> Friedlaender 21.

make much distinction between what it knows is there and what it sees, but after that Copernican revolution in art signified, historically, by Kant's placing respectively of the phenomenon and the thing-in-itself! the logic of the subject collides with the passive logic of the object. Once the differences of behaviour in space renorted by the travellers had combined with differences of opinion due to the movement of individuals from one class to another, the universe could also for the first time be regarded as having evolved in time. The eve took an interest in change and in appearances, and the theory of the arts reckoned, as Sterne showed himself able to do. with the subjectivity of the observer. The new belief in direct vision was, however, accompanied by such a feeling of helplessness that painting and early photography alike balked at fiction (1). Manet was bound to make a mess of the execution of the Emperor Maximilian, because he had never seen it. "The purport of the event, place and time, consequently everything essential to the incident, remains in the dark". He could never, anyway, have convinced his public that it had gone off as he might have contrived it on canvas. This was not the only sort of difficulty painting now laboured under. With Aristotle's conception of artistic unity as terre à terre as it was (the maximum size graspable at once), extension in time was taken as analogous to extension along a line in space. In a work of narrative literature accordingly, as Shaftesbury put it, "the same regard must be had to the memory, as in painting to the eye": the writer must be as long as possible, "but so as to be comprehended (as to the main of it) by one easy glance or retrospect of memory". What is annoying here is perhaps the casual assumption that memory is as purely discursive as it might be in applying itself to master a piece of architecture or sculpture in a series of coups d'azil which (nevertheless) had no definite

<sup>(\*)</sup> With Dostoyevsky's remarks (1873) in Diary of a seritor (N.Y. 1949) I. 38-4, cf. M. Friedlaender. Landscape, etc. (1949) 142, 225.; cf. 151-2.

the one in the other; when we designated one and the same individual in the different pictures as 'another gentleman', we might, according to the needs of the moment, mean either a different gentleman or a different portrait of the same gentleman. We did not necessarily demand a separate picture for each phase of the action, and would have been quite happy were the successive events, and actually changed objects, juxtaposed pell mell, or even with several pictures quite unconnected wish each other. Once we had fixed on the order we thought the pictures came in however foolish it was, we could not understand any other; we could not identify the common elements in them, and we just did not want to make our story harder to tell. Now, before the coming of narrative on the grand scale, on film, representational art in the West was not much more dynamically-minded than we ourselves were as children. The painter, unlike his Far Eastern opposite number, in general worked as if the beholder of his picture were immobile. The ideal, as Shaftesbury expressed it in 1713, was that the eve " without the least detailment in any of the particular marts, and resting, as it were, unmovable in the middle of the tablature [picture], might see at once, in an agreeable and perfect correspondency, all which was there exhibited to the sight". It has also seeme | quite as natural to conceive of composition in an art of time on the analogy of what it was in painting, where one could see and almost touch it. "First study the point the light is to come in from " says Gide; "all the shadows"-presumably the characterization-"depend on this". The novelist, like Henry James in 1899, who was dissatisfied with painting for his comparisons, would still not be able to get beyond the relatively similar analogy of the well-made play, in terms of which he would be ready to relegate Tolstov and Bulzac to the status of "mere painters"-presumably of panoramas.

Just before the invention of the cinema the painting of the West was being strangled by its limitations. The logic of the Middle Ages, with feudally fixed views of its universe, does not a confession tempted him quite as much as the relatively impersonal parration be eventually pitched on. An author's account of the matter, he had at first thought (1), would involve too much naivety; an omniscient infallible judge bringing before the public what a man of the new generation was like. A confession would need to be heavily motivated by something in the young criminal's nature, such as the fear of God or of public opinion. and, moreover, it would always be too abrunt for artistic distance. What of the idea of imaginary memoirs? "All this happened eight years ago ... " in marked perspective and proportion therefore. combining, however, the virtue of subjectivity. But vet, this was not direct enough; a confession must figure somewhere, and it had the advantage of justifying a sort of surprise on the part of the author of it himself, at his own actions. Now, what is noticeable in every one of these alternatives is the interdependence of the supposed narrator's situation in space and time, and the mood-of form and content. The position of the narrator, anything from a standpoint adopted out of conviction, to the highly personal point of view of the moment which calls out for supplementing, nevertheless fairly plainly suggests situation either in space or time. First, we may consider the locus in time of the narration.

#### Ш

The compositional problem of bringing unity out of diversity in an art of time is still far from being generally solved. True, it was one of the distinctive conquests in our progress out of childhood at eight (say) when we first proved able to identify the elements (e.g. the persons) that the several pictures of a sequence had in common; to preserve, as Piaget and his collaborators have described it, "both the diversity of possible perspectives and the unity of corresponding elements". Previously we had seen either the identical or the diverse, but never

<sup>(1)</sup> Journal de Raskolnikoff, tr. V. Pozner (1927).

(in Aristotelian phrase) can be got in, to the inverest of another subject-matter altogether, namely the more minute, fragmentary and partial, but selective and significant record of an action; images capable of being represented by a mind to a mind given the means available in the language.

Even though a narrative may be understood as a present action, it is couched in terms of the past, and this is enough to submit the hypothetical events thus understood to a sea-change of the second degree, not only (1) because the details of a discursive analysis are necessarily unlike (in shape, as it were) the original total and instantaneous feeling, but also because whilst this feeling is a present, it is representable, or enters rational existence. only as past. History in one sense (that is) receives the meaning it is destined to have only in another sense, in historiography. Our epic, drama and lyric are our varied attempts to deal with this double degree of difference between the (largely linguistic) form, and the lived content, of experience. All awareness not only lags, but involves a definite responsible author and his current present, or conceptual position, and the art of narrative is, briefly, to make something of obligatorily narrative tenses, and of the narrator's position. The uniqueness of Manon Lescaut (1731), for example, is not that which might have come from the ex-Benedictine, ex-adventurer, ex-lover of Lenki's having proved able for once to take seriously the halcyon rococo pursuit of happiness. The child of pleasure that Manon is and the tragic or 'sentimental' mystery in her nature are unique because of a technicality in her defence: she is never seen but through the eyes of the one person (the narrator) who would always come back, after whatever rebuffs, to a belief in her. Again, how should Dostoyevsky present the case of Raskolnikov? An imaginary diary, or memoirs, or even

<sup>(1)</sup> As Diderot in his Lettre sur les avurds et suuets (1751) or Sturne in Tristram Shandy (1759) II. 8 discover in what is, psychologically, speaking, the contary of Looke.

to detached and even timeless meditation, together with a multitude of scales of relevance to the particular character (whose lines anyway were being followed as poetry) down to, in the end. direct appeal to the audience and an ability on his part to see himself in so dramatic a light that he alludes to himself in the third person. This, be it noted, was combined with a use of dumb show, and inductions that presented the characters or the moral (and the extras in the induction could remain upon the stage to comment all the time); so different, moreover, were the moods of plot and subplot, that it was often a case of two or sometimes more plays in one. With the similar polarization of effects in the Joruri theatre of Japan, the way in which the plays of the Japanese Shakespeare, Chikamatsu, were presented, was that all the while the minstrel was giving voice to the ballad-drama. the three-stringed samisen placked out the rhythm (abstracted from melody and harmony) and the puppeteers created the gestures and movements by which doll-actors mimed the chanted and recited ballad 'book'. The Elizabethan procedure was of course only a correction by a narrative principle of the stage display (and that is Brecht's panacea for our present naturalistic drama). When it is the narrative principle itself that becomes the basis of operations, film image (e.g.) becomes something else than picturestage (even that of the Meininger or the Moscow Art Company), just as the inhuman grace of the puppet is more than the actor. Counterpointing of the various elements, in which one does not accompany but all the time symbolically replaces others, forms what Eisenstein has denoted in the Japanese theatre as a monism of ensemble. Something of this Copernican revolution had undoubtedly occurred in the literary drams of the Elizabethans, which, as Goethe discerned, could not have contained objective reality nalpable to the senses so much as the Word acting on the imagination: "the action (Bradbrook says) was not intended to define the feelings, but to reflect those defined in the verse". The revolution is complete when the onus of composition passes from the problem of how much of an action complete in itself

The initial strangeness of the modification of truth in a context, or convention, of fiction was analyzed by Aristotle in his Theory of the First Lie: the mere occurrence of the consequence of an initial premiss (that is), provided this consequence itself be true, is enough to waive criticism of the untruth of the first statement. One is so used to premisses and results which overlook the means, that it is an effort (and a relief) to measure. aesthetically, what is said by the means that have been out to work to realize it. To understand how the facts of a case may be no other than the way the story lets us into it, it is easiest to see how this came about in the dislectical transition in modern times from drama to narrative. The particular duality of poetic drama, long lost in the prevailing naturalism of our present temper, is found pure in China and Japan and in our own Elizabethans. The principle of their dramatic art was very generally missed before the discoveries of Schnecking, Stoll and, above all, Bradbrook (1). It had, however, been noticed by Goethe how right Hamlet was that the players could not keen counsel. "The watchword of the participants (he wrote) seems to be never to leave us in the dark. Every species of character wears his heart on his sleeve, often against all verisimilitude: each is communicative, even talkative": it was as if the universe had become transparent, as if we were suddenly taken into the confidence of all virtue and all vice. Briefly, upon that presentation which would seem to be the essence of the show, there is counterpointed a representation by the Word. As Bradbrook expounds it, the Elizabethan playwrights had in their hands, in the versification, every variety of serioneness (or 'distance'), ranging from speech perfectly in character in the plot all the way

<sup>(\*)</sup> M. C. Bradbrook, Themes and concessions of Elizabethan tragedy (1925) 43, 45, 97, 103, 111, 134, 134, 134, etc. Goethe's 'Shakespeare and kein Bode (1813 ff.) and 'Franenrollen and dem Roemischen Theater durch Muenner gespielt' (1788) have left little to be said even by Berthold Brecht's programme in his Versuche for the 'epia' theatry of to-day.

Coleridge's), which would not fail in the end to disgust the willing dupe, but from its having begun with an acknowledged total difference, and a convention as to this. One more generation, however, was sufficient by (say) 1790 to change the reader into reading masses, and nariative literature was in consequence amputated of these its 'rhetorical' and 'grammatical' dimensions, its tone and its play with the medium. The situation in the third and last dimension can be observed in the assumption of Scott in his review (1821) of Jane Austen, or of Victor Hugo in his review two years later of Scott, that the story-teller's ideal was "to give fiction the perfect appearance of reality". What even Elton's standard academic history of our literature is driven to diagnose in Scott's historical romances, namely "a kind of serious banter, a style hovering between affected gravity and satirical slyness," is a tone no different, at least in kind, from that of the altogether ridiculous novels of sentiment or of terror that had been preponderant in the critical 1790's. The full measure of the decadence represented by this secularization of the novel, by its transformation into a trade in fiction, is the coolly humorous reflections in the first chapter of Waverley about the reigning kinds (1), a fine contrast to the sublime contemporary preface of Achim con Arnim to his Aronenwaechter (1817 ff.): Wieder ein Tag vorueber in der Einsamkeit der Dichtung... Poe's Tales of the protesque and arabesque (1840), Mohr-Pick (1851), Wuthering Heights (1851) and even Dickens in not the least great aspect of his giant genius would remind English renders unfamiliar with Novalis, Hoffmann or the Arabesques (1835) which contain Gogol's 'Nevsky Prospekt' and 'Diary of a madman', that their own narrative art of the era of Philistine secularization of it, before 'lowbrow' had generated 'highbrow' and Bohemianism become a fushion, was forced to be visionary.

<sup>(\*)</sup> Three the same as in 1790, but with tales of the fashionable world substituting theoreties for the fourth genre of the Revolutionary generation, its stories with a didactic social purpose.

times and in France of all countries by Diderot ; of things being "at once said and delineated"? What in a novel is like the conflict in (say) Donne's Love's deity between what Bridges called "a metre which makes us more or less expect a certain regular rhythm of accent and, on the other hand, a speech-rhythm which gives it all manner of variety by overriding it ? The parallel might be that the characters' life or death is obviously dicented by the form as well as the content of the story, without nevertheless there having been removed from the reader's mind his awe of one-even an author-who is in private possession of power of life and death. All the difficulties of narrative art began when it was first taken for granted that what the public wanted was a fiction. The great primitives, Defoe, Richardson, Fielding and Sterne, as their continual prefatory matter bears witness, had to fight for the authenticity of their art in terms of the then readers' framework of truth and fiction. Why did Stendhal cite, and Cervantes use. Ariosto as the model of what a narrative artist should be? Doubtless for the irony with which (1) he disclaims all knowledge how (can che privilegio) Angelica could conceivably have kept her bracelet safe when the inhabitants of the Isle of Lamentations exposed her naked in the path of the sea monster, or knows how to put on his own source-the excellent Turpin-the responsibility for Ruggiero's truly marvellous feats of arms. Cervantes too (it has been said) was so happy in the cosmos of chivalry that the existence of the adventures in adopted from the books for his hero was as real as any reality could have been. The balance he struck is expressed in the moving conclusion: "For me alone was Don Quixote born, and I alone for him. Deeds were his task, and to record them, mine. Together we make one ...". Now here, as in Fielding and in Sterne, the plausibility of 'the story' is actually that of the tone of the relation with the reader : the status their art still enjoys comes from its not having set out from a supposed reality (the terms are

<sup>(&#</sup>x27;) Orlando furioso XIX. 39, XXVI. 23.

to each other, as well as to that which they represent", and statement is meaningful both "mediately, inasmuch as presented by sions, and immediately in that the sign vehicles used embody in themselves in varying degrees the value properties which they present" (1). An even greater peculiarity of this sort of discovery in art is the sense in which, since it is irreversible, it involves time. The succession of details into which artistic utterance will have analyzed a hypothetical original impression cannot in any useful sense be said to have been there in germ all the time. The details arose (on the contrary) in course of composition in the givin medium, and are only apprehensible in this way too, ends not eclipsing means. Thus, though the criterion of lyrical poetry is its untranslatability, we cannot argue back from that to any theory of a mot juste (2). The tendency of all literary form. further, and not only of metre, "to divest language, in a certain degree, of its reality" (Wordsworth) (2) cannot in fact be sought surrealist-wise as such, as a living wall to guard, as the tragic chorus did among the Greeks in the theory of Schiller and Nietzsche, the frontiers of the ideal. The unreality must emerge in its own good time from the counterpoint in the medium, when statement with the marks of its original context is transported into other company.

But what is the equivalent, in narrative art, of the hiero-glyphic feeling of a counterpoint in poetry, noted in 1751 of all

<sup>(1)</sup> C. W. Morris, in Journ. of unified sc. (Erkenntnis) 8 (1939), 139, 136; E. B. Holt, Animal drive and the learning process 1 (1931) 41.

<sup>(\*)</sup> Such as that which presided at the deliverance of Flaubert's great descriptive passages, and is elaborated in Manpassant's study (1884) of the master, § 2.

<sup>(2)</sup> As with Goethn's recasting of the harrowing prison scene in Faust in verse. Just how strange hyrical untranslatability is, the reader may gather, if, as Pias Servien recommonds, he will first conceive of the extreme of scientific precision, a statement whose many possible forms do not change its content one iota, and then imagine the exact opposite, when content would be identical with form!

poetry, and the aesthetic desire in any sort of literature is to be called upon to fill out. Dickens, summoning Cruikshank to his. help, was thenceforth condemned to a theme and variations, for as Flaubert (1) said, if the novelist accepts the prescuce of the illustrator, his own creation loses "its generality, that harmony with a thousand objects of common knowledge that will make the reader declare it must be true". Minor characters are the only ones ever lifted as such from real life, and as Radiguet anid when his Diable an corps was so neach commented on, it is always the fictitious autobiography that appears the most harrowingly sincere. What starts a book is the dawning on one of the hypothesis, "how if things had been different"? The layman's idea of the matter is always what the royal personage said to Madame de Lafayette after the Princesse de Montpensier: "If all this that has happened (an unfortunate affair of hers) were put on paper, it would really be a story; go on, you write so beautifully: I'll give you all the material you need, you'll only have to write it out". Artists, however, shy away from the things that have really happened, except (sav) as decoration. as history. Madame d'Epinay who, unlike those who pass off veritable romances as their own memoirs, had written hers in the form of a novel, and then-not wishing there to be any mistakeminounced that it was not of course a novel that she was giving to the public, but completely authentic memoirs, was not an artist.

The existential status of the work of art is further complicated by the fact that it is its dynamic nature to discover fully what it is doing only in process of doing it. An abient organism as timid of reality as ours has its own moods of adience, responses which will procure for it more of the stimulus that elicited them. What is said is, in our civilization, so overwhelmingly more important than how we say it, that there is neetheric surprise if the how is ever found to be part of the what. Then, as typically huppens in poetry, "sounds, as well, as thoughts, come to have relation

<sup>(1)</sup> Lett. to Duplan, 12th June 1862.

with a sense of proportion, and permanent and discursive interests. This measuring up of the diverse against the identical (as it may be called) discovers a world not of solid substance flanguage is form, not substance), but of so many dynamic storm centres. Combining Freud's findings on our animal timidity with Orden and Richards' conclusions about signs and symbols, we may assume that protection against stimuli is more important even than reception of them, and that it is our sampling thus of the external world that gives our experience its character of recurrence. It "comes to us in more or less uniform contexts". one item of which, typically a word, may come so to characterize the whole of which it forms a part that a mere mention of it suffices to evoke that whole. To the aesthetician another. emotional, category now comes into sight, namely that of distance. The personal character of a relation is 'filtered'; that of the dream (e.g.) is toned down by what Frend calls the bribe of the pleasures of form; an experience is abstracted (as Dewey puts it) from its original practical context, and is modified, in a new whole, by such collateral tendencies as the pleasure of determinate motor response in the discovery of the new by means of the very medium of expression.

All-too-faithful naturalism underdistances (why cannot a person of taste stomach, even when he approves of. Dreiser?), and so does not elicit any whole of which it may be a part, nor even that its ownparts are parts of any whole. But it can be so reconciled with overdistanced style noble that the one and the other significance are in equilibrium. The different, universal, level of reference supervening on the particular one transfigures the terms in which the reader has up till now perused the work, which therefore amounts to a positive recapitulation. The inevitable implicitness of the word (1) is responsible for the creative vagnesses of lyrical

<sup>(&#</sup>x27;) Which, be it noted, is as often used to bring into play two other factors, the speaker and his audience, as it is to evoke the things in any other sense that are being talked about finally, delight is taken in the very Word itself, which completes the three dimensions, 'rhotorical', 'logical' and 'grammatical' respectively, of the trivium.

what he has before him is not a summary done a century later for the Bibliothèque des romans: the husband, the former fiance's brother now admirer in chief, the confidant (bosom friend of the husband), the chief admirer's friend himself become an admirer. from all of which emotional Golconda there emerges at last, at the wrong place, the situation that is to be treated, of that virtue of the beroine which is so palpably of more moment to the confidant (and last and most agonized admirer of all therefore) than to the actually favoured lover. What, then, may be learned from these, or from the ludicrous failure of tone and distance, and entire uncertainty of the subject, in The adventure of the black luder (c. 1683) by Mrs. Behn ("About the beginning of last June-na near as I can remumber-Bellamora came to town from Hampshire..."), or from the fact that, as a critic complains, in the Roman bourgeois (1666) of Furetière things are not "smartly brought before the mind's eve as being done, but recounted, sometimes not even as present things, but as things that have been done already?"

To answer this question, an examination is necessary of the very resources at our disposal when we represent to ourselves space and time. The only fruitful, because dynamic, idea of space is that it is not something to be taken for granted, not even something whose existence can be pieced together from the objects in it, but something in which those objects really bathe-something that emerges, in fact, only when we construct it as what Piaget calls one aspect of the logic of the world of the senses. In perception, as Pergson once beautifully described, we explore a first confused sense of significant quality or of resemblance, which is as far from generality fully conceived as from a clearly perceived individuality; these two things are then both begotten by dissociation, and the whole process rests (it may be added) on the fact that while immediate reality may be particular things, it nevertheless supposes the general that most words, by comparison, are; a statement apparently referring to a particular event-is necessarily formulated by, and from the point of view of, someone just winding through one adventure after another. Picaresque, the wise it call. To say, however, that there is no art in this, on the ground that there cannot be any when the subject-matter is amorphous, would require the dismissal from Parnassus of (e.g.) landscape as well as narrative art. Now, landscape is precisely the kind in which in China humanity has attained to what is, with our Western music, its most indispurable art form. Surely, too, it would be permissible to write about 'the novel'—perhaps of the future—and the art of narrative, even if no one had ever yet written a more or less pure novel, and even if no one could write purer ones than the Bleak House and Copperfields that rather rend to form our English tradition.

### TT

The art of narrative in prose may be most rapidly learned from cases where it is most obviously lacking, as it was in the pre-primitives, the authors of the long-short nourelles then known as 'novels'. In Congreve's callow Incognita (1692), the author never enters into possession of the grammatical art of subordinating one thing to another. When he should be preparing for something to come, he on the contrary anticipates, and he retraces his steps so wholly at random that a flux of relative clauses telescopes any prospect of establishing the several strands of interest, which might have led us to the articulation of a tale. Madame de Lafavette's firstling Princesse de Montpensier (1662). again, is no more developed than her meagre vocabulary of the general terms of gallantry would lead one to expect it could be (it is his verbal riches that are the secret of something more than verbal in Proust). No proportion is sought between the (epitomized) past and current history of the protagonists and the scenes that are crying out to be exploited. The adventure on the river, which for two of the participants starts out like "something out of a romance", is not really a scene à faire at all. So monumental is the gap between particular and general considerations, indeed, that the reader is left wondering whether who is looking for another 1789. Both are the victims of a situation that is reflected in the fact that at the beginning of the Second Empire the successful candidates of the baccalauréat were fifteen times as many as they had been at the Restoration. But Stendhal prophesies and does not record, because recording is always after the fact, and when it is done at the time it is prophecy therefore. He never expected to be read till two generations had passed. He, Balzac and Flaubert 'are history' in the several meanings of that phruse.

The humanism of literature, it might therefore be claimed, is enough. But supposing the humanistic discussion of (say) Chamisso to concentrate on what Peter Schlemihl's shadow really was, there is surely still in the book the sheer horror and beauty of form; when Peter comes to in hospital as the anonymous 'No. 12', and his eyes fall on the slab of black marble with his own name in capitals of gold, and he listens to the bidding-prayer with himself as the dead founder and benefactor of the place. The greatest moments of all in literature would still seem to be moments when form is to the fore.

But, it will be objected, as are the novel cannot even be more than a very impure form. This classic thesis is found at least as early as Diderot; the novelist having at his disposal all the time and space he can possibly need, there is no difficulty his merely narrative medium cannot evade, so that necessarily a novel cannot be so good as a play. The fact that three years after this remark, Diderot was to put Richardson beside Moses, Homer and the Greek tragic poets does not affect the logical purity of the argument. In actual fact (to use that as a further demonstration) Stendhal, whose stature as a novelist is beyond criticism, and who beyond anything admired Tom Jones, the reputation of which is likewise secure, was what that story (for all its apparent form) also shows its author to have been, namely par excellence an improviser. The latest big French book on him admits, and even stresses, that the life stories he related were related by him quite naively, following the chronological order of events, and

## A THEORY OF NARRATIVE ART

311

### O. E. HOLLOWAY

Ī

Discussion of the novel has really never, when it comes down to it, been much more than a discussion of novelists and their novels. Scant is the curiosity as to what ideally they are playing with, as to what is the medium of their narrative art, or what forms of composition to hail as perfect.

To ask for principles of art is not to deny the wisdom, in undergraduate studies, of leaving literature to teach them how to live. The undergraduate body is a social responsibility. and its initiation through the classics into the best and happiest moments of the happiest and best minds is itself as happy as discussion with them of Art in a vacuum would be fruitless. As late as 1937. The dream of the red chamber was still first favourite at twenty-two Chinese universities, above the two older classics of the historical novel, and even above Lu Hsün 'the Chinese Gorky'. The novel to-day, it has been remarked, gives to the millions that same sustenance that once was found in Epictetus and Montaigne, but then only on the part of a few hermits like Pascal. Modern literature, however, different in this from the moralists of old, anticipates future problems. " It is clear that such persons", said Dostovevsky of the imaginary author of his Notes from underground (1864), "not only may but positively must, exist in our society". Take the adolescent of 1830 in Stendhal, of 1848 in Flaubert. The one will probably be a legitimist whose dreams have been rudely broken into by the new aristocracy of finance, and who has been crowded out of the professions with prestige like law and medicine. The other will be a reader of the new history of the old days

moves by a rhetorical schematism controlling him; is not rective. Shakspeare is under no comparable degree of control; has no loyalty to what of a metrical scheme he may appear to have chosen. In his twenty-three 'lines' not once is he willing to have sense and sound terminate together at the end of a 'line'. That (thanks to his easy rule of stressed syllables) he stands midway between North and Plutarch tells us nothing. Nothing has come of this approach.

The one hope, then, is to return to Shakspeare's additions. That they exist is difference. What they are may be, or may reveal, all the difference wanted. Otherwise the opportunity given by so rare an example of literary triplication cannot be taken. But, as it happens, these additions bring something new into the old Plutarch. It is no longer a matter between Antony and Cleopatra, this parade, and no more a matter of politics-through-love. Political complications have disappeared. Love is present, not prospective. New votaries are on their knees: the winds are love-sick and the water is amorous. And so once more Greek tragedy's techniques are successfully exploited, as Shakspeare passes from the particular to the universal, as far as words may be called physical physically exceeding nature, o'er picturing his Venus in words by the fancy which outworks. At last a chasm of difference has split into clear view. The unique Cleopatra's Progress of Plutarch, North. and Roman History becomes Eve's Progress: the bride no longer wears a veil lent for the occasion and is attended by two bridesmaids, but leads a jubilee of Nature. An excess over fact has been achieved -apparently the one obviously important point of difference where so much is identical or similar. No doubt Shakspeare took North's hint: "The goddesse Venus was come to play with the god Bacchus, for the general good of all Asia". Plutarch, who first gave that hint, could not follow what he gave. He was writing as a historian, not a hierophant of the flesh, and thus was the wrong thing for this poetic occasion.

However, the matter of Shakspeare's additions prompts to examine for 'economy'. Words (it is said) should not be idle. From there it is a short step to the doctrine that a word can never be doing too much; that it is idling unless longed with a complementary secret sense and a recondite literary allusion. But none of our three exhibits knowledge of such modern doctrine. Each has an eve on 'comomy', as he understands the business. North, in comparison with Shakspeare, reads loose and extravagant. If that is a sign of prose, Plutarch too should read comparatively loose. In fact, he does not. His composition is tight, from here to there, no waste of words, in transit from tonic to tonic. He has to use small words to joint his sentences. Shakspeare can, and does, take his advantage. But Plutarch is quite certainly in Shakspeare's class for this lesser economy. Even it might be urged that three epithets (beaten, pretty-dimpled, smiling) are so far implied by the nature of their context as to be superflous for Shakspeare's intelligent readers, and that they serve no more than alliteration-assonance. They do such service indeed. But they may conceivably function for the satisfaction of the greater economy. We have yet to find out what that greater economy is. For the same reason we cannot here draw favourable or unfavourable conclusions from Shakspeare's larger additions already listed. These may be said to retard the description in its development from here to there. But the description has in fact, incorporating the additions, developed from here to there. And the further fact remains, that without the additions Shakspeare would come closer to Plutarch-who is not the noet.

The Shakspeare is 'verse': the Plutarch and the North are not 'verse'. The equal contest has resulted in victory for Shakspeare bound? The record of vers libre is such as to suggest that poets are better bound—and tight. Something should come of this approach. But, while North is certainly free, how far is Shakspeare bound in comparison with Plutarch? Plutarch elects to be bound by his rule of balanced sentences;

like Plutarch and North following; in four periods reproducing his predecessors' divisions of the total description. Summarised these divisions contain: (i) the ship's progress and equipment, (ii) the queen and her fan-boys, (iii) the fair of the crew on deck, (iv) the perfume. But he adds facts and comments against both Plutarch and North, and also omits some commentadded by North to Plutarch and some fact common to both North and Plutarch.

His omissions of North-Plutarch fact amount to this, that in the Shakspearian description there are no citherns and no Graces coupled with flutes and Nereids. His omissions of addel North-comment are simply rejection of North's editorial foot-notes, (i) howboyes, violls, and such other instruments as they played upon in the barge, (ii) which are the mermaides of the waters; which do not serve as descriptive matter, but as guidance to the English reader less familiar with ancient Greek life.

His additions are by no means so slight as are his omissions, and must be listed: (i) like a burnished throne burned on the water, (ii) so perfumed that the winds were love-sick with them, (iii) made the water which they beat to follow faster as amorous of their strokes, (iv) it beggur'd all description, (v) where we see the fancy outwork nature, (vi) [pretty-] dimpled... smiling, (vii) divers-coloured, (viii) whose wind did seem to glow the delicate cheeks which they did cool, and what they undid did, (ix) tended her i' the eyes and made their bends adornings, (x) the silken tackle swell with the touches of those thower-soft hands which varely frume the office.

Of these (iv) and (v), and possibly (i), may rank as comment. The rest are facts of the description—so much physical history reproduced in words. And thus at last Shakspeare separates himself from Plutarch and North. He adds to them, and succeeds by plumpness where they are thin and fail? A given poem has an optimum right size? But that, of course, is nonsense. There are no given poems; there is no size until it is brought into the world by its producing poem.

Plutarch (we can say with confidence) is conscious of his occasions for fine writing, intends and achieves a purple passage; is prepared to fetch his colour from Parnassus, though with a certain caution. As for Shakspeare, his ambitions are obvious. Assume these realised, the hows and whys remain to explore.

First, let R.L. Stevenson's estimates of Shakspeare's deht to alliteration—assonance be written if not off. down. since differentials, not descriptions, is how to be the thing. Plumrch's Greek provided something there for North's attention: πλείν... ποταμόν ἐν πορθμείφ χρυσοπρόμνφ; ἀργυραῖς κώπαις ἀναφερομένης πρὸς αδλὸν ἄμα σύριγξι ... συνηρμοσμένον; κατέκειτο ... σαιάδι χρυσοπάστφ κεκοσμημένη γραφικώς; "Ερωσιν είκασμένοι παρ' ἐκάτερον ἑστωτες ἐρρΙπιζον; θαυμασταί τάς ὄχθας ἀπὸ θυμαμάτων.

North, in a tenth of Shakspeare's time, perhaps, and to all appearance in the task's normal confident stride, provides the following: gold... sailes of purple... silver... stroke; sounde... musicke... flutes, howboyes... violls; pavillion of cloth of gold; apparelled and attired; pretic faire boyes apparelled as painters...; Nymphes Nereides; tending the tackle; wonderfull passing sweete savor of perfumes that perfumed. Shakspeare had no monopolythe on the letter L in love.

Pass to vocabulary, and see how often (and often, of course, necessarily) North is followed by the poet: barge, poop was gold, purple the sails, the oars were silver, of flutes kept stroke, for her own person, pavilion cloth-of-gold of tissue, picturing that Venus, pretty-dimpled boys, with fans, whose wind, her gentlewomen, Nereides mermaids, helm, steers, tackle, from the barge, perfume, wharfs. So far as we can venture to convaluate the Greek and the English, nowhere Shakspeare seems to stumble upon a word or phrase closer to poetising Plutarch than to prosy North.

As to material content, Shakspeare incorporates almost everything proposed by Plutarch first. Further, he paragraphs a wonderfull passing sweets savor of perfumes, that perfumed the wharfes side... And there went a rumor in the peoples mouthes, that the goddesse Venus was come to play with the god Bacchus, for the generall good of all Asia.

## Finally, Shakspeare:

The barge she sat in, like a burnished throne. Burned on the water; the poon was beaten gold. Purple the sails, and so perfumed, that The winds were love-sick with them, the oars were silver. Which to the tune of flutes kept stroke, and made The water which they beat to follow faster, As amorous of their strokes. For her own person, It beggar'd all description : she did lie In her pavilion—cloth-of-gold of tissue.— O'er picturing that Venus where we see The fancy outwork nature : on each side her Stood pretty-dimpled boys, like smiling Capids, With divers-coloured fans, whose wind did seem To glow the delicate cheeks which they did cool, And what they undid did. Her gentlewomen, like the Nereides, So many mermaids, tended her i' the eves. And made their bends adornings: at the helm A seeming-mermaid steers: the silken tackle Swell with the touches of those flower-soft hands, That varely frame the office. From the barge A strange invisible perfume hits the sense Of the adjacent wharfs.

Of the three pieces that of North alone makes no purposeful hid for relationship with the poetic. North, indeed, exploits one musical technique less honoured in prose than in poetry. But as a translator he should not altogether forget his original document. And he knows his duty to the English reader so well that he is willing to incorporate two footnotes in his text. αί καλλιστεδουσαι Νηρητδων έχουσαι και Χαρίτων στολάς, αι μέν πρός οξαξιν, αι δε πρός κάλοις ήσαν. όδμαι δε θαυμασται τάς δχθας άπό θυμιαμάτων πολλών κατείχον..... και τις λόγος έχώρει διά πάντων ως ή 'Αφροδίτη κωμάζοι παρά τὸν Διόνυσον ἐπ' άγαθῷ τῆς 'Ασίας.

This, for present purposes, may be represented in English: So she despised and derided this Antony she came up Cydnuon a craft gilt-pooped, her coloured canvas spread in purple, her rowers striking with silver sweeps in time to flute with pipes and lutes harmonious. Under a sunshade shot with gold she reclined, the queen, adorned the Aphrodite of the picture: lad likening twin pictured Loves stood left and right to fan. Likewise too maids-in-waiting, gowned Nereids and Graces, heauty's pick, these at the steering-oars, those were at the sheets. Marvellous odours from a multitude of incense possessed the banks... And word went everywhere out how Aphrodite made carnival with Dionvans to bless the country.

North presents Shakspeare with this version of Plutarch: ... She made so light of it, and mocked Antonius so much, that she disdained to set forward otherwise, but to take her large in the river of Cydnus, the moone whereof was of gold, the suites of purple, and the owers of silver, which kept stroke in rowing after the sounds of the musicke of flutes, howboyes, citherns, violls, and such other instruments as they played upon in the barge. And now for the person of her selfe: she was laved under a pavillion of cloth of gold of tissue, apparelled and attired like the goddesse Venus, commonly drawen in picture: and hard by her, on either hand of her, pretic faire boys apparelled as painters doe set forth god Cupide, with litle fannes in their hands, with the which they fanned wind upon her. Her Ladies and gentlewomen also, the fairest of them were apparelled like the riymphes Nereides (which are the mermaides of the waters) and like the Graces, some stearing the helme, others tending the , tackle and ropes of the harge, out of the which there cathe

# ARS POETICA?

D. L. DREW

The metaphysician (What is mind? No matter...) has begun to rub off the fatal itch of definition. But the philosopher of letters, in every text-book and encyclopaedia since Aristotle, still resolutely scratches, till the credulous modern poet fits himself with some professorial hair-shirt before he dares to pen a line. In the old days it was enough to be a lord of language. Simply, if laboriously, one had to possess oneself of a private dialect ranking (by the tests of envy and imitation) significantly superior to the common. Without that possession one was no poet and was saved by no theory of the nature of poetry. With that possession one could be sure that everything else would follow. But did everything else follow? At least it may plausibly be urged in answer that no possessor of that superior private dialect was wholly denied poet's bonours. Enough, perhaps, to instance Pindar, the inspired sycophant. The poet's way is indeed pointed him-in practise.

Nevertheless it may be of interest to discuss once more the poetic claims of Shakspeare's Cleopatra-on-Cydnus, desultorily, but with an eye on theory, viâ her genesis. Plutarch and North have to be assembled. And both here repay attention.

Plutarch comes first (Antony 26): ... οὐτω κατεφρόνησε και κατεγάλεσε τοῦ ἀνδρὸς ὧστε πλεῖν ἀνὰ τὸν Κύδνον ποταμόν ἐν πορθμείω χρυσοπόμνω, τῶν μὲν ἰστίων ἀλουργῶν ἐκπεπετασμένων, τῆς δὲ εἰρεσίας ἀργυραῖς κώπαις ἀναφερομένης πρὸς αὐλὸν ἄμα σύριγξι καὶ κιθάραις συνηρμοσμένον. αὐτὴ δὲ κατέκειτο μὲν ὑπὸ σκιάδι χρυσοπάστω κεκοσμημένη γραφικώς ὧσπερ 'Αφροδίτη, παίδες δὲ τοῖς γραφικοῖς "Ερωςιν εἰκασμένοι παρ' ἐκάτερον. ἐστώτες ἐρρίπιζον. ὁμοίως δὲ καὶ θεραπαινίδες

The mannscript comes abruptly to an end with the entry quoted above which is followed by a pious wish "that it will come safely from the hands of Elis Gruffydd a soldier of Calais, to the hand of Tomas vab Gruffydd Vychau at Panty Llongdy in Gwespur in the parish of Llanassaph, Flint in in Teganingyl".

It found its way from there to Mostyn Hall and is now in the National Library of Wales (Mostyn Mss. 158).

This translatiom covers, with a few omissions, the last sixty nine folios of the Manuscript (620b-689). What happened to the author is unknown but passages like that on p.75 indicate that he had become old and garrulous and that he was conscious of it.

The only other contemporary chronicle which treats the reign of Henry VIII with any thing like the same detail is that of Edward Hall entitled. "The Union of the Two Noble and Illustrate Houses of Lancaster and York", which was first published in 1542 and republished by Grafton in 1548 and 1550. Hall's Chronicle reflects the feeling of Protestant London and there are indications that Elis Gruffydd had drawn to some extent upon the first edition of Hall. Elis Gruffydd's chronicle as it goes on certainly testifies to his increasingly virulent antipapalism, but whereas in Hall's chronicle the king can do no wrong, Elis Gruffydd's natural reverence for the Tudor dynasty is tempered by a scepticism as to the motives which actuate the decisions of kings and a pronounced sympathy for the common people. As the chronicle draws to a close the scenticism and the sympathy become merged in a spirit of apocalyptic resignation buttressed with texts from the old Testament, and apparitions in the sky, of which there were enough and to spare.

An inquest of Lords was called in this Park, to indict the Duke of Somerset for treason to some of the council and inciting. Sir Miles Partridge to urge the pepole of London to rise-against some of the king's Council. This accusation the Lordheld over but he was attainted of felony with the two kinghts after a long hearing. On the 22nd January the Duke's head was cut off on Tower Hill.

This winter was very severe and the wind blew in a gale for 14 days from the South west and made such an ebb on the coasts of Spain that rocks appeared which had been hidden till then and according to English seamen coming from there they were still expased six weeks later.

A great tempest of thunder and lightning blew to the north west on Thursday fall moon and Friday 13th Jannary the wind rolling the waves into such a torrent that the high tide at. Calais was four and a half feet higher than in man's memory. It broke into the country in several places across the dykes and sea walls and did great damage in Calais and would have done more if it had been night time. On this tide was a shipman called John. Bartlett from Calais on his way from the Isle of Wight. The tide was so strong that he was thrown ashore in Flanders more than a quarter of a mile inland above the tidemark. This tide did great damage in Zealand and Antwerp where night had fallen before it came to Holland and also further east where it did great damage.

It also did much damage in England in the marsh in Kettt of Shoreditch. According to a Welshman it also did much damage in Flintshire the same day and night.

The 25th February 1550 Sir Ralph Vane and Sir Miles Partridge were hung and Sir Thomas Arandel's head cut off, with that of Sir Michael Stunhope for being in league with the Duke of Somerset. These composed their crime before dying and Sir Ralph said openly that he was losing his life for a fragment of land, not for keeping the counsel of the king's uncle secret. expelled the ill, and also keeping a sick man awake for twelve liours at least. This affliction made people cry again to God in London and from there it came to Calais where it was very unwelcome, but it performed its mission dauntlessly, visiting both rich and poor while its commission was valid, from Thursday to Tuesday and especially when the moon was full and its course in the Lion. On Friday and Saturday some of the best and worst men in the town died, not so many on Sunday and Monday, and then it abated. The same day it reached Antwerp among the English merchants, most of whom caught it and many of them died but only those who had been in Britain were attacked which greatly amazed the foreigners. Many a stubborn man called on God in his sickness and promised to change his way of life.

It was said among the common people that the Duke of Northumberland was sending frequent messengers to the Earl of Arundel to come to court but he excused himself and snived at home. In the end the Council drew up letters under the land of the king ordering him to receive the queen of Scotland on landing which she did at Hastings and rode with great splendour to the Pulace of the Bishop of London on the 2nd November. She was well received at Court and on taking her leave rode north with little gold and jewellery, although she received many gifts in England.

By order of the Council and the king a Parliament wasummoned at Westminster which ordered Lord Paget into the custody of the warden of the Fleet, and than Lord Arundel to the Tower where Lord Paget was taken that afternoon. The Duke of Northumberland ordered Lord Grey to the Tower where there was little love lost between them, Lord Grey calling the Duke the son of a notorious traitor. The some was done with Mr. Strangways. They were accompanied by Sir Ralph Vane, a man from Kent Sir Miles Partridge who never did a thing to justify his knighthood except for being always ready to play at cards and dice, and who in his youth had been servant to a Welshman called Hari vab Thomas Conwy.

A discourse of the learned Dr. Philip Mallangton on this Luwckri etc. followed by lugubrious reflections on the end of the world see Amos etc. especially the misdeeds of the last two years in Germany where God sent a fountain of blood to burst out of the soil of Brunswick as a sign for us to amend our lives.

This year 1551 nothing happened during the summer and harvest worth recording so I will set down what happened in France.

Towards the end of August the Franch king sent some ships full of thiering soldiers from Britanny to Scilly towards Spain. The ships from the East were coming home from the south and they had heard that some hulks of the imperial power were coming heavily loaded with treasure. These passed through the yadret yadjiwrbal (1) which led to the sea of Ockshian (2). The French ships attacked the Dutchmen some of which belonged to the Vrenin pool and others to the great towns of Danzig Lubeck Hamburg Bremen Holland Brabant Zeeland which paid more than a million gold ducats apart from the bars of gold and the ships and their equipment. The Emperor wrote to the French king who said he would not give up anything unless the Emperor released the people taken at Parms.

The Queen of Scots wanted to return from France and the king sent messengers to England asking for a safe conduct.

I had nearly forgotten God's chastisement of the English people. At the beginning of this summer a great pestilence and sudden death appeared in big towns especially London where more than 400 of the most honest died in 24 hours. The London physicians recommended keeping warm for twenty four hours and drinking a whey posset of ale and milk and collecting sorrel leaves and sage with other herbs which brought on a sweat which

<sup>(1)</sup> The straits of Gibraltar.

<sup>(2)</sup> Mor Ockshan, la mer Occitane (Mediterraneau).

On Monday 3rd August the French ambassador crossed to Calais. The king gave him and his retinue 3,550 pounds in gold coln besides plate and the best horses he could find around London. Even so it was said he did not make a haporth of profit but left them behind in England in expenses and gifts. The same was true of the Marquis of Northampton who left his own gifts behind him in France. As soon as he had taken leave of the king he came to Boulogne and sailed for Dover on the 6th August, and then rode to London.

On the 16th August the money was cried down 9d to 6d. and 2d to 2d, 2d to 1d and 1d 1d. So everyone in the kingdom lost half his money especially that which had been minted six years before, which was a great affliction to many. There was much ill feeling between the king's uncle the Duke of Somerset, and the Earl of Warwick who wanted to order the Duke to the Tower because he was opposed to the rest of the Council none of whom dared tell him to come or go because he was a Duke, and it is contrary to usage among lords for a man of lower rank to order one of higher rank to do something against his will, so they all got together to deliberate on the matter and brought it about on Sunday the 8th November when the Earl of Warwick was proclaimed Duke of Northumberland, the lord Marquis of Dorset who married the daughter of the Duke of Suffolk by the French queen, sister to Henry VIII, Duke of Suffolk, Sir William Herbert Marquis of Pembroke, and Sir William Palet Earl of Wiltshire, Marquis of Winchester. The following Thursday or Friday they put the Duke of Somerset and his wife in close confinement in the Tower. On the 16th February Stephen Gardner Bishop of Winchester appeared before the Council in Lambeth and was lawfully derived of his ecclesiastical honours for his obstinate opinions and chiefly for his disobedience to the king. So ended the 4th year of the reign.

On the 23rd March 1550 according to the English count there appeared five rainbows woven together in the west. have taken the womanly if contrary course as will appear later on.

On the 6th May 1551 the Marquis of Northampton landed in Calais as ambassador to France with six French lords.

On the 25th May an earthquake shook the mansion of an old knight of 80 years old in Surrey called Sir Matthew Brown who was asleep in his chair after dinner. The shock woke him up from his map. It lasted half an hour or more and people fled from their houses from the dreadful noise of the shaking which extended over a district of seven miles by seven. News reached Calais of an earthquake in the same place the following July.

At the beginning of June there was a great storm of thunder and lightning at Calais which lasted from 6 to 8 in the evening with a great shower of rain. Within three miles of Calais there were hallstones six inches in circumference and many sided so said a servant to the Controller of Calais who was out with his master between Calais and Gravelines. One of them fell on his head like a blow from a man's fist and so dazed him that he nearly fell off his horse. On the 17th an even worse storm of thunder and lightning but no hallstones and a little rain at evening. The men who were watching said they saw a fire bolt falling in kwtter vadur which is by the brewery to the west of the Boulogne gate and smoked for a long time in the mud if the watchers are to be believed, who also saw two pillars of fire in the firmament.

(Monstrosity in Kent at Cranbrooke apparently a Sianese twin. Also another monstrosity with a nose like the horn of a micorn, etc.)

On the 6th July a great lord of France and his retinue handed in Ry, and Hasrings to treat of the matters in the commission of the Marquis of Northampton.

On Thursday the 9th the money was depreciated, the shilling to 9d and the great to 3d. But since the value of the penny or the two penny piece was not understood everyone kept the small money in order to profit by it which was useless. he was not the only one who did this in Calais for it was common among most of the controllers of the realm. Wherefore God sent ministers to preach his word and threaten vengeance on sinful men which as usual they made mock of.

(The murder of Arden of Feversham).

(Another revelation in Germany-fodder for preachers but stony hearts among the people).

In England there was much unrest and the men of Kent began to gather which the Council heard of in time ulthough messengers were being sent everywhere. These were bedgemen (efrychod?) pediars and inu keepers, so the gentry arranged for the king to order every justice of the peace to detail people to guard the fords and entrances to the villages. In the cities they kept watch and ward and in London some sackers and canons were placed in the streets and at the gates with men to guard them night and day. Some of the gentry of England, Wales and around came three miles to guard their fields and cuttle and the enuity grew daily between the gentry and the commons who had the worst of it first and last. The Council promised to rectify the grievances but when it was due to assemble this was put off till later. The reason was that the lords especially the Duke of Somerset and the Earls of Derby and Shrophshire did not agree. All the lords of the Council were only agreed upon their own aggrandisement in rank and wealth.

The king gave Knoles which had belonged to the Archbishop of Canterbury to Lord Cobbam which made Sir John Dudley the Earl of Warwick so envious that he wanted Lord Cobbam to give it to him. He gave no firm answer to the Earl so without warning he sent some of his servants and threw out those of Lord Cobbam who whether from cowardice or prudence did not make much to do about it. About the same time the Earl got a manor from a knight in Kent called Sir Ralf Fanc in the same way but who trusting in the Duke of Somerset, stoutly opposed him. But in the long run it would have been better for him to

been none for love or money. Indeed animal flesh was never so dear in the kingdom though there were never so many oxen, cows and sheep. Nevertheless you could not buy fat mutton in the market under 8 shillings so that a poor man could very rurely eat roast or boiled meat this summer. At the beginning of winter there was much talk in England of sending an army to Ireland to defend the miners and appointing captains with Lord Cohham as chief.

At the end of January toree big hoys were loaded with guns and munitions and three crayers with spades and mattocks and such stuff and sent to Rye and from Rye to Bristol to wait for the new year.

(War between the Pope and France. Capture of Parma. Emperor offended because it was the key to the roads to Milan Genoa and Germany. He sends aid to the Pope. A baztle in which the French lose 4,000 and Mr. Daungiers one of the best French captains who is captured and whom the Emperor refuses to ransom. The French take the offensive and plot against the Emperor).

Letters from the King and Council arrived for the Deputy of Calais Lord Willoughby asking him to send the soldiers who had been in Calais since the surrender of Boulogne to the French with the exception of the gunners and men of the guard, in three ships to go to Bristol. They waited three weeks and more till the wind served and then went on board leaving their wives and children behind them with a large number of wantons and idle women smooth handed of bad habits in great want.

Still this idleness and vanity and sloth did not allow them to live in the Xian faith and they did not continue in a fickle peace because some of the Council ordered them to collect their goods and go to England by a certain time under threat of expulsion. Some complained to Sir Joha Fogge the Marshal who preferred to spend his time with a whore than with his wife although she was prettier than those he made more love to. But

But he was cangot on the border between Flanders and Celais which saved his life at the time because if the Flemings. had caught him they would have hung him on account of his being well known in St. Omer, Bruges and Antwerp. But the customs officers and tollkeepers of the towns were very suspiciousof him so that the captain of Gravelines detained his wagons which were full of dry pipes. full of harness and other merchandise. Among all this ware was 3,000 pounds worth in gold crowns plate and jockendals. The owner of all these was the king. All were siezed in the name of the Emperor who however great his loss could not for very shame lay suit to a groat of them but had to but up with the loss. In order to conceal the matter from the merchants of worship especially the greater part of the Council who were ruling around the king. Lord Cobham sent the man as a prisoner to England where he stayed for two months and in truth I cannot say what sort of punishment he was given by the Council when he appeared before them but within less than three weeks of his return to Calais a man died there in a room of 13d a day which the Conneil gave to John Abealle.

At the same time a servant of the Earl of Warwick called York who had taken the mints from the place where the striking of gold and silver was farmed out at Antwerp was stealing money to take to England to depreciate the king's money. He collected a great sum in plate and locendals which he put in barrels and hogsheads mixed up with different wares and shipped them on different ships. But he was detected, the ships were searched and they found 2,000 or 3,000 florins in one or two of the barrels which were all confiscated in the name of the Emperor. So York had to wipe his nose in his shirt and return to England to kiss his uncle and make the king and the reahuput up with the loss as they had been doing for the previous six years.

The Council was also making great preparations to get goldings because horsement was a byeword for dearness and if everyone had taken to it as they took to beef there would have

Scriptures. He answered them humbly and lovingly with inexhaustible patience. This widened the knowledge of all his listeners but they did not suffer scholars from any nation except France to dispute with them. Where there had been a church of the Augustinian Friars the king allowed three nations to worship God-Italians, Germans and Flemings, over whom as director and chief preacher there was a nobleman who was one of the most godly scholars in Xendom. Yet he is more humble and loving to Christians of England than any of the English scholars because he admitted all nations to his lectures and disputations. The scholars of Oxford and Cambridge took such a dislike and envy to his goodness that they put their heads together to ensuare the saintly man in his teaching. So they brought the most skilful and glib scholar in Sophistry and Logic accompanied by some students to start an argument. They decided to deal with Transubstantiation to which he amicably agreed and after a long dispute and for all their learning and skill he overcame the students of Oxford so that the chief scholar who had abused the man fell on his knees and gave in, while praying God for forgiveness for contradicting the Holy Scriptures and for his misconduct towards the Doctor.

This year the Council started gathering the gold of the kingdom into its own hands and sending merchants to the east to collect all the silver they could steal minted or plate against the Emperor's law whose officers made a strict search. But as the vulgar proverb says 'The pot which is taken to the water too often comes back in bits!' So a soldier of Calais called John a Bealle was overtaken while carrying silver plate and the kind of come called Iochendals worth six shillings or more in English money because they paid 11 greats and the ounce troy weighed only ten greats and twopence while the merchants of the king's Council paid 20 greats the ounce of pure silver and at the end of this year they would give 15 shillings in greats and shillings for a gold angel or florin which when first issued was only equivalent to 80d of English money.

so infrequently that the strongest were like poor dreary cripples. Also they were hooted and jeered at in every place they passed through and the men and women who lodged them who were forced to follow their debrors 40 or 60 miles to get paid for their food.

When these soldiers happened to get some of their just returns they had to give part of it to the people who had the authority to pay the money so that when they got home it was all spent. The evils were two the soldiers spen lime their money recklessiy on playing hackgammon and cards, on win- and beer and fruit and chaking it up on the walls and in chips and splinters, hoping that on the day of reckoning they would be far enough away for the hosts to be unable to follow them. So all of them were siming and breaking the law of God which forbids us to wrently cover our neighbour's goods. All paid lipservice to the law but their thoughts and actions run contrary to it so that find sent a wind which blew no good to either the debtors or the creditors. Thus they spent the spring, the summer and the harvest which was as the year before, so that flour was very dear throughout the realm.

Discovery of a mine of silver in Ireland which the council decided to exploit with miners from Germany.

Two hundred miners came to Antwerp at Michaelmass and waited for a wind till All Saints day when they came to London where a great many foreigners were coming from France, Flanders, Burgandy, Deutschland, Sarmania who were being driven away because they tried to follow the Gospels. They were allowed two churches to preach in their own language and take communion. One was St. Anthony before called Gohitsh of which a learned man was the director and chief preacher. In this church there was a godly order—two days for preaching, two days for disputing the matters he had treated of in his sermons, when everyone of the congregation could bring up those faults which their judgement and conscience could not reconcile with the Holy

to Abbeville. That afternoon six young French lords arrived in Calais and amused themselves till Saturday the 12th April when they took ship between 7 and 8 in the morning for Dover. The next morning St. George's Day Earl Huntingdon left. He would have done better to stuy in England because he spent not only his own money but the king's to no purpose. On St. Mark's Day Boulogne was handed over to the French and in the afternoon the English lords rode to Calais with all their soldiers and equipment. 29th April 1550.

The king and Council scat letters to Lord Cobham to meet the French and seal the acts and indentures made between the two kings and their loving peoples. He went from Calais very gallantly.

. . .

Lord Cobham rode leisurely to Pinckiney on the 12th May to meet the French king where the documents were scaled with great solemnity and after the usual leavetakings and exchange of gifts he returned to Calais on the 18th May.

The French king sent some of his lords to England. They arrived by sea in galleys during Whitsun and were greated with much rejoicing and triumph. The day before they left they came with four galleys under London Bridge to the King's Court at Charing Cross where they fired guns and threw wild fire at each other as if they were fighting at sea. All this in full view of the king and his nobles. The French were very proud of themselves and said they had not only captured Boul ogue but mid for Calais where there was much disputing between the Picards and Calaisians which would take too long to tell of here. On their departure the king and Council distributed gifts to each of the French nobles which led to the raising of more money than would have been necessary to maintain enough soldiers to keep Blackness, Newhaven, Boulogne Barg and Boulogne itself. All the soldiers from these places were staying at Calais and roundabout as well as in London on wages, although their payday came if it had not succeeded I would do it again if I had the chance. So he was condemned by his own lips and was bung on the 24th.

On the 28th Humphrey Arundel, Bury and two others who were captains of the Cornishmen during the rebelion were hanged, drawn and quartered.

On the 6th February the Duke of Somerser was released from the Tower against the will of some of the Council who had sealed the letter declaring him a traitor so that they did not come to court for a year after. But the king as well as the common people rejoiced greatly at the release of his uncle.

To return to the Earl of Bedford and his council. There was long discussion of the differences between the kingdoms and especially the delivery of Boulogne and its detendences to the French which was kept very secret. The common talk was that the French would attack Boulogne again and that the king would give up to the Scots all the towns and eastles under his rule in Scotland. But the bargain was not successful for as soon as the counsellors on each side agreed a number of young men of rank and wealth were chosen to be hostages.

After much discussion the English Council agreed to send some young lords to France and they landed in Calais on the 6th April, 3 in the afternoon and were accommodated as follows.

The Duke of Suffolk, 14 years old and Earl Hertford el·lest son of the Duke of Suffolk ten years old, were lodged at Btaples with Lord Cobham the Deputy. Lord Maltravers, 12, eldest son of the Earl of Arundel and Lord Strainge, 15, eldest son of Lord Derby, with Master Hall the Controller. Lord Tallot, 26 eldest son of the Earl of Shropshire and Lord Fitzwarren eldest son of the Earl of Bath at the castle with Sir Edward Bray. The rest were put in houest houses where they stayed till Easter Wednesday by which time the French hostages had arrived at the bailey by Boulogue and rode to Calais. The English lords rode to Boulogue between 7 and 8 in the morning and them

But the citizens more by luck than skill fired through the door and sent the bridge up in the air. After this they left the town and the citizens of Constance enjoyed the spactacle of a just retribution for arrogance. I should not wish this great deed to be forgotteu).

Maximilian the son of Ferdinand is married.

There is a paean of praise for the steadfastness of the Prince of Soxony in his captivity.

Eldest son of the Sultan runs off to Persia and raids Turkey, the Turks collect half as million men to repel the attack. The Persians retreat but there is so much devastation that he loses 100,000 men by starvation and returns himself.

Algiers and other places in Africa are captured from the Portuguese.

There merchants and a boy on their way from Antwerp to Brunswick and singing Veni Creator Spiritus saw a vision in the sky. Also seen by a postman from Lubeck etc. All these visions are a warning. A great fulse God is ruling called Duwy homen with a new gospel unknown to the prophets and apostles preaching how man can follow both God and the evil of this world.

Because of all these manifestations I pray God to give us the grace to recognise his only son and to suffer all injustice and be faithful to the last hour when on the dreadful day He will come and recognise us before the father and all the angels in heaven amen.

This year on the 20th January two Spanish captains met Gamboa mentioned three or four years ago in this book with another and killed him near Newgate because of an enmity which had developed during the war. He was caught and on being brought before the judge he immediately confessed the outrage saying in Spanish with his hand on his heart 'Here is the heart that planned the deed here is the hand that executed it, and

and all who believed him into debt. Then after having robbed and impoverished many of the people who used to buy and sell his wares he left the kingdom like a false snake. During the war he used to send reports of the intentions of the French to the King of England so that Henry VIII gave him his 'protection' so that none of his creditors dared arrest him and he could come across the sea and wander about France and places as he thought fit, since he had plenty of the king's money to pay his expenses. He would then report to the King of England on the unusual efforts the French were making against the English. He was very assiduous and those who knew his character and babits suspected he was playing the lawyer and taking fees from both eides. But whether he was pulling two faces under the same hood or not, he sent such reports to the Council that they sent Sir John Russell, then the Earl of Bedford, only on to Lord Russell, Lord Paget and Master Peter Sekrettarei who lauded on Wednesday the 29th January. Between then and the 2nd February there arrived from Ardres 50 or 60 mean, simple men of little ability.

The 2nd February it rained all day and that morning there arrived Lady Palmer, wife of Sir Henry Palmer who was captain of the Old Man when his brother Sir Thomas went to the war in the North and Mistress Wingfield, wife of the squire Sir Henry Wingfield who was provost marshal in Boulogne.

Mr. Francis Hall the Controller of Calais got leave from the captain of Newhaven for them to go from Calais to Boulogue.

On the 15th February Earl Bedford and the Council of England went from Calais to Boulogue by permission of the Captain of Hampilton.

(There is an account of a surreptitious stack by the Spaniards on Constance while the Bishop and the legates were negotiating. On the loth August the Spaniards overcame the lower part of the town and captured the bridge leading to the upper part.

When a veteran began to talk of the friendship, the comradeship the good order there was among soldiers and men of war in the time of the wars in Spain, Gelderland, Tourani and Therouanne and the two expeditions under the Duke of Norfolk at the siege of Heding, and the Duke of Suffolk at Montdidier then those equires or rascals arrogant, vain reckless; ignorant in their behaviour would drop on him.

'Aha sirs now we must listen to an old man of the king's with a red nose. Bring him a stool to sit on and a cup of beer warmed up and a piece of burnt bread to clear his throit so that he can talk of his exploits at Theronanne and Tournai up to today'. The soldiers passed their time in this insubordination and blindness in the town and country, and the captains were careless about getting their men into proper shape. Instead they sucht their time on cards and dice and especially the Earl and his chief captains who started dicing and playing cards as soon as the meal had been cleared away. Although the king and Council had made a daily allowance to the chief cantains to keep a good table to help the poor soldiers, they would have died before they could have had either dinner or supper in the house of any one of them. In truth if my heart could record all the ungodliness, bad living and greed among the captains who came to Calais at this time a realm of paper would not suffice to contain all their misdeeds, without any of them ever venturing either on horse or foot across the English pale to look at their enemies.

At this time there was a merchant born in the Guines who married to the daughter of a customer at Southampton, who would have done better to marry her to the poorest tradesman in the town. After his marriage he stayed in Southampton where he acted the merchant so liberally that he ran both himself, his father in law

<sup>(\*)</sup> This appears to be Antonio Guidotti, a Florentine banker resident in Southampton who acted as the go between in arranging the resumption of negotiations.

onths for every dissipation by every member of God's body and the suffering of Christ.

In trath there was hardly one of the common soldiers who was not cutting purses or dipping into the purses of others. This was not surprising because of all the necessitous extravagant men who were sent to Ibulogue, Haidington or the places which the English had captured in Sectland. It was by the grace of God that these had been taken out of the hands of the English because of the iniquity of the sol-liers, for the house which is not served in love and fear will not stand, nor will the house be without retribution where strange oaths are the rule on the lips of the people. This God revealed to the English people during this time and it is likely to continue unless God send his holy spirit to lead them towards righteousness.

In 1549 all the strongholds in Scotland were lost. After Lord Huntingdon had landed in Calais with his people of all nations, he billeted them in the low country or in Guines and Ham to consume the food and goods of the country. The owners of houses were only half masters of their own property. Everyone spent his time idly, wastefully, unprofitably. There was disagreement and dislike between the foreign and the English soldiers. Each complained of the other with the utmost enmity. Each upbraided the other with the utmost scorn. Thus the English upbraided the Dutch for their drunkenness, the foreigners the Englishmen for their vanity, their whoring, their inability to suffer hardships in time of war. Especially, said the foreigners the English could not lift their heads unless they had beds to lie on and in spite of that they could not put up with heat or cold, and keep the field throughout the year like men strong in the art of war to defeat their enemies. Also everyone despised the apparel of the other. Thus the man in a jerkin derided the man in a jacket, the man in the jacket those who went in gowns, like this 'Ah sr dgerkyn man whatt wold vow kotting or gwn man'. reason was that the French and Scots had retaken all the places which the English were holding in Scotland except for Haddington which they had fortified. It was very short of food which could not be brought from England without a large escort which was assembled in Cheshire, Lancaster, York and the north and moved there suddenly. Then they demolished the defences, and retired to Berwick and Nercastle on Tyne with the king's ordnance and his belongings.

So the English army left Scotland after an intolerable loss of men and artillery. They lost more artillery of bronze without counting the pieces of iron than there was in the whole kingdom in the time of Harry of Monnouth, not to speak of Newhaven, which cost the kingdom more than the whole ransom of Richard the Lionheur.

Nevertheless the realm of England must abide by the loss, defeat and distress which was God's penalty for her false life, and the mock which was made and still is made of the men who preached and professed the word of God, and whom the people trampled underfoot more every day from now on. Therefore Gud laid his stick on their backs more heavily every hour.

As soon as the English army arrived at Newcastic the Germans there were shipped to arrive in Calais in January. On Monday the 29th the Earl of Huntingdon and many gendemen landed to take up their martial duties such as Marshal. Treasurer. Provost, Controller, Master of the Ordnance with his marshal, treasurer, and controller, and the master gomer. The Larl directed the artillery to take the field as quickly as possible but though the tongue was active the fulfilment was rather delayed. Truth to tell there was not one soldier of renown among them except for Master Audley and Sir James Akrost the captain of Habbington. Under him came captains and soldiers than whom the rakings of hell could not have been worse in their pride and deportment. They were so rooted in vice and so used to sin that they mocked at every godly work. Among them there was nothing but vain

it, but as always the dog who is to be killed is the one who kills the sheep. The indictment was drawn up and presented in the form of a letter from the Emperor, from whom Sir Philip Hoby the English ambassador had just arrived. After much discussion with Lord Warwick and the rest of the Council he went to Windsor as though to report the result of his embassy, and by the force of his eloquence persuaded the Protector to promise to come to Westminster with the king. But on the 6th October shortly after his arrival the Council sent the Protector to the Tower.

On the 1st October by act of the Council Bonner the Bishop of London was pulled down from his high office for his impisity and sent to the Murchalsen.

Now for the men who came to Calais from Blackness, Newlayers and the country round. Many of them were naked and penniless but they were greatly helped by the soldiers of Calais with food, drink and clothes, although very few of them deserved this charity from the soldiers of Calais who termed the soldiers of Boulogne and Newhaven 'y gwyr gownne' the gowned men. In fact everyone from the three places held up the other to ridicale with senseless envious words. God had realised this long before and threatened to dispossess them for their loose living but most of them set little store by the word and law of God, who painshed them for their pride by imprisoning them under a foreign unmerciful prince, so that they might realise their disobedience to God.

As soon as the Council land the body of the Protector in the Tower, which caused the gentry and the commons to grieve, because although he was bad still be paid the most attention to the welfare of the common people of all the Council, they sent in their apparent benevolence men and provisions to reinforce Boulogne and keep it English at whatever cost. They be used that they would immediately send a large army under the Earl of Huntingdon to retake the Newhaven and its dependencies. But however loud the people talked of making haste to come to Calais they had time to equip themselves between All Saints Day and Xinus. The

take his ship with food into Boulogue harbour would be paid by the king for whatever damage was done to the ship by the French. Then some ships from Sussex, Kent, Essex, Suffolk and Norfolk ventured and this appeared the murmurs of the common people while the large ships were being got ready. Most of the commons were chartering and saying it was the fault of the Lord Protector alone that Newhaven had been lost and they called him a traitor to the king and the realm which greatly pleased his enemies two or three of whom were waiting for the chance to pull the stool from under him and make him fall usked to the ground. The Protector realising this took the king and left Westminster for Hampton Court from which he called on Lord William Howard and the Duke of Norfolk to raise forces to protect the king from the traitors who were trying to abduct him. The Protector meanwhile kept the king out of sight of the guard and most of the servants of the court among whom there arose such rumours that only the sight of the king in person could appeare them. Then the Protector moved by night with the king to Windsor Castle by which time Lord William had raised many men in harness.

Now the Earl of Warwick, the Earl of Arundel and the rest of the Council stayed in London discussing the best means of getting the Protector away from Windsor and putting him in the Tower because of common report, which called him a false traitor and shoved all the faults of the Council and the realm on him alone i.e. the different risings, the slaughter of the commons in Devon and Norfolk, his own carelessuess and improvidence which lost Newhaven and its dependencies with most of the strongholds in Scotland, and that he was destroying the nobility. It is true that even if these things had happened because of his neglect and laziness nevertheless, if one considers the matter justly, each one of these, even if none dared tell the truth, was equally responsible and guilty of all these things. For not one of them happened without all knowing about them and more over, each one had the same authority to prevent his doing wrong had he wished to use

But as soon as the French realised the shortage of soldiers in Boulogne and that some of the English remained behind after every skirmish, they moved their tents nearer to the pier and launched several violent assaults against it while they had so riddled it with gunshot that it was terrible to see. But whenever the French came to launch the assault the English would have closed the breach and made it stronger than before, so that it was not often that the French returned smiling to their tents. Every twelve hours if the weather served the captain of Boulogne had to send 160 fresh men to relieve the stone tower or the pier. Among them were many anxious to harm their enemies and seize on every advantage. The English noticed how the French went to their beds to recover from the labour of the assaults as soon as the tide had come into the harbour so that no one could cross the water by foot or on horseback. So Lord Clinton ordered a large number of people with horsemen to go to the pier secretly one dark morning and attacked the French, many of whom were asleep, without mercy. The noise of the shrieks of the slain wakened the sleepers who got up quickly and ran to seck shelter from the bailey of Sattiliwn. Many of the French were killed and many more would have been if there had been plenty of men with longbows.

The same day 300 French and Germans were going from Newhaven to Ardres and were met by the soldiers from Guines on the field between Guines forest where they clashed and fought a fierce battle in which according to the men from Guines more than 200 Frenchmen were killed and 40 Englishmen. From that day onward the French were less arrogant and overbearing. Here I leave the events in Boulogne for the moment. Those nobles who were playing bears and wolves with the commons and killing them like sheep came to London at this time and there was great grief for the loss of Newhaven and Blackness. Also the soldiers of Boulogne were likely to surrender the town before long for lack of food, so the Council made a proclamation in the king's name that anyone who ventured to

most of the French army, leaving only the captain Reingraf with 4,000 Germans to contain the men of Boulogne. Men and artillery were ordered to renovate Boulogne Barg to hold artillery to fire on Boulogne and keep them so strait that they could not show their heads outside the town or go from Boulogne to Calais except with the greatest risk in the dark of night.

To the west of the barbour the French built a bailey on the side of the hill directly opposite the Old Man which they called Sattiliwn from which they shot fiercely at both towns by a cross fire which greatly inconvenienced the English. Then the French brought some great artillery to the shore and besinged the pier made to protect the harbour which they wanted to close so that no boat would be able to come in. So they filled one of the galleys with large stones and brought her on a dark night close to the pier. When they had got her across the centre of the harbour they pulled out the plugs and let the water in. They did this very hurriedly at high tide, nevertheless the English being resourceful men lightened her of her load by closing the holes directly so that she would float at the next tide, when they dragged her to the lower town in full view of the French who wasted much powder and shot on her.

Shortly before this Lord Climon was appointed captain of the town. He was a man who ran into danger and risked his body in great undertakings in order to gain the praise which would offset the dishonour and disgrace he had before. He played his part like a brave and noble captain by risking his life among his soldiers, fighting with them face to face with the enemy and courteously thanking and rewarding generously those soldiers who did any brave deeds by a cunning venture while courteously rebuking those who were to blame. Thus he was greatly beloved among all ranks and gave them confidence to defend the town. In truth there was a great deal of misery and sadness among all the people of England which made it likely that they would get no more help from England than the soldiers in Newhaven.

told me that in one corner of the bailey more than forty Welshmen were killed. Many brave men were killed in this assault and for fear of snother they abandoned the place as soon as they heard that the French king had captured Newhaven, and moved all their belongings by night to the Old Man where they were very welcome because of the great shortage of men.

I must turn back to talk of Lord John Grey whom I left negotiating with the French king to be released from his imprisonment when I allowed my mind and pen to go astray in recounting other matters. After much pleading, by favour of the king, they were allowed to leave in their coats and stockings with nothing in their hands which pleased him. The next morning the king sent some lords to guard them until the time came for the king to get up and watch them leaving. As som as he came to the appointed place to look at them they began to dribble out of the gate when the French made all of them take their purses from their girdles and threw them to those who had entered the town and were guarding the gate. If any man or woman came out wearing any good clothes the French stripped them cruelly, and so many left with very little on them at all to protect them from the hoar frost on their way to Calais on the 26 August.

The French entered the town the same day and found copper guns of much value, apart from iron guns and large quantities of salted beef and fish, cheese, and butter and many quarters of wheat, malt, oats and barley, with a large store of gold and silver apart from what they found on the people.

As soon as the king had appointed a captain and men to hold Newhaven and Blackness he sent his train of heavy artillery on in front to lay siege to the Old Man and then came there himself. He ordered a large number of men to take the place by assult in which the English said he lost many of his people. He was watching the attack in person and was said to have been wounded in the leg. From there he rode to Montreuil preceded by the heavy artillery and the greater part of the heavy baggage with

they should be caught sleeping in their beds like men careless of their trust. So as God willed it he disappeared from his rank in the French army and ran without stopping to the bailey on Boulogne Barg and shouted to the sentinels to call up the caprains in their harness and arms in hand to defend themselves against the French who were advancing in great strength. After the talk he was pulled into the bailey over the wall.

In a turn of the hand the French came like a plague around the bailey and attacked it fiercely from three sides with their ladders in the trenches, and there was fierce fighting between both the attackers and the defenders. It was said that the women in the stronghold were of great service in defending it, some bringing up stones to the wall, others bringing fresh arms to the men who were breaking theirs in defending it, and some even throwing stones and darts in the faces of the men trying to enter by the ladders. This attack lasted for two hours. Many brave men were killed on both sides especially, so the English said, on the side of the French who, according to their custom took their corpses away with them except for forty, among whom were found men in very richly appointed armour. There was a great deal of blood in many places between there and Montreuil where, if a man from Flanders who was in Montreuil when the news of the result arrived is to be believed, it was as welcome to the ladies and noble girls who had come there from beyond Paris in order to enjoy the first fruits of victory as salt water in ships is to sailors. Similarly it was a great shock to the ladies to hear that their lovers had failed in their venture and were returning unvictorious and many of the more venturesome returning corpses on carts, which put them in great grief and depression. How true is the proverb-after ungodly rejoicing grief comes suddenly-which they realised on this occasion.

After the French had retreated and the day had come everyone went to look for the corpses to bury them. A man called Owain Gwyn who was one of the horsemen there at the time cattle and 40 or 50 fat oxen belonging to the king. But among all these soldiers there was not a single man sufficiently stout hearted to seize the French and the captain and bind them and take them to Calais or to kill them and carry everything to Calais. This they could have done without hindrance before the dawn of day. There was no such man among them any more than at Newhaven although they had heard the King of France was advancing ten days before he appeared and they had time to have sont 2,000 pounds and as much again to Calais. Moreover after the host came into the Boulonnois they could have sent the money to Calais with the boats which were ampplying them with powder shot and wild fire.

But none would admit he had any money. As soon as the people of Boulogne realised that the captain of Newhaven had had to surrender they felt that they could not face an onshaught under the eye and band of the king for as the old people say, dreadful and fearful is the glance of a king in anger. So they waited the attack on the night of the lat of May in front of Boulogne Barg. The French tried to take them by surprise. This enterprise the French had been talking of in secret in the court among the voluptions gentlemen who were pledged to do gallant deeds for their mistress sake. After all was ready to make their venture they came with many of their ladies to Alvi and Montreuil to amuse themselves while the young squires were risking their bodies in this venture.

They sent their people very secretly to the forest near Hardilow and from there to Boulogne Barg. When the time came at night for the people to move across the river from the French bailey to the appointed places there was among them an English soldier, Carter by name, who had fled from Boulogue to the French because of the unlawful outrages he had committed in Boulogne. As soon as he realised that the French intended to take Boulogne Barg and kill everyone inside, Carter felt sorry for them and endangered himself in order to warn his own people lest

door in the English pale he would declare war on France, but he said he would not intervene concerning the title to Boulogne and the Boulounois concerning which there was never any agreement by me to keep them English. The squire had to accept this instead of a proper answer and recurre to Calais. The English blamed the Emperor greatly for this unfriendliness and rightly, because if he had sent to France to tell him to abandon the expedition until the answer of the Council had arrived there is no doubt he would never have crossed the River Somme. And if Henry VIII had shown himself as unfriendly to the Emperor after the death of Maximilian he would not have been in possession of a single town in Flanders today, but he decided to forger this so that the King of England gained nothing.

The following August 1549 Henry II led a host of 25,000 men, 12,000 in harness, 13.000 workmen besides the baggage train, with all the lords who had been at the coronation, and surrounded Newhaven 5 miles from Boulogne. The capain was Lord John Grey a son of the Marquis of Dorset. After undergoing a bombardment of two days, and realising that be and his people could not keep them out he went out over the wall to the French camp and after a long parley got permission to leave empty handed in their tunics and stockings in the most distinguished way possible, forgetting the graciousness and kindness shown by the King of England to the French calculations of the Boulogne a short time before. But as Caesar says of the nature of the French, they are like lions in victory and like sheep in defeat.

At this time there was a captain at Blackness called Master Brigundein, the son of the chief shipwright of the king, who realising that he could not hold out three hours against the French made a bargain with a gentleman from the host of the French king to treat with the king and leave with all his equipment. He came from the camp to Blackness where they discussed throughout the night behind closed doors with the baggage train ready, horses saddled, the curts ready to go to Calais with the geldings and

which is well known to anyone who is acquainted with the histories of the kings and princes of this country till today. Because of this disturbance the king had to use the army he had gathered to fight the Scots against his own subjects which showed that God was displeased with both weak and strong. This displeasure became more manifest every day from then on as will be shown at the proper time.

As soon as the French king heard of the stirrings and disunion there were likely to be in England between the gentry and commons concerning the common weal and the Christian faith which were falling into decay in Britain he sent 800 French soldiers to reinforce the Scots. At the beginning of July he summoned his lords to assemble at Paris to crown him king which they did in the most gallant way in order that the English should take less trouble in the matter. At this meeting the French went into council and planned to send a force suddenly to seize engill (1) Boulogne or at least Boulogne hill the Old Man and Newhaven. But though they kept their intention so secret the captains of these places heard of it and sent to England to ask the Protector and Council to send 1,000 horsemen and 3,000 footmen to reinforce engill Boulogne or to send an army capable of standing up to the enemy. This the Protector and his Council took very lightly. For this reason the Council of Calais went into session and agreed to send a Controller from Calais to the Emperor's Council in Flanders asking him to be good enough to write to the French king telling him to drop his quarrel with the King of England for the time being in view of the disagreement between the king and his own subjects. To this request the Emperor answered that only Calais and Guines were included in the tresty of friendship between the King of England and the Dukes of Burgundy, that he would maintain this treaty with all his might and promised the squire that if the French burnt one

<sup>(&#</sup>x27;) lit. 'pinions or forelega'. Here it means the outworks or positions which covered Boulogne itself.

the two counties had fied. They laid siege to it and made an assault by order of their captain who was called Keitt or Kite. Some of the gentry who had come to the town were killed which ant Captain Kite and his people in less favour when the time came. After the attack failed they withdrew and pitched their camp and fortified it. From there the captain sent through the country for food especially cows and flocks of fat wethers from the farms of the wealthy which they consumed unsparingly with great show and bragging like fools as they realised a few days later. For as soon as Lord Lisle came with an army and surrounded the camp of these unreasoning people, which was too strong to be taken by assault, he sent some cunning men to talk with the rebels and persuaded most of them to go to the field to talk with Lord Lisle and throw themselves on the king's mercy. By that time the Lord had ordered some soldiers to enter the camp suddenly from the other side and there was a cruel battle, from which none of the commons escaped. More than ten thousand of them were killed and the men of the country were said to have buried more than fifteen thousand corpses from both sides. Then the captain and many honest men were hanged, many of them without deserving it. for any harm they had done, and some who had not even raised a stick to go to the field. But God was angry with the people of England for their neglect of his Word and Law which many people had at their finger tips and on their lips, but their acts did not agree with their professions. So as a punishment God sent these pitiless oppressions to consume them and their goods on their doorsteps. Many were so impious as to mock the godly preachers and would not hear of the service of God in English, especially those of the West who rose to establish the Mass and to bring back Cardinal Pole to be on the king's council. But they failed as the men of Kent and Norfolk failed to bring order into the chattels and farms of the nobility as fails the effort of the common people of every kingdom when they rise to avenge their wrongs and set things right with their own hands. They had to abandon the struggle in shame and disgrace and as if that were not enough, to go one living in greater misery than before,

among sheep. After this the resentment of the commons flored into a blaze against the gentry who were despoiling them everywhere. So the commons of Devonshire and Cornwall ross and laid siege to Exeter which the townsmen defended valuantly through the help of two men from Calais who had come there on their way. One of them, Robert Dillon, was servant to the master of the king's ordinance where he had learnt how to make gunpowder of which there was great need in the town and he made enough to fire against the besiegers till help came. For Gray had overthrown many of the commons near Stony Stratford and then went on to Devonshire to meet the Lord Privy Seal who was commander of the king's troops there. Sir William Herbert was also gathering horsemen in Wales to overthrow the rebels. But after he had raised them they would not move one foot over the border until they saw the king's commission under the Scal of the Realm which forced him to wait till it arrived. During this time the Lord Privy Seal saw his opportunity to attack the besiegers before the Cornishmen arrived and killed more than 5,000. Many were killed on the side of the king and council but no one was allowed to talk about them. Early next morning Sir William Herbert arrived with his Welshmen who were given permission to ravage the land as well as the foreign horsemen from Calais under Captain Deermayn who undoubtedly did great destruction in the country on the goods as well as by capturing people and forcing them to pay ransom like soldiers.

In August the Commons rose in Suffolk and Norfolk. Lord Lisle was sent as chief commander and called on the men of Cleves whose Captain said that the Emperor had given him and his men a commission to fight with the enemies of the King of England, not with his his perverse subject so Lord Lisle had to send to North Wales, Lancashire and Caerleon for horsemen. In the bustle and hurry some rascals took some artillery out of one of the king's ships which they found in one of the havens on the coast of Norfolk and marched with a great host on Norwich where many of the nobles and wealthy men of

did but others kept them, especially those struck by King Henry before he went to Boulogne. After the king's minters had sorted the better from the worse, whether for the king's profit or their own I cannot say, but the latter was the more likely in the common view because the minters moved about like emperors every day after the king had allowed the depreciation of the engrency. The worst coins were sent overseas to pay the soldiers.

During this time the Protector offered to reduce the cost of his upkeep by lowering the taxes on the farms which the new gentry were renting so high that the tenants could not live unless they sold two pence worth of produce for sixpence so that people were getting out of control and likely to rise in many parts of England. But the truth is not all the Council were agreed on the way to deal with these matters. So some of the common people rose in Kent, Surrey, and Sussex under a captain they called Common-wealth and made havoc on the wild beasts in many of the parks in these parts. But they paid for their food in every place.

Then the Council sent for all the horsemen in Calais to go against the Scots. They were about 600 in all from Cleves and Burgundy. The captain of 200 of them was a Spaniard called Dgiermaen. The captain of the men of Cleves had 300 horsemen under him, 100 of whom were on horses which were armoured.

At this time Sir William Herbert made the Mayor of Salisbury muster the townsmen suddenly in the king's name and confiscated all weapons which he took to a stronghouse he had built two miles from the town where there had been a numery. Around this he had made a great park on which he enclosed a large field of common land belonging to the people of the town. These rose and came out of the town with spades, hoes, mattocks and billhooks, and broke down the pale and the ditch. The knight, hearing of this came with 200 men in harness who by his order attacked the commons and alaughtered them like wolves

také the king away secretly from the guardianship of the

The second year of the king's reign Sir Thomas Sevmonr took many men into service, collected a great quantity of harness and arms and made Sir William Sherington master of the mint in Bristol to coin a great deal of gold and silver for him. For these reasons and by the vengeance of God he was suddenly arrested during the Xmas holiday and taken to the Tower, with Sir William Sherington. Sir William was condemned to death in the Guild Hall on the 9th February and taken to the Tower with theaxe of justice carried before him on the shoulder of one of the soldiers facing him. But the king pardoned him as well as those accused except for Sir William Seymour who had to face so many accusations in the Parliament during Candlemass that it would take too long to relate them all. In the end he was condemned to death on Tower hill where in the sight of God he denied having intended any harm to the king's body. But he said on the scaffold 'I have been brought here to suffer death, for as I was lawfully born into this world so I must lawfully leave it because there is some work to be accomplished which cannot be fulfilled unless I am put out of the way'. Then he begged all to pray God of his mercy to receive his soul, fell on his knees, put his head on the block and it was cut off. After his death the merchants and foreigners made a great suit to the council to recover a share of the goods they had seen with their brands and marks in his storehouses but I never heard that any of them got his goods back.

At this time nothing was mending, food and fodder was rising in price, and every day there were promises to amend the coinage, chiefly to appears the common people who were complaining and murmuring in large numbers in all districts within a hundred miles of London.

The shillings were proclaimed at 10d and everyone-was ordered to bring them to the Mint by a certain day which many At the same time through the carelessness of one of the gunners one of the ships caught fire and was burnt out. The English lost heavily, some dying while fleeing across the rocks, others by arms, others by drowning. So the king lost many of his worthiest servants. After this he burnt and looted the town of Dundee with a small number of men with many other exploits which I shall deal with in order.

After the victory in Scotland there was great jealousy among the nobles, especially between Sir Edward Seymour the protector and his brother Thomas who had married Catherine Parr and got her with child. His devotion was such that he would not leave her palace except to come to court and there was no understanding between the two sisters in law because of each trying to get the upper hand, the wife of the Protector being a devil in pride and wanting to be given precedence of the Queen, which the Protector would not allow. So there arose great enmity between the brothers each of whom wanted the greater part of the royal state. Others of the Council were very discontented because they took on themselves to execute matters of state without the consent of the Council. So a lot of talk started that the Lord Admiral and Lord Clinton were chiefly to blame for the French galleys getting back to France from Scotland without molestation. The more so because they did not guard the seas better against the robbers who were spoiling merchant men of all countries on their way across the narrow seas. All these things developed into a large boil ready to break and run out filthily for the word went among the common people that the admiral had tried to kill his brother from rage at having made himself Protector and because everybody was praising him for his victory at Pinkie (1). Because of this the Council took the matter very seriously and waited the occasion to trap the man suddenly when the time came. It was also said at this time that Sir Thomas Seymour tried to

<sup>(&#</sup>x27;) 'ymwsgyl bwrrw' = Musse lburgh or Borough Muir':

the smalls of his legs tied to a ring which was very strongly nailed to one of sides of the ship. In the king's ship there were no more than 32 in all only, two of whom were injured. But in the galley 22 gentlemen were wounded and 4 were killed while some of those who were landed died the same week. The next morning the Deputy sent the lieutenant of the castle and some of the officers of the town among whom I Elis Gruffydd was one, to see to the release of the rowers and bring them ashore. There I saw an old man of 40 at least throwing himself on his knees as soon as he landed and kissing the earth and then he raised his face and hands to the skies and said, 'O Lord of Earth and Heaven to you alone I gave thanks for this freedom to set my foot on earth which I have not done for thirty years. And I also thank his grace the King of England who has set us free from our chains.'

I must say something about Scotland where several strongholds had been planted, etc.

. . .

The French gave up hunting the English ships from the Scotch coast by means of the galleys which could not do any harm to the English ships while they were there. Nevertheless they threatened them frequently in the firth and on the north by St. Munctt where the English landed in defiance of the galleys and set fire to the town killing many of the people. But on the way back many of the English were lost because they had not left the ships in a place where they would be easy to board. They were far below the limit of the high tide and the beach was full of enormous stones which the sea had quarried from the cliffs. The English had to fiee across these in front of the Scots who followed them down to the water's edge where hardly one had a moment to get into the boat because of the urgent need for everyone to turn and face the enemy to save their lives. Two or three of the smaller ships came to help and shot among the Scots till they had to retreat a little giving the soldiers time to get on board the ships.

The Bishop of Wineliester still in phison for what hepresched on the 9th of June 1547.

The building of Haddington).

At the end of the summer the French galleys got ready to return to France. The king's council ordered the king's ships. to oppose them and guard the sea. They assembled at Holy Island near Berwick as well as in the south and the narrow seas. Some of the ships which were keeping the Scots sea came under lord Clinton the vice admiral to where the king's fleet was watching eagerly for the galleys but the English confessed they had slipped past unobserved for which the vice admiral got the blame. The galleys kept their course along the coast of England and caught some English ships and did great damage to both men and goods. + At last they came to the narrow sea between Dover and Boulogne where on the 11th September the Falcon, one of the king's ships struck on one of the galleys called the Mermaid. The fighting was so fierce that the captain had to turn the rudder to avoid a collision leaving three or four of the sailors who had boarded the gallev and were fighting like lions and shouting loudly for the ship to come closer. One of the sailors who heard them jumped and took the rudder from the hand of the captain and shouted to the seamen to be men enough to work the sails and board her again so that they could at least save the lives of the men who had jumped on board. Everyone worked with frenzy and as soon as the bowmen came in range they let fly such a storm of arrows that the men in the galley could not raise their heads and live, so lively and so sharp was the onslaught. This made the chiefs of the gallev surrender and because the wind and tide served better to come to Calais than Dover they threw a rope from the stern of the king's ship to the prow of the galley, made it fast and in this way with the help of a ship from Dover she was towed into the harbour of Calsis. She was carrying 140 soldiers and sailors all able to fight apart from 184 rowers chained to their seats, each one with a bar on

the wind had fallen and the tide was setting as the west of Ocksian the sailors had to drop anchor and fide there to await the tide. This was about twelve miles to the north of Calais and could be seen in the country round therefore the beacons were lit but the sun was so strong that the flame could not be seen further than the smoke. At first everyone thought they were French ships and they stayed there like a grove of tall tree until the tide was making when they raised anchor, set sail and went to the east, the Spaniards and Portuguese landing in Zeeland.

At 8 in the morning on the following Wednesday the galleys and the French fleet appeared off Boulogne. By ten they were off Calais where the hulks and the Spaniards had turned because the wind had turned against them the night before. There was a splendid view of ships, 300 in the French fleet alone and about 600 great ships in all who took their way to their destination as explained before, the French to the north where they were lying at anchor till Saturday morning when they raised anchor to go on.

On the 8th June the Rindgraf came with his crowd of Germans and French to protect the pioneers and workmen who were making a bailey worth defending to hinder the English from the harbour of Boulogne entering with their ships and provisions. Also at the beginning of this summer Lord Gray the captain of Boulogne was moved together with the best soldiers in the town to the border of Scotland, while Sir John of Brudgius the marshal was made overseer of the town, and Sir Harry Palmer master of the ordnance overseer and keeper of the 'heliwr' instead of his brother Sir Thomas Palmer.

On the 9th June news came to Calais by letter of a great victory won by Lord Grey near Edinburgh where they took 8,000 cattle besides large numbers of horses, sheep and pigs.

(An account of the expedition of Somerset and Warwick and the battle of 'Pinkers' i.e. Pinkie. After Henry II had been proclaimed King of France on the death of his father Francis, the Council met to consider affairs of state and especially the winning back of the Boulomnois and the rupture of the peace made by the two dead kings, Henry and Francis. The French said the English had broken some of the conditions already, especially by fortifying the castle of Seals and the church of Fiennes. These commanded the road leading from Ardres to Tavarn and would do much harm if war broke out again between England and France, because if the English and Flanders controlled the road Ardres would have to be surrended because there would be no road open to send reinforcements.

In November a thousand Frenchmen in harness descended suddenly on Fiennes with workmen and began to fortify it. The Council was informed of this immediately by word of one of the spearmen of Calais called John Cookson. No glory resulted from this expedition and the captain John Backer was recalled to Guines.

In the second year of the reign Captain Rindgraf came to Fiennes with a crowd of soldiers and speeded up the work. Henry II of France was preparing an army to strengthen the Scots with his fleet which was at sea during April. But the French kept their plans so secret that no one knew whether this army was going to Scotland or intended to descend near Calais to ravage the low country from the safe keeping of Calais, which was opposed by the Emperor and the Council of Flanders who immediately warned the people of Flanders. When the French fleet came in sight of the English they made great beacons on the hills between Calais and Boulogne and one on the belfry of St. Nicholas in Calsis and a watch was kept on the coast of England and between Boulogne and Calais, from April to the 4th of June 1547. On Monday a large fleet of hulks and Spaniards appeared to the west of Calais with many Portingals and some other nations, altogether about 300 of them. Because

[After the cessation of hostilities the Boulonnois was farmed out to a hundred Englishmen at 8d the acre.

The Duke of Norfolk attained and the Earl of Surrey executed. The execution of the Duke was postponed and he was 'kept in the Tower, where he still is'.

January 28th 1547 Henry died just in time to save Norfolk from the scaffold.

When his body was opened up all the arteries were found to be swollen and 'there was hardly half a pint of pure blood in his whole body'.

## REIGN OF EDWARD VI

At this time the men of Boulogne, Calais and Newhaven began to build and repair houses and mansions and castles in the Boulonnois. In one of the places Captain Ovden took the castle of Sell or the Cock tower which he fortified. Then the men of Guines took the church of Fiennes to keep the office of the lordship of Fiennes, as English. This the king gave to one of the spearmen of Calais called Robart vab Reinalld from Oswestry, while the men of Newhaven and Boulogne and some from Calais were fortifying Margeisyn and the boundaries of the English pale from Calais to Guines and its dependencies.

(The pulling down of images in churches.

Death of Francis.

Bridge of Michael in Calais carried away by floods).

The French made the fortifying of Seals castle a pretext for breaking the peace. This was most inconvenient since Ardres is between France and Flanders.

(Complaints about bad money.

Negotiations for marrying Edward VI to a Scottish princess).

palace of the bishop of London was plepared to receive him while the cross in Chesp and the conduits were painted in the most gallant way possible. The king made a great feast in his court in Greenwich to receive him on the first night then at the palace of the Bishop of London and then at the court. After much talk and expectation he came to the Thames on the 15th of August in the Sackyr of Dieppe with 12 galleys carrying Mr. Annebault the admiral of France and the Bishop of Evreux and two earls with their contingent of people.

Their coming was much cursed by the gentry within 40 miles of London who were under warning to come to London to wait on the king, because they were very occupied with the harvest and more concerned with their own affairs than with serving the king and the realm. Most of them were the children of clothiers, others of farmers, some even of lawyers and butchers and carters if they had money enough to buy the lands of the monasteries or take them on lesse, for the vengeance of God by means of the king had corrupted the sucient gentry of the kingdom. The king handed their means and authority to people who were more negligent and cared less about serving the king and the common good. In general they all put their reliance on the God of the groat and the goods of this world to buy up all the lands belonging to the crown if they were on sale, or on buying offices to fleece the common people. In their way of speaking and deportment they appeared to be gentlemen but boors in their behaviour. And since the branches of no tree can bear fruit better than it is in the nature of the tree to put forth, from now on there arose a great discord and hatred between the gentry and the common people. In the end the gentry came to the court while the triumph was on for the French.

A little before the Earl broke up his army who all returned to England except for those kept to defend Tempylton or Hampulto which the king ordered to be called Newhaven, Blackness and Boulogne barg. his cause. By permission of the king he got ready as quickly as possible and the King of England sent a noble knight Sir Harry Kneyett to present him. Both the knight and the Spaniard arrived at dead of night the day before the hattle. The French had ordered a great banquet for the English in which Mr. Knevett had such a surfeit that he died. Still the Spaniard appeared the next morning on the ground before the French king where his challenger was waiting. In front of the French king and the whole crowd the English Spaniard won the victory over the French Spaniard who like a coward cried for mercy. So the French king ordered to intervene between them and he was deprived of his armour and left to stand like a false traitor in his short tunic while to the sound of trumpets and the address of heralds he was expelled from all the parts of France for ever under pain of hanging for his grime and falsehood. To the English Spaniard he sent a gold ring worth 40 pounds in English money and 2,000 gold crowns for his trouble.

Shortly after the Admiral of England and the French Council concluded the matters and sealed the two treaties which had been drawn up on parchment between the two kings and their kingdoms.

(There follows an account of the agreement and the Admiral goes back with the news to England).

But the servants did not praise the welcome and cheer they had on this journey for there was no sign of plenty either for men or animals. And at Montreuil on their way back they were treated very barbarously. Two Englishmen and a boy were killed and while in France itself Sir Harry Knevett died of the surfeit described before.

When the King of England heard that the French king was sending his admiral so gallantly to England he sent to the mayor of London to make special preparations to receive him. Men were set to work to make a working bridge so that he could step from the galley on to the bridge at the gate. And the Master Wyatt who was a man of great experience in war and had served the king well since the war began and deserved to be captain in a place where his services would be more appreciated. But he was not of the same school as Sir Anthony Brown or a disciple of the hishop so they prevented him from being made captain of Tempylton and instead appointed a lord of the Roman church, a lustful man called Lord Stourton who made more of his mistresses than his lawful wife, and who had never served the king in war before in the army, being as lazy there as in his own mansion.

To the forcess on the top of the hill by Boulogne they appointed a Fleming and at Blackness Sir Richard Candish, with many soldiers and workmen under them.

(The French dauphin has a daughter to whom the King of England is asked to stand god father, and the Admiral is sent to France to conclude the treaty).

On this expedition many knights and squires of the king's household and of his own bodyguard were appointed. There were 500 of them all dressed in scarlet and rich red cloth, the knights and squires in velvet, silk and gold. Each of the gentlemen had gold chains round their necks which hung below their girdles, each one of them more gallant than gelded cocks and each putting his best foot forward. So in this way in the greatest pride and poverty chiefly because of the lack of men of good sense wisdom and experience in negotiating matters between kingdoms at this time they landed at Tempilton and went on towards France. The king heard that a large host of English were coming and the Admiral of England had to wait longer for his answer. At this time two Spanish captains had made a compact to fight to the death because one had called the other a traitor, while they were serving the King of England. And he wished to defend himself before the French king and the ambassador of the King of England. An account of the matter was sent to him so as to send the Spaniard to France to support

500 pounds in the form of a penny rent for every year to him and his heirs for ever, and to Cortpennei 1,000 pounds a year and a month's wages for every captain. So they went very happily through the English land in great haste because they had heard that the German Protestants were raising soldiers against the emperor and his allies, who were threatening to destroy the princes of Germany and the followers of the gospel unless they would accept the bishop of Rome once more as god on earth. So within seven days the soldiers had left, some to go to the Emperor some to the Protestants.

After they had left every soldier was placed under his captain and the tasks appointed for them every day established. After the places had been fortified to resist the enemy everyone was paid his wages and allowed to go home. This made everyone do more work in one day than he had done in three before so that they completed the work until it was strong enough to resist the enemy. Afterwards the earl ordered money to be got ready to pay the people. The king knew of this and sent two members of his council the Bishop of Winchester and Sir Anthony Brown the master of the Staple who were both attached to the faith of the pope and stubbornly opposed to those who loved to read or hear the Gospel whom they used in derision to call Beiblers or Babblers. Nevertheless the king gave authority to these two to place captains and soldiers in each of the three bailies they had built. The day they landed at Tempilton all the soldiers and workers were staring at them open mouthed and one of the people said-Ah sirs what are these men doing this side of the sea. I hope myself that there are none of the people whom they chase and take to be hung or burnt or imprisoned for life-. The two heard these words clearly as well as the shout of laughter that followed. They were so amazed that they stared at each other and at the people without saying a word, but they showed no shame or repentance for their wickedness. The noble earl appointed a young squire called A few days later & galleys came to Portel to supply the bailey by Boulegue from where they could see the English floot in the anchorage by Levan where the Earl of Hertford was building the bailey. So the galleys came out under our and sail to attack the English floot which quickly got ready and welcomed each with the noise of artillery both great and small in full view of the Earl of Hertford and his army, till see and land reechoed to the sound, and the see was on fire with the smoke rising from the ships.

The people of Flanders heard the noise of firing thirty miles away. In this skirmish one of the big galleys came between two of the English ships which pressed her so hard that she had to surrender and was brought to Kent that afternoon and then to London with all the crew. The value of the silver plate, the jewels and the treasure came to more than 2,000 crowns apart from the prisoners. Shortly after, the war was suspended again and the Lord Admiral of England came to Guines, the admiral of France to Ardres, from which they met on the boundary and talked about the affairs of the two kingdoms and agreed to declare peace between England and France, Scotland excepted. This was proclaimed in Calais and Ardres and London the following Whitsun. Shortly after the French broke up their camp and went back to France.

The Earl of Hertford realised that the danger was not such as to justify keeping so many soldiers idle so like a noble captain he announced to the English that whoever was getting 8d or 6d if he was called on to work for the king would get 4d a day more which made the work go on much faster.

Shortly after the King sent letters to the Earl to pay off the foreigners. The treasurer paid them up to the last penny they claimed, together with some gold to cheer them on their way home and to get a good word for the King of England letters were sent to bring Monsieur Gambea to England to whom he gave as a gift for his trouble 1,000 crewns a year and the two admirals were daily meeting and discussing, 13 galleys arrived in the narrow sea. Lord Cobham sent one of the king's ships which was in Calais harbour to take letters about their arrival. She put to sea very late and there was so little wind that she was at sea the whole night and the next morning met two French shallops which pursued her to Portel where the galleys were lying at anchor. As soon as they saw what was happening they put out their sails and oars to catch her as quickly as they could. The sailor then turned his rudder towards Calais and in his course met an English shallop on her way from Dover to Calais and in his anger he took her for a French ship and tried to sink her. When he got within gunshor he opened fire very rapidly. The ship was carrying Sir Thomas Seymour the brother of the Earl of Hertford, but like a man in a frenzy he came so close that he nearly ran her down though they were shouting at him in English. At last the captain recognised the knight who was very angry, by the sound of his voice. The sailors then turned the ship towards England. By this time three galleys with some small boats had closed the way so that he could not escape so he turned his ship to the shore and fled to land with his crew in a boat. So the French captured the king's ship called Sackyr. The captain came to Calais and was put in prison as he deserved. The admiral of England was quickly informed about the loss of the ship which the French towed towards Boulogne. He was very indignant and swore violently that he would be equal with them before long, and broke off the talks and rode from Guines to Calais. Then he sailed as fast as he could to Dover, rode to the king and reported the negotiations to him. Then the king ordered him to send more ships to sea and give strict orders to the captains not to fight with any of the French ships except by gunshot. The captains put to sea as soon as possible without many soldiers on board to fight against their enemies who were triumphant.

At the end of February the Spaniards were embarked in the harbour of Newcastle to the great joy of every honest man in the town who praised the Earl of Shrewsbury for the good word he had put in to get rid of them. On the 10th March soldiers began to arrive in Calais from England. On the 20th the Earl of Hertford landed with Lord Bray and Lord Stourton and many knights and squires. When all was ready he took all the people newly arrived from England together with the Spaniards who were lying on a field between Ardres and Guines.

They all marched from the English land with banners flying towards the Boulonnois early on Tuesday morning 30th March 1546 with plenty of artillery great and small.

The pioneers were then set to work to build a ditch around the place. As soon as it was ready they were set to work tomake a large rampart to hold a place sufficiently atrong to take enough men and artillery to protect the haven of Newport and finished it in five weeks. Four thousand Almayns in harness under a captain general called Cortpennei came there and also a large army of French to the Boulonnois who pitched their tents on the top of a hill to the south of Pont de Bricques. There they set people to work to raise a stronghold to hold men and horses from which they could overlook Boulogne and the greater part of the Boulonnois. The same month men were set to work to build a stronghold to protect the anchorage by Blackness. These three places were set up very quickly. During this time the French and English ships kept their place each looking at the other like the two armies on shore without doing anything worth talking about except digging and raising heaps of earth like the mounds of a badger.

At this time men were trying to bring peace between France and England, and got so far that the two kings agreed to send their admirals to discuss it. They met on the field between Balinggam and Ardres. They discussed the matters which the King of England's secretary had discussed before. But while

In January the King had sent Lord Hertford and Sir John Dudley the Lord Admiral of England to Calsis where they went around the upper country looking for a convenient place to plant an army to lay siege to Ardres, and from there to the Boulonnois to find the best place to plant a stronghold to guard the haven of Tempylton which is 6 miles between Calais and Boulogne, After their investigations they returned to England to explain matters to the King. After being told of it and realising that the French soldiers had gone back to France leaving behind them a great dearth of food for men and beasts, the King and Council thought that the Scots would not make any raid on England on their own the following summer, so he sent the Earls of Derby and Shrewsbury with authority to raise enough men to protect the borders from the lands north of Trent and specifying the Spaniards and Italians who were at Newcastle. The Earl of Shrewsbury asked for permission to give his own opinion and said In so far as your majesty has seen fit to entrust me with your gracious confidence to protect the north of your Kingdom I pray for your majesty's own welfare that you allow me to do so with the men who are born in this kingdom so that we can understand them and they us. As far as my own country is concerned we are willing and ready to risk our lives in the struggle'. The king was very content and sent to withdraw the foreigners from Newcastle where it was a sad sight to see the ungodly beastly lives they led defiling and corrupting the purity of the girls and women of the town and country until the men of the town rose against them and killed them when any one of them was caught astray. Shortly after they were moved to Calais. The king prepared food from every part of the kingdom to be sent there and a London quarter of wheat cost 28 shillings in English money. The butter, cheese, mest, salt fish, and beer was half again as dear as it had been in England for the previous two hundred years. So it was very difficult for a soldier to live on 9d a day. But as usual the common English soldier got not a halfpenny more.

The King of England had recalled his soldiers from Scotland after having ravaged the best part of Lothian. Then the army was broken up and everyone dispersed except for some Spaniards and other foreigners in Newcastle on Tyne and the border horsemen. This was why the French king recalled his soldiers to France.

The 20th day after Michaelmas the king called a parliament in Westminster of the burgesses from all parts of the kingdoms. It was agreed to level a tax of 8 groats in the pound on each man who had £ 5 worth of goods and on every £ 5 after, 2 shillings in the pound and so on.

Also it was decided that the king should take over all the property of the guildsmen with the chapels, chantries and colleges in the realm. The King and Council spent the winter preparing men and ships to defend the sea and carry an army to Calais and Boulogne. At the end of February a French fleet put to sea to protect the small ships which were going to carry supplies to the fortress by Boulogne. The King knew this well and ordered the admiral not to come to grips with any one of the French ships which astonished the soldiers. It was said that the king had heard that the French had prepared enough wild fire to destroy any ship that came near, others said it was for another reason which I could not find out. So each fleet watched the other from afar and though the wind served the English did not come nearer, but they captured six of the supply ships and took them to England.

At this time an English hoy had to fly from the French to the shore on the east of Boulogne under the guns of the Old Man. A storm of wind from the north-west flung her on the shore in pieces and thirty women and girls were drowned as well as the crew, and with her two other ships full of cattle and fat sheep. Those which were on deck swam ashore but those which were under hatches were drowned.

swore they would never return there again while they lived or anyone who listened to them, because of the bad climate and the brutishness of the people who according to them killed many Frenchmen chiefly for food for men and beasts of which there was a great scarcity, especially after the English burnt Lothian which is the most fertile district in Scotland. As for their lodgings they said there was a vard of horn in each feather in their beds. In this shape the French came in two batches from Scotland to Flushing from which the gentlemen rode to France very gallantly in green velvet jackets with broad crosses of whitesatin, and were called chevaliers le camp. Shortly after they were sent to Boulogne and Guines where they created a good deal of alarm without doing much. If the English captains had been generous, courteous, skilful sensible men which is unusual in giddy improvident young men the French would not have been so gay in their array.

. . .

At this time the Duke of Lorei (Lorraine) had raised men to recover his towns from the French king while the latter was weaving a web against the King of England. During this time Francis was in Paris getting an army ready under the Duke of Vendome to go to Lorraine, as well as a great host against the King of England to recover Boulogne. In order to achieve this the French intended to build a very strong town and castle on the sea between Boulogne and Calais at Tempylton so that they could moor their galleys in the haven and be able to serve against the English throughout the year when the weather was favourable, and from there to Blackness so that no ship or boat would be able to set sail to cross the sea from Sussex. Kent and Essex towards Calais without being caught, and so close the way between England, Calais and Boulogne. The King of England heard of this plan and sent men to Boulogne and Calais very quickly and suddenly seized these places before the-French had taken the field which surprised them greatly.

aforesaid 22 of them were killed in one bunch which led to the loss of many more soldiers from lack of captains. But the council interrogated those who had escaped very diligently to find out who was the first to turn his back and fice. One was discovered and they asked him why he had turned to fly before the two armies had exchanged a blow. He tried to excuse himself by saying that he had turned back because he saw those behind turning their backs on him. The earl caused him to be hung the next morning with two or three of the poor soldiers, more for telling the truth about their captains than for anything they had done against the king.

So the English had to be content and put up with the great loss of men but the exact number who were killed the council of Boulogne would not say.

At the end of February the French king sent a large number of people by land to reprovision the fort by Boulogne which by that time was very necessary.

On the 13th the Bishop of Winchester returned from his embassy to the Emperor to Calais with a covenant for a lasting peace drawn up by the emperor with the French king and his heirs which did not last a minute as will be told at greater length when the time comes. On the 16th the Bishop took ship for Dover and rode to London. Eight days later the French came with a large convoy to replenish Ardres.

. . .

At the end of January the French king sent orders by some of his gentlemen from France to Scotland recalling the captains who had gone there the summer before with 800 men, to France with all the survivors. These sailed to the north of Flanders and landed at Flushing and went from there to Bruges from which all those who could not march or ride, who were the majority, were taken to klevionoor. Most of them were very poor and 200 of them stayed in the hospitals too sick to go on. Many of them died. Those who were left were full of praise for the kingdom of Scotland and the civility of its people. They

of Boulogne in a mass in the one place. So for this and other reasons the footmen had to retreat because of the onslaught of the enemy and because they had to get back to safety before night fell and the tide came up the river. They went towards pwnd bryg (Pont de Bricques) where there was not much room for men to cross the bridge in order and since the tide had risen the footmen and horsemen had to cross together so that many of the footmen were thrown off the bridge and drowned while flying for fear of the French army which was following and killing without quarter.

In order to face the attack the Earl cried loudly on the people to turn and fight but they would not listen and only retreated faster. This made the earl cry out and lament like a man in a franzy and he begged Sir John of Brudgus and some of the gentlemen who were with him to stick their swords through his guts and make him forget the day. One of the common soldiers who was running at the heels of the earl's horse heard this and told him to turn on his enemies who would finish him off quickly enough as they were doing to all they overtook. After all the survivors of the English army had crossed the bridge they went on to Boulogne which they reached about 9 o'clock at night like defeated men one after the other.

As soon as the Earl and his council had come to the town and taken off their arms and armour they assembled in the council house to draw up letters with the approval of the whole council informing the king and his council of this unhappy expedition. Most sensible men thought it happened because of the lack of any sense of the virtue in praying to God and of trusting in him for the victory, but chiefly because of the Earl their leader, whose head and heart were swollen with pride, arrogance and empty confidence in his own unreasoning bravery. And when they saw that the responsibility lay heavily on the Earl because of his lack of patience and in order to pass the blame from him and his gentlemen they sent for those captains who had escaped, who were the minority because as

No, the Earl paid no heed either to the hand of God and his favours nor to the unwillingness and delay of his soldiers, but in the pride of his folly he gave orders to destroy the stores which were going to the bailey nearby. This the cavalry did like daring men which discomforted the French host so much that many on that wing of the host turned to flee from the seams of the people who were killed. During this time the French destroyed much of the provisions with their own hands.

Then the French footmen advanced towards the Englishmost of whom were veterans from Germany. The Earl arranged his people to receive them. But he did not do it like a kindly, well intentioned captain who kept God in mind to comfort the soldiers with kindly, tender, godly words, and called on God to strengthen the hearts and hands of his soldiers in order to get the upper hand more by the grace of God than his own efforts. This was very far from the Earl's mind who had never followed such teaching though he was a good scholar, because the practice of thecaptains of this time and generation was to call on the soldiers with vain contemptuous words. And this was what the Earl and his captains did now by beating and shoving the common soldiers forward. One of them called on the earl to hold his hand and let them go on to meet their enemies uninjured, he and his fat captains and the foreigners with double pay as he could see the ravage which they were making better than the common soldiers, and he told him frankly that they were advancing more rapidly than was justified by their pay and rations. This caused a lot of talk among the English so that the Earl ordered the captains to go forward. In the shock the handgumners on each side fired together and after firing had to retire behind the line in order to load their guns to fire again. The ignorant cowardly soldiers saw this as well as those who had never before seen two armies in the course of joining battle, so they turned and began to flee which greatly encouraged the enemy and made them as cruel as wolves among the sheep. Thus the French won the victory over the English and killed 22 of the best and bravest captains

because the English had not been 'paid for nine months. So they had to take what they could from the king's storehouses, where it had been kept too long. The bread was hard and baked with corn and meal which had lost its taste and savour. The salt meat stank when it was taken out. The butter was of many colours and the cheese dry and hard and this was the best they could get from the king's stores, which made most of the soldiers miserable and reckless. The captains and those who were getting double pay were very happy and lecherous, which caused hatred and envy between them and the common soldiers.

However all obeyed to the orders of the chief captain, some toguard the town, others to take the field. On Thursday morning Sir Rafe Eldercard took the cavalry to reconnoitre the French and they charged fiercely on the French horsemen, killed the waggoners and destroyed the food. By nine o'clock the footmen were coming out from Boulogne to the field. The marshal saw the French host advancing in full battle order, 7,000 footmen in one 'battle', from fear of whom the English cavalry had to retreat towards the Earl of Surrey and his footmen. Among them were many obstinate men who did not wish to fight and were very late in advancing to meet the enemy for they were following their captain like geese following their leader in single file so that when the head of the column was on the field the tail was still in the town more than two miles away. When the marshal met the Earl he explained to him fully why they could not fight the French for lack of footmen and he urged the Earl to keep to the trench which the French had dug the year before.

But the Earl would not listen to him and he wanted nothing better than to turn on them and fight but not like a saintly godly soldier who would put his trust and hope in God and look tovictory more from the intervention of God than from the strength of brutish men as testified by John and Judas Maccabaeus and many other devont soldiers as recorded in the Holy Scriptures. armour. They made great ravages in the supplies of food and barnt three big ships full of wheat and other food as well as more than a dozen small food ships in the haven. They also burnt the town which contained the breweries of the French king which were filled with food in the pipes hogsheads barrels and vata, and burnt all the houses which had been built to keep the grains of corn to be baked and brewed, and killed a number of people. Then he returned to his stronghold. Shortly after his return some small ships came to provision the French in the big bailey. They landed in Portel and he sent some men during the night to burn them. So the people in the bailey were very short of food till the first Thursday after Epiphany.

(Ravages by the Turk in Hungary all explained by signs in the firmament in Poland taken down by a clerk in Germany called John Cariwn in his chronicle. Martin Luther died on the 18th February who wrote many good books on the relations between the gospel, God and Christians.)

The Sally of the Earl of Surrey from Boulogne (642 ff.)
Now the English had destroyed all the provisions sent to
le Portel and stored in Etaples the French king could not hold
the bailey by Boulogue unless it was supplied, so he raised 10,000
men, horse and foot, most of whom especially the footmen, were
Almains to escort the provisions for which the French soldiers
had been clamouring for they were in great need.

News of this came to the Earl of Surrey who could have sent for the soldiers in Calais and the Guisnes who were doing nothing, but this his pride would not allow him to do for he wanted the glory for himself alone. When the time came he called the soldiers suddenly without warning and without giving any reason or saying anything which would have raised their hearts which had fallen from sadness and pity at their great poverty. This was for lack of food which was eatable and which would have strengthened them, and for lack of money to buy such food, for there was not a penny in the pockets of the common soldiers

sarrange peace between England and France. The King of England sent Stephen Gardner the Bishop of Winchester as ambassador to the Emperor. He landed in Calsis on the 7 October and rode to Bruges where he met the Emperor and the French ambassador. But the French ambassador would not agree to make peace unless the King of England surrendered Boulogne and the Bishop answered haughtily and firmly that the king his master had ordered him not to listen to one single word concerning the handing over of Boulogne in exchange or for money, whatever the blandishments offered, except to the prince who would recapture it as he had taken it from French king. So because of these fiery answers there was no more friendly talk between the two ambassadors.

Still at the request of the Emperor the king sent his Secretary Doctor Peter, Dr. Tunstall Bishop of Durham, and Dr. Tergoynion (Tregonwell) who by order of the king requested the doctors from Germany to meet three of the French doctors on the boundary between Ballingam and Ardres. The English set up their tents on the English side, the French on the French side and both came from the Guines and Ardres and talked for an hour after which the talk was broken off and both parties went home. The French did not meet the English again but the German doctors rode once or twice during the week from Calais to Ardres and Ardres to Calais. During the talks at the beginning of December the King of England dismissed all the German horsemen expect for a hundred and as many Italians whom he kept on during the winter and who served him faithfully.

On the 3rd August the men of the English fleet burnt Treport. The King of France and the Dauphin were in a township within 10 miles of Treport and they fled to a castle nearby, leaving their baggage train and all the valuables behind. If the English had been able to venture so far from the ships they could have captured the whole of the king's baggage.

In this month the Earl of Surrey left Boulogne where he bad been victorious and rode to Etaples with his people in full

people who knew the real reason the beginning of this obstruction was due to some gentlemen and men from that part of France who put their heads together and raised a large sum in crowns to see if they could persuade the Almains to turn the other way and they preferred to have the gold than wenture to wait the onslaught of the French soldiers. These men realised that the French king was hard put to it to face the English soldiers on the sea from Britain to Picardy and that he would not send them any help until the country was destroyed. For this reason they sent some canning people to treat with the German captains. Now there was not a single Duke, Marquis, Earl or any lord of note among them who would have refused to sell his good name and honour for money. These men made a great confusion in the army so that the captains would neither go on or go back until the end of the month and they demanded a month's wages for each man to go home. And to make sure of the treasurer and the clerk they seized Mr. Fane, Master Arri (Averey) and all the English who were there and kept them prisoner until the King sent his warrant to Antwerp to the English merchants to pay in gold and silver what they demanded. After it was paid they turned back after the captains had filled their pockets double with what they had got from the French as well and the English king got nothing for his money except to be held up to ridicule. And so this expedition finished on the 20th December in 1545 but many of the King's servants did not get home till the end of January.

(There follows a reference to the banding together of the Protestant princes against the Pope and the Emperor and the arrival of the Duke of Brunswick to stop the Germans who were going to support Henry.)

Some of the princes of Germany had forced the Emperor to stay among them but in June he came to Cologne and then to Bruges. On the 12 September the Duke of Orleans died. It was at this time that some learned men from Germany went to to report to the king the damage made by the French in the low country. No one was less fitted to do so because as explained before he was the first to run away from the enemy. Still by means of letters from the council of Calais to their friends and supporters he made them believe that not more than a hundred Englishmen had been killed as against more than two hundred French, and that the French had not done more than a thousand marks worth of damage. This was one of the worst lies the Council ever made the king believe for the truth was that the French burnt three parishes, namely Olderkyrk, Newkyrk and Hesakyrk where there were seven farms, the poorest of which was worth seven thousand pounds together with five hundred farmers' houses each of which was worth a hundred pounds.

It has already been told how Master Fane, Chamberlain, and Francis Hall went from Calais to Germany till they came to Cologne where they met a man who was a clerk in the ordnance train of the Emperor when he invaded France the year before. According to his own countrymen he was a much better banker than a soldier. At their request he engaged to raise men for the King of England in that part and after each had been given a month's pay in advance to equip himself they began to muster near Cologne and went on to Maestricht.

Every day letters were coming from England to tell them to hurry and after delaying until all the horse and foot were ready and under captains they were led in a day's march into French territory near the castle of Guys where they stayed waiting further instructions from the King of England. Meanwhile Master Hall who was the best English soldier there and in whom the German captains had the most confidence, fell sick. He mounted and rode in haste to Brussels in Brabant. Shortly after he left the soldiers began to dispute whether to go on. Some wanted a month's wages before crossing the boundary into France and others seeing that winter was coming on wanted to return home with their month's wages safe in their purses. But according to

... After this I went on quickly to Calais meeting with no onetill I came to Peters Church within a mile of Calais. There I found the lord Howard second son of the Duke of Norfolk beating and buffeting the poor soldiers some of whom were sick and had neither boots nor stockings, others batless and a large number without a single weapon in their hands. He was driving them to pursue the French, who about seven in the morning had sent the firelighters to make a torch of the town of Waaldam as a sign for the people of Calais to come there and dine. This was very cunning of Lord de Biez and his council for their whole object was to return scatheless to the camp by Boulogne. So he sent his artillery early across the river and followed with the whole host. But it happened that some English horsemen who were riding along the coast caught the French out of order with many of the people who were lighting fires and searching for booty scattered all over the country. The horsemen charged on these and killed them without mercy. Still some of the footmen took eight of the French prisoners and they were brought as an offering to the Deputy who ordered them to be killed from his sight. He was taken at his word in the cruellest way by heady drunkards and young boys. There was a great deal of talk among the foreigners in Calais about this deed, and the news soon reached the French Council who swore a great oath that they would not spare the life of any Englishman they took prisoner from that day onward and they put the chief blame on Lord Cobham. When he had recovered his wits he was very sorry for the murder and being fickle he tried to excuse himself and throw the blame on the others by denying that he had ever ordered them to be killed or said any such words. To try and deceive the French and relieve himself of the shame he caused one of the men who had done this deed to be hanged. Nevertheless the French did not forget it.

As soon as the French had turned back to Picardy and then to France the lord Deputy-sent his son Richard Brook to England with corn and hav and others from hav cocks which shortly birest into flames and so surprised the Marshal that he omitted the speech he should have made to the soldiers except for a few words about obeying our orders to guard the place. Instead he called for a horse and leapt on its back very quickly to go to-Calais leaving us there without any oration. We spent the night watching the country burning through the night like a silent thunder. Half way through the night the French began to come back with the booty they had found in the low country and rejoicing greatly. After John of Calais and I realised there was neither bread or drink enough for the people there we had to shandon the house before the French came. One of us. had to go and explain this to the Council of Calais and because he could not walk fast enough or run in case of need I had to go with one or two men before day broke. I walked to Bwtthacks. thinking to find 200 people there but there was not a single man which made me very angry. So I stopped to consider whether-I had better go on along the road to see if they were in the neighbourhood preventing the French from making a bridge across it, or to cross the river. Then I heard a man coming and I waited till be came near and saw that he was alone. I asked him who went there and he answered in broken English that he was a man from the low country born in the parish of Kemp. I asked him where he was coming from. He said from the French camp, where he had been one of those who had been running with the French from one house to the other setting fire to them until the dead of night, when he got a chance to get away and found a mare which he was leading by the rein on his way to hide in the reeds of the marsh by the Johns bailey. Then he told me how the horsemen had not left their saddles throughout the night, and the footmen had been standing, lying and sitting in battle order throughout the night with very littlefood and drink which was the reason why they had to turn back before midday.

people around them as well as the country burning throughout the night for the French had set fire to a place in Wasldam that morning. So each looked helplessly at the others not knowing what to do, whether to defend the town or go and give battle on the field.

I must explain how I know of these matters both in the country and the town. At this time there was a Welshman from South Wales called Thomas Johns who was captain of the bailey by the bog of Ardres with forty soldiers under him, many of them Welshmen. He fell sick of the hot fever at this time so the Deputy and Council harriedly ordered me to go to guard the bailey in his place and promised me a reinforcement of 200 soldiers who were lying at Bwtthacks within a mile of the bailey. I had to leave on Monday morning and while I was going from the market to the house to fetch some things, they ordered a paunchy gross stiff man called John of Calais a bad footman to go there. I overtook him two miles south of the town where I happened to stop a boy riding on a mare whom I dismounted and put the man on its back instead and so carried him to the baily where I arrived about 11 in the morning. Shortly after there arrived Sir Simpson vice-marshal of Culais on the back of a mule who came to the top of the bailey where all the soldiers were mustered to hear the order given to him by the Deputy telling them to obey both of us. But while I was looking at the tents of the French beneath the ring of Ardres only a falchion shot away where everything was very quiet and then turned to the left, I saw the smoke of powder and I said 'Well, so the French have come to make their cuisine in the low country l' Master Simpson and John of Calais disagreed violently and said the smoke came from Flanders but I stuck to my opinion and told them that if they had the patience to wait another half an hour they would see more smoke. This was so for in less time than it takes a man to say his pader there were three or four smokes rising, some from houses and barns stocked

that night (1). But if the English captains had been prudent and sensible and as ready to fight the enemy in wartime as all of them were to cheat the king and oppress his soldiers they would have spent that night at Mark where they could have stayed safely because there were many deep ditches between them and their enemies who stayed on the open field two long miles from there. In addition there was a deep canal which the French could not have crossed if someone had had the spirit to break down the two bridges across it. Also from there they could have taken their way secretly along the side of the river and made a surprise attack on the men guarding the fords and roads by which they -came through, which would have forced the French to turn back in a hurry. But it is useless to talk of what they might have done for their minds were more set on getting to Calais to preserve their bodies and gold rings than to risk them in fighting againt their French enemies. These were so afraid lest the Englishmen should get between them and the fords that they spent the whole night in the saddle or on the ground for fear of an attack from the English who however preferred to take their . ease in Calais. The Deputy caused the gates to be closed at 8 o'clock on Tuesday and there was a poor show on the soldiers around the town-the men out of order within a gunshot of the town, with all the possessions of the country people, the baggage train of the army, the long waggons three abreast which stretched over a mile and all waiting to get inside. If the French had arrived before, they could have taken all the baggage of the army and the country as well, together with the waggons and draught animals and cattle with very little loss. And if they had had the men they could have filled up the ditches and scaled the walls of the town by means of the waggons and provisions, for the Deputy and Council were bewildered and helpless at seeing the

<sup>(\*)</sup> This is the fight described by Mon. luc, who criticises the French for not having followed up their victory which would have enabled them to take (Alsis.

horsemen to pursue the enemy on their way back they would doubtless never have come nearer the low country than Brennard. But the Council did neither and only sent the borsemen in haste to hinder Lord de Biez and the whole French army.

Before they got as far as the lordship of Mark the French horsemen had taken their course burning and ravaging the two parishes of Harmai and Newkyrk and had proceeded to a large field between the parishes of Newkirk and Ov and had pitched a strong camp with the horsemen on both sides of the main battle of the footmen and between each horseman there was a hackbuteer and a large number of Dutch horsemen trained in the use of guns and lances. Some of the English rode out to skirmish on light lively geldings to try and break the ranks which they failed to do because of the fierce fire from the battle of both the horsemen and footmen. So they had to turn back to shelter behind their own horse and foot who were standing within three furrow lengths of the French. Among the foreigners on horseback there were Saxons, Cleves, Almains and Italians to the number of 2,500 and more than 6,000 foreign footmen and there were 8,000 Englishmen in the king's pay although among them were many callow boys, and many captains too weak, cheerless, and senseless to advise joining battle with the enemy.

As soon as the English advanced and some of them broke their lances they expected the foreign horsemen to support them but they did not move a foot so the English had to retreat. As soon as the English footmen saw the horsemen doing nothing but standing in order although the light horsemen were running back from the French who were trampling the earth and looking daggers at the footmen, they began to move back, on which all turned back, each one getting in the way of the other, the horsemen pushing the footmen into the ditches, and the footmen doing the same to the horsemen when they were in the majority. By this time night was falling and the English army returned to Calais leaving the French to do what they would

come, leaving all his soldiers out of order and no captain to support them. All the captains there did the same excent Francis Engloevs who got his soldiers together and put them in order to try and make a stand against the enemy. But they attacked so fiercely that they forced the English to break their ranks which they could not have done had there been even three soldiers among them who knew how to keep them in order while they retired to the trenches at their leisure. These were all dry without a drop of water in them and would have been a great help to footmen against the French horsemen. But these realised that the soldiers had no plan so they drove their spurs in and rode ruthlessly through the English and killed them all without taking any prisoners except for Francis Engloes only. Four hundred men were killed and their bodies lay on the face of the earth with dogs and wolves and birds gnawing them for six weeks after. Even then many were left unburied.

To return to the English in Calais and the Guines who were so wise as to think themselves too strong for the French to do more than look at them and retreat after they had revictualled Ardres. They were so careless and improvident that they undertook no preparation to defend the town, rather the contrary. When the council of Calais realised that the French host had pitched its camp near Balinggam they put their heads together and decided to send all the horsemen from the low and the high country to skirmish with them on Monday morning when they burried out towards Guines. But before they were half way there the French were in Brennard and marching towards the low country. So the Council sent hurriedly to recall the horsemen to Calais but in spite of all this stir they had not enough sense to order the captains to muster their soldiers and go to the limit of the low country to be ready to welcome their foes, or at the least to look at them from a distance. This would have so alarmed the French that they would have taken their council back to Ardres before entering the low country. If they had then ordered the call the chastiser of Boulogne. By this time they had made it very high and strong and able to stand a siege of three weeks before being relieved. So Lord de Biez thought the time was ripe to make his expedition into the low country in accordance with the counsel of the two lying traitors Peltsh and Bartho-Iomew.

He left some people to guard the bailer and came with the rest of his host, banners flying, to the English ground in Guines. This was known to all the king's captains in Calais, Gnines, etc., but not one of them would cross the threshold to hall the French though they had heard of their intention to destroy the low country as was reported hourly by the captain of Gravelines. But they would not believe him. Then on Sunday afternoon the 22nd October the French alighted in the field between Ballingham and Ardres. They stayed till midnight and then moved to the north of Ardres but as near under the artillery on the wall as they could. Then they went to Haynives through the lordship of Brennard, and on to a great common field which belongs to the parish of Olderwick which is separated by a small stream from Olderkyrk in the English ground. There the French put themselves in order and sent several footmen along the ditch to attack a bailey of turf on that corner of the English ground, while another part were to follow the horsemen who were trying to -cross the stream to a road going from Olderwick to Olderkirk near the bailey of Krabler. After all was ready they advanced very gingerly which was quite unnecessary because they found both the baileys empty except for the wife of the gunner in the further one, and set them on fire. Then they ran west to help the horsemen to cross the river. All this they could have done before because on that day there was a fair at Burbrw (Bourbourg) in Flanders and most of the country people were there. As for the captains they were in Calais except for two or three. One of these was Master Brook a bastard of Lord Cobham who as soon as he saw the French crossing took his horse and galloped to Calais to tell his mother, his father I should have said, that the French had the common soldiers were compelled to lie in the low country where there was great shortage of bread and drink. When they did come to Calais to fetch provisions and ask for help and advicethe captains drove them out of the town with foul words as the Deputy Lord Cobham often saw and heard, but whether from indifference or the hand of God which fell so heavily on the common people, the Council never said one word against the captains whatever complaints were made against them and their misdeeds. Some believed it was because Lord Cobham and the Treasurer had a crew of people in wages under them and wanted to put the profit in their own purses though it was unlawful. So neither Deputy nor Treasurer would punish any of the captains who were defrauding the king and his subjects for it is not in the nature of the wolf to punish the foxes for killing the sheep, In fact no one defrauded the king as much as the men in command, for there is no doubt that if they had done their duty properly they would never have allowed the vain senseless captains to stay night and day in Calais spending the soldiers' money on their own desires, since most of them took the money in advance.

During this time Lord Gray Captain general of the soldiers in Guines, Ham and the borders of Calais fell sick. His appointment was a pain in the bowels of Lord Cobham who made a great suit to be chief of all the captains and soldiers in the low country. This made many of them neglect the king's affairs, one was as bad as the other, for jealousy and greed were so predominant that not one would do good to anybody. Because of this sickness Lord Gray had to come to Calais for change of air and to try and get rid of his disease. Sir Edward Bray was sent in his place to be as it were lieutenant and draw more pay without doing anything for it.

To return to the camp of the French king which was covering the workmen who were building a bailey on the west of Boulogne which the French call 'koreckoor Boulogne' and which I shall English received them as warmly as before for it is their nature till now always to do more for foreigners than for their own nation and to put their trust in those who serve them more for money than for love.

It is certain that all the captains from England in Calais. Guines and the vicinity took things as merrily as the heart of man could desire, eating and drinking of the best, spending the time in cards and dicing, each one with his oaths, blasphemous in the mouths of people who called themselves Christians, and plenty of shameless whores on whom they spent all their own money. But their whole object was to go home wealthy, if by no other way, then on the wages of their men, who were the palest and weakest and the least able to look after themselves that ever came out of England till then under the name of soldiers. They were too wretched in body and too weak in sense to be soldiers under a lot of feckless boys who were sent to school to learn to count money and become auditors rather than soldiers, and learn by the hardships of wind and rain, heat and cold and frost, to be ready early and late to serve and achieve bonour and glory for the king and his realm as the captains of old who achieved their victories by determination, and did not rely only on their own hodily efforts but used their own goods to help the soldiers in their need instead of stealing what was their due, and their praise and glory is frequently referred to in the histories of foreign countries.

But it is hardly fitting to talk about the deeds of those who preferred honour and glory and the affection of weak and the strong to wordly wealth when the so-called chieftains of this time were so changed as to prefer it to God and his creatures. All the captians desired wealth quite shamelessly without bothering where it came from. And as far as taking pain and trouble in the service of the king went, the only pain they took was to lie with whores in their beds at Calais until dinner time which they took at the table of the Deputy or one of the Council of Calais while

the Emperor and the French king. This stronghold would have been a great buckler to protect the low country from the onslaught of the French who could only injure the English land by the district of Braincard and the parish of Olderwick. The council of the Emperor had dismissed a certain Speven Pelme from his captainey in Olderwick where he was supported for three years without daring to enter Flanders because of the blood-money due for a man he had killed in Twrneham, and because of the understanding between him and the farmers in the English pale, he came to Oldekyrk where he offered to serve the King of England under Sir Edward Grev. His terms were the pay of three men or 18d a day. But the knight refused and put off the matter from day to day. The people of the country said that he would have agreed readily if he could have got a penny a day out of it for himself. So he told him positively that he would not give him more than 6d a day upon which he went to the French at Ardres who received him with joy and paid him more than 2/a day. He consulted with the traitor Bartholomeo and Lord da Biez who on the advice of the two false captains got ready to lay waste the low country near Calais which the two lying traitors promised to do with 10,000 men. As soon as he got his wages captain Bartholomeo put off paying the vitlers in the low country and the Guines until Sunday the 16th. About midnight he roused some of the soldiers to go and set an ambush for the French. Some protested that it was no time of night to go about such a business. But he made them get up and dress and follow him from Guines to Margeisyn where there were 5,000 French on horse and foot to meet him lest the English captains followed after as they did when Captain Morus fled. Then Bartholomew went to Lord de Biez who received him very kindly and sent him on to the French king. But the common soldiers did not get much of a welcome and most of them returned to the Guines. I could not find out why they returned whether from a cunning wish to do harm or because their wages were higher under the English than the French king. Nevertheless the

Ruisbanck. The same month Charles Duke of Suffolk fell ill inthe isle of Wight where the king was among his soldiers. There
was a sad look on strong men some of whom were suffering
from the ague, some from the plague, some dying of the black
pox and the pestilence. Among them were many apprentices
and craftsmen from London who were delicate and disliked lying
on the ground and on planks, and sometimes in straw and so
were the more open to infection. The Earl of Surrey brought
the news of the death of the Earl of Suffolk which distressed the
king greatly, and with reason, because of his courtesy and ability,
for he was the flower of all the captains of the realm and had the
necessary patience to control soldiers. Besides that he was of
the same age of the king and been in his confidence since his
childhood.

The king and Council now realised that they could do no more damage to the French king in the north of France, from the shortage of English soldiers to face the French and Scots in the north besides protecting Calais and the south all of which had to be guarded. So the king sent three squires from among his servants to Germany to raise men on horse and on foot and lead them into France from the East. These three, Francis Hall, Vane, and Chamberlain arrived in Calais with their commission at the end of August and went on towards Deutschland. After the Earl of Surrey had taken a muster of all the deformed people who had arrived he went on to Boulogne to take over his post.

The 9th of August the Italian captains were paid their wages. Among them was a certain Bartolommeo whe had spent the winter with his people in the parish of Aldermarei or Olderkyrk. During this time he spied out all the ways by which he could lead a host of enemies to ravage the whole of the low country round Calais, and after making his bargain with Monsieur De Biez was only waiting the time to fulfil his evil design.

There was also a good soldier, captain of the church of Olderwick at Brennart in Artois while the war was on between speciacles in a man who intends to pursue righteousness and honour. But the highest of that world have gone to earth with their ancestors. Instead God sent a swarm of people cunning, profane, senseless, unmanly, cowardly, great their fear, greater their desire for worldly wealth, respect and honour, but I leave this in the hand of God to amend when he sees fit to do so.

You may remember that people were dving of the plague in Boulogne where the captain, Lord Povnings fell sick, some said from the plague others from the hot ague, others from sorrow because the king refused to send him 3,000 soldiers from England to drive the French from the fort they were building. Anyhow he died on the eve of the 21st of August and because of certain dropsical symptoms his body had to be buried shortly afterwards as secretly as possible. But however secret they kept his death an English soldier heard of it (the English said he was a Welshman but no matter) who was so disloyal to his kingand country that he hurried across the river as fast as he could to the French camp where he told Lord de Biez that Lord Poynings Lieutenant of Boulogne was dead. So for joy the French rang his knell with fifty cannon shots from the French bailey at the upper and lower town on the same day, and on every day of the following week. The talk went among the ignorant soldiers that Lord Poynings had gone over to the French and some went so far as to dig up the hole in the place where he was buried in the sight of the crowd and found only an empty coffin. This increased the talk among the ignorant people who preferred the false to the true. At the same time a horseman from England was caught trying to cross to the river to go to the French camp who admitted that as many as fifty of them had pledged themselves to escape and serve the French.

After hearing of the death of Lord Poynings the king immediately sent the Earl of Surrey eldest son of the Duke of Norfolk as Lieutenant at Boulogne. He landed in Calais the 27th August about 11 at night and spent the rest of the night at

days, from the 21st July to the 12th of August when there arose enough wind from the north east to carry the French fleet to Normandy. The English fleet intercepted the rear and captured or sank thirty French ships large and small. But three galleys from Flanders came with this wind to the narrow seas and met a ship crossing to Calais and followed it so close that the sailors had to beach her between Sandgatte and Whitesands bay. Because of the boats from the galleys which were rowing after them they had to abandon her and fly ashore for help. The boat boarded the ship and took away two anchors and two large ropes which they took to the galley and returned for more and also to set fire to the ship. By this time the sailors had roused some men who were guarding the carcase of a castle at Sandgatte and six of them followed the sailors with hackbuts to the ship. They fired a shot or two at the galley men who turned round and went back to their ship. From there she sailed down the coast of England and met a ship belonging to Sir Thomas Scamer a brother of Queen Jeanne which was full of armed men who tried to attack the galley but she turned tail and fied towards land and fastened the sails fast enough round her and set towards the land between Dover and Folkestone by Hyde and captured a ship full of provisions on its way to Calais. All this happened on Sunday the 24th August.

As soon as the French fleet had returned to Normandy the King of England ordered all the men in harness who were guarding the coast in Kent and Sussex to cross over to Calais. These landed at every tide when the wind served, and among them many a flatfooted crooked ankled, squint-eyed, crooked shouldered, skew headed, unshapely man, unfit to carry arms in fact many admitted they had never carried any. Over these were captains, the dregs, short in body shorter in sense, vulgar, ignorant and young, who like the soldiers wandered about the streets chewing berries as if they were children chewing apples, plums and pears, which is one of the most objectionable and filthy

baked from the powder of grey corn, and old meat which had got spoiled in the air and was fly blown before it was put in salt. Or old butter gone so mouldy and of so many colours that a man had to hold his nose before coming near it, or old hard dry cheese. But there was plenty of savoury bread and food kept for the captains and foreigners who were paid their wages every fifteenth day and received twice as much as the English which created a great deal of rancour and resentment between them. If the people coming and going between Calais and Boulogne at this time are to be believed many more people fall sick from the rottenness of the food than from a fit of fever, and this made people of spirit turn to the French who promised them the highest pay... But as soon as ten or a dozen arrived they were sent to the galleys.

To return to the French fleet lying at anchor in Tre Ieuan. The soldiers in Calais and on the borders heard this soon after the horsemen had mustered with some footmen and gone quietly as if to look at the fleet. They arrived suddenly and found a large number on land some playing, others filling their barrels with water. They killed all they found on shore except 12 who were taken prisoners, broke up the boats and destroyed them. In fact many more could have been destroyed if the captains had taken the advice of the soldiers and people who were familiar with the country. But at this time none of the captains would take advice because none of them intended to risk his body and belongings to do harm to the enemy but their whole thought was how to keep themselves safe and make money. After this the French moved to le Portel west of Boulogne from which it is an open passage to England so that no one could come from Dover to Boulogne and only with difficulty to Calais except for the skiffs which slipped through the fleet with letters by oars and sails at great risk like the gnat from the martins who are its chief enemy because they cannot feed on earth and so have to eat flies and gnats. During this time the weather was so mild that no ship could do anything on the sea. This lasted for 22

from England to Boulogne and two vessels from Calais which was a great help to the French army about Boulogne where there was much lack of food and drink before these arrived. At that time half a gallon of the weakest English beer fetched 8 stivers which was the equivalent of 10d in English money and the bread accordingly.

It happened at this time that one of the quartermasters of the bastile the French were building fled to Boulogne. He said it was because the French captains were always beating him because he did not shoot wild fire into Boulogne to set fire to the houses, which was impossible first because of the range, which was too great, and secondly because the balls had been made many years before and the stuff had lost its power. So he was sent to St. Omer to buy the pills necessary to strengthen him escorted by two French weavers. But in St. Omer he gave his two guardians the slip and went to the low country where he fell into the custody of a captain named Master Brook a son of Lord Cobham by his mistress. He brought him to Calais where he abused the French and showed the marks on his body from the blows they had given him, and told of the dearth in the army before Boulogne and how the French could be driven away. After a reply from England he was sent to Boulogne where he intended to spend his life in avenging himself on his countrymen. This man should have been an example to the captains in Boulogne who best and pummelled the soldiers and workmen and made them flee to the French who offered 10d a day to each English archer who deserted.

The bread, of which there were five kinds each more bitter and worse than the other, was very hard, and the common soldiers and workmen got the worst except for those who could pay cash and there were few of those for they all got 6d a day and there was so much poverty that it was said many men fell sick and died for lack of food which could be digested. It was an abomination to weak bowels to have to eat hard dry bitter bread

memory and reason and which were occupied instead by the spirits of forgetfulness, anger, cruelty and unreason. So he paid no attention to the advice of the king but fell to pounding, beating, and even killing the sailors because they could not make the ship move faster to bring him among the enemy which only made them more careless or as the proverb says: More haste less speed. and an angry man will always regret it. So as soon as the ship was under sail and Pliding through the water, while going about on the other tack all the ports being open from the stern to the rudder she took in so much water at one gulp that she suddenly fell over on the other side and sank to the bottom of the sea. The shock when she struck the ground was such as to throw all the people on deck into the sea and only 20 were saved out of 400 apart from 60 men of rank who had gone with the captain to risk their lives in the king's service on that day so as to win their golden apura, had God prospered the event. All this happened in sight of the king who was very gloomy at the carelessness shown by officers and men.

Still the whole fleet kept on its way against the enemy and when they realised they would either have to receive the onset or make it the French admiral threw over his rudder to turn the ship on the other tack with the wind filling the sails in order to put out to sea. The rest of the French fleet followed suit and sailed along the coast towards Dover. But since the Admiral was dead and there was no one with the authority to order the English fleet to follow they turned back to Carisbrooke.

The French fleet went on to Arundel in Sussex where they landed to get fresh water and burn the cottages of fishermen on the sea shore. The countrymen rose against them, followed them to the shore and killed more than a hundred before they could get into their boats to go back to the ships. From there they sailed to the bay or inlet between Calais and Boulogne called Angorfa Ieuan and from there to the place the English call Black ness (Gris Nez) where they caught some people carrying provisions

had made that year on the Tyne. Those who were there said it was a royal fleet, as many as fifty great ships apart from those of the king which were gilded in the most gallant way possible. Besides these there were 60 French ships which had been captured at different times, three of the greatest ships in Scotland together with some boys of 40 and 60 tons. The sailors in Calais said that the English had captured more than 300 French ships since the war began including the fishing boats which was a great loss to the commons of France. But it did not matter to the French king because of the great number of ships in France and especially in Brittany and Normandy where most of the common people make their living by fishing. From among these be assembled a fleet of 300 ships with 26 gallevs or galleasses which he sent to the narrow seas at the beginning of July. On the 22nd they were seen off the south of England where they tried to land in Island of Wight. The king and the Duke of Suffolk were there in person with a large force of people. They sent word to the French offering them permission to land to pitch their tents and shake off the weariness of the sea. The French planted some arrillery on the shore with the galleys and the galleasses close by to protect the people who had gone to fetch fresh water. They took advantage of this to go further and look for fresh food. Then the men of the island who had been waiting night and day rose and struck at them and forced them to fly back to the shore when it was said that as many as 500 were killed. After this the French fleet weighed anchor and set the sails which they had adorned as fairly as possible, as though they were going to fight and turned towards Carisbrooke where the king's fleet was ready the sails trimmed for action by order of the king himself. The vice admiral an inhumanly taciturn man called Sir George Carew was on board the Mary Rose, and the king told him with his own lips to shut the ports before raising the sails. But he was so eager to move against the French who looked uncommonly as though they could sink the whole of the English fleet, that he lost all patience from his heart and brain which are the seats of

as good a man by birth and with as many relatives in Spain as Master Gamboa, a better fighter and better able to be a head of captains. After a long debate on this matter they came to blows and made a cruel affray in which John Debaar and many of the Spaniards were killed. And even more would have been killed if Captain Boutcher had not been near, since the English hated the foreigners because the king gave them twice as much pay as the men of his own realm so there was no love lost between them. So this was how John Debaar ended his life while seeking to do treason to the King of England.

Six weeks later Lord Povnings made a secret expedition to meet the people guarding Etaples which the men of Boulogne found undefended and where most of the people who went off with Captain Morus were killed. Many more would have been killed had the captain of the horsemen of Boulogne been as merciless as he might have been. But he heard that the French in the town had killed a man called Sion vab Sion vab Pritchart vab Adam, who by birth was an Englishman or a Norman since he was born on the island owned by the King of England on the coast of Normandy of a woman of that land and who was one of the king's footmen and at this time was a captain of hackbuteers. On hearing of his death the Marshal made the trumpet sound the Retreat. This was the last expedition made that year by the men of Boulogne against the French, because shortly after they closed in so that they could skirmish at any hour of the day. Shortly after the soldiers of Boulogne began to sicken and diefrom the black pox or plague. In the opinion of the English the soldiers brought this affliction back with them from Etaples.

In June the king sent letters to all the towns, havens, and harbours of the south and west ordering his own ships as well as those of his subjects to assemble fully equipped at Portsmouth by a certain date. To tell the truth the order was not so urgent as to overcome their slowness but they came at last, 200 large ships besides some shallops and galleasses which the king had

part of the spoil so he sent word to all his people who were in Calais and the villages near to come over the bridge as secretly as they could. So they mustered on Sunday morning and began crossing the bridge one by one. But the captain informed the Deputy of Calais that more than 200 of the Italians had gone away from the bridge so the Deputy sent horsemen to turn them back by persuasion or force. But before the horsemen, most of whom were Italians also, could overtake them they had mer with a number of French soldiers at Arques who had come there to meet Captain Morus from the fatigue. He received the French cappains with the greatest praise and rejoicing and they did not look back till they reached Etaples where many people were working night and day to strengthen the town to guard the provisions landed there. This was the way in which Captain Morus repaid the King of England for his maintenance and rest during the winter by serving the French king during the summer, where his heart had been during the winter.

John Dehaar tried to play the same trick. He was captain of some Spaniards and Burgundians in the low country. After he and his company had received their wages he hurried to pay the soldiers and when the Burgundians asked for their wages he said mockingly that he would pay them when they crossed the river between the English pale and Flanders. The Burgundians reported this to some Englishmen who told the Council of Calais. They, realising that he intended to cross the boundary, ordered a man who was captain of a hundred and one of the people of the country, called Master Boutcher, to set some men to watch the roads between the low country and Flanders secretly night and day. This the captain did willingly. In the end Dehaar was caught with many of his Spaniards on their way to Flanders across the ditches between Oey and Owlderkyrk. The English told him to stop or go back because they had strict orders not to let him go any further until he had talked with the captain general of the Spaniards. He took it very lightly saying he was

a wise captain, who had been Captain General two or three times under the Emperor himself and a man of great rank in the realm of Spain, where there was not a mound, a hill or mountain which was not a blood relation to Captain Gamboa. There was another Spaniard a Captain Morgan (de Mora) who made a great suit for this post, still the King gave it to Captain Gambon Danihantte and he came to Calais. The other two captains were very angry with the king for thinking them of less worth than a cripple who had three notable faults which should have disqualified him-first he was insignificant and lame one leg being shorter than the other, and so deaf that he could only hear if he was shoured at so that the whole town could hear within a boltshor of the place where he was in secres. So that though he might keep a secret he could not hear advice tendered in secret. After his arrival the greater part of the captains said openly that the worse of other two would have been better as general than Gambos and especially John Dehaar because he knew Spanish. French, English and Flemish whereas Gamboa only knew Spanish.

A short time after the captain's arrival the wages were paid to the foreigners who then began to protest their affection for the King of France and to say that they would rather serve under him than the King of England if it were not that the latter paid much better wages. Indeed one or two of the Italians got as much as 40 s. a day, while the foreigners got twice the ordinary pay.

But as soon as Captain Morus (de Mora) had received the wages for his retinue he told his soldiers all round that he had heard secretly from one of his relatives who was serving with the King of France that a company of French was coming to Ardres with treasure. To make the matter certain he took Lord Gray's messenger and his passport, with two of the guides to lead him through the forest to the place where the French would be coming. Lord Gray agreed immediately on condition of having

Greeks, Turks, Tartars. Almains, Germans, Burgundians, Flemines who had come there from the French king who was very angry with them for going to have a good time under the king of England who by nature was too hospitable to foreigners. When the summer had come and the weather was fine the French king sent secret messengers to ask them to return to his service and sent gifts to one or two of the captains who were suspected of being in the pay of the French king during the winter to spy a place to do a bad turn on Calais and at any rate to spy out the strength of the country. Among all these nations none was so hard to control as the Spaniards who by nature are proud, unreasonable, quarrelsome, contentious, very scoruful and haughty, so there was not much agreement between them and the Italians who are equally proud by nature but who because of their cleanliness and polite manners were more in favour with the Council of Calais. So not a day passed without one or two affrays in the market place contrary to the law and custom of the town. In spite of complaints to the Deputy and Council they would not keep their hands off each other until the regular soldiers of the town assembled in the market place where the Spaniards and Italians were in full combat. The soldiers called on them to hold their hands and go and fight outside in the fields. The foreigners took this as a jest so in feigned alarm they struck down so many on both sides that the proudest had to seek his lodgings. The whole affair was reported to the king in England who took it fairly well and ordered a Spaniard who was a Fleming by birth and descent to be in authority as Captain General over all the Spaniards and to punish them by martial law for the offences they had committed.

This man John Delnar (de Haro) had been captain of the Spaniards in Guines three years before where he had pleased everybody. He made a great suit to Lord Gray to write in his favour to the king for this office but he had not occupied it long before the king gave it in England to a man who was said to be

freedom to sin without fear of repribation. For a little before this the king had ordered the stews to be demolished so the women scattered over and around London and did much harm wherever they went by corrupting the conscience of the young people by their obscene talk and bold ways as well as by their flouncing coquettish way of carrying their clothes. These descended on Boulogne dressed as galiantly as they knew how in velvet and silk of the finest cloth and the soldiers took them un so that no one could call himself worthy without a whore or two following him from every house like the sheath after the dagger, At this time God showed his loving kindness by plucking them often by the sleeve and calling on them to look around at their fellow Christians, especially the common men who were sent from England by order of the king to work at the fortifications around the town and the Old Man. Among them were many so enfeebled by sickness that they could not obtain the food that their weak bowels could digest. For there was not a morsel of meat to be had except by him who had money to hand or by the captains and foreigners. Thus the food of the common soldiers and workmen was bread, cheese, meat and salt fish from the king's stores, and many men sickened and died from the lack of any supply from the tables of the officers of all ranks. But they preferred cards and dice and mistresses and ungodly whores to giving a penny or a groat out of charity for a man enfeebled by sickness. Indeed the captains spent on vain banquets of food and drink more in one week than would have kept many a strong man alive. But it is hardly fitting to harp on the inhumanity of people at this time for pity, charity, mercy and loving kindness had deserted the hearts of the people of England.

And now to return to Calais Guines Ham and their marches where there were many depraved brutish foreign soldiers from all nations under the sun-Welsh, English, Cornish, Irish, Manx, Scots, Spaniards, Gascons, Portingals, Italians. Arbannoises,

namely lust and gluttony, besides abundance of whoredom and whorers and married people breaking their pledges and living in adultery besides those men and women who swore such rude oaths by the body of Christ and his wounds. Indeed today we admit in our heart that it was as a punishment for her many sins that God took this town out of our hands, for in the time of the French it was no better than Sodom and Gomorrha and no sin of drunkenness and gluttony which was not rampant, like animals without shame or fear in the sight of God and man. Truth to tell no one here was esteemed except according to the size and strangeness of his oaths. For these reasons therefore my advice to you is to watch over yourselves while there is time and shum such sins and lead a batter life than in the time of the French. It is certain that the King of England will not be lord of the town much longer, for the word went in the court of my master that there was great shortage here of meat and drink. This I now see to be false for I see here no lack of any sweetmeats however costly, and plenty of ladies and noble girls with every wordly solace to rejoice the flesh!' with which he brought his speech to an end.

It is true the captains of Boulogne kept expensive tables with plenty of the dainties that could be procured from Flanders and England, for the king allowed every great captain a large sum of money every day to keep a table and give food and drink to the poor soldiers. But none of these were ever invited except some of the petry captains, who were proud foul mouthed tyrants full of every ungodly vice. These faults began to blessom at this time among the captains both great and small. Adultery was frequent among them for scarcely one lived with his married wife but kept a mistress or two, an example which was followed by most of those who called themselves gentlemen and plenty of cards and dicing, great false oaths and anger and jealousy.

Especially when numbers of shameless prostitutes came at every tide from England when there was great rejoicing at the Lord Poynings, Shion Wenlock a man from Elsmere and the master gunner of Boulogne placed a barrel or two of powder at the base of the beliry and blew it up, burning also the church and the house which had been cleared of its contents.

After this he returned to Boulogue where he was greeted with affection as he deserved.

At this time Lord Poynings heard through a spy that the French captain of Hardillow whom the Earl of Hereford had list behind when he made the French flee towards Montrenii without driving him out of his hold, was in the habit of heating daily with hawks and hounds around the castle. So he sent some soldiers to lie in ambush is r him a few days later and empured him without loss.

Shortly after an old herald came from the French king to ran-om the captain. It was said in France that there was risk greatest want and scarcity in food and drink and money at Boulogue. So the herald was kept some days in the town and given the greatest welcome. He was taken from the house of one coincillor to another and given so much hospitality that he could see there was no truth in the rumours of the scarcity.

He recalled these while he was sitting at the table of Lord Poynings and he suddenly sat back without eating or drinking or sparking. This made one of the men opposite him bid him take heart and be merry and ask him why he was so sad 'If it is because Bondogne is English, your sudness is senseless for this is only the change of fortune which we see in this world and especially in the course of war'. Then the French heald said:

Aha Boulogue Boulogue, ever till today thou wast a town full of delights and of voluptuous people who ever loved to hold feasts and banquets and follow every worldly delight according to their whims and desires, yea and also the chief town in this part of the world for all kinds of sins and ungodly doings, and especially for those two so filthy in the sight of God and man

boxels, they put their heads together and suddenly seized the helfry and a strong church near Tavarn vhich in three weeks they made so strong that it could not be taken except by hombardment. Lord Poynings heard of this. He was an experienced man of great purpose and design in the art of warand if what was said about him is true the best soldier under the Fine and the most skilful in accomplishing things, for on his way from Boulogue to Montreuil during the siege he had achieved a feat by his capture of the castle of Hardilow. He sent a trumper and a herald to summon the commander to surrender the castle before the king's artillery came which would be in three or four hours and if he held out till after its arrival he and his people would be killed without mercy. The fear of this made the captain surrender on condition that they should leave with as much of their equipment as they could carry. This time also he proved his craft for he knew very well that a hundred beasts could not drag a single cannon from Boulogne to Tavaru because of the mud and rain. So Lord Poynings took two trunks of oak which he had fushioned both in form and colour like two cannon of the largest kind. He then hoisted them on a cannon carriage and went quietly with them and some horsenen and smaller artillery and footmen to Tayaru where he arrived early. After surrounding the church he sent a trumpet to summon them to surrender their stronghold and come out before he was obliged be begin cannonading, swearing a great outh that if he had to fire one gun shot and risk his soldiers' lives in taking it by assault nor one would be left with enough life in him to piss against a wall. As soon as they saw the train approaching with the two sham cannon they surrendered on condition of being allowed to carry as much as they could with them (1). Then the English soldiers went in and took all they could carry after which by order of

<sup>(9)</sup> No mention is made of this device in Poynings report to theory VIII. It is said there that he fixed the cannon off twice to show they were not counterfait. S.P.D. 37 Hy VIII 708.

and one of the great guns was being charged either the match or a spark, I do not know which, fell into the powder barred which exploded in the bowels of the ship.

This made the flame run right through the ship in full view of the king and his nobility who sent or less to the galleys to fire at her under water so that she would sink the faster and disappear from his sight, but it was no use until all the superstructure had burnt to cholers when she sank far away from the short in a passage ten fathoms deep at ebb of tide. Nothing could be eased of what she was carrying except those people who jumped from her into the sea and had the spirit to struggle for their lives against fire and water, the two cruellest chemies of the life of man. Many leapt into the sea to seek death from the water rather than fire among whom the boats of the ships rescued many alive. This was about the 12th July 1545.

Still the French king ordered the fleet to proceed carefully and keep the sea between Dover Calais and Boulogne which they did diligently till the 19th July during which the French enjoyed the control of the marrow seas because of the galleys and the mildness of the weather.

To return to the Earl of Hereford who after his success informational general for the French army sent Sir John Dudley Lord Lisle and Admiral of England to serve in his post on the king's warrant. In his place he promoted Sir Thomas-Poynings now Lord Poynings as Deputy or chief captain instead of second captain. After the Earl had put everything in order ander the command of the captain and his soldiers he returned again to Calais where he was greeted with joy by the soldiers and feasted by the chiefs. A short time after he suited to Dover and then rolle to his brother in law the king from whom and such lords of the realm as were present he received a warm welcome.

As soon as the French realised that a new captain had been appointed in Boulogue and that the English soldiers were not in

Not long after there was a great storm of wind and lightning in France which set fire to houses and mansions awell as citurenes and houses in which were stored powder and materials of war, and the talk went among the common people of Normandy that the King of England had raised devils to do it.

At this time the French king and his two sons were staying at a custle in Normandy between Nienport and Dieppe. Here the fi-et and the galleys had come to collect men and stores and artillery in order to make a landing in the Isle of Wight and with the help of the galleys to ravage the coast as far as \$\frac{1}{2}\$. Michael's Mount as well as to force the English to keep their ships in harbours far from the sea and deep inland, while the army before Bonlogue was strengthening itself to punish the town. At the same time they intended to build a strong castle above the shore by \$\frac{1}{2}\$t. Helen in the Isle of Wight.

It was said that there were assembled there 26 long galleys and 300 ships great and small with cross sails apart from a great ship of the King's called 'v Grawnd diabyl' which was reported to be of 900 tons, and in which there were noted 300 gentlemen of France as well as a large number of common soldiers and sailors all arrayed in the most gallant fashion. The ship carried the treasure to pay the fleet, 600,000 gold crowns, all of which, according to reports from some of the spice. she was carrying to pay the Scots to make war in England. But whether it was so or not is immaterial in view of the explosion which occurred while she was departing and saving goodbye to her owner. When everything was ready and everyone on board they all weighed anchor and set the foresail and sailed here and there within the harbour in front of the king and his sons. Each ship in passing saluted the king with the thunder of guns great and small, and many men were displaying their musical skill on such warlike instruments as trumpets, shawms, sackbuts drums, tappretts and fifes until land and sea re-echoed to the wound. But when the Great Devil was getting ready to depart

of these the men of Boulogue killed before reaching the galleass, which was empty except for the rowers who were chained and many of whom had died from exhaustion while others had been sufficiently the impact of the seas and been drowned inside the vessel. But as many as survived were taken to Boulogue and sent to England, and since the vessel had broken her back in atriking the shore all the equipment was carried to Boulogue and the hull was burnt.

During these two seasons the French strengthened the cardeof Etaples and spent a lot of money on repairing and building
houses in the town which the French king filled with wine and
wheat as well as a great brewery because he intended to attack
Boulogne again and build the stronghold mentioned above.
A short time after he sent 12,000 men on horse and foot who
occupied the camp made by Monsieur de Biez before and whose
ditches and trenches the men of Boulogne had left untouched.
There they pitched their tents and booths and pavilions and then
set 2,000 men to work to raise a great mound on the top of the
hill opposite Boulogne from which they could damage the houses
in each of the two towns and more especially the ships coming
into the harbour.

At the same time the galleys and the fleet of the French king were ready to come out to keep the sea. The king of England sent a large number of ships against them which sailed towards Normandy. At the dawn of day they saw first three or four ships, then twenty and as the sun rose more than two hundred which greatly surprised the English and especially the appearance of the galleys on a day so calm with occasionally a breath of wind but otherwise not enough to move the sails from themasts. So the galleys rowed towards the English, then as soon as the wind rose they rowed back and in this way they shot and played base or barriers with each other the whole live long day. Then with the fall of night the English got a light breath of wind which carried them back to England.

But he gave no such commission to the Council of Calais which held the King's treasure so nailfast that they would not disourse a hundred pounds to do a thousand pounds worth of good without commission. At this time many soldiers and sailors deserted and came to Caiais to offer their service to the King and were sent to England.

The which day after arriving at Dunkirk the win it is used, the sea was calm and they came driven by their cars to where six of the King's ships were waiting for them in the narrow sees. But narrow as they were the galleys slipped through uninjured since owing to the calm the king's ships were unable to put or shough sail to move anywhere but were stuck like an old man on his stool shaking his stick in his rage at those who were facing him. But God did not intend that they should get back to France unscaticed. It happened that a pickard or a big crass belonging to a man from Dover got a breath of wind and he like a brave man set sail and steered his ship as straight as he knew how on to the prow of one of the smaller galleys in front of him: This so unset the men on board who were fearful lest the shipshould strike them under water that they did not fire one shot and the vessel sailed so strongly along the side of the galley that all the ours on that side were broken and there she was floating away like a goose which has broken a wing and is still trying to fly. She surrendered very quickly although there were more than forty soldiers alive on her beside the rowers and sailors while in the crear there were only twenty four. This encouraged one of the King's ships called the Rowbark to attack the second from the side. All this was in full view of the men of Boulogue who could see that the galleass would either have to surrender or run for the shore between Hardilow and Daan (Dannes). So the horsemen from Boulogue galloped in haste to the sea shore west of Hardillow where the galleass had been beached. and the French soldiers fled ashore towards Hardilow. Some admiral weuld not allow the English fleet to join battle until he saw the hulks separating from the French. By this time the French fleet was nearing the cost of Normandy where the chickens of the smallest draught ran from the danger of the English. But in spite of this the English captured fifty French ships great and small filled with provisions which frustrated the object of the French king for the time being and obliged him to allow his soldiers to land and say along the coast until a better opportunity occurred while provisions were being collected anew from the different parts of France.

About the 20th June the King of England heard that the French king intended shortly to put to sea in great force. To forestall this he ordered some of his ships to put to sea to receive them on the coast between Normandy and Brittany but they were so careless in carrying out the order that they got up either no late or too early so that the French fleet reached the New Haven in Normandy before the English reached the border of Brittany. From this haven four of the galleys you have heard about, two large and two small shot across the sea till they came to the Channel between Boulogne and Dover, when there arose a storm of wind from the west which forced them to flee to Flanders and take shelter in the harbour of Dunkirk 24 miles east of Colais, where they remained for some time waiting for a mild breeze in order to put back to France, where it was thought they had been destroyed which caused great grief until it was known they were in the harbour of Dunkirk. Gertain people were sent to look at the excellence of these galleys among them Muster John Hussey a soldier of Calais who through his smooth tongue made acquaintance with the captains and led them to the point where if the Deputy and the Treasurer of Calais had given them two thousand crowns, they would have come to Calais and gone from there to England to serve the King, in spite of the rewards they got from the King of France. This would have been a great discomfort for the King of France and a great help to the King of England.

To occupy the springtime the French king sent some men in harness in ships from Britanny to scour the sea on the borders of Britain between west Wales and Ireland. They made several attempts to land in different places between Cornwall and Bardsey to plunder the country. Finally they tried to land in Anglese. They reached the anchorage at Beaumaris where they tried to land; but all the countryside on the coast was on the alert and eame to the coast wherever they saw ships nearing the land so as to close the Menai straits which forced the French to seep to their ships. The excuse they made was that they did not intend to land but only to seek for shelter from the wind. But othersaid that the weather was fair enough when they came to the harbour and that the storm did not arise until they began to lower their boats to land, when there areas such a storm of wind that they raised anchor, shortened sail and put to sea. Then they continued their course by the north east to the north west of Scotland where they landed with fourteen ships full of men in harness near the castle of Dumbarron, whose lord was the Earl of Olmi, one of whose sons married Mary Douglas the niece of the king on his sister's side. Throughout this spring provisions were brought from all over France to the ports and sent from there to Scotland where there was a great scarcity of food because of the ravages made by the English during the previous summer and autumn. So the French king sent plenty of corn and wine. This was well known to Henry who sent some ships to skim the sea half way through Lent. On Easter morning 1545 they met the French fleet which was twice as strong as the English fleet. Nevertheless the Admiral Sir George Carew ordered all the ships to clear for battle. Still it was said that he was very afraid of attacking because there appeared to be so many great ships coming against them. But as God willed it these great ships were hulks which were gathering salt in the bay and the French ships sailed in among them in order to terrify their enemies. But the crafty wiles of soldiers however eleverly planned do not always succeed and for the reasons given above the English

and the borders, and appeared early before sunrise on the hill to the east of Boulogne.

From here a large number of men on horse and foot descended and went across the river in the places prepared for the footmen to cross. This upset the French because they saw the English were fully ready to fight with them on their own ground so the French captains put their men in order to give battle. A wing of the French army came to skirmish with the English and obstruct them as they came across the hill to the flat and this made some delay, but by then the English horsemen had crossed the hill and were beginning to bicker with the horsemen. The main French battle was beginning to march towards Hardilow and drew the rearguard after it, which made those who were facing the English turn their backs and follow. By this time the French were putting their best foot forward towards Montreuil and there was a good deal of skirmishing between the horsemen on both sides. But when the Earl realised that the French were retiring and did not desire to fight, he would not allow the English horsemen to charge in and destroy them as they could have done, but allowed them to go by and attack the tail of the army where they cut off the greater part of the baggage train including the tents and pavilions and the largest artillery and killed more than two hundred of the French who did not look back till they reached Montreall, except for the captain who kept the castle of Hardilow. The French king took this venture and fall very lightly.

Still his wits were busy night and day turning over plans with his council of soldiers to try and find out the best way to harm the King of England and recover Boulogne, whatever the cost and whatever the loss and labour and to put enough hemp on the King of England's distaff to keep him busy until the summer came, with light weather and smooth seas when he could put to sea with the full strength of those galleys which he and his friends had been preparing from Turkey and Africa for three years previously.

food as well. But more, together with the food got through to the town so the men of the castle got little praise for their venture.

But in six weeks after the spring began and summer to appear, the roads went hard and dry and the French prepared a number of carts and provisions with a sufficient body of men on horse and foot to escort the victuals to Ardres to defend themselves against any attack. This the men of England did not know and orders came to Lord Grey to demolish and destroy the castle of Owtrings and take back the garrison to the place they were serving before, which was done with a will, for both captain and men were sick of the post.

A short time before this the King of France sent a body of twelve thousand men on horse and foot and much artillery under Monsieur De Biez the Senerchal of Picardy to pitch his people and tents in the field to the west of Boulogue, a little nearer to the town than the place where the Lord Privy Seal had lain on his way from Montreuil. He encircled the host with deep trenches against a sullien attack, though the weather was bad for a host of people to lie out on the burs field without bush or brake to shelter them or anything they could hire except what they brought with them. The object of the French King and his Council was to build a bailey of great strength on the top of the hill above Boulogue which would hold men and artillery and from there, failing an assault on the wall, to cannon the English in both the Upper, and Lower Town and the houses as well, and to so rake the harbour that no ship coul! enter without breaking her belly whether at high or low tide, so that it would be impossible for the King of England to provision the town from the sea.

During this time the Earl of Hereford was at Calais. On receiving the order of the King and Council and after consulting his captains he sent word to Boulogne to be ready at a certain time on the appointed day. Then he gathered all the fighting men, horse and foot, who could be spared from Calais Guisnes "There was then much want among the soldiers of Ardres and it would have been greater by far, had it not been for the victual that came there secretly from Flanders. For owing to the wet and the distance neither men nor beasts were able to drag their feet through the mul. Still the Freuch sent women who curried food on their heads for thirty miles from there: these the horsemen from Guisnes often overtook, seized the victuals and ordered them not to come there again under threat of having their hair and ears cut off and being sewn in sacks and thrown into the lakes near Guisnes.

At this time the Lord Grey by order of the King took all the soldiers who could be spared from Guisnes. Hams and the low country with four cannon and their trains to lay close siege to the tower or castle of Owthings on the other side of the fortress of Ardres. This was so bettered by the artillery that the French had to surrender it to the Earl of Hereford who was there in person as chief of this expedition. After he had seen that the castle was strong enough to hold against the enemy, nuless he came with artillery, and after charing it of the French, he appointed a man called John of Calais as captain over some men to guard the castle for the King of England and hinder the provisioning of Ardres unless the French came in force (1).

They stayed for some time here catching some of the boys and women who were carrying food to the town. A company of French happened to come with food. The people of Guienes got wind of this and went into ambush in the forest between Ardres and Licques. There the French fell into the lap of the men of Guienes who struck at them crying their cry in English Kil kil kil. This made the French turn and flee back to Licques. Many of them were killed and captured and a good deal of the

<sup>(&#</sup>x27;) Our only other knowledge of this exploit is contained in a letter written by the Imperial Ambassador in France to Coves which is quoted in S.P.D. 36 Hr VIII 457.

#### **BOULOGNE AND CALAIS**

#### From 1545 to 1550

HT

#### M. BRYN DAVIES

The following is a translation of the remainder of the Chronicle written by Elis Gruffydd a 'soldier of Calais' of which the part dealing with the capture of Boulogne by the English in 1545 has already appeared in the Bulletin for May 1949.

The part printed here is remarkable chiefly because of its uncommonly detailed account of the 'bickering' around Boulogue up to 1547, and the raid into the Terre d'Oye, the low country around Calais in which Monlue took part and to which he devotes several pages of his Commentaires. The latter part, dealing with the reign of Edward VI shows that Elis Gruffydd had become more self righteous and more Puritanical. His guarded approval of Somerset and his policy is due chiefly to Somerset's attitude to religion. On the whole however he finds that the policies of those in great positions are only so many more counts in the indictment on the inevitable day of reckoning, of whose imminence he is assured by the many signs in the firmament which he painstakingly records.

One of the interesting features of the latter part of the chronicle, after all his cantankerous diatribes against the cowardice and inefficiency of the soldiers of the time, is a curious piece of self dramatisation when he describes how the younger soldiers jibe at the veterans of the earlier French wars.

This extract begins with the position after the capture of Boulogne by the Euglish, and describes the French attempt to recover it.

### CONTENTS

| European Section:                                                                           | œ   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| M. Heyn Davies  Boulogne and Calais from 1545 to 1550                                       | 1   |
| D. L. Drew Ars Poetica :                                                                    | 91  |
| O. E. Holloway A Theory of Narrative Art                                                    | 99  |
| DAVID MEREDITH and L. A. TREGESZA  Mons Porphyrites: The North-West village and quarries 1  | 131 |
| Arabic Section:                                                                             |     |
| Dr. Kanāl 'L-dix Sânuş<br>Evolution of Domes in Muslim Architecture                         | 1   |
| Dr. Fou'âd Hassanen 'Ali<br>Foreign Words in Arabic                                         | T V |
| Dr. Ismā'ft. 'Ali Ma'tōuq<br>Baḥira                                                         | ۷۵  |
| Dr. Zarî Muhammad Hassan<br>Ornaments of Coptic Textiles                                    | ٨٨  |
| Dr. El-Sayld Muhammau Yousuf el-Hindi The carliest cultural contracts between the Arabs and |     |
| India                                                                                       | ۹ ۲ |
| Dr. 'Arī 'Ann blWāhin<br>Fasting                                                            | ١T  |
| Dr. MUHANMAD MITWALLY Physiography of Alexandria Region                                     | ۳1  |
| Dr. Zaki Munmad Hassax<br>Studies in Methodology and Bibliography of Muslim<br>History      | ۳.  |
| Dr. Ibrânia Abnau Rizolnah<br>The Nile in a manuscript asseribed to Ibn Serapion 1          | AV  |

## BULLETIN

0F

### THE FACULTY OF ARTS



# VOL. XII—PART I

The Bulletin of the Faculty of Arts is issued twice a year, in May and December. All requests for copies should be made to the Found 1 University Librarian, Giza. Communications regarding contributions should be addressed to Dr. Fû'âd Hasanein 'Ali, Editor of the Bulletin, Faculty of Arts, Giza. Egypt.

FOUAD I UNIV. PRESS, CATRO 1950





## المجلد الثانى عشر - الجزء الثانى ديسمبر ، ١٩٥٥

أيسلا هذه الحجلة مرتين في انسة . في مايو وديسمبر . وتطلب من مكتبة جامعة فؤاد الأقرل بالجزية . وتوجه المكاتبات الخاصة بالناحية العلمية إلى المشرف على تحريها الدكتور زك محمد حسن عميد كما لآداب بجامعة فؤاد الأقرل بالجزء

> مطبقة فِار الأول ١٩٥٠

تأسف الكِلية لتنحى الأستاذ الدكتور فؤاد حسنين على

. الاشراف طوال السنوات الأخيرة

عن الاشراف على تحرير هذه الحبلة بسبب ضيق وقته ،

ولتقدم اليه بوافر الشكر على ألجهود التي بذلما في هذا

## فهرس القسم العربى

| وأو |                                         |                             |
|-----|-----------------------------------------|-----------------------------|
| ١   | أرجولينو دلا جيرارد كافى جعيم دانتي     | الدكت ر حسن عثمان           |
| ۱۱  | عاورة المدى مع ثيمو درس                 | الدكتور محمد حمدى البكرى    |
| ۰٩  | حكيم الاشراف رحياته الروحية             | الدكتور مجمد مصطفى حلمي     |
| 15  | عنةالشيعة بأفريتية فالتردا لخامس المبرى | الأستاذ حسن أحمد محمود      |
|     | نظم الشنرة في المكانبات العربية         | الدكتور ابراهيم أحمد العدوى |
| • 1 | ق النصور الوسطى                         |                             |
| 11  | التموف الشمى ق الأدب التركى             | الأستاذ حمزة طاهر           |
|     | عقد بيمة بولاية النهد لأبي عبد الله     | الدكتور حدين مؤنس           |
| £Ψ  | نحد المروف الحلينة الناصر الموسدى       |                             |
|     | 7 B 2-W 4 4 1                           | الدكتين فئاد حسنون عا       |

## أوجولينو دِلّا جيراردِسكا ''' في جحسم دانق بقلم

شهدت إبطاليا في أواخر العصور الوسطى عهداً مضطرياً صاخباً ،
سادته تيارات متنوعة في الفكر والفن والأدب والعلم والسياسة ، آذنت جميماً
بميلاد عصر جديد . وظهر خلال ذلك رجال بارزون أثروا في حياة دانني
منذ نشأته الباكرة ، غلق منهم بماذج بشرية ، وأوجد طريقاً للتعبير
عن خفايا الإنسان ، وحطم الحواجز والتقاليد التي فرضها العيمود الوسطى .
كان دانتي بذلك ، وقد عاش حتى مطلع القرن الرابع عشر للميلاد ، أحد بناة العصر الحديث .

من هذه الخاذج البشرية التي خلقها دانق، تخصية الكونت أوجولينو دِلا جِيرار ْدِسكا، الذي اشترك في معممان السياسة، وخاص نجار السراح الحزبي بين الجلف أنصار البايا والجييلين أنصار الامبراطور، ثم غدر به أصدقاؤه، وخرجواعله، وأسروه، فات هو وأولاده في سجنه في يزا أخرج دانتي شخصية أوجولينو من نطاق السياسة، وأوضح عنده معانى المنف والقسوة والكراهية والانتقام، مع مشاعر الأبوة البارة الرحيمة

استمد دانني هذه المعانى من الأفكار والعواطف الني جاشت في صدور أهل العصر ، كما استمدها من ظروف حياته هو . فلويلات التي انصبت عليه ، وحياة المنفى والتشريد والجوع ، والحرمان من الأهل والولد ، الذي فرضه عليه خمهومه ، أوجد كل ذلك عنده القسوة والمنث وحب الانتقام . كانت القسوة وكان العنف إذا جزءاً من شخصية دانى المتعددة الجوانب، وقد عبر عن ذلك فى آثاره الرائعة . عندما قست عليه پيترا ولم تبادله حباً عب، قال إنها إذا وقعت فى بده فان يكون بها رحبا، وسيماملها كاللهب عندما يورح (۱) . وفى الجحيم عامل بوكا دكى آبانى بعنف وقسوة ، لأنه خان قضية الجلف (۱) . وعندما سأله الراهب أله يجو دى مانفريدى فى الجحيم أذ يزيل عن عينيه التلجم المتجمد ، حتى تجد دموعه لهما مخرجاً ، سخر به ولم يجب سُوله ، واعتبر أن من الكياسة والذوق أن يعامله بعنف وقسوة ، لأنه غدر بالأصدة ه (1) . وفى الفردوس امتدح دانقى القديس دومتيكو لأنه كان قاسياً على أعدائه (٥) .

وكذلك كان حب الانتقام عنصراً هاماً في شخصية دانني . وقد عبر قل آثاره عن لدّته ورغبته في الانتقام ، قال في بعض قصائده إن الانسان بنال شرفاً عظيماً إذا ما انتقم (١٠) و وتكلم في الجينم عن الانتقام الإلهي (١٠) وجعل في المطهر امرأة تعللب من الاميراطور ترابان لا العدالة ، ولكن الانتقام من قاتل ابنها (١٠) ، وكأن العدالة قد قات أوابها ، ولن يعوضها شي عن موت ابنها ، وفي الغروس مجعل دانتي الاميراطور جستنيان ينطق بأن الانتقام عبد (١٠) . وحتى بياتريتشي قابها تحكلم في الساء عن عدالة المنتقام (١٠) . وارتفع دانتي بالانتقام إلى الله ذاله ، الذي ينفض من خطايا المبر ، فيسلط عليهم عذابه وانتقام إلى الله ذاله ، الذي ينفض من خطايا محل المنتقام . وتحوى الكوميديا الالهية كلها البشر ، فيل تعريف وانتقام مثالى ، قدمه الفنان لنفسه والناس . معنى الانتقام . فهي تعويض وانتقام مثالى ، قدمه الفنان لنفسه والناس . وكان فن دانتي ملاذه الأعلى وسط زوايم الحياة الى عصفت به ، وضع دانتي في الكوميديا خلاصة فنه ، وجعل منها أداة للانتقام عمل أعام من أهل العصر .

وكان شعور الأبوء والبر بالأبناء جزءاً من شخصية دانتى . فقد دانتى حند حداثته حنان الأم وعطف الأب ، وخبر بنفسه معنى الأبوة عند ما تزوج وأنجب أولاداً ، وأدرك معنى الحرمان من الأهل والولد عند ما عاش حياة المنفى والتشريد. وقد عوض دانتى عن ذلك الحرمان كله بالتعبير عن معانى البنوة والأبرة في أجزاء كثيرة من الكوميديا. فكان يلذله أن يسمع ندا. الاس العزيز، من شخصيات متعددة (١١٠) ، كما كان يحلوله أن ينطق بلفظ الأب الحبيب، الذي وجهه إلى ثرجيليو صمات عديدة (١٢١).

هذه هى معانى العنف والقسوة والانتقام ، مع مشاعر الأبوة البــارة الرحيمة ، التى استمدها دانتى من روح العصر ، ومن ظروف حياته هو ، واتخذها جيماً أساساً فى خلق شخصية الكونت أوجولينو دلّا جيراراْ دِسكا.

أما شخصية الأسقف رودجيري دتي أوبالدين (١٢) فهى شخصية ثانوية ، لا يكاد يكون لهـا وجود إلى جانب شخصية أوجولينو - يمثل رودجيرى الحيانة والفدر لتحقيق الأطاع الشخصية على حساب الآخرين . ولكن دانق لم محاول هنا أن يهرز صفاته خاصة ، بل جعله شيئاً ميناً بغير حياة ، وانخذه وسيلة لاظهار العنف والكراهية والانتقام عند أوجولينو .

هبط دائق وثرجيليو حلقات الجليم واجدة بعد أخرى ، وشهدا ما صنوف المدنين ، فرأيا أولئك الذين عليه الماطفة على العقل في أثناء الحياة ، وجعل دانق عقام أن تدور بهم المداب الحديث و عاتبة على الدوام (11) . وشهدا الجشمين (10) ، والبخلاء والمسرفين (11) ، البنين جمل دانق عقام أن يضمروا في الطين . ثم اخترةا منطقة الهراطقة ، وعقام أن يعذبوا في قدور من الرالان . ومرا بالقتلة السفاكين ، وعقام أن يعوموا في الدم المنفي (11) . ورا المنافقين ، وعقام أن يونموا على الدوام أحالاً من الرصاص التقبل (11) . وشهدا اللصوص ، وعقام أن يحولوا إلى أعلى (17) .

وصل الشاعران أخيراً إلى الحلقة التاسعة آخر دركات الجعيم ، وهى موئل أولئك الذين ارتكبوا الحيانة ، رأس الحطايا عند دانتي . ويفطى التلج هذه الحلقة ، وينودها الزمهرير ، وهو عقاب الحونة من كل صنف ، خونة الأهل والأتارب(٣٠) ، وخونة الوطن والميدأ السياسي(٣٠) ، وخونة الأصدتاء (٢٣) ، والحائمين إلى من أحسنوا إليم (٢٢) . رأى دانق أن الحونة قوم قد مانت قلوبهم فى أثناه الحياة ، وتعطلت مشاعرهم، وجدت إحساساتهم، فأهملوا رابطة اللهم ، وعبنوا مجقوق الوطن ، وقتلوا أصدقاهم ومن أحسنوا إليهم ، ولم براعوا فى ذلك عهداً ، ولم يعبأوا بضمير ، وجعلوا مصلحتهم الذاتية فوق كل مصلحة ، لأن قلوبهم قد مانت ، وأصبحوا هم والتلج سواء، بل رعما كانوا أشد برودة من الثلج والجمد ، الذى يحفظ لهم صفاتهم باردة إلى الأحد .

عند ما وصل دانى إلى هذا المكان وجد أنه قد استمست عليه القوافى ، وأعوزه الكلام فى وصف هذا الجحم المظلم القاسى . فاستنجد بربة الشعر أن تمل عقدة السانه ، و تربل عنه هذه الرهبة المعتبقة ، وجد دانى نفسه ، وإلى جانبه فرجيليو ، على سطح بحيرة باردة متجدة ، أقدى من تجمد ميساه الدانوب أو الدون فى الزمهر بر القاسى ، و برز منكساً قوق الجليد أكثر من ألف رأس من رؤوس الحوية المستبين ، مثل ضفادع الفدران فى العييف، وبدا عليهم إمارات البؤس وعلام الشقاه ، واصطكّت أسنام من شدة الزمهر بر ، واجمرت دموعهم وتحولت إلى ثلج . كانت تلك هى الدائرة التايينية (٢٥٠) ، حيث يعدّب أولئك الذين غانوا الأهل والأثارب ، وقتلوم تحقيقاً لأطاعهم الدنية .

ثم انتقل دا نتى وقر جيليو إلى منطقة الأنتينورا (٢٦١)، حيث يعذب خونة الوطن والمبدأ السياسى . وعندئذ اصطدمت قدم دانتى برأس أحد المعذين ، فصاح به ، وظنه رسول مونتاً برق آتياً للانتقام منه ، وحادثه بعنف وقسوة ، فبادله دانتى عنفاً بعنف ، وجذبه من شعر رأسه ، وحاول بذلك أن يرفع رأسه المنكس ، لكى يعرف من هو . ولكن ذلك الآثم قاوم محاولة دانتى رؤية وجهه ، فانتزع دانتى من رأسه بعض شعره ، وهو يئن و بصرخ . وأخيراً عن دانتى من أحد المعذبين مجواره أن اسم ذلك المعذب هو يو كا درتى أباتى، عرف دانتى من أحد المعرفة الذين سببوا هزيمة قوات الجياسف الفلورنسية ، أمام أحد الحوثة الذين سببوا هزيمة قوات الجياسف الفلورنسية ،

بعد أذ ابتعد دانق وفرجيليو عن بوكا دتى أبانى، شهدا عن بُعد رأسى آثين بخرجان معاً من ثغرة واحدة وسط الجليد، دون بقية الرؤوس المنفردة. وعندما اقترب دانق منهما وجد أحد الرأسين فوق الآخر، ووأى الرأس الأعلى كقلنسوة للرأس الأدنى، واوتاع دانق عندما رأى صاحب الرأس الأعلى ينهش مؤخر الرأس الأدنى. سأل دانق صاحب الرأس الأعلى من يكون، وما السبب الذي دعاه إلى أن يقوم بهذا العمل الوحشى. وجال بخاطر دانتى لأول وهلة أنه لابد هناك من سبب فظيع أدى إلى هذا العمل الوحشى، فأول أن يخفف من عنف الموقف وقسوته، وأظهر لصاحب الرأس الأعلى أنه على استعباد لأن يساعده في عمله المافقالى، ورعده الرأس الأعلى أنه على استعباد لأن يساعده في عمله المافقالى، ورعده إذا عرف حقيقة الأمر، فافه سيفصح في الأرض عن كل شيء، وبذلك ينا المرآم ما يستحقه من التشهير به وسوه السمعة في الدنيا، فضلا عن عذابه في المجحم.

وهنا أسى دانق الجزء الأول من هسدًا الموقف ، في سهاية القصيدة الثانية والثلاثين من الجحيم ، ثم استمر الموقف كله في أغلب القبيدة الثالثة والثلاثين . ولعل دانق أراد مهذه التجزئة أنيقف بالقارئ هنا عند هذه المقدمة الرهيبة ، لكي يثير انتباهه وزيد تأثره عما قليل .

عندما سمع صاحب الرأس الأطى كلام دانتى، وعندما أدرك أنه حريص على معرفة حقيقة الأمر، و إنه يريد أن يعاونه فى عمله الانتقامى، دفع رأسه عن رأس غرعه . و لم يكن الرأس الأطى لذلك الآثم يشبه أى رأس آخر . كان جسده كمفيره من الآثمين قد غمره الجليد كله، ولكن تجمعت حيساة الجليد . وكان ذلك الرأس قد أصبح عقلا وقلباً وروحاً وجسداً فى وقت الجليد . وكان ذلك الرأس قد أصبح عقلا وقلباً وروحاً وجسداً فى وقت واحد . عير الرجه بخطوطه وحركاته عن كل ما فى نفسه ، ثم تزكزت فى لحظة واحدة كل معاني الفلب والعقل والجسد والرأس والوجه فى النم وحده . وعندما ارتفع رأسه عن الرأس وعندما ارتفع رأسه عن الرأس

الاحمر ، وبدت منه أسنان حادة بيضاء ، تركزت فيها قوة الانسان كله .
ولم يقل دانتي إن ذلك الآثم قد رفع رأسه كلها ، ولكنه ذال إنه رفع والثم،
وحده . جعل ذلك النم قوة الوحش الكاسر المنقض على فريسته بغير رحة .
وكأن ذلك والنم ، يعيش وحد، ويرتفع عن رأس غربه . ولم يقل دانتي
إن الفم كان يعلوه الدم ، ولكنه قال إن الفم قد مسح نفسه في شعر غربه .
ورك لقارئ أن يتصور الدم وقد غطى ذلك الفم المفترس . أراد دانتي بذلك
أن يُشرك القارئ معه في خلق هذه الصورة الرهيبة ، وهو بذلك يعمل
على إيجاد التجاوب والتأثر المتبادل بينه وبين ذوى الشعور من الناس .

جعل دانق صاحب الرأس الأعلى، ينهش مؤخر الرأس الأدنى ويلتهد، كالجائع الهم الذي يلتهم الطعام النهاماً . وقد ببدو الانتقام على هذه الصورة أمراً بشماً مثيراً للرعب والفزع . ولكن البشاعة نزول إذا ما عرفنا أَنْ المُنتَمَّ قَدْ عَبْرِ بَعْمُلُهِ الوحشي عَنْ بَشَاعَةُ الجَرِيمَةُ التي ارتكبت في حقه . لم يثر هذا المشهد الوحشي الرعب في نفس دانتي لأنه أحس أنه أمام خيانة عظمي ، وأن الانتقام لابدأنه وازى الجرعة التي ارتكبت ، ورعما يقل عنها . أصبح ذلك الانتقام الوحثى والرأس المنهوش والدم المراق أمرآ ثانويا أمام الجريمة التي أدت إليه . ولم يفكر دانتي في ذلك العمل الوحثي في ذاته ، ولكن تجاوزه إلى الدافع إليه . ولا يجوز أن يُلام المتتم دون مرتكب الجريمة التي استحق صاحبها الانتقام . وعنده أن الرأس المهوش ليس سوى وسيلة للانتقام، وهو برى أن ألم صاحب الرأس الأعلى وانتقامه أقوى وأم من العمل البشع ذاته . إن ألمه ألم يائس بهصر قلبه عندما يفكر فيه . وإذا كان مجرد التفكير في مأساته، قد هَمْر قلبه وأثار ألمه، كما قال صاحب الرأس الأعلى ، والذي أيقظه دانق بسؤاله ، فأى ألم يحسه إذا بدأ الكلام عن مأساته ! في الواقع أن الانسان عندما يبوح بمـــا في تفسه ويعبر عن عواطفه نزيدها تأجيعاً . وذلك لأز وقع الكلمات ونطقها بزيد المواطف اشتمالاً ، ويجعلُها أكثر حياة وأعظم تأثيراً في قرارة النفس . يشبه هذا القول ضربات ميكلانجلو بالازميل عندما خلق تمماثيله الشاهقة . وكذلك اقترب

شاكسير فى مأساة ماكبث من فكرة الانتقام عند دانتى ، وإن لم يصل. إلى المستوى الذى وصل إليه دانتى ، وذلك لأز ماكدوف عند شاكسير ، لم يجد للقائل أبناء ينتتم يقتلهم لموت أبنائه وزوجته (٢٧٧) . أما المنتتم هنا فيجد تحت أسنانه الوجشية عدوه وغر يمه هو يصليه انتقاماً جزاء ما ارتكب , وعنده وعند دانتى أنه ليس هناك افتقام يسوئهه ويكليه عما لمقممن المحيانة والفدر والبداب ، على الرغم من ذلك العمل الوحشى الذى قام به . إن ألمه وكراهيته وابقامه لاحد له ، وروحه تعلق على العمل الوحشى الذى هام به . إن ألمه وكراهيته

قال صاحب الرأس الأعلى، إنه على الرغم من الألم الذي يسبه حديثه عن ذكرياته الفاجعة، وحرصاً على إذاعة أخبار المحيانة التى ارتكها عدوه، ورغبة فى التشهير به وإساءة محته في الأرض، فيكون فى هذا مريد. من الإنتقام، لهذا كله فأنه سيتكلم ويكي فى وقت واحد.

هناك تشابه واختلاف بين أوجولينو -- صاحب الرأس الأعلى -- ورز تتسكا دا ريمين. هما يتشاجان في البكاء مع الكلام ، وإن كان أوجولينو وكر تتسكا دا ريمين. هما يتشاجان في البكاء مع الكلام ، وإن كان أوجولينو يتكلم وربكي ، ينا فر تتشكا الحي وجبكم (١٦٨). وهما مختلفان في العاطمة التي سيطرت على كل منهما ، ودفعتهما المبكاء مع الكلام. وكل منهما يذكر ذكرى الحب واللذة والسعادة إلى جانب المعطيئة والموت واللمنة والعذاب ، وبذلك نجد فر تتشكا أغل بؤساً من أوجولينو وحديثها أخف مرارة من حديثه. ومن غير شك أنها ازدادت ألماً عند ما قصت تارخها السعيد ، وقل نت بين المساخى والحاضر ، ولكن لا بذأتها نسبت لحظة ذلك الجحيم الذي يمين المساخى والمذاب المجاع ولئاك القبلة المخالفة . والذي يمين المان والعذاب دون تدفق عواطفهما . على حين أنه ليس والذي لم يمل المان والعذا والعذاب دون تدفق عواطفهما . على حين أنه ليس بذكراه ، حتى ولو لحظة واحدة . إن ماضيه وحاضره سواء في الحيانة والغدر والأسر والبؤس والمذاب والموت . إن أوجو لينو يكي ، ولكن تلمي والأسر والبؤس والمذاب والموت . إن أوجو لينو يكي ، ولكن تلمى

في دموعه شعلة الكراهية والغضب والانتقام ، على حين تبكي فر نتشمكا يكا. عذباً رقيقاً أنماً ، جم بين الحب والخسال واللذة والحطيئة واللعنة والمدت. ويتكلم أوجولينو لكي تُيثهّر بسمعة عدوه الغادر، ولكي يصبح كلامه مزمداً في الانتقام ، بينها تنكلم فو تتشسكا رقة وأسى ولذة ، لكي ترضى رغية دانتي في المعرفة ، عندما شاركها أحساسها المرهف وعطف على مصيرها الألم . وعند ما سمم فاريناتا دلَّى أوبركى صبوت دانتي عرف أنه مواطئ فاورنسي صادق أمين ، جا. لزيارة مدينة الشيطان (٢٦٠ . ونسي فارينانا لحظة ذكريات السياسة والحزبية، وسأل دانق في رفق ولين أن يقف قليلاحتي محادثه والكررسم عان ما عادت إليه ذكر مات السياسة الفاور نسية ، وساوري الشك في أن يكون من أعدائه . ونظر إلى ذانتي نظرة الاحتقار لمجرد الشك في لونه السياسي، وسأله عن أسلافه لكي يعرف إلى أي حزب منتسر: ولكن أوجولينو - صاحب الرأس الأعلى - لم يفكر في أخلاف دانتي ولا في أصله ولا في حزيه الشياسي ، وعند ما يحم صوته أدرك أند تواطن فلورنسي وإن فاربنانا هو الرجل الوطني الذي تشغله مسائل السياسة والحزينة حتى تنسيه نيران الجحم ، ولذلك لا يكفيه أن يعزف أن دانتي مواطن غاورتسى صادق أمين ، يل لا بد أه أن يعرف هل هو من الأصدة، أو من الأعداء. أما أوجولينو وهو الرجل الذي اشترك في معممان السياسـة ، ولتي الغدر والمدّاب من أجل هذه السياسة ، قد نني هنا السياسة والحزبية ، وأصبح مجرد إنسان محرص على حياة أبنائه ، واشتعل بين خواتحه عوامل الكراهية والانتقام ال أصابه هو وأبناءه . وهوبذلك بمثل الرجل والإنسان والأب، وعنده أن حب الأبناء فوق جب الوطن وفوق السياسة . وهو في هذا يشبه كافالكانتي دي كافالكانتي الذي لم يكن يعنيه لا السياسة ولا الحزبية ، ولكنه محث عن ابنه الحبيب(٢٠) . إذ أوجولينو لا يعرف شخض دانق ، ولا بأية طريقة وصل إلى هذا الجميم ، ولكن يكفيه أن يعرف أن دانتي مواطن فلورنسي ، بل يكنفيه أن يرى أمامه رجلاً وإنساناً ، لأنه يعتقد أنه لا يوجد إنسان يجهل معنى الأبوة البارة الرحيمة . ارتاح أوجولينو

عند ما عرف أن دانني مواطن فلورنسي لأن هذا يوفر عليه الكلام. فهو يستطيع أمامه أن يقول إنه الكونت أوجولينو ، وإن غريمه هو الأسقف رودجيرى . قال أوجولينو إنه سينبؤه كيف أنه بجاور غريمه على هذه الصورة الوحشية . وإن كلمة و الجار » لتدل على الصداقة والود ، بين قوم بعيشون في صفاء وسلام . ولكن كلمة و الجار » التي نطق جها أوجولينو لا نحمل معنى الصحارية المربة . وكأنه أراد أن يقول إنه ينهش رأسه على ذلك التحودون أن نحون الود بين الأصداة !

عمل دانتى بفنه الرائع على أن يذيب الثلج ويبعث الحياة في هذه المنطقة الباردة من الجحم، وذلك عند ما أبرز معنى الحيانة والكراهية والانتقام. وْهَكَدَا حُولُ دَانَى عَالَمُ التَّلْجِ وَالْجَمَدُ إِلَى عَالَمُ الْفُنِ الرَّفِيعِ . وإذا كان دانتي قد وضم أوجولينو نفسه بَين الثلج كخائن لحزب الجبــَلين ، فإنه وضعه هناك كفيحية للخيانة ، أكثر منه كخائن . ورضعه هناكَ فوق رأس غربمه كأداة للصدل الإلهي، وكانسان خُدع وعُدْتِ ، فنفت كل عواطف الغضب والكراهية والانتقام على تلك المنؤرة الوحشية . ومُمَّ ذلك فان أوجولينو لا يكاد يدرى أنه منفَّذ للمدالة الإلهية ، وهو لا يغرف سوَّىٰ شي. واحد: الانتقام من عدوه الحائن الذي هو تحت أسنانه الوحشية . لقد أخذه هذا الانتقام وكمـُّلك حواسه ، فــلم يعد يعرف شيئاً سواه . قال أوجولينو إن رودجيرى ، الذي كان موضع ثقته ، قد خاله و تآمر عليه ، فأسره وحبسه غدرًا ، وتعله هو وأولاده . وتأل إن ذلك كله ليس سرًا خافياً على أحد، و لكن السر الحنى الذي لا يعرفه إنسان، هو العذاب والموت. الوحشى الذي لقيه وأولاده ، في السجن المظلم الملمون . وقف التاريخ صامتاً أمام ذلك السنجن المظلم الرهيب . وعند ما دخله التاريخ لم يجد فيه سوى جنث الموتى . وكان على الفن إذاً أن يكمل الصورة المستوحاة من التاريخ .

أشار أوجولينو فى سطور قلائل إلى حياة الأشر والسجن، التي لقمها على أبدى أعدائه الفادرين . تمر السنوات والشهور كأنها الساعات عند السعداء الذي يتعمون بالحياة السهلة الطبية : أما الشهور التي يقضها الأسير المعذب

في سجنه فانهما تبضى ثقيلة طويلة كقرون مظلمة ، يعدها الأسير السجين دقيقة دقيقة ، وكأنه لا آخر لهـا ولا نهاية . حُبس أوجولينو في سجر مظلم لا يدخله سوى بصيص من نور ، عندما يأخذ القمر دورته ، ومذلك أدرك مرور الوقت . وكان السجن عنده أشبه بالمكان الظلم الذي تفرخ فيه الطيور . وسم دانتي بربشته البارعة صورة أوجولينو الانسان ، الذي ساوره في سجنه وعزلته مشاعر متفاوتة : شعور الرارة والكراهية نحو أعدائه ، وعدم الثقة بالمستقبل ، وخامرته فكرة الموت المرتقب ، ومم ذلك فقد كان يحدو. الأمل فى النجاة من المطر الداهم. وظل كذلك حتى جاءه النوم القلق البغيض الملمون، لأنه ا كتنفته تلك المشاعر الرهيبة ، ولأنه مد أمله في الحلاص . وكم من أحلام بددها النوم البغيض الملعون ! والنوم حجاب كثيف مرى الانسان وراءه رغبات اليقظة الحبيسة . وبني ماثلا أمام أوجولينو صور أعدائه الألداء . رأى في نومه أذَّ الأسقف رودجيري قدِ بَاد حملة صيد بكلاب سريمة مدرية ، وفي مقدمتها خصومه من حزب الجبلين في بيرًا ، وقد خرجوا جيماً متعقبين ذئباً وجراءٍ ، وبعد شوطر قصير بدا التعب على ألذئب وجرائه ، فأدركتها الكلاب ونهشوا جوانبها . عبّر ذلك الحلم عن الحَطر الدام الذي كأن يساور نفس أوجولينو الأسير المذب .

وعداد لم يعد أوجولينو منفرداً أمامنا ، بل ظهر ومعه أولاده في تلك اللحظة الحرجة ، وكأنهم أطفال صغار ، وقد رأوا حلماً مرعجاً مشابها ، وأحسوا نحطر مهم وشيك الوقو بع . وعندما أفاق أوجولينو من حلمه المزعج أحس بأولاده وهم يكون في ومهم ، وسمهم يطلبون الحمر ، والحم من الوسائل المسامة التي يستخدمها التن في التمبير عن جوهره . وإن من أهم أهداف التن أن يشبع رغبة الانسان ومحقق المثل الأعلى الفنان . ومحمل الحمم الفنات على أجزعت القوية الثابعة المعتدة ، ومحلق به إلى عوالم لا مجرؤ عيره على الاتجراب منها . ولكن حلم أوجولينو لا يغطى آلامه بالورود والرياحين ، بل حلم مشؤوم ينه بالمستقبل الفاجع الذي ينتظره هو وأولاده .

عندما يناً إنسان مرهف الحس، ود أن يشاركه الناس آلامه ، ويؤله أن برى من لايشاركه شعوره . ويؤله أن برى من لايشاركه شعوره . ولما قص أوجولينو على دانتي حلمه السابق ، نظر إلى وجهه فلم ير عليه علائم النائر ، فاعتقد أ، رجل لاقلب أه . ولذلك أخذ يسخر منه ويؤنه ، وقال أه إنه تلسى الثلب ، وإذا لم يبك لما محمه فتى و فيم يكون البكاه ! خرجت هذه السكلمات مرسة صادقة من قلب أوجولينو ، تعبر عن القضب والألم الذي أحسه ، عند ما لم يد على دانتي أنه شاركه مشاعره .

· لم يكن دانتي جلموداً بليد الحس، غير عاني و آلام الآخرين، بل إنه أحس وتأثرُ بكلُّ ماسمعه من أوجو لينو . ولكن لم تظهر عليه علائمُ التأثر ، لأنه أراد أن يكبح جماح تفسه لحظة ، حتى يعرف جلية الأمن . وسُنري كيف يعتبر دانتي عَنْ تَأْثُرُهُ ومشاركته لأوجولينو بعد قليل : ولا بد أن أوجولينو كان يعرف تمــاماً أن اختفاء التأثر من وجه دانق ليس دليلا قاطعاً على جمود حسه . وهو يعرف أن البكاء ليس مقياس الأنم الوحيد . وفي أيامه الأخيرة كبت أوجولينو مشاعره ولم يستطع أن يذرف دَمَعَة وَاحدة ، حتى لا يزيد في شقاء أبنائه المذبين . ولكن لمل أوجولينو أراد أن بشاركه دانتي شعوره في الباطن والظاهر على السواء ، وربمــا كان في هذا نوع من العزاء، أو لعله أراد بسخريته من دانتي أن يقاوم بكاءه هو وبيرره في وقت واحد. كان الأبناء قد استيقظوا من نومهم البغيض الملعون عند حلول وقت الطعام المرتقب. وسمم أوجو لينو صوت إغلاق البرج الذي سحنوا فيه وأدرك أذ معنى ذلك قطع صلتهم بالعالم الحارجي حتى الموت . فنظر إلى وجوه أبنا له يقرأ ماني نفوسهم ، لانه خشى أن يدركوا معنى إغلاق البرج . ولكن الابناء ـــ وقد جعلهم دانتي أطفالا ــــ لم يدركوا شيئاً . وعندما قال أوجو لينو إنه نظر إلى وجوه أبنائه ، اختنى منه لحظة معنى الكراهية والعنف والانتذام ، وغمره الحب الانوى، فأضني عليه جالا وأعطى صوته عذوبة وحلاء. . هكذا تحول أوجولينو لحظة من العنف والانتقام إلى العطف والحنان خلال أبنائه . وكان هؤلا. الابناء أطفالا صفارًا ، لابدركون العوات

العنيفة ، ولا يفهمون الصراع السياسى ، وليست لهم بعد تجربة بالحياة ، وهم يعضورون جوما فى سجن مظلم رهيب ، ولا يعرفون لذلك سبباً . كان ظهور الاطفال الأبرياء فى تلك اللحظة عاملا خفف من وطأة تلك المأساة الانسانية ، ثم زادها عنماً بعد قليل . وكم يحلو للانسان أن يلجأ إلى سلام الطفولة وطمأ فينتها ، خلال زوام الحياة العنيفة !

وكل قل إدراك الطفل للخطر الذي يهده زاد عنصر المأساة في الحياة .
إن عدم إدراك الطفل للخطر الدام ، يكاد يصبح متخربة من القدر غير مقصودة . وما شعور الآب الذي يدرك الحطر المحدق بأبنائه ، ويعرف أنهم قد أوشكوا جيماً على النهاية ، وهم لا يفهمون شيئاً اعتدما مهم أوجولينو صوت إغلاق البرج الرهيب ، وعندما نظر إلى وجوه أبنائه ، بدا كأنه بريد أن يقول لهم وقلبه ينقطر : يا أولادي المساكين ! ومع ذلك قلم ينطق لسانه بكلبة واجدة ، ونطقت عينه بما هصر قله ، وتجمعت حياته كلها في تلك النظرة الوالمة الألهة يوجهها إلى أبنائه ، وما أكثر ما تحويه نظرة إنسان من معان لا يدركها إلا من يهم ا

حبى أوجولينو دمعه ، وكم أنقاسه ، ولم يك ، بل تحول إلى حجر صلد أص ، حتى لا يلفت نظر أبنائه إلى الحطر الدام . وما أقسى على النفس المراه أن تحرم حتى من البكاه ! لم يك أوجولينو ، ولكن بكي أبناؤه . بكى الأبناء ، لا لأنهم فهموا شيئاً عدداً بما ينتظر م ، ولكنهم بكوا لأنهم رأوا أبام ينظر إلهم تلك النظرة الهلمة الوالهة ، التي لم يقو على منها ، بعد أن حبس دمعه . فم يدرك الأبناء معنى تلك النظرة الوالهة ، ولكنهم معنى تلك النظرة الألمية الوالهة ، إلا أنه أحس رهبها فبك ، سأل أنساء تشو بكما أبه وهو يبكى ماذا ه ، ولماذا ينظر هكذا ! نطق أنساء تشو بكلان في بساطة وسداجة وصدق أي تقابل طبيعي وأي إحساس عميق في هذا كله بي الأب الصامت المفد والان السائح الباكى !

إِنْ فَكُرُ الْأَبِ فِي أَبَالُهُ وَفَكُرُ الْأَبَاءُ فِي أَبِيهِم ۚ إِذَا كَانَ الْأَبِ لِمَ يَعْكُم ولم يك عندما سمّع صوت إغلاق البرج الرهيب ، وإذا كان قد كمّ مشاعرهُ بين جنبيه ، وتحول إلى حجر صلاً ، حرصاً على أبنائه الصفار الأبرياء ، ة له الآن، بعد فزع أنسا*سوتشو وبكائه، لم يبك أيضاً ولم يتك*م. كانعليه أن يتلتي هذه المشاعر الرقيقة الساذجة البريئة وهو صلب لأ يتحرك ، حتى لا يدرك الأبناء حقيقة الحطر الذي يهددهم ، وكان عليه أن بدرك . الحطر وحده . وأي احتال وأي صبر هذا كله ! إن العاطنة في حاجة دائمها إلى الانصاح والتعبير عنها . ولكن كان على أوجولينو أن يقاوم تفسه ، وأن يأكل ألمه في صمت وسكون ، عندما نطق أوجولينو باسم أنسلوتشو الصغير، وهو محادث دانتي، عبر مذلك عن عاطقة الأبوة البارة الرحيمة، وأفصح عن ذكريات الأسرة العزيزة . ظل أوجولينو على صمته طول ذلك النهار والليل التالي كله ، وبني منطُّوبًا على نفسه كتمثال صلد لا يحمرك . ولكن كان لابد لهذا العبر من آخر ، وكان لابد لهذا الصمت من نهاية . وماكان أوجو لينو ليستطيع أن يمضىدواماً في صمته وصيره علىهذااللمذاب الألم. وتحول ذلك التمثال الصامت إلى إنسان. في ذلك النهار وتلك الليلة التي ساد فيهما الصمت ، كان الجوع قد حول الأبناء وأباعم إلى وجو. شاحبة وأجسام هزيلة . وعندما لاح ضوء العجر التالى انتهى ذلك الصمت لحظة ، وعبر أوجولينو عما في نفسه بعنف وقسوة ، وعوض عن صبته السابق الطويل. وحدث ذلك فجأة وعلى غير انتظار. قال أوجولينو إنه عندما تسرُّب شعاع من ضوء الشمس إلى ظلام ذلك السجن الرهيب ، دأى وجوه أبنائه الأربعة ، وقد علاها الشحوب وأشرفوا على الموت ، كما أحس هوتمـَّاماً ، لأنهم تعرضوا جيماً لعذاب واحد . عندئذ لم محتمل أوجولينو صبراً ، ولم يقو على كبت ذلك الألم الحبيس في نفسه ، فأخذ يعض يديه بأسنانه في حركة عصبية ، وقد كان منذ هنمة ينهش بأسنانه الحادة رأس الأسقف الغادر الأثم . واكن بأى شعور عَضَّ أُوجُولينو أصابعه أمام أبنائه الأربعة المدُّدِّبن ! دلت تلك الحركة العصبية على ما يتجاذبه من شعور

العطف والأبوة والألم والعذاب والقلق على مصير أبتائه الأبرياء المعذبين . كانت تلك المشاعر كلها عاطقة واحدة امتزجت فى نفس أوجولينو الأس اليائس المعذب .

إِن الأثر الذي أحدثه ذلك الفعل في تقوس الأبناء ، زاد الفعل ذاته عمماً ، وجعله يتغلغل فى نفوسنا بشدة وعنف لم يفهم الأبناء هذه ألحركة العصبية ، التي جعلت أوجولينو يعض أصابعه ، كما أنهم لم يفهموا قلك النظرة الألمية الوالهة التي حدجهم بها من قبل، وفسر وها على غير حقيقة . أحسوا بالجوع الشديد ، فحكموا على أبهم بمسا أحسوا هم به . وكان عض البدين عندهم يعني الرغبة الشديدة في الطمام ، والأب عندهم جائم يوشك أن يا كل يديد . فزع الأبناء وتولّاهم الرعب، ووقفوا على أقدامهم ، على الرغم من الجوع والإعياء الذي أصابهم ، وصرخوا قائلين : ﴿ يَا أَيْنَاهُ إِنَّا سَنَكُونُ أَقِلَ ٱلمَّا إِذَا أَكُلُّتُنَّا نحن . . . إن لحمثا البائس هو بضعة منك فخذه إليك » . وهذا شعوز رقيق ساذج تجاوب في هذه القاوب البريثة الرقيقة ، وهذه تضحية صادقة ، تحولت إلى توسَلُ وضراعة صادرة من هذه القلوب الصادقة الصفرة : أُمادت هذه الكلات الصادقة أوجولينو إلى صوابه ، فأدرك أنه فعل عركته العصبية مالا بجوز أن يصدر عنه ، وأحس أنه لا نزال أبأ بالسأ مُعَدِّبًا أَمَامُ أَيِنَانُهُ البُّؤسَّاءِ المعذِّبينِ ، وأنَّه لانجوز له أن ينسي أبوَّته ، وأن عليه أذبحتمل وحده ذلك المذاب الرهيب . وعاد أوجو لينو إلى سكوبة ، ورجم مرة أخرى كتمثال صلد لا يتحرك . وساد الصمت من جديد . وسكت الأب والأبناء . كان سكوت أوجو لينو سكوت الأب الغاضب التائر المذب الذي يعرف المصير المحتوم . أما سكوت الأبناء فكان سكوت الجائم المتألم الذي لا يكاد يدرك حقيقة الموقف الرهيب . وما ذلك السكوت الناطق الذي يعجز الكلام عن التعبير عنه ! سكتوا جيماً نومين كاملين . وعتبر أوجولينو عما في نفسه من العذاب عند ما لعن لنفسه هذه الأرض الصلدة الغاسية ، ودعاها أن تنشق لكي تبتلعه وتطويه في جوفها السحيق . وبذلك كاد ينتهى عنده الصبر والألم. ولم يعد يطيق صبراً على النهاية الفاجعة ، فتمنى

التعجيل بها ، وليس برمحه من كل ذلك سوى الموت . لقد خمل أوجولينو طويلا، ولم يعد عنده مزيد من الصير والاحتال . ومع ذلك فقد كان عليه أن محتمل فوق طاقة البشر . ولم يكن أمامه سوى الصبر ، ولا شيء سوى الصبر !

وفي اليوم الرابع ارتمى جاتدو عند قدى أبيه وهو يصيح طالباً المونة ، ويتساءل لم لا يساعده أنوه ! وإلى من يتجه الابن عند ما يحس بالمطر ? . أتمل الابن أذ نجد عند أبيه الدون والحلاص ، واتجه إليه عند ما أحس النبالة الأَلْمة ، وأعتقد أن أباه قادر على كل شيء . وما أقسى أن يرى الأب فاذة كبده يطلب المعونة ، وحسك بأهداب الحياة ، وهو لا يقوى على شيءا لهلق جادو بثلك الكلمات ثم سقط بين يدى أبيه بغير حياة . وكيف كانت مشاعر أوجولينو وهو يرى إبنه يرتمي عند قدميه طالباً المونة ، ثم يسقط وقد فارق الحياة! قال أوجولينو إنه رأى بعينيه، بين اليوم الحامس والسادس ، بقية الأبناء يسقطون وقد لفظوا النفس الأخير . وبأى قلب رأى أوجولينو أولاده يموتون واحداً فواحداً ! ومع ذلك كله فقد ظل صامتًا طيلة يومين آخرين ، وكتم أنفاسه ، حتى لا يُؤَلِّم بَمِّية أبنائه الذين كانوا لا يزالون يصارعون الموت ، بين يديه . وأنة لحظات رهيبة تلك ، التي كان على أوجولينو أن يهصر الألم قلبه خلالمًا ، وهو صامت بنير كلام ا وأخيراً جا. الانفجار الرائع بعد طول صمت وعذاب . عندما مات الابناء زال السبب الذي من أجله ظل أوجولينو يكتم أله الهـائل بين جنبيه ، ذلك الوقت كله . عبرت النفس المدَّمة عند أذ عن آلامها الهائلة ، التي استعرت طويلا بين جوانحها . ولم يكن ذلك تسبيرًا واضحاً لشعور إنسان عمس بنفسه وبالناس ، ولكن كان تعبير نفس معذبة مصهورة في حالة هذيان وأسى لا يوصف. ولم يكن ذلك التعبير صوتاً محدداً أو كلاماً واضحاً ، ولكنه كان صراخا وعوا، وتواحاً رهيباً مفجعاً . عندما كان الابناء أحماء يتازعهم الموت لم يقمو أوجولينو على ندائهم بأسمائهم، وقد كان كل اسم منهم جزءاً من روحه وقلبه . أما الآن وقد ماثوا جيعاً فقد انطلق أوجولينو من عناله ، وتحرر من قيد الابوة الرهيب . فقد أوجولينو بصره من فرط الأمى والجوع ، وسقط فوق أبنائه ، وأخذ ينوح عليهم، وغل يناديهم بأسمائهم الغالية واحداً فواحداً ، ثلاثة أيام متوالية . وما نداء إنسان لعزيز لمديد وهو حى أمامه ! ف بالنا إذا ولى الأعزاء ومانوا ! وهل يلمي الموتى النداء !

قبل أن يموت في أوجولينو الحسد ، كاد أن يموت فيه الانسان ، وظهر فيه الوحش ، الذي يعجاده حب أبنائه والقجيمة فيهم . أصبح أوجولينو بهذا كله كالوحش الفعارى . واختلط عنده الفعب والألم والحسرة والأسى . وعندما كان أوجولينو ينادى أبناء ه في هذا السجن المظلم الرهيب ، لم يكن يين أكان ذلك صوت إنسان يصرخ ، أوصوت وحش يزار ا قال أوجولينو يين أكان ذلك صوت إنسان يصرخ ، أوصوت وحش يزار ا قال أوجولينو لم يقتله الالم ، ولكن قتله الجوع ، وكأنه يقول إنه كان بود أن يعيش على الألم ، أو ليس الألم يقداء المبقرية ? وهل يقوى كل الناس على الألم ؟ يمل يحسب نفسه إنسانا من لا يعرف الألم ؟ وهل يقوى كل الناس على الألم ؟ يمل يحسب نفسه إنسانا من لا يعرف الألم ؟ كان الألم عنده كانيا الأن يعد ينالك الألم عند والموت دون أن يحظى الناللة . ولكنه حرم حتى ذلك الألم . وحال المجوع والموت دون أن يحظى بذلك الألم . والموت دون أن يحظى بذلك الألم . والموت دون أن يحظى بذلك الألم .

استمرت هذه المأساة الهسائلة ثمسانية أيام كأملة ، بدأت بذلك الحلم الذي يحمل أوجولينو وأبناه محسون المحطر القرب، وانتهت عوتهم جيماً ، قص أوجولينو هذه المأساة في إيجاز ، ومع ذلك فأن ماقاله قد أعطى صورة كاملة لهذا المأساة الفاجعة ، وعند ما انتهى أوجولينو من قصة مأساته الدامية ، عاد إليه شعور الكراهية والانتقام مرة أخرى ، وأخذ ينهش ذلك الرأس الفادر الآثم ، في عنف وغضب ، لكي يسوض مافاته ذلك الوقت كله . ألم يكن هذا الانتقام الوحش دون تلك الحريمة الوحشية الشنماء ؟

ارتبط پاولو وفرنتشمكا بزباط الحب الوثيق وبالخطيئة واللمنة والموت والعذاب . وتكلمت فرنتشمكا عن حبها وخطيئتها ، على حين ظل يادلو ساكتاً لايتكلم. وعندما انتهت فو تنشسكا من كلامها العذب الأليم ، رأينا باولو ، الذى سكت عن الكلام ، قد صحب كلام فرنتشسكا بالدمع . وبذلك ظهر ياولو أمامنا جينيه الثين تقطر از الدمع ، وبصدره الذى يصعد الزفرات. كان ياولو بذلك روحاً مليئاً بالحياة الزاخرة ، ولا ندرى أيهما كان أشد أثراً في النفس ، كلام فرنتشسكا العذب الأليم ، أو بكاه ياولو الصامت بغير كلام ١٦١١ ،

ولكن أوجولينو ارتبط بالأسقف رودجيرى براط الكراهية والانتقام.

تكلم أوجولينو عن مأساء الدامية ، وبكى ، ونهش رأس غربهه ، وعبر
عر كانه وتقلصات وجهه ، عن معنى الكراهية والانتقام ، وعن الحنان
والعطف على أبنائه الأبرياء ، على حين لم يتكلم الأسقف رودجيرى
ولم يصوك رأسه فى أثناه حديث أوجولينو ولا بعده ، ولم يد على الأسقف
أى دليل على الحياة ، ولم تر وجهه ولكن وأبنا رأسه المهوش وشعره
للطخ بالدم . ظهر رأس الأسقف كيت بغير حياة . ينا تجممت الحياة كلها
فى رأس أوجولينو ، وتركزت فيه حياة أوجولينو ومشاعره وحياة
للأسقف الغادر الآثم فى وقت واحد .

لم يقاطم دانق حديث أوجولينو عن مأساته القاجعة ، ولم يعقب عليه بشيء . وظل ساكتاً ذلك الوقت كله ، واجعد عنه ساكتاً . ولم يحد كلاماً يستبريه عن نقسه إزاء هذا الموقف الرهيب . وكم تسجر اللغة عن التعبير عن آلام الناس ومشاعرهم ! ومسكين ذلك الراهب ألبر يجودى ما نفر مدى الذي لني دانق دانق وهو على هذه الحال الرهية (٢٦).

تأثر دانق لمأساة أوجولينو الدامية . وأخذه التأثر فسكت طويلا، حتى ظن أوجولينو لحظة أن دانق إنسان لاقلب له . وكما انفجر أوجولينو بعد طول صبر وسكوت أمام أبنائه البؤساء المعذبين، بصراخه ونواحه عليم بعد موجم ثلاثة أيام متوالية، انفجر دانق بعد طول صمت وسكوت أمام مأساة أوجولينو الرهيبة، وعتم عن غضبه وألمه، بأن صب العنائه على المدينة التي تعلق هؤلاء الأبناء الأبرياء. فعت بيزا بأنها عار إبطاليا. ولم يوجه كلامه إلى البشر ولا إلى ثرجيليو، ولكنه حادث الطبيعة وأهاب بها أن تخرج عن قوانينها، ودعا الصخور والجال إلى أن تتحرك من مكانها وسط البحر، لمكى تسد مصب بهر الأربو، فتطفو مياهه وتفرق كل أهل براً. أراد دانتي أن تنتقل الجبال لعقاب أولئك القتلة الذين سمكوا دماء الأبراء. إن دانتي العبقرى لا بجد في هذا الارتفاع الشاهق سوى هذه اللغة السيفة. هل كان أوجولينو الذي نهش بأسنانه الحادة رأس الأسقف الحائن، عمل كان أوجولينو الذي أداد أن ينتقم لتتل هؤلاء الأبناء الأبراء، بهلاك كل أهل بيزا بمن فيها من الآباء والأبناء والأحفاد الآثمين منهم والأبراء ا هذا كله أنسجام وتبوانق بين الألم ، والأسى ، والعست ، والمعنف ، والمعنف ، والمعنف ، والمعنف ، والمعنف ، والمعنف ، والعنف ، والمعنف ، والعنف ، واحدة من مشاعر واحدة .

عثل أوجولينو الكراهية الدائمة والانتقام بغير رحمة ، وهو الرجل الساخط العنيف الذي لا برضيه شيء . وهو جبل شاهق ، وتمثال ضخم ، ومارد عظم ، لا برق أليسه إنسان . ومع ذلك فأن هذه الكراهية وهذا الانتقام لم يكن شيئاً أصيلا في نفسه ، ولكنه كان تعبيراً طبيعياً عما أصاب أبناء وأصابه من غدر وعذاب وموت . فهو مثل في الوقت نفسه معني العطف والرحمة والأبو "ة . عندما تحوّل أوجولينو إلى الأب العطوف الرحيم ازداد الموقف عمقاً . وظهر لنا خباياً أخرى من النفس البشرية . وتحولت براءة الأبناء إلى أداة لتعذب الأب وإبلامه من غير قصد ، فرقوا نفسه ، وحولوه بعد موتمم إلى وحش ثائر في ذلك السجن الرهيب . وشارك دائق أوجولينو في ذلك كله ، وإن كان قد كم مشاعره ، كما قعل أوجولينو تماماً أمام أبنائه .

هكذا رسم دانتي العنف والقسوة والكراهية والانتقام الوحشى؛ مع الأم ة البارة الرحيمة ، وصور الصمت والسكون والعمبر واليأس ، مع الصراح والبكاء والنواح . واحتفظ دانتي في هذا كله بوحدة الفكرة العامة ، وجعل هذه العمور المتعددة تخدم الغرض الأساسى عنده ، ألا وهو خلسًق صورة صادقة لإنسان حيّ غاضب منتقم ، ومع ذلك فهو بار عطوف .

إن نفس أوجولينو لبس لها مثيل في التاريخ ، لأنه لبس لدانتي ذاته مثيل في التاريخ . وإن روح المسأساة عند أوجولينو هي روح المسأساة في حياة دانتي ، وهي من أرفع العناصر في حياة هذين الروحين العظيمين . إننا نجد في شخصية أوجولينو ناك النظرة الأخيرة لدانتي المنتي المشرد ، نحو وطنه في شخصية أوجولينو ناك النظرة الأخيرة لدانتي المنتي الذي أداد دانتي في وحيدة لمدرية ، كما نلق الرغبة في الانتقام العتيف الذي أراد دانتي أن يصبه على أعدائه جزاه ما لقيه على أيديهم . وهنا نجد ذلك المزيج من المشاعر الانسانية التي قد لا تعبر عنها الكمات : غضب الرجل الذي صودرت أملاكه ، وعداب الأب الذي تفرقت أسرته ، وألم الصديق الذي خانه صديقه ، وأسي النان الذي جهل أهل الصمر قدره ، وعذاب الأبي الذي جاع وطلب المأوى . اغذ دانتي من كل هذه الويلات والهن التي انصبت عليه ، وسيبة لحلق شخصية أوجو لينو ، كما فعل ميكلا نجلو عند ما خلق تماثيله الشاهقة ، و كما وضع يعتموني روحه في موسيقاه المخالدة .

لم يكن دانتي في أثناء حياته صاحب سلطان ، ولم يملك سلاحاً يعوض به في ميدان الحياة العملية ، عما أصابه من جحود أهل العمر . ولكنه ملك سلاح ألتن . وأي سلاح ألقرى : الجهل المطبق ، والحسد البغيض ، والنفاق المهن ، والجاه الكاذب ، والسلطان الزائل ، والمال المزيف ، أو التن المبقرى المخالد ! وإنه لمن سخرية القدر أن جعل الجهلاء الأذلاء من أقسمم قضاة أن محكوا على دانتي الأبي العالم الثنان ! صحيح أن بعض المعاصرين قد حاولوا في دانتي ويقيسوه بمقايسهم التافية ، ولكن كانت أحكامهم في الحقيقة حكما عليم لا عليه . وصحيح أن دانتي قد خسر في أثناه حياته وأخنق . ولكن خضر في أثناه حياته وأخنق . ولكنه ظفر بما لم يكسب مالم يكسبه أحد . إنه خسر وأخنق لكي يكسب مالم يكسبه أحد . إنه خسر أشاء ذائلة ، ولكنه ظفر بما لم يكد يظفر به إنسان . ولم يكن لظفره حد ، عند ما أكبه فنه الحلود ، وماذا فعل العجزة من معاصريه ? وأي شيء كأوا

يستطيعون أن يمعلوه ? إن هؤلاه المعاصرين الذين حكموا علية بالنار تارة ، وبالحديد تارة أخرى ، فى فترة سنوات قلائل ، قد مانوا وهم أحياه ، وأصبحوا تراياً تدروه الرياح . أما هو فقد ظل وحده ، ورغم كل شىء ، شامخاً خالداً منتصراً على الانسان الفادر وعلى الزمان الفائى !

عند ما رسم دانتي صورة أرجو لينو على هذا النحو ، أفصح عن بعض خفايا النفس البشرية ، وهو ما كانت تحول تقاليد العصور الوسطى دون ظهوره . خلق دانتي هذه الشخصية ، التي تدب الحياة في أوصالها ، وتتجاذما مشاعر إنسانية متفاولة ، وثتنفس وتعبر ، بصدق وبساطة ، عما جاش بين جوانحها ، ومذلك كله ضرب معولا في تقاليد العصور الوسطى ، ووضع إحدى دعامات التاريخ الحديث ، الذي بدأت عناصره تظهر أولا في مجال الروح. الانساني ، ثُمَّ أَخْذَتَ آثاره تسرى في شي مرافق الحياة الانسانية . وأي إعجاز في الفن هذا كله ا وأية أعجوبة خالدة رسمها دانتي بزيشته العبقرية 1 استعان دانتي بالفن والتاريخ على السواء ، في خلق هذه الصورة الانسأنية الرائعة ، وبذلك وضع بعض أسس التاريخ الحديث . أكل الفن عنده التاريخ ، وملا صفيحاته البيضاء، وأعطى التلوين المناسب، الذي أفلت من سجل التاريخ. واستوحى دانتي فنه من الواقع ومن غير الواقع ، من أحداث السياسة ، ومن صراع الأحزاب ، ومن مشاعر الانسان ومن أحلامه وأمانيه . إن الفن والتاريخ متحدان ومفترقان على السواء . لا يخلق الفن بغير التاريخ ، الذي يمده بالأساس الذي ببني عليه ويعمل في نطاقه : ولا يتحرك التاريخ. وبحيا بغير الفن . لابد من التاريخ في الفن ، ولابد من الفن في التاريخ .

أوجولينو دِلًا جيرارْدسكا داق البجيرى : الكوسيديا الإلهبة

انجيم : ۲۲ : ۲۲ – ۱۲۹

١٢٤ وكنا قد اجعدنا عنه (١٢٢)

عند ما رأيت اثنين متجمدين في ثغرة واحدة ، وكان رأس أحدها (٢٦) كقلنسوة لرأس الناني (٢٠٠٠)

> ۱۲۷ وکما یلتهم الحائم الخبز ، نهش الأعلى صاحبه بأسنانه فی مؤخر رأسه (۲۲).

> > ١٣٠ وعند ما نهش تيديو صدغي

ميناليُسُو<sup>(۲۲)</sup>ء وهو فى ثورة الفضب ؛ لم يفعل غير ما فعله هذا ؛ مجمعهة الآخر وبقية أجزامُ ا<sup>(۲۸)</sup>.

> ۱۳۳ ققلت : ﴿ يَا مِن تُنظِيرِ بِهِذَا الْعَمَلِ الْوَحْشَى الْسُكَرَاهِيَةِ لَمْ أَنْتَ تَهْشَ رَأْسُه ، أُخْيِرُنَى هَلِ لَذْلِكَ سَيْبِ ! وَلَكَ عَنْدَى

۱۳۹ أنك إذا كنت تأسى محق من سوه فعله، وإذا عرفتُ أنا من أنها وعرفتُ خطيتُه، فانى سأعوضك في ذلك العالم الأعلى (۲۰۱)،

١٣٩ إذا لم يجف لساني (٤٠) ٥ .

الجميم : ٣٣ : ٩٠ - ٩٠ وقع ذلك الآثم فمه ٢٠٠٠ عن الطعام المحيث، ومسحه في شعر الرأس الذي نهش مؤخره ٢٠٠٠.

### UGOLINO DELLA GHERARDESCA

Dante Alighieri: La Divina Commedia INFERNO: XXXII. 124-139.

- 124. Noi eravam partiti già da ello, ch'io vidi due ghiacciati in una buca, si che l'un capo a l'altro era cappello;
- 127. e come 'l pan per fame si manduca, così 'l sovran li denti a l' altro pose là 've 'l cervel s' aggiugne con la nuca.
- 130. Non altrimenti Tideo si rose le tempie a Menalippo per disdegno, che quei faceva il teschio e l'altre cose.
- 133. "O tu che mostri per si bestial segno odio sovra colui che tu ti mangi, dimmi 'l perchè" diss' io, "per tal convegno,
- 136. che se tu a ragion di lui ti piangi, anppiendo chi voi siete e la sua pecca, nel mondo suso ancora io te ne cangi,
- 139. se quella con ch' io parlo non si secca ".

### INFERNO: XXXIII. 1-90

 La bocca sollevò dal fiero pasto quel peccator, forbendola a' capelli del capo ch' elli avea di retro guasto. ثم بدأ تائلا : ﴿ أَتَرِيدُ أَنْ أَجَدُدُ الأَمْ اليَّائِسُ ، الذِّي بِمِصْرُ قَلِي مُجْرِدُ التَّنكِيرُ فِيهُ ، وقبل أَنْ أَقْصَهُ عَلِيكَ <sup>(22)</sup> ﴿

ولمكن إذا كانت كاماتى تشر
 سوءالسمعة الى من أنهش رأسه ،
 فاك سترانى أنكلم وأبكى معاً (١٤٤٠).

 ١٠ لست أعرف من أنت ، ولا بأية طريقة هبطت هنا (٤٠٠ ) و للكن عند ما أحمال تبدو لى في الحقيقة رجلا فلورنسياً (٤٠٠ ).

۱۳ یجب أن تعرف أنی کنت أدعی الکونت أوجولینو ، وکان غریمی هذا 'بدعی الأسقف رودجیری : وسأخبرك الآن لمــاذا أنا علی هذه الصورة أجاوره(۱۷٪).

١٦٠ وليس سراً خفياً أن أقول (١٤٨)
 إنه يسبب النوايا الحبيثة لن وثقت به (١٤١).
 قد وقعت أسيراً ولقيت حنى .

۱۹ و لكنك سوف تسمع ما كان يستحيل عليك أن تسمعه من أحد (<sup>۱۹۵</sup>) الاوهو كيف كان للوت الذي لقيته وحشياً ، وسوف تعرف ما إذا كان. قد أساء إلى (۱۱).

> ۲۷ ومن فتحة ضيقة (<sup>(۲۵)</sup> في ذلك القفص (<sup>(۲۵)</sup> الذي أصبح بسبي برج الجوع، وكان على غيرى من الناس أذ يحبسوا فيه <sup>(۱۵)</sup>،

۲۵ ظهر لى خلالها أشعة القمر عدة مرات (۱۵۵) حتى استغرقت فى ذلك النوم المزعج (۱۵) الذي أزاح عني حجاب المستقبل (۱۵۰).

- Poi cominciò: "Tu vuo' ch' io rinovelli disperato dolor che 'l cor mi preme già pur pensando, pria ch' io ne favelli.
- Ma se le mie parole esser dien seme che frutti infamia al traditor ch' i' rodo, parlare e lacrimar vedrai insieme.
- Io non so chi tu se' nè per che modo venuto se' qua giù; ma fiorentino mi sembri veramente quand' io t' odo.
- 13. Tu dei saper ch' jo fui conte Ugolino, e questi è l' arcivescovo Ruggieri : or ti dirò perch' i son tal vicino.
- Che per l' effetto de' suo' msi pensieri, fidandomi di lui, io fossi preso e poscia morto, dir non è mestieri;
- però quel che non puoi avere inteso, ciò è come la morte mia fu cruda, udirai, e saprai s' e' m' ha offeso.
- 22. Breve pertugio dentro de la muda la qual per me ha il titol de la fame, e 'n che conviene ancor ch' altrui si chiuda,
- 25. m' avea mostrato per lo suo forame più lune già, quand' io feci 'l mal sonno che del futuro mi squarciò il velame.

۲۸ وقی الحلم بدا لی هذا الرجل <sup>(۵۸)</sup> رئیساً وقائداً لحملة صید ، طاردت الذئب وجراءه <sup>(۵۹)</sup> فی شعاب ذلک الجیل <sup>(۲۱۰)</sup> الذی مجمجب لوکما عن أعین بیزا (<sup>۲۱۱)</sup>.

> ۳۱ ووضع فی المقدمة ، آل جوالاندی و سسموندی و لانفرانکی (۲۲) ، مع کلاب ضامرة متحفزة مدربة علی الصید (۲۲) .

٣٤ و بعد شوط قصير بدا لى الآبٌ و آبناؤه (١٤٤) قى حالة إعياه ، ورأيت الأنياب الحادة قد نهشت جو انبها (١٩٤٠).

۳۷ وعند ما استيقظت قبيل الفجر ، سمعت أولادى <sup>(۱۱۱)</sup>، الذين كانوا الى جانبى ، وهم ييكون فى نومهم ويطلبون الحبز <sup>(۱۷۷</sup>:

إنك تلمى القلب، إن كنت لم كأثر بعد،
 يما أقصح عنه قلي ومر فى خاطرك:
 وإذا كنت لا تبكى لهذا، قفم يكون البكاء (٦٨) ٩

۳۳ و كانوا قد استيقطوا عند حلول وقت الطعام المرتقب (۱۹۹ ء بيناكان كل منهم من حلمه في قلق (۲۶۰ ۽

وسمحت فى أسفل ، صوت إغلاق باب
 البرج الخيف (۱۹۱۱ ؛ وعندائد نظرت
 الى وجوه أبنائى دون كلام (۱۹۲۰).

 ٤٩ ولم أبك ، ولكن تحوّلت الى حجر (۱۲۲).
 وبكوا هم (۱۲۷) ، وقال طفلي العزيز أنساد وتشو (۱۲۷۰ : " أبتاه ما بالك تنظر هكذا! ماذا بك (۱۲۷۳).

- Questi pareva a me maestro e donno, cacciando il lupo e i lupicini al monte per che i Pisan veder Lucca non ponno.
- Con cagne magre, studiose e conte,
   Gualandi con Sismondi e con Lanfranchi
   s' area messi dinanzi da la fronte.
- In picciol corso mi parieno stanchi lo padre e i figli, e con l'agute scane mi parea lor veder fender li fianchi.
- Quando fui desto innanzi la dimane, pianger senti' fra 'l sonno i miei figliuoli ch' eran con meco, e domandar del pane.
- 40. Ben se' crudel, se tu già non ti duoli, pensando ciò che 'l mio cuor s' annunziava; e se non piangi, di che pianger suoli ?
- Già eran desti, e l' ora s' appressava che 'l cibo ne solea esser addotto, e per suo sogno ciascun dubitava;
- 46. e io senti' chiavar l' uscio di sotto a l' orribile torre, ond' io guardai nel viso a' mie' figliuoi sauza far motto.
- Io non piangea, sì dentro impetrai:
   piangevan elli; e Anselmuccio mio
   disse: 'Tu guardi sì, padre ! che hai !'

 ومع ذلك فلم أبك ولم أتكلم طول ذلك النهار والليل التالى ،
 حتى بزغت على المالم شمس اليوم التالى ،

ه وعند ما تخلل السجن الأليم شعاع ضوء طفيف ، ورأيت فى وجوه أبنائى الأربعة وجهى ذاته (٢٧٨)

معضمت يدى من فرط الأم (۱۳۹۱)
 مغضوا أنى فعلت ذلك لرغبتى
 الشديدة فى الطعام ، وبهضوا سريعاً (۵۰۱)

رة أوا: " أجاه ا إننا نكوز أقل ألماً ،
 إذا أكلتنا نحن : إن لحمنا البائس
 هو بضعة منك ، غذه إليك " (۱۸).

قهدات نفسي حتى لا أزيد المهم (۱۸۲) ،
 وسكتنا جيماً ذلك اليوم واليوم التالى (۱۸۲) ;
 إيه أيتها الأرض القاسية ، لماذا لا تلشهر ؟ (۱۸۵)

ول أشرفنا على اليوم الرابع (۵۸) ،
 ارتمى جاد ر (۸۸) عند قدى ،
 قائلا: " ألا تساعد في با أجاه و » (۸۸)

 وهناك سقط ميتاً , وكما أنت ترانى 400 ,
 رأيت الثلاثة يسقطون واحداً واحداً بين لليوم المحامس والسادس ، وكنت قد أصبحت

أعمى (١٠) فأخذت أقاسهم واحداً واحداً (١١) ،
 وظلت أناديهم بأسمائهم يومين كاملين ، وهم موتى (١٢) .
 ثم نعل في الجوع ما لم ينعله الألم في (١٤٠٠ .

- Perciò non lacrimai nè rispuos' io tutto quel giorno nè la notte appresso, infin che l' altro sol nel mondo usciò.
- Come un poco di raggio si fu messo nel doloroso carcere, e io scorsi per quattro visi il mio aspetto stesso,
- ambo le man per lo dolor mi morsi;
   ed ei, pensando ch' i' 'l fessi per vog'lia
   di manicar, di subito levorsi,
- e disser: 'Padre, assai ci fia men doglia, se tu mangi di noi: tu ne vestisti queste misere carni, e tu le spoglia'.
- 64. Queta' mi allor per non farli più tristi: lo di e l'altro stemmo tutti muti: ahi dura terra, perche non t' apristi?
- 67. Poscia che fummo al quarto di venuti, Gaddo mi si gettò disteso a' piedi, dicendo: 'Padre mio, chè non m' aiuti?'
- Quivi mori; e come tu mi vedi,
   vid' io cascar li tre ad uno ad uno
   tra 'l quinto di e 'l sesto; ond' io mi diedi,
- 73. già cieco, a brancolar sovra ciascuno, e due di li chiamai, poi che fur morti : poscia, più che 'l dolor, potè 'l digiuno ''.

وعند ما انتهى من قوله انقض بأسنانه
 الحادة على تلك الحجمة البائسة، وبعينين
 يتطار منهما الشرر، مثل كلب ينهش قطعة من عظم (۱۹۱).

 أواه منك يا مِزا ، يا وصمة (٢٥٠ في جبين شعب هذا البلد الحميل (٢٦٠ الذي تصدح فيه اللغة الحلوة (٢٧٠ ، ما دام جبرانك متباطئين في عقابك (١٩٠٠ )

٨٧ ألا فلتخرج كايرايا (٢٠) برجورجو نا (١٠٠٠ من مكانهما ،
 ٣٠٠ ولتسدّان مصب نهر الأرنو (١٠١١ ،
 حتى بغرق فيك كل إنسان حى (١٠٢١) !

ه. وإذا كان قد أشيع أن الكونت أوجولينو
 قد سم بعض القلاع خيانة (١٠٠١)
 ف كان ينبغى أن تصبي على أبنائه ذلك المذاب الأليم (١٠٠١).

لم يا طبية الجديدة (۱۰۰۰) إن حداثة السن
 كانت كفيلة بيراءة أوجوتشوني (۱۰۲۰ وبريجاتا (۱۰۲۰)
 والانتين الآخرين (۱۰۸۰ اللذين ذكرتهما في قصيدني آنها .

- Quand' ebbe detto ciò, con gli occhi torti riprese 'I teschio misero co' denti, che furo a l' osso, come d' un can, forti.
- 79. Ahi Pisa, vituperio de le genti del bel paese là dove 'l si suona, poi che i vicini a te punir son lenti,
- 82. muovasi la Capraia e la Gorgona, e faccian siepe ad Arno in su la foce, si ch' elli annieghi in te ogni persona l'
- 85. Che se 'l conte Ugolino aveva voce d' aver tradita te de le castella, non dovei ta i figliuoi porre a tal croce.
- 88. Innocenti facea l' età novella, novella Tebe, Uguiccione e 'l Brigata e li altri due che 'l canto suso appella.

### الحواشي

(١) الكونتأرجولينو دلا جيراردكا (Conte Ugolino della Gherardesca) عاش في آنناء القرن ١٣ م ، ويرجع إلى أسرة لمباردية نبيلة ، كانت لهما السيطرة على بعض الفلاع في سهل بيزا . وزُوجٍ وأنجبُ هدة أولاد ، وآلت إليه بسن أملاك في سرديليا ، وتزوج أحد أبنائه حنيدة الامبراطور فردريك النائيء وبدك أصبح أوجولينو جدا. وكان أوجولينو من زعماء الجبلين ، وخاض معمان السياسة ، وأصبح له تنوذ كير في بداً ، ورأى من مصلحته التحول إلى نضية الجانب ، وقد حاول أن ينتل بزا من سياسة الجيلين إلى سياسة الجلف . وتلبه الجيلين إلى هذا المسمى ، وحدث قتال مسلم ين الجانبين ، وعاونت فلورنــا وغيرها من المدن الجلنية في تُسكَّانا أوجولينو في تتألُّم ضد الجباين ، وبذلك تجمع في استرجاع سيطرته ، وأصبح صاحب السلطة العليا في جمهورية بدًا ، وقاد أسطولها ضد أسطول جنوا ، ولكن بيزا هرمت في موقعة مباوريا في ١٢٨١ ، وأدت هذه الهزيمة إلى قيام النفام بين فاور نسأ وجنوا ولوكا على حساب يبزا . وحاول أرجولينو أن ينقذ بيزا من الحطر الذي يهددها ، وعمل على تغريق أعدائه --- وم أعوانه منذ قليل -- هم ترمنيتهم في وقت واحد ، فسلمهم يعش التلاع ، وأظهر استبداده التحرل نبائياً إلى حرب الجلف . ومكذا أبعد الحطر مؤتتاً عن يبزًا . وأنام فيها حكماً دكتاتورياً في ١٢٨٦ ؛ ولكن الجبلين لم يسكنوا عن ذك ، وتهضوا لاستعادة تفوذه ، بتيادة الأستف رودجيرى دلى أوالديني . وتجمح الجبلين في تنعية أوجولينو عن سلطته لُ ١٢٨٨ ؛ وأسروه غدراً مم اثبن من أبنائه واثنين من حندته — وسنمتبرم جيماً عِثَامِةَ أَبِنَا ثَه -- وحبوم في يِزَّأ حيث ما وا جوماً . ووضم دانني أوجو لينو في منطقة الْحُونَةِ ، لأنه كان من زعماء الجبلين ومع ذلك فقد صادق الجلف وأبدى استنداد. فع مرة التحويل ينزا إلى جانبهم ، وقد عاونه الجلف فترة ، ثم انقلبواً عليه . وكانت الملعة مي الدائم على هذا التذبذب السياسي .

| Rime, cm. 66-73.                                               | (7)  |
|----------------------------------------------------------------|------|
| Inf. xxxII. 97-99.                                             | (7)  |
| Inf. xxxii. 149-150.                                           | (2)  |
| Par. XII. 59.                                                  | (0)  |
| Rime, CIII. 83.                                                | (3)  |
| Inf. x1. 90.                                                   | (A)  |
| Purg. x. 83-84.                                                | (A)  |
| Par. vz. 88-90.                                                | (4)  |
| Par. vii. 19-21.                                               | (1-) |
| Int. vil. 61, 115; xv. 31; Purg. viii. 88; xxvii. 35; Par. xv. | (11) |
| 52; xxvi. 115; xxvii. 64.                                      |      |
| Inf. viii. 44, 110 : Poro. xiii. 34 : xviii. 13 : xxiii. 4.    | (17) |

(۱۳) الأسقف رودجيرى دنى أوالدين (Inf. x. 120) وعائل قد أثناء القرن ۱۳ م . الكرديال أوتائياتو دنى أوالدين (Inf. x. 120) وعائل قى أثناء القرن ۱۳ م . وينا سك المكنوت وعائل في شباء في تولونيا ، واستدعاء الجلين لكي يشغل منصب أسقف راشنا ، والكن قامت منافئة بيد وبين مرضح الجلق ، والتمى الأسم بأبعاد كان قد أظهر أنه صديق الجلين على السواء ، وقاد حرك الجلين منذ أوجولينو ، وأن منظم أن في تقر قصية بعد سقوط أوجولينو . وقد أثار عداء الأستف رودجيرى الجلف غضب البابا تنو لا الرابع ، وأنقذه منه موت الباقد عمد ، ومات رودجين في اختله مع وغلماء الجلين في يؤلم في وخيده ، ومات رودجين منذ أبلين في يؤلم وخيده ،

Inf. v. Inf. vz. (10) Inf. vii. (13) Inf. IX. X. XI. (17) Tof. xII. (AA) Inf. xxiii. (14) Inf. xxiv, xxv. (2.3 Inf. xxxII. (YI) Inf. xxxx, xxxxx. (77) Inf. xxxin-(TT) Inf. xxxxv. (22) (٢٥) الدائرة التائمة أو دائرة قاسل الذي قتل أخاه هابيل . وقابيل في الايطالية

المارد المارد المنطقة الإجازة على المالي من (Caina) على المنطقة الإيطاني .

(٢١) منطقة الانتيار ( نسبة إلى (Antenore) أمير طروادة الذي يثان وطنه وسلم
 جوماً من أرضه إلى الأعداء .

(۲۷) عندما تند ماكدوف أيناه. وزوجت لى مأساة ماكبت ، تولاه حون مخيف ، لحاول مالسكولم أن يعزيه وبهدئ من روعه ودها. إلى الانتقام من الفاتل . فأجلب ماكدوف على النور بأن ليس تشائل أبناء ! وكانت تك إجابة مرهبة صدرت من أب ياح, لابترى على الانتقام .

Shakspeare, Macbeth, Iv. 3.

Inf. v. (1A)
Inf. x. (17)
Inf. v. (17)
Inf. v. (17)
Inf. v. (17)

۳۳ ۳) (Tr) يقمد بوكا دلى أباتي (Bocca degli Abati) وهو مواطن تارونسي من حزب الجلف ، خان حربه وقطم بد حامل العلم الفاور نسى الجلني ، وكان ذلك من عوامل مرعمة ناور نسا على بد الحلين في موقعة مو تتأثيري في ١٢٦٠

(٢٤) صاحب الرأس الأعلى من أرجو لتو ..

(٣٥) أى الأسقف رودجيري . وهناك تشاه بين منطقة الجد والزمهر بر عند داني وين ما درد في الترآن وفي تناقة الشرق، وسنمود إلى دراسة هذه الناسة في بحث عامر. (٢٦) أي أن أوجو لنو المتبطق للانتقام نيش أسنانه الأسقف رود مرى عند إنسال الرقية بالرأس،

(٣٧) بروى ستاتزيو أن ميناليو من طبية في اليونان القديمة قد جرح تبديو جرحاً مميتًا ، ومَم ذَك فقد أستطاع أن يُعتله وهو جريح ، وسأل أصابه أن يحدُوا إليه وأس ميناليو ، تنهمها وهو ملىء بالنضب والكراهية .

Stazio, Theb. viu. 140 ...

(٣٨) بقية الأجراء أي لم الرأس والمخ . وهذا دليل على بشاعة ذك السل الرحمى . وأم يذكر دانتي هذه الأجزاء واكتنى بالاشارة إليها . وأجريت بعض تعديل في ترتيب هذه الأسات.

(٣٩) أثار هذا الممل الوحثي دانتي ، لحاول أن يعرف السبب ، وحاول أن يحرف النتتر على الانصاح عن كل شيء، ووعد. بأنه سزيد الانتتام باشاعة أمر هذ. الحرعة ل الدنياً ، وربماً ظن أن المنتتم لن يلتنت إليه لأنَّه مشغول بانتقامه .

(30) يتمدُّ لسانه . أي أنه وعد، بذكر هذه الجرعة في الدنيا ، ولن عنه عن ذك سوى الموت ، وذلك رفية منه في أن يحمله على البكلام .

(٤١) يدأ دانتي هذه الثميدة بالنه المنترس المتوحش ، وكان النم عنده أم مالى الرأس . (٤٢) يدل هذا على الحم الذي غطي فب ، ولم يشأ دائق أن يذكره .

(٤٣) يعبر ذلك عن الألم النيف الذي سيطر على أوجولينو . يشبه هذا قول ترجيليو ق الإنادة :

"Infandum, regina, iubes renovare dolorem".

Virg. Æn. 11. 3.

(٤٤) ومع أن الكلام عن مأساته يزيد. ألماً ، فأنه سيتكم ويبكي في وقت واحد ، ما دام أن هذا سيثمر سوء السمعة أننك الآثم النادر . ويشبه هذا بكاء فرنتشكا مع الـكلام ، مع القارق بين الموقنين .

Ing. v. 126. (40) لايم أرجولينو أن يعرف شخص هذا الزائر . ويكنه أن يعرف أنه مواطن

(٢٦) عرف أنه مو اطن فاور نسى من طريقة كلامه . وكذلك عرف فار نا تا من قبل أن دانق مرامين قاورنسي .

Inf. x. 25.

- (٤٧) بهد أن عرف شخصهما سيخرم عن سبب ذلك الانتقام الوحيي ،
- (٤٨) عَرَفْتَ كُلُّ تَسَكَّانًا جَدَّهُ لَلْوَّاصَرَهُ ، وَلَا يَخْنَى خَدِهَا عَلَى دَانِقَ النَّالُورُ نسى ،
- (٩١) عندما انتصر الجباين على الجلف وطردوم من بيزًا في يونيو ١٣٨٨ ، كان

و وحيدي وغيره من زهماء الجيلين قد طلبو االاجتماع بأوجو لينو الوصول معه إلى اتفاق. فو تق هم وذهب المائهم . وجرت المحادثات في صباح أول توليم ، وكان من المتنق عليه أن تستمر بعد ظهر اليوم نف ، ولكن حدث أن نكت الجليف بالعهد وأسروا أوجو ليتو رمن معه ..

- أى أن مناك تنميلات وحثية لا ير فها أحد .
- (٥١) عبر أرجوليتو بكلمات موجرة عما لقيه في السجن من المذاب.
- (or) في يوايو ١٢٨٨ وتع أوجوئينو في الأسر مع ولديه جادر (Gaddo) وأرجو تشونى (Uguccione) ، ومع حفيده نينو (Nino) اللقب باسم بريجاتا (Brigata) وأنساموتشو (Anselmuccio) ، حيث حيسوا أكثر من ٢٠ يوماً ، ثُم نقلُوا إلى برج جوالندى (Gualandi) اللَّذي بقوافيه جني مانوا جوعاً في مايو ١٢٨٩ (٥٢) هو برج جوالاندى . وسمى برج الجوع بعد موت أوجولينو وسلالته قيه جرعاً . واستخدم البرج كسجن حتى ١٣١٨ . واستخدمته حكومة بيزا أحيانا كمكان لنُرْجُ اللَّهُ وَ مُ أَمَّهِ جَرِجَ الكومون وقد أتم في مكانه قدَّر السَّاعة في يبزا في الوقت الحاضر .
- (\$9). أَى أَن أُرجوليتو يَعْكُر في غير، من الناس الذين سينالهم الندر والجيانة نيحيسوا في مدًّا البرج ذاته .
  - (٥٠) عرف الوتَّ بَالثمر ، وبدل هذا على أنه قفي في هذا البرج عدة شهور .
- (٥٦) النوم البنيش الذي الكتنه الندر والسبن والمذاب والثك في المستقبل والأمل في الحلاس .
  - ٥٧١) أَى أَنْهُ وَأَى عَلَمُ أُوضِعَ لَهُ اللَّمِيرِ الْحَدَرِمِ .
    - (٥٨) يتمد الأستف رودجيري .
  - (٩٩) عَتَلِ الدُّنْبِ وَجِي الرُّهِ أُوجِو لِينُو وأُولاده .
- (٦٠) مو جبل سان جو ليا تو (San Giuliano) الذي يقم بين أعلاك بيزا واركا .
- وهكذا يمنى دائق شعديد هذا للوضع محديداً جنرانياً . (11) يتولى النص : الجبل الذي لا يستطيع أمل بيزاً أن يروا خلاله لوكا . وقد أحدثت بعض التنبير في طريقة التمبير ، وإن كان ذلك لم ينبر المبني للقصود .
- (٦٢) هذه هي الأسر الجبلينية في يزا التي حرضها رودجيري على مهاجة أوجولينو . (Gualandi, Sismondi, Lanfranchi)
  - (٦٢) يقصد شب بدرا الذي اشترك في مهاجمة أوجولينو .
  - (١٤) أي الذُّب وجراء، كناية عن أوجولينو وأولاده .
  - (٦٥) يعبر هنا عما لحق أوجو لينو وأولاد، من المذاب .
    - (٦٦) يتمبد وأده وحيده .

۲۷۱ مذا عذاب الأب الذي كان يرقب بناء. ق نومهم، ويستمع إلى تأوهاتهم.
 ۲۷۱ لم يلعظ أوجولينو تأثر دانتي بما سمه فأخذ يؤنبه ويسخر به، وإن كان ذيك لا يدني أن دانتي لم يتأثر نشلا.

(٢٦) يقول النمن : كانوا قد استيفظوا وافتربت الساعة التي اعتاد أن يحمل إلينا

نيها الطبام.

أي أن الأبناء قدرأوا حاماً مشاجاً لما رآه أوجولينو ، واستيقظوا
 وقد سيطرت عليم الهواجين .

(۷۱) أمر الأسفال وودجيرى بايصاد باب البرج وإلقاء مفاتيحه في نهر الأونو ،

ركان ممنى ذلك الموت السجناء . وثنى أوجو لينو من الموت الوشيك الوقوع .

(٧٢) تنرس فى وجوء أبنائه وحاول أن يعرف الأثر الذى أحدثه فى تنوسهم سماع صوت الباب الغلق؛ ولم ينطق أوجولينو بكلمة عنى لا يجمل أبناه. يحمدون بالخطر .

(٩٢) حس أوجو لينو دمه وتحول إلى حجر حتى لا يشمر الأبناء بدى.
 (٤٤) أى أن الأولاد بكوا ، وتتمو ا ينمة البكاء التي حرم أوجولينو إلما.

(٧٠) في هذه السكلمات حتو الأب على أبنائه :

(٧١) جرع الابن من هذه النظرة التي لم ينهمها ، وحاوك أن يعرف السبب.

(W) تألم أوجو لبنو ولم يبك ولم يتكلم من أجل أبنائه .

 (۷۸) كان قد طير أثر أتسيين والجواح على الجيع ، وعندما لاح يصيص من نور رأى أوجولينو فى وجود أبنائه من الشعوب والهزان والألم ما حدث له ؛ وهو برى نشسه فى أينائه .

(۲۹) عن أوجوليو بده من فرط الألم ، وتلك مركة عصبية صدرت عنه على الرغم منه .

(٨٠٠) نهضوا م الأربعة واقدن الأنهم ارتاعوا عندما ظنوا أن أبام يأكل

. (٨٨) عرضوا على أبيم أن يأ كليم ، لأن أجيم منه ، وهذا عرض الأطفاك السنة ، الذين رحدون أن يضحوا بأنضيم من أجل أبيهم .

۱۹۲۱ أي وقف عن عني يده بأسنانه حرصاً على شعود أبنائه .

(AT) بعد عدد الحركة النعينة عادوا إلى العبت مرة أخرى .

(٨٤) يشبه مذا تول أرجيليو في الإنبادة :

"Et none palantes, video, gemitumque cadentum accipio. Quid ago? aut quae iam satis dehiscat terra mihi?"

Virg. Æn. z. 678.

(٨٥) اليوم الرابع منذ إغلاق بأب الدج .

 (۵۱) أحد أيناء أوجولينو . وكان لى الحقيقة شاباً حصل على لقب كونت . ولكن داخق احتره والان الآخر والحقيدين كالحفال صفار ، لكى يصبح للوقف أكثر تأثيراً .
 (۵۷) اعتقد الاین أن أباء يستطيم مساعدته ، على غير خقيقة .

- (٨٨) أي أن الأمر حققر" كرة و دانق لأوجولت .
- (٨٨) الثلاثة الباقون م أُرْجُو تَشُونَى وِبريجَةٌ ﴿ أُو نَيْنُو ﴾ وأُنسَاءُ وتشو .
  - (٩٠) فقد أرجولينو بصره حزناً رألاً رجوعاً .
- (٩١) أخذ يتوح عليهم من قرط الحزن والهلم . ويشبه هذا قول أرقيد :
- "Corporibus gelidis incumbit, et ordine nullo oscula dispensat untos suprema per amnes".

Ovid. Met. v. 274.

- (٩٣) هذا تسير عن منتهى الحزل والألم .
  - (١٢٢) أي قتله الجوع وأيشتله الألم .
- (٩٤) عاد أرجر لينو إلى عمه الانتتاى السابق .
- (٩٥) لم يتاطع دانتي حديث أوجولينو ولم يقب هبيه بسيء . وظل ساكتاً متمتأ كل الانصات . وعندما انهي أوجولينو من كلامه عبر من شموره سهد الدنات التي صها على أهل بيزا ، عار إيطالياً . وهو يعبر بذك عن كراهية الرأى العام النلورنسي لما الحليلية .
  - (٩٦) أي إيطاليا .
  - (٩٧) أي ألانة الايطالية .
  - (٩٨) خصد أمل تاورنسا واوكا .
  - (٩٩) حزرة كارايا (Capraia) في جدوبي غرب ليثور او وكانت تابعة ليذا .
- (١٠٠) جزيرة جورجونا (Gorgann) في الحال غرب جزيرة إليا، وكانت تأبعة ليذا.
- (۱۰۱) يُخترَق نهر الأركو (Arno) هدينة بيزا قبل مصبه بقليل ، فأذا ما سدت الجرء تان المب طنت للماء وأخرقت كل أهل منزا
  - (١٠٣٦) مدًا مر الجراء الذي يستحته أمل يَرًا عند دائق .
- (١٠٣٠ كان أوجولينو قد سار إيسن الغلاج إلى فهورتها ولوكانى ١٣٨٤ عندما أتحدثا على بيزا ، وبذك أنتذها من الحطر ، ولم يكن بى هذا أى خيائة ، ولكن أهدام. صوروا الأمر على ذك التحو .
  - (١٠٤) لم يكنُّ هناك ما يدمو إلى موت الأبناء الأبرياء ..
  - (١٠٥) يشبه ينزا بطبية في اليونان القدعة التي قتلت بعض أبنائها الأبرياء .
    - (١٠٦) أُرجِر تشري أحد أبناء أرجِر ليتو .
    - (١٠٧) بريجاتا حفيد أرجولينو وابن البيكونت جلفو .
    - (۱۰۸) أي بادر وهو ان أرجولينو وأضاموتشو خيده .

قت بعض الشعرف في ترجمة النص الايطالى من السكوميديا في بعض الأحيان ، مثل تغيير نظام بعض الأبيات أو وضع كلة بدلا من جلة أو النكس أو إضافة كلة غير موجودة بالنص الايطالى ، وذلك لتوضيح للدني لشراء اللغة العربية .

وإلى أشكر زميلي الدكتور جمال الدين الشيال مدرس التاريخ الاسلامي بكلية الآداب بجاسة فاروق الأول إلاكندرية لتنضله هذه المرة أيضاً بمراجبة هذا البحث.

# مكتبة البحث أولاً - مؤلفات دانق أليجيدى:

| Dante Alighieri: La Divina Commedia.  — commentata da L. Pietrobono. Torino, 1932.  — w V. Rossi. Città di Castello, 1923.  — w I. Del Lungo. Frienze, 1928.  — con il commento di T. Casini. Frienze, 1932.  — nel testo critico della Società Dantesca Italiana, esposta e |                                                                                                                                  |     |        |         |         |          |        |                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|---------|---------|----------|--------|--------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | commentata da E. Mestica. Frienze, 1921.  nella Figurazione Artistica e nel Secolare Commento, a cura di G. Bingi. Torino, 1924. |     |        |         |         |          |        |                                      |
| <ul> <li>Il Poema Sacro. Riassunti e Schemi per lo Studio della D. C. fatti da A. Gustarelli. Milano, 1984.</li> <li>La D. C. Schemi, riassunti, analisi dei singoli canti di E. Bigami. Milano, 1948.</li> </ul>                                                            |                                                                                                                                  |     |        |         |         |          |        |                                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |     |        |         |         | Tenn     | ı lov  | H. Cary. Florence?                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                |     |        |         | , mug.  | 11 11 11 |        | M. Anderson. U.S.A.?                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                | 15  | 313    | 19      |         |          |        | J. Carlyle, Ph. Wick-                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                | 29  | 99     | 29      | 10      | n st     |        | Th. Okey. U.S.A., 1944.              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | 31  | n      | 33      | 10      | 17       |        | L. G. White.<br>New York, 1948.      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                | 19  | 19     | 11      | 10      | 19       | hy     | D. J. Sayers. v. I.<br>London, 1949. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                | La  | Divine | Comédie | . Trad. | Fran     | ç. pai | P. A. Fiorentino.<br>Paris, 1892.    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  | 19  | 10     | 20      | п       | 21       | ļar    | A. de Montor.<br>Paris?              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                | 10  | 99     | 19      | 91      | 10       | 11     | H. Longon.<br>Paris, 1938.           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                                                                                                                | 113 | 19     | 19      | 17      | 19       | 10     | Brizeux.<br>Paris, 1943.             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              | _                                                                                                                                | **  | lo .   | **      | 19      | *9       | 78     | A. Masseron<br>Paris, 1947-1949.     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                  |     | 1981   | القدس ۽ | شعو .   | ين أبو   | عة أم  | — جحم دانتی ، تر.                    |

Dante Alighieri: Opere Minori, Firenze, 1935.

### ثانيا ـــ مراجع خاصة وعامة :

Chiari, A.: Letture Dantesche, Firenze, 1939.

Dal Boren, F.: Dissertazioni sopra l'Istoria Pisana.

Pisa, 1761-1768.

De Sanctis, F.: Storia della Letteratura Italiana. 2 vol. Milano, 1934.

n n : Seggi Critici. Milano, 1936. D'Ovidio, F.: L'Eipsodio di Ugolino. Nuovi Studi Danteschi. p. m. Napoli, 1934.

Gillet, L.: Dante. Rio de Janeiro, 1941.

Messeri, A.: Lectura Duntis. Ii Canto xxxII. dell'Inferno. Firenze, 1925.

Pupini, G.: Dante Vivo. Firenze, 1943.

Romani, F.: Lectura Dantis. Il Canto xxxII. dell'Inferno. Firenze, 1928.

Villari, P.: The Two First Centuries of Florentine History. Eng. Trans. by L. Villari. London, 1901.

حسن عثمان : دانق أليجييرى : حياته وشخصيته . مجلة الكاتب للمعرى مجلد ٨ عدد ٣٦ القاهرة ، أبريل ١٩٤٨

زنتكا دا رمين عند دانن أليجيدي . مجة كية الآداب مجامعة
 دؤاد الأرل . مجلد ۱۱ جرم ۱ . التنامرة ،
 مامو ۱۹۹۹

قاریناتا دلی أوبرتی وكاتمالكانتی دی كاتمالكانتی فی جسم دانی .
 عبد كلیة الآداب بجاسة نؤاد الأدل .
 عبد ١١ ح ٠ ٧ . القام د، درسمر ١٩٤٥.

## محاورة المهدى مع تيموتاوس ىندكتور قحدهمرى انبكرى

(1)

كان لانتشار الاسلام، وقتح العرب لبلاد السريان، أثر كبير في انتشار اللفة العربية و تغلبها على اللفة السريانية ، وكان من أثر ذلك أن أخذ الأدب السرياني يتضاءل شيئاً فشيئاً ، وقل عدد الذين يؤلفون في السريانية ، وبع الحال على ذلك طوال الفترة التي كان ساعد الدولة العربية فيها قوياً ، فلما فسد الأمر على الدولة العربية من الناحية السياسية بدأ الأدب السرياني يستجمع قواء لينهض مرة أخرى ، وتبدأ معالم هذه النهضة في الظهور بانتصاف القرن الحادى عشر المبلادى ، ولكنها لم تدم طويلا فقد تدهور الأدب السرياني ثانية حيها خضعت بلاد السريان للحكم التركي .

وقد ظغر الجدل من عناية الكتاب في عصر هذه النهصة الأخيرة ما لم يظفر به غيره من فنون الأدب ، فقد كان الكتاب بزيدوز أن يكسبوا له ينهم مركزاً ممتازاً بعد أن رأوا أن سلطان الدولة الحاكمة قد أخذيضعف ، ويقولون إن هرب مرقس بن قيتى مفريان الموصل إلى بفداد سنة ١٠٩٨ ميلادية ودخوله في الاسلام هو السبب الباشر في مضاعفة إيقاظ الشعور الديني وحفز الكتاب إلى زيادة الاهمام بالكتابات الدينية والجدلية ، ولمل نظرة واحدة إلى النهرس الزمنى للمؤلفين الذي ألحقه شينشنيدر بكتابه (١١ كافية لتعزيز فكرة أن كثرة كتب الجدل الموضوعة في العربية بين الاسلام والمسيحية مؤلفة خلال النرن الحادى عشر وبعده ، فاذا عرفنا أن التأليف

Steinschneider, Polemische und apologetische Literatur in (1) arabischer Sprache, Berlin, 1877.

قى السريانية كان هزيلا فى المصر الاسلامى قبل عهد النهضة : رأن أقدم إشارة إلى ما وضع من كتب الجدل قبل القرن الحادى عشر هو ما جاء فى فهرس عبد بشوع ابن بريخا المتوفى سنة ١٩٣٨م ، أى فى الفترة الى ختم بها الأدب السريانى ، استطعنا أن نصل من دراسة كتب الجدل المنسوبة إلى هذه الكتب الفترة سدواء فى اللغة السريانية أو السربية سد إلى أن أكثر هذه الكتب ليست صحيحة فبعضها مدسوس على مؤلفها كارأينا فى رسالة الهاشمى إلى الكتدى (١١) . وبعض المناظرات إن صحت نسبته إلى أحد المتناظرين فلا يمكن أن تصح نسبتها عالى من الأحوال إلى المتناظر الثانى كا سنرى فى هذه الحاورة موضوع البحث .

(Y)

نشر منجانا المبورة الشمسية الرسالة السريانية الى تشتمل على هذه المحاورة في مجوعة دراسات وود بروائه (٢٠ وهي صورة المخطوط الذي نسخه لمنجانا القسيس ابراهام شيكوانا القوشي عن أقدم مخطوط محفوظ لهذه المحاورة بدر المدراه بالقرب من القوش و الموضوع في فهرس أدى شر تحت رقم ٥٠ ويذكر منجانا أنه يمكن نسبة هذا المخطوط القدم الى القرن النائث عشر وقد نسخ من هذا المخطوط القدم عدة نسخ أقدمها نسجت التي كانت تحت رقم ٥٥ نسخت في القرن النائم عدة نسخ أقدمها نسجت التي كانت رحلته التي قام بها الى الشرق سنة ١٩٧٥ أن الأكراد قد أعدموا هذا المخطوط النسخة ، نسخة عفوظة في الهائيكان تحت رقم ١٩٨١ و ١٩٨٨ و وجد غير هذه النسخة ، نسخة عفوظة في الهائيكان تحت رقم ١٩٨١ و نسخة ماردين رقم ٥٠ منجانا مطابعة نسخته النسخة القدعة ويذكر أنه راجعها علمها بنفسه أثناه محجله الى الشرق .

<sup>(</sup>١) انظر مجلة كلية الآداب المدد الناسع ، الجلد الأوك ، مايو ١٩٤٧

A. Mingana, The Apology of Timothy the Patriarche before (1) the Coliph Mahdi, Wood brooke Studies, vol. II, p. 91 Manchester. 1928.

وعدد ورئات خطوط منجانا ٧٧ ورقة لا ٧١ كما هو مرقوم على الورقة الأ ٤٨ كما هو مرقوم على الورقة الأخيرة ، وذلك راجع الى خطأ الناسخ الذى كرر الرقم ٦٢ ( هند ) مرتين كما يرى في صفحتى ١٥٦ و ١٥٣ من النشرة ، وقد نشر منجانا قبل هذا النص مقدمة وتزجمة انجلزية له (١١ . ونشر الأب لويس شيخو ترجمة عربية لمذه المحاورة فى عجلة المشرق سجلد ١٨ ص ٣٥٩ – ٣٧٤ و ٤٠٠ – ١٨٤

فاذا سلمنا جدلا بوقوع هذه المناظرة فالأمر الذي لاشك يَه أنها لم تستجل وقت وقوعها ولسكها سُتجلت بعد ذلك يمين ، يدل على ذلك ما جاء في مقدمة هذه الرسالة : و ليكن في علم حكمتكم يا عب الرب أنى تشرفت برؤية مليكنا المظفر قبل هذه الأيام » . ولا يكن تحديد هذه الفترة الني انقضت بين وقوع المناظرة ودوينها لعدم وجود ما يدل على مقدارها فها بي لنا من النصوص .

والذى لا يمكن أن يكون موضع شك أيضاً الصحت هدمالمناظرة والذي لا يمكن أن يكون موضع شك أيضاً الإصحت هدمالمناظرة وأما لذى سجلها هو المناظر المسيحى وأنه كنها بالفة السريانية عما أوحته اليه ترعته الدينية كبطرق نسظورى و وذلك كان هذا النص لا يمثل صورة صحيحة لهذه المناظرة ولكنه يمثل وجهة النظر المسيحية أصدق تمثيل . وقد شعر منجانا نفسه بذلك فقال في مقدمته : والرسالة عبارة عن حواد دين خاص بين يموتارس وبين المهدى ، وليس من الفرورى أن تقرض أن كل كلمة في هذه الرسالة قد قيلت حرفيا ، ولكن هناك احتالات كثيرة تدعونا الى أن نصدق أنها تحتوى على تحليل دقيق لأسئلة المخليفة وإجابات البطرق ، ويمكن أن قول هنا بصيغة التأكيد أن غوض البطرق الرئيسي هو أن يعرض على غالني دينه صورة إجاباته على أسئلة المخليفة ، ورجما كان قد أهمل في تسجيل كل كلمات المخليفة ولكنه اكتني بذكر خلاصة اعتراضانه » .

ونستطيع أن تمهم من المقدمة التي قدمها تيموناوس لمناظرة البوم التاني التي يقول فيها و وفي البوم الآخرةابلتـأمير المؤمنين وكان بيننا كثير من هذه

<sup>(</sup>١) س ١٥ ــ ٩٠ من الكتاب السابق .

المقابلات ، أحيانا الشئون الدولة وفي أحيان أخرى جا في الحكمة والعلم اللذين كانا يتوقدان في نفس أمير المؤمنين » أن المهدى كان يناظر تيمو تاوس في كثير من الأحيان فاذا رجعنا الى كتب التاريخ لما وجدنا فيها ذكراً لمثل هذه الصلة الدائمة بين المهدى وتيمو تاوس ، وإعا الذي يرويه التاريخ عن المهدى أنه كان «أول من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين جصنيف كتب عن الملحدين عمن ذكرنا من الجاحدين وغيرهم » (١٠).

وقد حاول منجانا أن يرجع هذه الناظرة الى سنة ١٩٥٥ ه ( - ٢٧٨ م.) مستنداً في ذلك على نقرة وردت في المناظرة (١) وقال ملكنا المطفّر: ألم يسم الأنبياء المسيح خادما عدة مرات ? فقلت : أنا واثنى أجا الملك أن المسيح عددما عدة مرات ? فقلت : أنا واثنى أجا الملك أن المسيح على ذلك عمل يؤخذ من حالة هرون زهرة ملكك فالمروف الآن لكل الناس أنه ولى العهد ولكنه سينادى به ملكا وحاكما للجميع بعد حكمك الطويل فقد علم بالمبدوب اليزنطين التوار الظامة . وهو بالمخدمة في هذه البعثة لن فقد حريعه ليحارب اليزنطين التوار الظامة . وهو بالمخدمة في هذه البعثة لن فقد حريعه وبنوته الملكية ، ولا بجد الامارة وشرفها ويصف بصفة المحدمة والحضوع والمعروف أن المهدى أرسل الرشيد على رأس غزوة الى القسطنطينية سنة محس وستين ومائة المهجرة (٢) وعبارة النص تفيد أنه إما أن يكون الرشيد ما رال في تلك الغزوة أثناء المناظرة أو أنه عاد منها منذ زمن قصير .

ولبس في المنساظرة ما يمكن أن نستدل منه — صراحة أو بطريق غير مباشر — على شخصية أمير المؤمنين المناظر إلا هذه الفقرة . والأمر اللذي لا شك فيه عندى أن المؤلف قد أقحمها هنا إقحاما ، وأنه قد اجتكر هذا الاعتراض لكي محصل منه على إجابة يستطيع القارئ أن يستنتج منها أن أمير المؤمنين هذا هو المهدى ، إذ أن هذا الاعتراض جدمد على كتب

<sup>(</sup>١) المسعودي ١٠٤: ٢٠٥.

<sup>(</sup>١١) وجه ورقة ٦٦ من المحطوط المرقوم خطأ ٦٥ ( ١٩٠٥ ) ٠

<sup>(</sup>۱) الطبري ج ۲: ۱ س ۲۰۰ -- ۵۰۰

الجدل التي بقيت لنا ، سواه مها ماصحت نسبته إلى مؤاتميه وما لم تصح نسبته، ومع أن ابن الصليبي قد جمع اعتراضات المسلمين على المسيحية التي وردت في كتب من سقوه جميعاً في كتابه في الردعى العرب إلا أن هذا الاعتراض لم مرد في كتابه هذا .

والمفهوم من النص أن الحوار كان على دفعتين في يومين مختلين . وقول وقد بدأه المهدى بقوله : ﴿ يَجَائِلُينَ ، رَجَلَ مَثْلُكُ أُونَى كُلَّ هَذَا اللّم ، ويقول مثل هـ ذه المكابات الجليلة عن الله لا محق له أن يقول إن الله تزوج امرأة ورزق منها بشلام ﴾ وختم أمير المؤمنين الحوار في اليوم الأول بقوله (١١ ؛ لم سلسم كلامك عن هذا في وقت آخر إذا أعطمتنا ظروف العمل فرصة سامحة لمثل هذا الحوار الودى ﴾ وأمير المؤمنين كذلك هو الذي بدأ الحوار في اليوم الثاني بقوله : ﴿ هِل أحضرت الانجيل ممك كما قلت الله ﴾ وختم بقيام الملك المظفر ورخه له إلى منظرته .

### (٣)

وقد سجل تبموناوس هـ نه المناظرة فى خطاب وجهه إلى مجهول اسمه سرجيس ، والغريب أن اسم سرجيس هذا يلازم عدداً من كتابات الجدل ، فسرجيس كان من بين الذين حضر و ا مناظرة البطرق وحنازهم أمير المؤمنين (۱) وقمـــة بحير ا تتحدث عن سرجيس (۱) ، والكندى فى رسالته (١) يشير إلى سرجيس محيرا وجميع مارويه عنه فى رده على الهاشمي مشابه لمــا تشتمل علمه قعبة محيراً.

و لما كان (Gottheil) ناشر قصة مجيرًا، هو ومؤلف فهرس المحطوطات العربية في المكتبة الأهلية بباريس<sup>(۱)</sup> يذهبان إلى أن قصمة محيرًا قد ألفت

وجه ورقة ٣٣ من مخطوط منجانا : صفحة ١٣٢ من مجموعة ، وود بروك .

F. Nau. Un colloque du patriarche Jenn avec l'emir des (1) Agarcéns. Journal Asiatique 11<sup>cms</sup> serie. t. V. p. 248-253, Paris, 1915. Gottheil. A Christian Bahira legend. Zeitschrift für Assyriologie, (1)

B. XIII: 189-242.

 <sup>(</sup>٤) رسالة الحاشى إلى الكندى — لندن ١٨٨٠
 (٥) فهرس المحطوطات الدرية في المكتبة الأهلية بباريس ج ١ ص ٧٠

حوالى القرز التانى عشر ، لهذا وجب أن يكون الناقل عبا قد عاش فى القرن الثانى عشر أو بعده ، ولما كانت رسالة الكندى تشتمل على قسم كبر مشامه لما جاء فى قصة محيرا وهذا غير ممكن إلاإذا فرضنا أن مؤلفرسالة الكندى قد اطلم على قصة محيرا أو يعنى آخر أن رسالة الكندى قد كتبت فى القرن التابى عشر على الأقل إن لم يكن بعده وهو دليل أضمه إلى غيره من الأدلة التي سقم فى عشر مسالة الكندى — الذى سقت الاشارة إليه — على أن هذه الرسالة قد ألفت بعد القرن الثانى عشر ،

وقد اختلف الباحثون في أمر سرجيس هذا ، ولكن المغروض إذا سلمنا بصحة هذه الكتابات كلها خد أن سرجيس الذي يكتب إليه تبموتاوس هو شخص يعيش في ختام القرن التاني الهجري، ويجب أن يكون مذلك شخصا آخر غير سرجيس بجيرا في قصة بحيرا وهو الذي بقل عنه الكندي وتشير إليه كتب السيرة والذي عاش قبيل مطلع التاريخ المجرى وعند مدايته ، والذي يظن شبر بجر (۱) أنه والد عبد الله بن سرجيس أحد الذين عاصروا الني ، كما يقول عند المسعودي أنه كان من قبيلة عبد القيس ، الح ، ولكن أمره لايعنينا كشيراً في هذا البحث .

·( ٤ )

والحوار في هذه المناظرة على طريقة السؤال والجواب، وستطيع أن نتين من استمراض كتب الجدل منذ نشأ الجدل بين الاسلام والمسيحية حق مطلع القرن السادس الهجرى أنه لم يطرأ عليها اختلان جوهرى إذ أنها جيماً تتفق في موضوعات أسئلها وإجابها والصورة التي تثلها أحسن تمثيل هو كتاب ان الصلبي في الرد على العرب الذي ألف في أوائل القرن السادس الهجرى والذي أدجو أن أوفق إلى نشره قريباً . وأبرز ما بين مؤلني هذه الكب من خلاف أن ابن الصلبي كان معتداً بنفسه فلم يحاول نسبة كتابه إلى غيره ، فأما غيره من المؤلفين فقد أنكروا ذاتهم وحاولوا نسبة مؤلفاتهم إلى غيره ،

Sprenger, Leben Mohammeds, II: 385 (1)

من الشخصيات البارزة ، وتنكروا لمصرع وحاولوا نسبتا إلى عصر قريب من صدر الاسلام لكي يُكسبوا قضيتهم قوة كما نرى فى قصة بحيرا ورسالة الهاشمي إلى السكندى . أو عملوا على إشراك شخصية بارزة معهم كما نرى فى محاورة يوحنان مع أمير للؤمنين ، وكتاب الدين والدولة فى إثبات نبوة النبي محد (صلم) لعلى بن ربَّن العلبرى وساعده فيه جعفر الامام المتوكل على الله أمير المؤمنين .

وأبرز ما بين هذه المؤلفات من اختلاف أن الذين وضعوها قد لامهوا في كتاباتهم بين العصر الذي يردون نسبتها إليه فيه وبين علم المسيحيين بالقرآن في ذلك العصر. فناظرة البطرق بوحنان خالية من الاستشهاد بالقرآن لأنه يراد نسبتها إلى الربح الأول من القرن الأول الهجرى. فذا انتقلنا إلى مناظرة تيموتاوس رأينا المجادل المسيحى على بعض العلم بالمتقدات الاسلامية، وبما ورد عن المسيحية في القرآن، لأنه يراد نسبتها إلى آخر القرن الثاني المهجرة، ومع ذلك فان علمه بالقرآن، لأنه يمدد من غيره .

أما أنه مالم بما جاه في الفرآن عن المسيحية فذلك واضح فى عدة مواضع: فنى ورقة ١٥ من المخطوط (٢) و وهذا هو السبب أن الملاك جبريل عند ما بشر مرم بالمسيح ظهر لهما من ناحية الشرق كما هو مكتوب فى كتابكم (٢٠). وفى وجه ورقة ٢٤ من المخطوط (١). فقلت له مكتوب فى سورة عبى : ﴿ والسلام على موم ولدت ويوم أموت ويوم أبث حيا ٥ (٥) وكذلك قال الله لعبنى ﴿ إِنَّ مَتُوفِكُ وراقتُ ٠ من المخطوط ﴿ ومن المكن أيضاً أن تكون الأحرف الموضوعة قبل بعض من المخطوط ﴿ ومن المكن أيضاً أن تكون الأحرف الموضوعة قبل بعض

<sup>(</sup>١) تشرء منجانا في التأمرة سنة ١٩٩٣

<sup>(</sup>١) ورقة ( ماه ) السطر الأولى .

 <sup>(</sup>٦) يشر بدَّك إلى قوله تمالى في سووة مرم ( ١٩: ١٩ ) ﴿ وَاذْ كِرْ فِي الْكُتَابِ
 مرم إذ انتيذت من أهلها مكاناً شرقياً ﴾ .

<sup>(1)</sup> ورقة (حم) سطر ٧ (۵) سورة سم ١٩: ٣٣

<sup>(</sup>۱) سورة آل عمران ۳: ۵۰

سور القرآن مثل ألف لام راء ، وطاه سين ميم ، وياه سين ميم ، وغيرها وهى ثلاثية المدد تشير فى كتابكم إلى انّه وكامته وروحه » .

وأما أن علمه بالقرآن مستمد من غيره فواضح أيضاً في عدة مواضع في وجه ورقة ٥٥ من المخطوط ﴿ والقرآن تبعاً لما علمت من الطرفين بكتابكم ﴾ وفي وجه ورقة ٦٦ من المخطوط ١١ ﴿ وقد سمعت أيضاً أنه مكتوب في القرآن أن المسيح كلمة الله وروحه ﴾ . وكذلك في ظهر ورقة ٢٧ (١) ﴿ وقد سمعت أيضاً أنه مكتوب في كتابكم أن المسيح لم يكن مرسلا كخادم ولكن كابن . أقسم مهذا الجبل ووالد وولده ظاولد كأبيه سوّاً وأركان عبداً أم حرّاً ﴾

فأنت ترى من هذه الحل التي تقلناها أن واضع للناظرة تريد أن بدلل على أنه على بعض العلم بالقرآن لأنه لم يستشهد به كثيراً كما استشهد بغيره من الكتب . كما سيّحا على نفسه أن علمه بهذا البعض كان مستمداً من غيره عن طريق السباع ، ولعلك قد لاحظت أن علمه به كان سطحياً في قوله و أقسم بهذا الجبل ووالد وولده » ونص القرآن ولا أقسم بهذا البلد، ووالد وولده » ونص القرآن ولا أقسم بذا البلد، ووالد وما ولد » (٣) . وكذلك في قوله و ومن المكن أيضاً أن تكون الأحرف الموضوعة قبل بعض السور في القرآن مثل ألف لام راء، أن تكون الأحرف الموضوعة قبل بعض السور في القرآن مثل ألف لام راء، القرآن فلن تجد سورة تبدأ بالأحرف يسم ، وليس في القرآن من فواتح السور النادثية الأحرف إلا الم الناء علم ١٠٠ وستجد بعد ذلك سوراً تبدأ محرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ محرفي الترات عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرفين تبدأ محرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرفين تبدأ محرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرفين تبدأ محرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرفي وروراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، وبدوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، ق ٢٠٠ ، ن ١٨٠ ، وسوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، وبدوراً تبدأ عرف واحد مثل ص ، وبدوراً تبدأ عرف وبدؤ الموراً تبدأ عرف وبدؤ المؤلد وبدؤ المؤلد وبدؤ المؤلد وبدؤلاً وبدؤل وبدؤلاً وبد

<sup>(</sup>۱) رقمت خطُّ ۲۰ ( ۱۵۵۵ ) في اراي الورقة .

<sup>(</sup>١) سطر ۽ وقد رقت خطأ ٦٦ ( هه ) .

<sup>(</sup>٣) شورة البلد ١٠٩٠ سـ ٣

 <sup>(</sup>١) ق أول البقرة وآل عمر إن والديكبوت والروم ولقان والسجدة .

الله في أولى يونس وعود ويوسف وابراهم والحير . الادارة أداد الدارات

ان أول ألشراء والتميين ،
 (٧) أول سورتن س ، ق .

۱۱۰ فی أول سورة التلم . ۱۸ فی أول سورة التلم .

٤٨

مثلطس'''؛ حر''؛ بس'''. وسورتين تبدأ بأربعة أحرف ؛ فالأعراف تبدأ بالأحرف المص . والرعد تبدأ بالأحرف للم . وهناك سورتان تبدآن نخسسة أحرف : فرم تبدأ بالأحرف كهيمس ، والشودى تبدأ بالأحرف حرعس .

والغريب أن متجانا بحمل له في التدر السطحى من العلم بالقرآن أهمية كبرى من التاحية العلمية فهو برد أن يصور تيمو تاوس علماً حجة في القرآن على الرغم من تصر محاته السابقة التي عرضتها عليك والتي قدل على أن معلوماته السيطة عن الترآن مستعدة من غيره . ثم يبنى متجانا على الأخطاء التي تورط فيها تيمو تارس شكوكا حول سلامة المصحف الموجود بين أهدينا ، فهو يعلق على الأحرف التي في أوائل السور يقوله (٤) و ومن المعتم أن نعلم أن المسيحيين قد فهموا في أوائل السور يقوله (٤) و ومن المعتم أن نعلم أن المسيحيين الموقة العباسية أنها تشير إلى الثالوث المقدس . في القرآن الموجود اليوم توجد الأحرف . . وأما الأحرف يمم فلا توجد قبل أية سورة إلا أن سورة ٢٦ تبتدى ، بالحرفين يس فقط فلماذا هذا التغيير في القرآن الحلل ؟ ليست المسألة مسألة خطأ في النسية فهذه الأحرف مرسومة في كلمات وليست في حروف »

والواقع أن السألة لبست مسألة خطأ فى النسخ وإبما هى مسألة جهل لبس غير، إذ الواقع أن المسلمين كانوا — حتى متتصف القرن الثالث — يكرهون أن يقرئوا القرآن لأهل الذمة وكانوا يكتفون جلاوة ما تدعو الحاجة إلى تلاوته ، وكان المسيحيون محاولون حفظ ما جلى عليهم من الآيات فيوفقون إلى ذلك حيناً ومخطئون في كثير من الأحيان .

ثم يعلق منجانا مهة أخرى على قول تيموتارس ﴿أَقَسَم جِذَا الْجَبِلُ ووَاللَّهِ وَوَلِمُهُ ﴾ يَقُولُهُ (\*) ﴿ يُصِر النَّصرون السَّاحُونُ ( لا أَقْسَم

<sup>(</sup>١) أن أول سورة النمل .

 <sup>(</sup>٦) ق أول غفر ونسك والرغرف والسنان والجائية والأعتاف .
 (١٦) ق أول الد .

<sup>(1)</sup> مجرعة دراسات وود يروك ع ٢ ص ٦٨

<sup>(</sup>٥) ص ه ٨ در اسات ورد پروك.

رب هذا البلد) على حين أن الكلمة الأولى كانت في العصر الاسلامي الأولى (لأقسم) بدلا من (لا أقسم) وأذ أعتقد أن القراءة القدعة وتفسيرها كما يقيل في هذه المحاورة أقرب في النغمة إلى نص القرآن » والواقع أن تدليل منجانا على صحة قراءة ولاقهم » بقربها في النغمة إلى نص الترآن دليل فأسد وإلا فكيف كانت تقرآ هذه الآيات في العصر الاسلامي الأولى (لا أقسم بيوم القيامة ، ولا أقسم بالنفس اللوامة) (١١ ، ( فلا أقسم بمواقع النجوم) (١٢ ، فلا أقسم برب المشارق والمغارب، إنا لقادرون) (١٢ وفيم شذوذ المدو الآيات في النغمة عن نص القرآن ؟ إذ أن الواضح أن القراءة القدعة في رأيه ، هي البعيدة في النغمة عن نص القرآن . وليس لذلك من تعليل إلا جهل المؤلف بالقرآن .

### (0)

ونستطيع أذ نستخلص ممــا عرضناه فى هذا البحث الحقائق التالية : ١ — أن أقدم مخطوط لهذه المناظرة محفوظ بدير العذراء بالقرب من القوش ، وقد نسبه منجانا إلى القرن النالث عشر .

۲ — أن أقدم إشارة إلى هذه المناظرة وردت في فهرس عبد يشوع
 ابن نزيخا المتوفى سنة ۱۳۱۸م. وقد ذكرها تحت عنوان «محاورة مع المهدى».
 ٣ --- لم يرد اسم المهدى صراحة في النص السرياني . أما الاسم الذي
 يحكر ددائماً فهو أمير المؤمنين ، والملك المظفر .

إسر إلى المهدى بطريق غير مباشر فى الاجابة على الاعتراض الذى عمد المؤلف إلى إقحامه فى النص، ومضمونه أن الأنبياء سموا المسيح خادماً عدة مرات، وهذا الاعتراض جديد على كتب الجدل، ولم يرد فى كتاب ابن العمليني « فى الرد على العرب » الذى جعل منه مؤلفه مجلا

<sup>(</sup>۱) القيامة ٢٠٠٠ س

<sup>(</sup>۱) الرائمة ١٥١ ه٠

<sup>(</sup>٣) المارج ٧٠:٠٠

وافياً لكتابات من سبقوه فى الجدل ، ولم أره فى غير هذه المناظرة ، والغرض من إقتحامه هو دفع القارى. إلى استنتاج أن أمير المؤمنين هذا هو المهدى وأن هذه الحاورة قد وقعت حوالى سنة ١٦٥ ه.

 وقت باللغة العربة ، وتعت باللغة العربية ، وسجلت بعد وقوعها بخترة لا يمكن تحديدها من النص ، وكان تسجيلها باللغة السريانية ولهذا فإن ذلك النص عمثل وجهة النظر المسيحية فحس.

٣ ــ يقول أمير للؤمنين في ختام حوار اليوم الأول « سنسمع كلامك عن هذا في وقت آخر إذا أعطننا ظروف العمل فرصة سائمة لمثل هذا الحوار الودى » أى أن المؤلف يسجل هنا أن ظروف العمل عند أمير المؤمنين كانت لا تسمح له بمثل هذا الحوار إلا نادراً ولكنه يسود فيناقض نفسه في العبارةالتي وضها مقدمة لما سجله عن اجتماع اليوم الثاني ووفي اليوم الآخر قابلت أمير المؤمنين وكان يننا كثير من هذه القابلات أحياناً لشفون الدولة ، وفي أحيان أخرى حباً في الحكمة والعلم اللذين كانا يتوقدان في نفس أمير المؤمنين » .

∨ — أن المهدى — فيا يرويه المسعودى — كان أول من أمر الجدلين
 من أهل البحث من المتكلمين بتصليف كتب عن الملحدين بمن ذكرنا
 من الجاحدين وغيرهم .

ونستطيع استناداً إلى هذه الحقائق أن تقول إن هذه المناظرة قد ألت قبل القرن الثاث عشر لأن أقدم إشارة إليها وردت في كتاب برجع إلى مطلع القرن الرابع عشر وأقدم مخطوط لها برجعه منجانا إلى القرن الثالث عشر وأقدم مخطوط لها برجعه منجانا إلى القرن الثالث عشر وأن هذه المناظرة إن صحت نسبتها إلى تيموتاوس فلا يمكن أن تعمح نسبتها إلى المهدى لأن اسم المهدى لم برد فيها صراحة ، ولأن الفقرة التي تدل على المهدى من طريق غير مباشر إنما أقحمت في النص إقحاماً لأن الاعتراض الذي وضعت هذه الققرة جواباً عليه جديد على كتب الجدل ، ولم يزد — فيا أعلم — إلا في هذه المناظرة ، ولو رفع هذا الاعتراض والجواب

عليه من النص لما أمكن نسبته الى أحد مطلقاً ، وإذا كانت ظروف العمل.
لاتمطى أمير المؤمنين فرصة سانحة لمثل هذا الحوار إلا فادراً، كايفهم من أسلوب
واضع الرسالة ، فانه يناقض نفسه اذاً حين يقول إنه كانت بينه و بين أمير المؤمنين
كثير من هذه المقابلات أحيانا لشئون اللدولة وأحيانا لشئون العمر. ويناقض
ما يرويه المسعودى من أن المهدى لم يكن هو الذي يناظر ، ولكنه كان أول
من أمر الجدليين من أهل البحث من المتكلمين جمعنيف الكتب في الرد
على الملحدين . ومن هنا استبعد نسبة الحواد في هذه المناظرة الى المهدى.

ة ذا عرفنا — مما ترويه المصادر المسيحية عن سيرة تيموثاوس .... انه كان بعيداً عن بغداد (١١ الى أن توفى سلقه الجاثليق حنانيشوع الثاني سنة ٧٧٩ م . وانه جاهد عاما في سبيل الوصول الى كرسي الجُثلقة ، الذي لم يستقر تحت قدميه إلا في مابو سنة ٧٨٠ . وان عيسي طبيب البلاط كان يناصر مرشحا غيره هو جرجس الراهب: وإن جرجس هذا هو الذي فاز بالجثلفة قبل تيمو تاوس ، ولكنه توفي فياة . وأن تيمو تاوس لم يصل بعد ذلك الى كرسي الجنلقة إلا عن طريق حِيْــل وضيعة تمكن بها من الحصول على مساعدة رئيس الثبامسة وعدد من الأساقةة ، ومع ذلك قان كرسي الجناقه لم تخرُلص له ، فقد للي معارضة قوية من افرىم. مطران جنديسابور وتوسف مطران مرو وسلمان أسقف الحادثة وغيرم، فقد عقد هؤلاء مجما في دير بيت حالي قرروا فيه عزل تيموتاوس ونقص ما فعله ، فعزلوا جميع من عينهم . وأجاب تيموتاوس بنفس السلاح فعزل يوسف المروزي . وعرض يوسف الأمر على الخليفة المهدي . ولم يشأ الخليفة أن يتدخل في هذا النراع. ولم يكن عيسي طبيب البلاط يميل إلى أحد المتنازعين فلم يتدخل في الأمر . فلما يئس نوسف المروزي من أي أمل في الاصلاح اعتنق الاسلام. واجمع افريم وأصحابه ثانية في بغداد وعزلوا تيموتاوس للمرة الثانية , وأجاب تيموتاوس بعزل آخر . واضطرب الأمر واختل النظام بشكل مخجل بين رجال الكنيسة ، وعندئذ اضطر عيسي طبيب البلاط (١) وأد في مدينة حزا من إقدم حذيب وتعلم في مدرسة بالموش تممين أستانا لبيت باغس.

إلى الندخل لاقرار النظام''' ؛ وبذلك وحده المتقر الأمر لتيموناوس في ما وسنة ٧٨٠م.

ونستطيع أن نستخلص من هذا العرض السريع للقسم الأول من سيرة تيموناوس :

١ — أنه لم تكن هناك صلة بين المهدى وتيمو تاوس حتى ما يوسنة ١٨٨٠.
 على الأقل .

٧ ــــ وأنه لم تكن هناك صلة بين عيسى طبيب البلاط وتيموتاوس .

٣ ـــ وأن طبيب البلاط لم يتدخل إلا حينا هالته الحال التي وضلت إليها
 طائفته .

ويقهم من ذلك أنه لم تكن هناك صلة بين المهدى وتيموتاوس ، حتى حوالى منتصف سنة ٢٨٠ م . تُمعين على قيام حوار دينى خاص بينهما فيا يقول منجانا . وأنه لم يكن هناك وقت بين منتصف سنة ٨٨٠ وسنة ٢٨١ — وهو التاريخ الذى يقترحه منجانا لوقوع هذه المحاورة — يكنى لقيام « كثير من هذه المقابلات ، أحياناً لشفون الدولة ، وفي أحيان أخرى حباً في الحكمة والعلم » فيا يقول واضع هذه المحاورة .

ومع إن برمشتارك نحير تا (؟) أن تيموتاوس كان ذا حظوة عند المهدى إلا أنه لم يذكر لنا المصدر الذي استقى عنه هذا الحمير جرياً على مادته ، ولعله استقاه مماجا. في هذه المحاورة التي أشك في نسبتها الى تيموتاوس ، ولمكن مها تكن حظوة تيموتاوس عند المهدى فلن تشفع له أن يححدث عن الفرآن أمام خليفة المسلمين — وكانت الدولة بعد في عنفوانها — بمثل قول واضع هذه المحاورة : « ليس من شأني أن أقرر إن كان [القرآن] من عند الله أم لا ي ولكن مأقول شيئاً يعلمه أمير المؤمنين جيداً، وهوأن كل كلمات الممالموجودة

 <sup>(</sup>۱) انظر هذه التمة كاملة في كتاب و تاريخ الكتية لاين المبرى ع ٢:
 ٥٢١ - ١٢٥ كاري

<sup>(</sup>٢) في كتابه تاريخ الأدب السرياني ص ٢١٧

في التوراة وكتب الأنباء والموجود منها في الانجيل وكتابات الرسل مثبتة بعلامات ومعجزات أماكلمات كتابكم فلم تديم معجزة واحدة ومع أذالسلمين يقولون بحريف ماوصل الى عصرهم من الكتب، ويؤمنون بأن القرآن وحده معجز ، فأن أمير المؤمنين — في رأى واضع المحاورة — لم بجبه بشيء ، وإنا من الراكب على جل في (١) و وضع الحماورة — لم بجبه بشيء ، وأنا يد على جل في إن يرد عليه ، وأن يمتدح كتبه فلا بجبيه حتى بما ورد في القرآن من غير أن يرد عليه ، وأن يمتدح كتبه فلا بجبيه حتى بما ورد في القرآن من اعتراض عليها وهو خليفة المسلمين . وكم أن المقتل لا يقبل هذا السكوت من المهدى فأنه يستنكر كذلك أن يقول تيمو تاوس مثل هذا المنكرة عن تيمو تاوس في حضرة الخليفة المهدى كثير في هذه المحاورة .

ولما كانت هذه المحاورة غير ممثلة في كتاب ابن الصلبي «في الرد على المدب » كما أسلتنا ، ولم يشر إليها ميخائيل السرياني في تاريخه ، ولا ابن العبرى في كتابه « تاريخ الكنيسة » مع كثرة ما كتبه عنه (۱) ، ولما كانت أقدم إشارة إليها وردت في فهرس عبد يشوع المنوفي سنة ١٩٩٨، ولما كانت أقدم إشارة إليها وردت في فهرس عبد يشوع المنوفي سنة ١٨٥٨، أن هذه الحاورة قد وضمت في ختام القرن الثالث عشر وجذا تسقط نسبتها إلى تسمو تاوس الأول أيضاً .

(٦)

ة فذا لم يصح نسبة هذه المحاورة إلى المهدى ولا إلى تيموناوس فن. مؤلفها ؟

<sup>(</sup>١) يشير إلى ما جاء في أشميا ٢١ : ٧

<sup>(</sup>١) تاريخ الكنيمة ج ٢ : ١٩٥ - ١٧١

المحاورة نلك هي خلوها من أسماء المتناظرين، وخلوها من التواريخ أو الحوادث التاريخية إلا من حادثة تاريخية واحدة في العصر انذي يراد تأريخها فيه حتى لا يقع بها تضاوب يذهب بقيمتها، وهذه الحادثة هي هنا قصة غزوة الرشيد للقسط تطينية، وقد رأينا نفس هذه الظاهرة في رسالة الكندي إذ أورد المؤلف فها قصة بابك المحترى.

ويغلب على ظنى أن الذي أوحى إلى المؤلف بهذه المحاورة هى الذكرة التى عرفت عن المهدى من أنه كان أول من أمر الجدايين من أهل البحث من المتكلمين بصنيف الكتب فى الرد على الملحدين . كما استوحى واضع رسالة الدكندى فقرة وردت فى كتاب الآثار الباقية عن القرون المالية المبيع بن اسحق البيرونى (۱۱ فى وضع رسالته وهى « وكذلك حكى عبد المسيح بن اسحق الدكندى عنهم فى جوامه عن كتاب عبد الله بن اسماعيل الهاشمى أنهم يعرفون بذيح الناس ولمكن ذلك لا يمكنهم اليوم جهراً ».

وكا حور واضع رسالة الكندى في موضوع الرسالة فحيل منها موضوع جدل دينى بين المسيحية والاسلام ، على حين لم يشر البيرونى إلى أن الرسالتين في الجدل ، كذلك فعل واضع هذه المحاورة ، فور فيا نسب إلى المهدى في كتب التاريخ فجيل منه مناظراً ، على حين لم يذكر المسعودى إلا أنه «كان أول من أص الجدليين من أهل البحث من المتكلمين جصنيف كتب عن الملحدين » على ما سبقت الإشارة إله .

وتتعدد هذه الظاهرة في عدد من كتب الجدل التي دُرَيَّمَت س في أغلب التلف عشر ونهاية القرن النالث عشر الظن س فيا بين الربع النائى من القرن الحادى عشر ونهاية القرن النالث عشر أو بعد ذلك بقليل ، بشكل يرحى أنه كانت هناك مدرسة تقوم على صناعة هذه الكتب ، وأنه كان لهذه المدرسة منهج يقوم على استغلال الآثار الناريخية وتحويلها إلى أغراض جدلية ، كاستفلال ما ورد في كتب السيرة عن مقابلة النبي صلى الله عليه وسلم لراهب مسيحى عرف في هذه الكتب باسم مجيرا

<sup>(</sup>۱) س ۲۰۵

فى وضع قصة محيرا ١٠١٠ أو قصة إسلام أحد المسيحيين فى وضع كتاب المهن والدولة لعلى بن ربَّن الطبرى (٢٠ أوقعة بابك الحرى فى رسالة لكندى. وقصة غزوة الرشيد القسطنطينية فى عاورة تسوتاوس وضوع هذا البحث. والفرض من ذكر هذه الحادثة فى أغلب الأحيان هو محاولة دفع القارى وطريق غير مباشر الى استنتاج نسبة هدذه للؤلفات الى شخص بعيته أو عصر بعينه .

وكان لهذه المدرسة — في سبيل تطبيق هذا المنهج طرائق هي وإن اختلفت في الشكل إلا أنها متفقة في الجوهر . فانك لين تجد في هذه الكتب شبئاً من أسماء الأعلام ، كما هو الحال في رسانة الكندى : فقد خلت حتى من اسمى المتراسلين وجاء في المقدمة إنه كره ذكر اسمهما لعلة من الطل اواستعاض المؤلف عن اسمهما بكلمة فلان (من فلان بن فلان . . . الى فلان ابن فلان ) فاذ ذكر أحد الاسمين حذف الآخر ، كما هو الحال في محاورة البطرق بوحنان مع أمير المؤمنين حذف الآخر ، كما هو الحال في محاورة تيموناوس مع أمير المؤمنين وذلك لكي يكون الميدان واسما غير مقيد بشخص معين يمكن أن بعرف السوبه أو بعض خصائص كتابعه . وذلك ما حدث بالمقمل فقد سمى ميخائيل السرياني المؤرخ أمير المؤمنين الذي ناظر البطرق بوحنا باسم « عمرو بن سعيد » ، وأقترح (WY) المستشرق الفرنسي بعد أبي عبيدة . وفي الوقت الذي ذكر فيه عبد يشوع محاورة تيموناوس بعد أبي عبيدة . وفي الوقت الذي ذكر فيه عبد يشوع محاورة تيموناوس خميا بين المهدى أو خلقه المادي » ، مجدد (Wright) المستشرق الانجليزي يتردد فها بين المهدى أو خلقه المهدى ي مجدد (Wright) المستشرق الانجليزي يتردد فها بين المهدى أو خلقه المهدى و . .

وكان من منهج هذه للدرسة عدم التعرض للتواريخ، فلن تجد في إنتاجها أى ناريخ يشير إلى للزمن الذي يراد نسبتها إليه، أو تاريخ ليمض ما يرد

Gutheil, A Christian Behira logend. in Zeitschrift für (۱) Assyriologie XIII: 189-242

W. Wright A Short History of Syriac Literature, p. 193. أنظر (7)

فى كتاباتها من حوادث، على عكس ما نألته عند السريان فى كتهم فى بخلف العصور، وذلك حتى لا تستطيع أن تتخذ من بعض خصائص هذا العصر أو غيره من التواريخ التى توضع فى الكتاب دليلا تحكم به على صحته أو فساده، وهذه الظاهرة مشتركة فها جيهاً.

ودراستنا للخصائص النمنية لهذه الكتب تدل على أن أساربها جميعاً واحد ، وإن تفاوتت قليلا تبعاً لتفاوت المؤلفين ، وأن طريقتها واحدة يعتمد أكثرها . على نظام السؤال والجواب ، وأن ترتبب هذه الأسئلة يكاد يكون على نمط واحد فيها جميعاً ، مع استثناء سؤال أو اثنين يتمرد بهما كل واحد من هذه الكتب ، وهذا مدل على وجود وحدة بين هذه الكتب .

هذه فى المحصائص الواضحة فى منهج هذه المدرسة، وربما استطعنا — على ضوء دراسة الأسلوب الفنى فى الكتابة فى عصر النهضة الأدبية السريانية — أن تتعرف أصحاب هذه المدرسة . وسنفرد لهذه الدراسة كِمثاً خاصاً .

# حكيم الإشراق وحياته الروحيـــــة عركنور محر مصطفى علمى

(1)

### مصادر ترجمة حكيم الإشراق

كتب كثير من المؤرخين والمترجين عن حياة حكم الاشراق شهاب الدن الهروردي الحلي المتول ؛ قعرض بعضهم له بالذات ؛ وأفرد لسيرته ووصف أحواله وذكر مقتطفات من نثره ونظمه ، صفحات تختلف طولا وقصرًا ، وتتفاوت إجالا وتفصيلا ؛ وذكرُه بالعرض بعضهم الآخر ، فأشار إليــه في سياق حديث عن ماك من الملوك ، أو شخصية أخرى من الشخصيات ، أو عصر من العصور الاسلامية . وإنها لإشارات عابرة وعبارات موجزة تلك التي يقدمها هذا القريق من المؤرخين والمترجمين . وهذه العبارات لإيجازها إ لا تكنى لإعطائنا صورة كاملة واضحة لحياة الرجل وأطوارها ، والغلروف الني أحاطت بها ، والصروف التي عرضت لهما ، والعوامل التي أثرت فيها وفي تكوين شخصية صاحبا ومذهبه ، ولكنها على إمجازها إذا أضيف بعضها إلى بعض، وفهم بعضها على ضوء بعضها الآخر، أعانت إلى حدٌّ ما على تكوين فَكُرة عما حِصلُ مهذه المسائل التي لا بد من أن يلم بهما الباحث عند ما يرمد أن يخرج ترجمة لحياة حكم جليل الشأن عظيم المخطو كالسهروردى الّذي كان له في تاريخ الحياة الروحية الاسلامية آثار قيمة وصفحات صادقة و تفحات مشرقة : كابن خلكان وياقوت وابن تغرى بردى وابن شداد وغيرهم ، قد قدّم كل منهم طائفة من المعلومات التي تتصل من قريب أو من بعيد عياة السهروردي العامة والخاصة ، وبالآثار التي خلفها ، وبالذهب الذي ألنه ودعا إليه ، وبالحن التي لتمها في سبيل هذا المذهب، وبالنهاية الؤلمة التي انتهت بها حياته .

على أن ما يقدمه هؤلاء المؤرخون والمترجون ؛ وإن كان له أثره في كشف النقاب عن بعض النواحي في حياة السهروردي ؛ إلا أن هناك كثير أمن النواحي الأخرى كان سيظل مفموراً عامضاً لو لم يتم لإظهاره تلميذ للسهروردي لعله أوفي تلاميذه له وأبرهم به وأحرصهم على إذاعة مذهبه ونشر تعائمه، وأشدم عناية بوصف أحواله ؛ وإحصاء مصنفاته وبيان موقف خصومه منه ، ودكر طائعة صالحة من أقواله المنتورة وأشحاره النظومة . وهذا التلميذ الوفي لأستاذه البارية هو شمس الدين محد بن محود الشهرزوري وهذا التلميذ الوفي لأستاذه البارية هو شمس الدين محد بن محود الشهرزوري الاشراقي المتوفق سنة ١٩٦٨ه = ١٩٧٠ م ؛ فقد وضع الشهرزوري كتابا المشروددي إما الحكما والاشراقيين المسلمين ، وجعل لهذا الكتاب عنواناً هو : د نزهة إما الحكماء والاشراقيين المسلمين ، وجعل لهذا الكتاب عنواناً هو : د نزهة إما الحكماء والاشراقيين المسلمين ، وجعل لهذا الكتاب عنواناً هو : د نزهة فؤاد الأول مرقم ١٩٧٧ تاريخ وفلسفة ، وهذه النسخة هي التي رجعنا إلها فؤاد الأول مرقم ١٩٧٧ تاريخ وفلسفة ، وهذه النسخة هي التي رجعنا إلها وعولنا عليها فيا قصدنا إلى تحقيقه هنا من العناصر التي نتألف منها سيرة حكم الاشراق وحيانة الروحية .

وليس من شك في أن ترجة الشهرزوري لحياة أستاذه السهروردي هي أثم وأوفي ما وصلت إليه أيدينا من معمادر عن حياة حكم الاشراق ومذهبه، وما يصل بحياته من أخبار مولده ونشأته، وإقامته ورحلته و ورحلته و وراسته وثقافته، وسلوكه و بحرده ومفارقته، وما يتصل بمذهبه وعقيدته من آراه الفقها، والفلاسفة: فقد وقف أو لك من هذه العقيدة موقف المشككين فيها الطاعنين عليها وعلى صاحبها ؛ ووقف هؤلاء من ذلك المذهب موقف الناقدين الجرحين عاولين الابانة عما فيه من نقص وفساد وتناقض ؛ ووقف التسهرزوري بين أو لئك وهؤلاه موقف المدافع عن أستاذه ، المهاج لحمومه المبين لما وتعوا فيه من فساد الرأى في عقيدة الرجل وسوء الفهم لذهبه وسوء النب قول المنافقة والتصوفية ، ومن دقة كنا من سعة الأنق ووفرة الثقافة الدينية والمعلية والتصوفية ، ومن دقة كنا شروحب الاحصاء والاستقصاء، ومن حرية الفكر وجرأة القول وحرارة

الدغاع ، بحيث استطاع أن يقدم لنا عن حكيم الاشراق وحياته ومذهبه مانم يستطع أن يقدم غيره نمن ترجموا هذا الحكيم . على أن دفاع الشهرزورى عن أستاذه ، ورده هجات خصومه من دونه ، ثم يسلم أحدها أو كلاعا من تعصب التلميذ لأستاذه ، ولا من تعصبه على خصومه ، ولكن اصطناع التحفظ والاحتياط من ناحية ، والركون الى التدقيق والتحقيق من ناحية أخرى ، وتحصيص ما يذكره الشهرزورى على ضبوه ما يقرره السهروردى في كتبه ورسائله من ناحية ألتة ، كل أولك يكنى لأن تتبين وجه الحق فيا يعرض الشهرزورى ويذهب الميه .

على أن قيمة الشهرزورى وكتابه و نرهة الأرواح » لا تفف عند هذا الحد من تجلية الغامض من حياة السهروردى ، وإبما هى تتجاوزه الى شى آخر : ذلك أن الشهرزورى قد عرض لشرح كتابين هامين من كتب السهروردى أحدها والتلويحات » والآخر وحكمة الاشراق » ناهيك بأن له كتابين يعرف أحدها باسم و الرموز والأمثال » و بعرف الآخرياسم والشجرة الاطمية » وبأنه قدأبان عن تسلمل الأنبياء والحكاء والفلاسفة تسلملا تاريخيا له قيمته الكبرى وخطره العظم في رد المذهب الإشراق الى معمادره الأولى التي صدر عنها واعتمد عليها السهروردى في إقامة صرح حكمة الاشراق . فكل أولئك من شأنه أن يبين لنا الى أى حد يمكن أن يعد الشهرزورى أهم من كتب عن السهروردى ، وعلى أى وجه يمكن أن تعبر كتاباته أوفى المصادر عن حياة حكم الاشراق وأحقالها مذكر أخياره وأحواله ومصنفاته. واذا أضفنا الى هذا كلم ما كان يمتاز به الشهرزورى من ثقافة واسسمة في الحكمة البحثية ومعانها ، وفي الحكمة الذوقية ومرامها ، خلصنا الى أنه كل أعرف من غيره مذهب أستاذه ، وأقدر على فهم هذا المذهب ، وأدى كان أعرف من غيره مذهب أستاذه ، وأقدر على فهم هذا المذهب ، وأدى كان وح صاحبه .

## اسم حكيم الإشراق ولقبه

اتفق أكثر الذين ترجموا لحكيم الاشراق على أن اسمه هو أبو الفتوح يحي ابن حبش بن أميرك ، وعلى أن لتبه هو شهاب اللهين السهروردي الحكم المقتول محلب(١) ، وقيل إذ اسمه أحمد ، وإن كنيته اسمه وهو أبو الفتوح(٢). هذا ما ذكره باقوت وان خلكان ، ويزيد عليــه هذا الأخير ما نقله عن ابن أبي أصبيعه في ( طبقات الأطباء ) وهو أن اسم السهروردي هو عمر دون أن يذكر اسم أبيه . وقد عقب ابن خلكان على هذا بقوله إن الصحيح هو الذي ذكره أولا ، إذ وجده نخط جماعة من أهل للعرفة سهذا الفن ، وأن جماعة أخرى لايشك في معرفتهم قد أخبروه به ، فقوى ذلك عنده ، وجمله يترجم للحكيم عليه '٢٦ . وأكبر الظن عندنا أن يكون ابن أني أصبيعه قد ذكر السهروردي باسم عمر لما عسى أن يكون وقع فيه من خلط بين حكم الاشراق وبين شهاب الدين أبي حفص عمر السهروردي البغدادي التوفى ١٣٣٧ ﻫ وصاحب كتاب ( عوارف المعارف ) . وقد أعاننا ابن خلكان على ضبط ما ورد فى اسم المهروردى من ألفاظ غريبة أو أعجمية قد يلتبس نطقها أو فهمها فقال عن لفظ (حبش) إنه ينتح الحاء المهملة والباء الموحدة . والشين المعجمة ، وقال عن لفظ (أميرك) إنه بفتح الهمزة وبعدها ميم مكسورة ثم ياء مثناة من تحتها ساكنة وبعدها راء مفتوحة ثم كاف، وهو اسم أعجمى معناه أمير ، وهو تصغير (أمير) لأن الكاف التي تلحق بآخر الأسم هى للتصغير<sup>(٤)</sup> . والسهروردى نسبة إلى (سهرورد) بضم السين المهملة

 <sup>(</sup>١) إقوت: معجم الأدباء ، ج ١٩ ، س ٣١٤ ، وابن خلكان: ونيات الأميان ج ٢ ، س ٣٦١ ، والشهرزوري: تزمة الأرواح ، س ٣٣٠ ،

<sup>(</sup>۱) ابن خلکان: رفیات الاعیان، ج ۲، س ۲۹۱

<sup>(</sup>٣) أَيْنَ خَلْسُكَانَ : وَفِيَاتَ الْأَعِيَانَ ، جَ ٢ ، ص ٢٦١

<sup>(</sup>٤) ابن خلكان: رفيات الأعيان، ج ٢ ، س ٢٦٣

وسكون الهـــاء وفتح الراء والواو وسكون الراء التانية وفى آخرها دال مهملة وهى بليدة عند زنجان من عراق السيم(١٠) .

وبلقب السهروردى بالؤيد بالملكوت، وذلك لما عرفه من العلوم الالهية والأسرار الريانية التي رمنم الحكماء عليها وأشار الأنبياء إليها، ولما أيد به من قوة التعبير عن هذه الأسرار وقلك العلوم في كنابه العظيم (حكمة الاشراق) (٢٠٠٠ . ويلقب أيضاً مخالق البرايا ، وذلك لمما كان يظهره في الحال من العجائب، ويروى الشهر زورى أن واحداً وأي السهروردي في المنام فقال له الأخير: لا تسمو بي نخالق الرايا ٢٠٠٠ .

ولما كان السهروردى قد مات متنولا على نحو ما سنذكره مفصلا في موضعه بعد ، فقد أطلق عليه المؤرخون لتب (الشيخ المتنول ) ، وذلك تميزاً له عن غيره ممن يشتركون معه في النسبة إلى سهرورد : فنعت عالمان صوفيان آخران يعرف كل مهما ياسم السهروردى ، وأحدها هو أبر النجيب عد القاهر بن عبد الله الملقب ضياه الدين السهروردى ، للولود سنة ٩٠٥ هر والنوفي سنة ٩٠٥ ه ، وثانهما هو ابن أخي أبى النجيب هذا وهو أبو حفص عمر بن محد الملقب شهاب الدين السهروردى ، والمولود سنة ٩٠٥ ه والمتوفى في مستمل المحرم سنة ٩٣٧ ه ، وله صيت ذائم في عالم التصوف من الناحيتين في مستمل المحرم منة ٩٣٧ ه ، وله صيت ذائم في عالم التصوف من الناحيتين العلمية والمعلية والمعلوفية المسوفية المنسوبة إليه والمعروفة على السهروردية .

<sup>(</sup>١١ ان خلكان: ونيات الأعيان، ج ١، ص ٢٩٩

ان خلكان : وفيات الأنبيان ، ج ٢ ، ص ٢٦٣ ، والنهر (ورى : نومة الأوراح) ، من ٢٦٣ ،

<sup>(</sup>۱) النهرزوري : نزمة الأثرواح ، س ۲۲۲ -- ۲۲۲

#### حياة حكيم الإشراق : بين سهرورد وحلب

يلاحظ المتأمل في حياة حكيم الاشراق أنه قد نعاقب عليه فيها أطوار ثلاثة : طور يبدأ بمولده ، ويشتمل على نشأته الأولى وما تلقاه فيها من تربية ومعرقة في موطنه الأول الذي ولد وعاش فيه ، وينتهي برحيله عن هذا الموطن إلى غيره من البلاد ؛ وطور كانت حياته فيه حياة تنقل من هذا البار الى ذاك البلد ، يقيم هنا حينا ثم يزتحل ، ويقيم هناك حينا آخر ثم لايلبث أن يقوم في نقسه ما بدعوه الى النزوح فيولى وجهه شطر بلاد يلتي فمها عالمـــا من العلماء ، ويكتسب منها علما من العلوم أو معرفة من المعارف أو تجربة من التجارب، وطور يمكن أن يعد عاتمة المطاف وبداية الاستقرار، وإن كان الاستقرار قد شابه كثير من الاضطراب، وانتاب الحكم فيه ألوان من الأذي وضروب من الحن انتهت كلها بالحنة الكبرى التي كان فيها حتفه ونهاية حياته. ومن هنا يمكن أن نطلق على الطور [الأول اسم طور النشأة الأولى والاتامة قى سهرورد ، وعلى الطور الثانى اسم طور الأسفار والتحصيل ، وعلى الطور التالث اسم طور الاتامة والنهاية . ولكي تتبين لنا حياة السهروردي ، والظروف التي أحاطت به والعوامل التي أثرت فيه ، وأعانت على تكوين شخصيته من الناحيتين العلمية والعملية ، فلا بد من أن نقف وقعة قصيرة أو طويلة عند كل طور من هذه الأطوار .

فاذا وقفنا عندالطور الأول من أطوار حياة ذلك الحكيم العظم ، ألفينا أنفسنا أمام طائفة قليلة من المعلومات التي لاخطر له الولاغناء فيها ، والتي لا تكوّ لأظهارنا على صورة واضحة لحياة الرجل في طفولته وصباه . ولعل كل ما نعرفه عنه ، أو كل ما يمكن أن يقال عنه في هذا الطور الأول من أطوار حياته إنه ولد بسهرورد وإن تاريخ مولده يقع بين سنتي ه ، ه من أطوار حياته إنه ولد بسهرورد وإن تاريخ مولده يقع بين سنتي ه ، ه منا من أعال آذريجان بالعراق العجمي ، وجيالك تلق البلدة القرية من زنجان من أعال آذريجان بالعراق العجمي ، وجيالك تلق

أرل ما نلق من نفافات دينية وناسقية وتصوفية . أما على من تلقى هذه النقاف ، وما الخصائص العلمية وغير العلمية وغير العلمية التي التقاف ، وما الخصائص العلمية وغير العلمية التي امتازت بها بيئته المزلية من ناحية وبيئته الإجتاعية من ناحية أخرى ، ومن أبوه ، وما كانه هذا الأب ، وما أثره في تنشئة ابنه وتتنيفه وتوجيه ، فكل أولئك أهود لا نكاد نظفر بها أو نقف على بعضها فها بين أيدينا من المراجع عن حياة حكيمنا في طورها الأول . ولهذا ستظل الأسالة أيدينا من المراجع عن حياة حكيمنا في طورها الأول . ولهذا ستظل الأسالة ليعائمة حول هذه الأمور بغير جواب إلى أن تناح المصادر والمعلومات التي تكنى ليجليتها والايانة عما خني منها .

وإذا انتقلنا مع السهروردي من طوره الأول إلى طوره الثاني رأينا حكيمنا لايقر له قرار ، ولا يستقر به مقام ، وإنمـا هو يحب الأسفار ، ويتنقُل من بلد الى بلد، ويلتي أجناسا شتى من العلما. والحكماء ، بأخذ عن أولئك علمهم وعن هؤلاء حكمتهم ، ويصاحب الصوفية وبجالسهم ، • ويأخذ نفسه بالتجريد وسلوك طريقهم والتخلق بأخلاقهم وإخضاع نفسه لما يخضعون له أنفسهم من ريانات وعجاهدات كانت سبيله الى ما أشرقت به نفسه من أنو ارالكاشفات والشاهدات . فقد حدثنا الشهر زوري عن السهر وردي فقال ما نصه : ﴿ كَانَ قَدْسَ اللَّهُ رُوحُهُ كَثِيرِ الْجُولَانَ وَالْطُوفَانَ فِي الْبِلْدَانَ ، شدىد الشوق الى تحصيل مشارك له في علومه ، ولم محصل له . قال في آخر ( المطارحات ) : وهو ذا قد بلغ سنى الى قريب من ثلاثين سنة وأكثر عمرى في الأسفار والاستخبار والتفحص عن مشارك مطلع على العلوم، ولم أجد من عنده خبر عن العلوم الشريفة ، ولا من يؤمن بها . قال الشهرزورى : فانظر الى قوله : ولامن يؤمن بها ، وأكثر العجب من ذلك . وكان رحمه الله غاية في التجريد ، ونهاية في رفض الدنيا ، يحب المقام بديار بكر ، وفي بعض الأوقات يقيم بالشبام ، وفي بعضها بالروم ه (١١) . وحدثنا الشهرزوري عن السهروردي في موضع آخر فقال ما نصه : ١٠٠ وسافر في صغره في طلب العلم والحكمة الى مراغة ، واشتغل بها على عبد الدين الحيلي ، وإلى أصفهان ،

<sup>(</sup>۱) الديرويري: تزمة الأرواح ، ص ٢٣٤

وبلغنى أنه قرأ هناك بصائر ابن مهلان الساوى على الطهر القارسى ، والله أعلم بذلك ، إلا أن كتبه تدل على أنه فكر فى ( البصائر ) كثيراً . وسافر الى نواحى متعددة ، وصحب الصوفية ، واستفاد منهم ، وحصل لنفسه ملكة الاستثلال بالفكر والانفراد ، ثم اشخل بنفسه بالرياضات والخلوات والانكار، حتى وصل الى غايات مقامات الجكاه ، ونهايات مكاشفات الأولياء . . ي (١٠) .

وقد اتصل السهروردى فوق هذا كله بقطر الدين المسارديني (المسارداني) الساكن عاردين ، وكانت بينه وبينه صداقة واجتماعات<sup>(۱۲)</sup> والمبارديني رأى في السهروردى سندكره في موضعه جد ، وذلك عند ما نعرض لآراء معاصر به فيه .

قاذا عرفنا أنجد الدين الحيل " كان فتها وأصولياً ومتكلا، وأن كتاب (البصائر) لابن سهلان الساوى إما هو كتاب في المنطق ، وعرفنا مما أنبته الشهرزورى في أقواله المتقدمة أن السهروردى اشتغل في المراغة بعلل العملم والحكمة على عبد الدين الحيلي ، وأنه قرأ في أصفهان بعمائر ابن سهلان ، وأنه سلك طريق الصوقية فتجرد وتزهد وخلا إلى نفسه وربه ، إذا عرفنا هذا كله تبين لنا أن ثقافة السهروردى التي تهيأت له في الطور الثاني من أطوار حياته كانت ثقافة لها طابعان : أحدما طابع علمي قوامه النقه والأصول والكلام والحكمة النظرية ، والآخر طابع عملي قوامه التصوف وما فيه من أعمال أساسها الذوق والتجوية .

على أن حياة التجوال التي كان محياها حكيم الاشراق لم تقف به عند حد البلاد التي أشرنا إلى أنه دخلها ، وأفاد منها ما أفاد من ثقافات ، وانصل فيها

<sup>(</sup>۱) الشهرزوري : تزمة الأرواح ، من ۲۳۳

<sup>(</sup>٦) التجرزورى: 'ترفة الأثرواح ، ص ٣٦٠، وإقوت: مسج الأدباء ع ١٩٥٥ من ١٢٥ و التجريرة التجريرة التجريرة عن ١٩٥٥ من ذي الحبة سنة ١٩٥١ من ذي الحبة سنة ١٩٥١ من ذي الحبة سنة ١٩٥١ من ذي الحبة التجرير في أما كن عدد العبة المناز الشريرة منها دمشق. ( إين أبي أمييمة طبقات الأطباء ع ١٠ من ١٩٥٥ مس ١٩٠١).
٢٠٠ عدد المن الجيل هو شيخ تلر العن الرازى، وعليه تخرج، ويصحبته انتهم، وكان إماما في تدونه ( ويات الأعبان : ج ٢٥ من ٢٩١).

بمن انصل مهم من شخصيات؛ وإعما هي قد امتدت به إلى الشام حيث قدم إلى مدينة حلب سنة ٥٧٩ هـ ، وكان قدومه إليها اله الطور الناني وبداية الطور الثالث من أطوار حياته ، بل وغايمة حيانه كلها . وهناك في حلب نزل في المدرسة الحلاوية (11 ، وحضر درس شيخها الشريف انتخار الدين ، وبحث مع الفقها، من تلاميذ هذا الشيخ وغير تلاميذه ، وناظرهم في مسائل عدة فلم يجاره أحد منهم ، بل ظهر عليهم ، وظهر فضله للشيخ افتخار الدين ، فأدن ه إليه ، وقرب مجلسه منه ، وأظهر فضله للناس ، وعرف مكانه فيهم (17 ،

على أن ما ظهر من فعلل السهروردي وعلمه ، وما أظهره من براعة في المناظرة وأفحام في الحجاج ، وما كان له من مراة كبرى عند الشيخ افتخار الدين ، كل أولئك قد أحتى عليه الفقها ، وأوغر صدوره ، فيعلهم يرجفون به ويشنمون عليه ، الأمر الذي ترتب عليه أن استحضره الملك الظاهر ابن صلاح الدين وصاحب حلب في ذلك الحين ، وعقد له مجلسا من الفقها والمتكلمين يباحثونه ويناظرونه فيظهر عليهم عججه وبراهيته وأدلته ، ويظهر فعنله للملك الظاهر كما ظهر من قبل الشيخ افتخار الدين ، وإذا بالملك يقربه ، ويقبل عليه ، ويخمص به ، وإذا بالحاقين عليه والغيقين به من الفقها ، ورداد ومناهم وغيظهم ، وإذا م برمونه بالالحاد والزادقة ، ويكتبون إلى الملك الناص صلاح الدين عدونه من فساد عقيدة ابنه الظاهر بصحبته الشهاب المهروردي ، ومن فساد عقائد الناس إن هو أيقي عليه ، فم يكن

<sup>(</sup>۱) كانت الدرسة الملاوية كنيسة من يناه هيلانة أم تسخطين ، ثم تحولت إلى مسجد .
على أثو يبثرة الافرنج قبور للسامين ، وإسراقهم حين حمارهم حلب سنة ١٩٥٨ ه ، وكانت تمرف قديما عسجد السراجين ، قسامك أور الدين جعلها مدوسة ، وقال ابن شداد: هى من أعظ المداوس مبيناً وأكثرها طلبة وأفزورها جامكية ، وهي إلى برسنا هذا من من مدارس حلب النهيرة ، ولكن لم يعد لها المركز العلى الوطيد الذى كان لها في ماضيات الأنها ( إلمام البلاء بتاريخ حلب النهياء ، ع ٢٠ م ٧٠ س ٢٠ ٧ ) . ويقول المناز والمناز المناز الم

من صلاح الدين إلا أن كتب إلى ابنه الظاهر يأمر. بقتل السهروردي ، ويشدد عَلَيه في ذلك ويؤكده , وما هي إلا أذ أستفتى فتها، حلب في أمر السهروردي فأفتوا يقتله ٢١٠. وقد صور لنا الشهرزوري هذه الفتنة التي أثارها النتها. حول السهروردي، وذلك فيا نقله في ( نزهة الأرواح ) من قول. غُر الدين المسارديني وهذا نصه : ﴿ . . . ولما فارقنا ﴿ يعني المهروردي ﴾ من الشرق، وتوجه إلى حلب، وناظر بهــا النقهاه، ولم يجاره أحد، كثر تشنيعهم عليه ، فاستحضره الملك الظاهر ، واستحضر الأكار والفضلا. المتفننة لساع ما بحرى بينهم من المباحث ، فتكلم معهم بكلام كثير ، وبان له فضل عظم ، وعلم باهر ، وحسن موقعه عند الظاهر ، وقربه وصار مكيناً عنده، مختصاً به ، فازداد تشنيع أولئك عليمه ، وعملوا محاضر بكفره، وسيروها إلى دمشق إلى صلاح الَّدين ، وتأثوا له : إن بتى أنسد اعتقاد اللك وإن أطلق أفسد أي ناحية سلك. وزادوا عليه أشياء كثيرة ، فبعث الى الظاهر يتول بخط القاضي الماضل : ان هذا الشهاب لا بد من قتله ، ولاسبيل إلى إطلاقه بوجه ع (١١).

وهكذا نتبين الى أي حد كان فقهاء حلب مسرفين على أنفسهم وعلى الحق. والى تشكيك الملك في عقيدته وتعالميه ، ونتبين أيضاً الى أى حد كان الملك الظاهر معتدلا ومنصفاً ومقدراً للعلم والعلماء والحكمة والحكماء حين وقف من السهروردى ذلك الموقف الذي لم يستجب فيه لأول وهلة لدعوى الفقها. أن المهروردي إن ظل طليقاً أفسد عقيدة الملك والناس . حقاً لقد كان الملك الظاهر معتدلًا وعادلًا حين رأى أن يمسك عن البت في أمر المهروردى، وأن يتردد فى تصديق مايدعيه الفتهاء حتى يعقد له ولحم ذلك الجلس الذى جعهم جيعاً ، ودارت فيه المناقشة بين الحكيم وبين خصومه الذين خصمهم وأفحمهم

باترت: مسجم الأدباء ، ج ۱۹ ، ص ۲۱۰ - ۳۱۳
 النهرزوری : نزمة الأرواح ، ص ۴۳۰

على وجه أكبره لدى اللك وشظم منزلته عنده. ونتبين من ثنــايا هذا كله أن الملك الظاهر لم يكن متزمتاً ولا متعصباً لأحد على أحد ولا العقيدة دون عقيدة، وأنما هو ملك يحب العلم ويقدر العلما. وبعرف للحكم، حقهم في حرية التفكير والتمبير . ونتبين بعد هذا كنه أن الحكم على السهروردي بالقتل لم يكن عن رغبة منه ، بل هو على المكس من ذلك على الرغم منه ، اضطر الى إصدار. تحت تأثير أبيه صلاح الدبن الذي كان مدوره واقعاً تحت تأثير الفقياء من ناحية ، وكان بطبيعته ملكا سنياً بكل ما في الكلمة من معني ، لاسها أنه أنشأ دولته على أتفاض الدولة الفاطمية وهي دولة شيعية لهــا من التقاليد والعقائد، ولمن ظهر في ظلمًا من أهل العلم والأدب والفلسفة من الكتب والرسائل والآثار المنثورة والمنظومة ، ما يُتنافئ كثيرًا أو قليلا مع تعاليم الكتاب والسنة . ناذا كان ذلك كذلك ، وكان من أهم أغراض صلاح المدين القضاء على تعالم الفاطميين ومحو آثارهم وعاربة كل من تسول له نفسه أن ينشر في الناس عقيدة مضلة أو بدعة مزينة ، وكان الفقها. في كل عصر من عصور الاسلام هم الموكلين بالشريعة وتعاليمها ، القائمين على الكتاب والسنة والمحافظة عليها، وكان لهم من الكرامة والاجلال عند أصحاب الــلطان، ومن الهيبة والحشية والطاعة عند الخاصة والعبامة ، ما بجعل لحكهم خطره العظم وأثره العميق في الحياة الروحية فضلا عن الحياة السياسية والاجتماعية اذا كَان ذلك كذلك ، فلا أقل اذن من أن يكون السهروردي ملحداً وزنديقاً لأَذْ النقهاء قالوا إنه ملحد وزنديق ، ومن أن يَتتل لأن الفقهاء أباحوا دمه رأفتوا بقتله .

على أذ موقف القصد والاعتدال الذي وقفه الملك الظاهر من السهروردي وموقف التطرف والاسراف الذي وقفه قفهاء حلب من ذلك الحكيم كان لهما من غير شك أثرهما في حياة الناس وأفكارهم وآرائهم في ذلك الحين: فقد كان الناس وقتئذ بين مؤمد للسهروردي وبين معارض له . فأما المؤمدون فهم أحرار الفكر من الشباب الذين مدعون إلى التجديد ويميلون إلى كل مبتكر وعلى وأسهم الملك للظاهر . وأما المعارضون فهم المتعصوف المتصكون بحرفية النصوص وظاهر الألفاظ من الشيوخ الذين كان على رأسهم السلطان صلاح الدين ، وكان أشدعم نمياً على السهرورى وإرجاقا به الشيخان زين الدين وعبد للدين ابنا حميد اللذان جعا الجموع ، ودبرا الكيد، وحرضا الملك، على أن يضعوا الملك الظاهر أمام الأمر الواقع ، وعرجوه فيضطر إلى إنفاذ أمر أبيه في السهروردى ، وواقفاً على دقائق هذا النضال بين القلسفة والدين ، أو بين الفكر الحر والتعصب الذي لم يقصد به إلى وجه الدين ، بل كان الدافع إليه إشباع شهوات النفس من حقد وحسد وغيرة ، قد حدثنا عما وقع فيه معاصرو السهروردى من خلاف حول عقيدة الرجل ومذهبه فقال : واقت علم فرأيت أهلها غنتاين فيه ، منهم من يصدقه ، ومنهم من يزدقه ، واقداً على .

يق بعد ما وقتنا عليه من خصومة النقهاء السهروردي وتشنيهم عليه ، أن نتبين هل كان الحسد والحقد والفيرة هي وحدها الدوافع التي حملت أولك الفقهاء على هذا التثنيع وقلك المحصومة ، أم أن هناك أساياً أخرى ، أوموراً تنسب إلى السهروردي وكان للنقهاء الحتى أو بعض الحتى على الأقل في دحضها وهدم ما يزعمه السهروردي فيها ، الحتى أن الشهرزوري قد فعمل المقول في ذلك تفصيلا ، وأظهرنا على أن السهروردي كان يصرح في البحوث بعقائد الحديماء ، ويناضل عها ، ويسفه رأى مخالفها ، وأنه كان يناظر الفقها ، فيقطعهم في المجالس ، وأنه قد انضم إلى ذلك ما كان يظهره من المجائب بقوة روح القدس ، وما نسب إليه من المغلام ، وأنه ادعى النبوة (١٠) . وياحة دمه والحكم عليه بالقتل . ولكن الشهرزوري برى أن السهروردي وإباحة دمه والحكم عليه بالقتل . ولكن الشهرزوري برى أن السهروردي برى من ذلك ، ويرده إلى الحسد بدليل قوله : « فانه حسب الحساد » (١٠) . وين الأشياء أنه قال في بعض

١١) المهرزوري: ترمة الأرواح ، ص ٢٣٤

<sup>(</sup>۱) الشهرزوري: نزمة الأرواح ، س ۲۳

تصانيفه إن اقه قادر على أن تخلق نبياً ، وهذا مستحيل ، وان السهروردى ردعلى ذلك بقوله : ﴿ مَا وَجِهُ استحالته ﴿ فَانَ النَّهُ النَّادِرُ هُوَ الذَّى لَا يَتَنْعُ عليه شيء ﴾ .

على أنه يلوح أذ المهروردي قد أعطى نفسه حرية واسعة النطاق فى التفكير والتعبير فلم يتحفظ في بعض ما صدر عنه من أقوال وأحوال ، فكان ذلك سباً لوتوع ما وقع بينه وبين الفقهاء من شنآن وتباغض . وليس أدل على ذلك من قول فحر الدين المسارديني الذي صحبه السهروردي واجتمع به زماناً : وهذا نصه : ﴿ مَا أَذَكَى هَذَا الشَّابِ وَأَفْصِعَهُ ، وَلَمْ أَجِدُ أحداً مُثله في زماني، إلا أني أخشى عليه لكثرة تهوره واستهتاره وقلة تحفظه أن يكون ذلك سببًا لتلافه ع ١١٠ . وقد روى ابن رقيقة قول المسارديني هذا وزاد عليه قوله هو : ﴿ لَمَا لِمُعْ شَيْخُنَا فَخُرِ الدِّينِ المُسَارِدِينِي قُتُلُهُ ، قَالَ لَنَا : أليس كنت قلت لكم عنه هذا من قبل ، وكنت أخشى عليه منه 1 إ ١٠٠. وليس من شك في أن المسارديني لم يكن متحاملا على السهروردي ، بل كان عل العكس من ذلك منصفاً له مدليل أنه اعترف مذكائه وفصاحته ، ولم يأخذعليه إلا تهوره واستهتاره وقلة تحفظه . ومن مدرى فلمل السهروردي لو قد اصطنع كثيراً أو قليلا من التحفظ والاعتدالُ ، وأمسك عن كثير أو قليل من تصريحاته وعباراته ، لكان للفقها. معه شأن آخر . ولكنه وقد أطلق نفسه على سجيتها وأطلق لأذواقه وأفكاره ومذاهبه كل حرشها، لم يستطم أن يكون غير ما كان ولا أن يقول غير ما قال ، ولم يستطع الفقها. إلا أن مجرحوه ، ويدحضوا مزاعمه وينسبوه الى الكفر والضلال ، و هنوا بقتله .

ومهما يكن من شى. فقد حكم على السهروردى بالفتل، وقتل بالفمل . أما كيف نقذ فيه الجكم وعلى أى وجه فتل، فذلك ما اختلفت فيه الروايات، وتضاربت حوله الأقوال: فمن قائل إنه لمـــ بلغ السهروردى نبأ الافتاء بقتله

۱۱) التهرزوري : تزمة الأرواح ، س ۲۳۰

١٦٨ -- ١٦٧ من أبي أصيمة : طبقات الأطباء ، ج ٢ ، ص ١٦٧ -- ١٦٨

وتحقق من ذلك ، اختار أن مجبس في مكان ويمنع من الأكل والشرب الى أن يموت ، ففعل به ذلك ، ومن قائل إنه منع نفسه حتى مات ، ومن قائل إنه خنق نوتر، أو إن الظاهر أمر يحنقه في السجن فخنق، ومن قائل إنه قتل بسيف، أو إنه حط من القلمة وأحرق، ومن قائل إنه قتل وصلب أياماً (١) . ومهما بكن من اختلاف هذه الروايات وتضاربها ، فأن هناك رواية رواها أحد معاصري السهروردي وهو ابن شداد ؛ وذلك إذ يقول : ﴿ لَمَا كَانَ مِنْ الجُمَّةِ بِعَدَ الصَّلَّةَ سَلْحُ ذِي الحَجَّةِ سَنَةٌ ٨٧٥ ﴿ سبع وممانين وعميائة ، أخرج الشهاب السهروردي ميتاً من الحبس محلب فتفرق عنه أصحابه ﴾ (٢). وهذه الرواية من شأنها أن تنني الرواية القائلة بأن السهروردي قد قتل بأن حط من القلعة ، وإن كانت لا تنبت غيرها من الروايات الآنفة الذكر ، ولكتها على كل حال ترجح عندنا القول بأن السهروردي قد سجن وقتل في سجنه وأخرج من هذا السجن ميتاً . أما أن قتله كان بأن منع من الأكل والشرب أو بأنَّ منع هو تقسه عن الأكل والشرب، أو أنه خنق توتر في السجن، فكل أو لثك أقو ال لا سبيل إلى إثبات أحدها إثبانًا حاسمًا ، أو نني أحدها نفياً قاطعاً ، أو ترجيح بعضها على بعض أو الأخذ ببعضها من دون البعض . ومهما يكن من شي. فاذ الذي لاشك فيه هو أن السهروردي لم يمت موانا عاديا ، وإنمــا مات متتولا .

على أن الملك الظاهر المذى كان أداة الفقهاء وأداة أبيه صلاح الدين في تنفيذ حكم الاعدام في السهروردى، قد استشعر الندم على ما فعل بذلك الحكيم العظيم، ونقم على كل من أفتى يقتله أو شارك في تدبير هذه المحنة له: « فيقال إنه قبض عليهم، واعتقلهم ونكبهم، وصادر جاعة منهم بأموال عظيمة يا"، . وليس أدل على ذلك من أن الظاهر لم يفعل بالسهروردى عظيمة يا"، . وليس أدل على ذلك من أن الظاهر لم يفعل بالسهروردى

الشهر زوری: تزهة الأرواح: س ۳۳۶، ویانوت: مسجم الأدباء ، ج ۱۹:
 س ۳۱۰ ، واین خلکان: وفیات الا عیان ، ج ۲ ، س ۳۲۳

<sup>(</sup>١) ابن خلسکان : رنبات اد عیان ، ج ۲ ، س ۲۹۳

ان بأفوت : منجم ألادباء ، ج ١٩ ص ٣١٦ والتمرزورى : نزهة الارواح ،
 س ٣٢٥ والتمرزورى : نزهة الارواح ،

ما فعل مه عن رغبة منه ، ولا عن اقتناع عـارآه فيه القنهاء من إفساد للدين و تعاليم وزعزعة لعقائد الناس ، وإنسا هو قد فعله مضطراً إليه اضطراراً ومكرها عليه إكراداً ، ناهيك عما يظهرنا عليه هذا كله من تقدير الظاهر للمهروردى وإنجابه به : ومن أذ تنتقاه لم يكونوا صادقين ولا مخلصين للدين في دعوام ، وإنما هى الأهواء وتشهوات النيسوأت فهمهم للمهروردى ، وأضدت رأمهم فيه وحكم عليه ، وثو لم يكن ذلك كذلك ، ولم يستشعره الظاهر أولا وأخيراً ، لما تردد فى الاستجابة القفهاء حين شعوا على حكيم اللاشراق فى حياته ، ولما تتم عليم ونكيم بعد مماته .

والمؤرخون الذين قدموا لنا طائمة من الروايات المختلفة عن كيفية مقتل السهرودي ، قد اختلموا كذلك في تحديد التاريخ الذي وقع فيه هذا المقتل :

فان أبي أصيمة بذكر أن السهروردي قد قتل في أواخر سنة ٥٨٦م م (ست وتمانين وخميائة) ، وأن عمره كان حينداك نحوا من ست وثلاثين سنة ، وقد نقل ابن خلكان عن ابن أبي أصيبعة ذلك التاريخ في أوائل ترجة السهروردي ، ولكنه عقب عليه بما يشكك فيه ، وذلك إذ يقول . و والصحيح ما سنذكره في أواخر هذه الترجمة إن شاء الله تعالى ١٠٠٠ . وينفق الشهروروي مع ابن أبي أصيبعة على انحاذ سنة ٨٨٥ ه تاريخا لمتنل السهروردي ، ويختلف عنه في تحديد عمر الحكيم وقتت ، إذ ذكر ما روى من أنه تمان وثلاثون وما قيل من أنه محسون ١٠٠٠ أما ما يذكره ابن خلكان في أواخر ترجمته السهروردي ويعده صحيحاً ، فهو أن قتل السهروردي كان في خامس رجب سنة ٨٥٧ ه سبع وثمانين وتحمائة بقلمة حلب ، كان في خامس رجب سنة ٨٥٧ ه سبع وثمانين وتحمائة بقلمة حلب ، وأن عرم كان ثمان وثلاثين سنة ٢٠٠ . وينفق ياقوت مع ابن خلكان على المنة التي وقع فيها مقتل السهروردي ، وإن كان مختلةاً معه في تحديد ، على السنة التي وقع فيها مقتل السهروردي ، وإن كان غتلقاً معه في تحديد ، على السنة التي وقع فيها مقتل السهروردي ، وإن كان غتلقاً معه في تحديد ، على السنة التي وقع فيها مقتل السهروردي ، وإن كان غتلقاً معه في تحديد ، على السنة التي وقع فيها مقتل السهروردي ، وإن كان غتلقاً معه في تحديد .

 <sup>(</sup>١) إن أي أميية : طبقات الأطباء ، ج ٢ ص ١٦٧ وابن خلكان : ونيات -الأعبان ، ج ٢ ص ٢٦١

 <sup>(</sup>۲) النم زرری: زمة الأرواح: س ۲۳۵

<sup>(</sup>٣) ان خلكان : ونيأت الاعيان ، ج ٢ ، ص ٢٦٣

عمره عند ما وقع القتل : فعلى حين يقول ابن خلكان إذ عمر السهروردى. كان ثمــان وثلاثين سنة ، إذا بياقوت يقول إنه كان قد قارب الأربعين (١١) . وبتفق ابن شداد مع كل من ياقوت وابن خاكان على السنة ولكنه نحتلف عنهما في تحديد الشهر : فقد نقل سبط ابن الجوزى في تاريخه عن ابن شداد أنه قال: وفلما كان نوم الجمعة بعد الصلاة سلخ ذى الحجة سنة سبع وتمانين وخممائة ، أخرج الثهاب المهروردي ميتاً من الحبس محلب ، فتفرق عنه أصحابه ﴾ '۲' . وإلى جانب سنتى ٨٦، ه و ٨٨، ه تذكر سنة ٨٨، ه على أنها تاريخ لقتل حكيمنا ، وقد أشار ابن خلكان إلى هذه السنة الأخيرة ، و لمكنه نظر إلما على أنها ليست شيئاً (١٣ .

وهكذا نجد أنفسنا بين ثلاثة تواريخ يذكرها المؤرخون، ويختلف. بعضهم عن بعض في موقع مقتل السهروردي من أحدها . ولكننا نرجح من بين هذه التواريخ جيعاً سنة ٨٧٥ هـ، وهي السنة التي اتفق عليها ان خلكان وابن شداد وياقوت وإن كان أولم وثانيهم مختلفين في اليوم والشهر ، وكان أولم وثالثهم مختلفين في تحديد العمر . ولعل ترجيحناً لهذه السنة على السيَّتين الأخريين راجع إلى أن ابن خلكان الما يمتاز به من تحقيق وأمانة في النقل وتحرى الدقة فَيما يَتال أو بروى لا سها فها يتعلق بضبط الأعلام وتحديد سنى. المولد والوفاة ، وأن ابن شداد بحكم معاصرته السهروردى ، ووقوفه على ما وقع له من تشنيع الفقها، عليه واختلاف الناس فيه بين مصدق ومزندق وأن ياقوت لأنه لم يكنُّ أقل دقة من ان خلكان وإن كان أقل منه تحرياً ` لبعض التفاصيل ، يمكن أن بعد أحدهم أو ثلاثتهم مصدراً تاريخياً صحيحاً يطمأن إليه فيما يذكر من سنين. ولما كان ابن خلكان أكثرهم عناية بالتفاصيل وأوفرهم على تحقيق النواريخ بتعيين اليوم والشهر فضلا عن السنة ، لذلك كان الأرجح عندنا أن يكون مقتل شهاب الدين السهروردى الحلبي قد وقع

 <sup>(</sup>۱) ياتوت: مسجم الأدياء ، ج ۱۹ ، س ۳۱۳
 (۲) ابن خلكان: ونيات الأميان ، ج ۲ ، س ۳۲۳

<sup>(</sup>٣) أَيْنَ خَلْكَانَ : ونَيَاتَ الأُمْيَانَ ، جَ ٢ ، ص ٢٦٣

فى التاريخ الذى ذكره ابن خلكان، وفصله على أنه كان فى الحامس من شهر رجب سنة ۱۹۵۷، وأن يكون عمره رجب سنة ۱۹۹۸، وأن يكون عمره عند متله ۱۹۹۸، وثلاثين سنة. وهذا من شأنه أن يرتب عليه أن يكون مولد ذلك الحسكيم فى سنة ۱۹۹۹ ه خلافا لما تردد بينه المؤرخون إذ جملو، بين سنتي ۱۹۶۵ ه و ۵۰۰ ه ، وسبق أن أشرنا إليه فى مستهل حديثنا عن أطوار حياة حكيمنا (۱۱).

## (٤) الحياة الروحية في عصر حكيم الإشراق

انتهينا في الفقرة السابقة إلى أن مولد شيخ الاشراق كان في سنة ١٩٥٥، ومعنى هذا أن حكيمنا قضى شطراً من حياته وأن مقتله كان في سنة ١٩٥٥، ومعنى هذا أن حكيمنا قضى شطراً من حياته في عهد الدولة الفاطمية ، وقضى شطراً آخر منها في عهد الدولة الأبوبية ، أو هو بعبارة أخرى قد شهد فترة انتقال الحكم الاسلامي من الحضوع لمذهب الشيعة إلى الخضوع لمذهب أهل السنة . وإذا كان لهذه الفترة قيستها المكبرى وخطرها العظيم في تاريخ الحياة الروحية الاسلامية فضلا عن الحياة الاجتماعية والسياسية والأدبية ، فلا بد إذن من أن يكون لها أترها في تكوين شخصية السهروردي وتفذيتها بما كان شائماً وقتلد من ثقافات ، ومن أذ يكون لها صداها في الحياة الروحية لحكيمنا سوا، من الناحية العناية .

فنحن نعام مما يحدثنا به التاريخ أن الفاطميين ملكوا مصر والشام ، فانتقلت الحلافة في عهدهم إلى القاهرة التي ظلت زها. قرني عاصمة الامبراطورية الفاطمية، وأن دولة الفاطميين ما زالت قائمة في مصر حتى سنة ١٩٧٧ه هـ ١٧١١م، وأن مذهب الشيعة ظل شائماً في أنحاء الامبراطورية الاسلامية مسيطراً على نواحى الحياة فها ، مؤثراً في ثمرات المقل والروح والشعور ، حتى ذنك

<sup>(</sup>١) أنظر من ٢٤ من هذا البحث.

النزيخ ، وحتى كان صلاح الدين الأيوبى ، فأذا هو بأخذ نفسه بمتحاربة الشيمة ، والقضاء على آثارهم فى المذاهب والعقائد ، واحياه السنة ونشر نمزيه : وذلك بانشاء كثير من مدارس الققه والحديث بصفة عامة ، وإنشاء المدارس الشافعية بصفة خاصة : وإبطال علوم الشيعة التى كانت تدرس فى الأزهر باعتياره أثراً من آثار الفاطمين "" .

ونحن نعلم مما يحدثنا به تاريخ الحياة الروحية الاسلامية أبضاً ، أن الغزالي الصوفي قد وقف في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الحامس للهجرة ذلك الموقف الذي نقد فيه المتكلمين والفلاسفة على السواء ، فأبان عما في مذاهب أولئك من نقص وقصور ، وعما في مذاهب هؤلاء من عجو وتلبيس، وانتهى الى أن العقل وحده عاجز عن إدراك الحقيقة، وأز الذوق وحده بمــا يهيئه للانسان من صفاء القلب وجلاءالبصيرة ، هو الذي يستطيع أذ يتصل اتصالا مباشراً بالحقيقة العليا التي لا يأتبها الشك من بين مديًّا ولا من خلفها . ولقد كان الغزالي من التمسك بالكتاب والسنة والمحافظة على تعاليمهما، ومن حوادة الايمسان وقوة اليقين، ومن بلاغة الأسلوب وبراعة التعبير وروعة التصوير ، عيث استطاع أن يحبب الناس في دينهم الحق الذي يوصلهم الى معرفة الحق معرفة يقينية لأشبهة فيها ولاغبار علمها ، وأن يصور لهم الحياة الروحية بصغة عامة ، وحياة الصوفية بصقة خاصة ، في صورة جبلة رألهة تجذبهم اليها وتحبيهم فيها، وتجعلهم يأخذون أتفسهم بمسافيها من تصفية للنفس وتنقية للقلب وتخل عن الصفات المذمومة وتحل بالصفات المحمودة، حتى يهيأ لهم الظفر بالسعادة التي وعد الله مها المنقين ، والتي لم تكن عند الغزال شيئاً آخر غير المعرفة التي لم تكن هي الأخرى إلا معرفة الله وذاته وصفائه وأفعانه وآثاره في الكون وحكمته في خلق الدنيا والآخرة. ومن هنا أصبح التصوف عند أهل السنة منذ أيام الغزالي منهجا ومذهبا في المعرفة ، كما أصبح دعامة تقوم عليها الحياة الروحية الاسلامية من الناحيتين النظر مة والعملية (٢٠٠٠

<sup>(</sup>۱) ابن خلسكان: وفيات الأعيان، ج ٢، ص ٤٠٢

 <sup>(</sup>۱۲ راجع تفصيل هذا كه فى كتابنا : الحياة الروحية فى الاسلام ، ص ۱۲۲ - ۱۳۲ ، ۱۳۹

على أن القرن السادس الهجري لم يكد بظل الحياة الروحية الأسلامية حتى كانت قد ظهرت طائفة من غلاة الصوفية الذين أباحوا لأنفسهم حربة واسعة النطاق ، والذين وإن لم يعدلوا عن الذوق والوجد واصطناع طريق التصفية إلى أنعَل والنظر وانتهاج سبيل النطق ، إلا أنهم خلطوا مسائل الكلام والفلسفة الالهمية بعلمهم الذوق وفهم الروحي ، فتكلموا في النبوات والشرائع ، وحقائق للوجودات العلوبة والسفلية رتركيب وصدورها عن موجدها ، وتحدثوا عن الاتحاد بين الرب والعبد ، وحلول الحق في الحلق ، وعن التجلي ووحدة الوجود ووحدة الشهود ،وغير ذلك من المسائل الكثيرة التي تناولوها في مؤلفاتهم ، وعبروا عن مذاهبهم فيها نثرًا تارة ونظا تأرة أُخرى . هذا إلى ماكان مارال متردداً في الآذان ماثلا في الأذهان من عقائد الشيعة بصغة عامة وعقائد الاسماعيلية الباطنية بصفة خاصة ، ومن تعاليم أولئك وهؤلاء في النظر والعمل : فقد ترتب على ذلك أن اختلط كلامالممو فية والشيعة والاسماعيلية الباطنية ، وتشاجت عقائدهم ، فظهر عند الصونية القول بالقطب الذي يدل عندهم إماعلى الحقيقة المحمدمة التي كانت قبل أن يكون الحلق ، وإما على الانسان الكامل الذي تحقق بكال العلم والعمل حتى صار أهلا لأن كون على رأس العارفين من مراتب الصوفية . وما يقوله الصوفية عن القطب من أنه لابدانيه أحد في مقامه من المرفة حتى يتبعه الله إلى جواره ، فيورث مقامه إلى أحد غيره من أهل العرفان ، هو ما تقول مه الرافضة من إلمَّية الأنَّمة ، وكذلك ما يأخذ به الصوفية من ترتب الأمدال بعد الفط مشبه كثيراً أو قليلا ما يأخد به الشيعة والاسماعيلية الباطنية من ترتيب النتباء بعد الامام . ومثل هذا يمكن أن يقال في كثير من للسائل والعقائد التي أخذها الصوفية عن الشيعة والاسماعيلية الباطنية والتي لا مدلها من أن تفعل فعلها في الحياة الروحية الأسلامية بصفة عامةً ، وتأتى أكلها في آثار الصوفية ومصنفاتهم ومذاههم بصفة خاصة 🗥 .

<sup>(</sup>١) أنظر كتابنا : الحياة الروحية في الاسلام ، ص ١٣٢ ـــ ١٣٣

وهكذا نتبين أن مانعاء الغزالى على علم الكلام والفلسنة من قصور وعجز وتلبيس فى أواخر القرذ الرابع وأوائل القرن الخامس للهجرة ، وما قرر. حجة الاسلام وقتئذ من تباعد بين علم الكلام والفلسفة من ناحية ؛ وبين التصوف من ناحية أخرى ، قد استحال فيا بين النصف الثانى من القرن الخامس وانتصف الأول من القرن السابع إلى شيء من الامتزاج والنزاوج بين هذه العلوم التلائة من ناحية ، وبينها وبين تعا ليم الشيعة والاسماعيلية الباطنية من ناحية أخرى . وآية هذا التراوح ما كان شائعا في ذلك الحين من مذاهب المتكلمين والفلاسفة في الصائم ، وصدور الموجودات عنه ، وغيرذلك من عوالم الأرواح وشئون الآخرة ، وماكان ظاهراً من تعاليم الشيعة والاسجاعيلية ، أو ما كَانْ خَنياً منها في بعض النفوس أو محفوظا في بعلون بعض الكتب. فكان طبيعياً إذن أن تتطور الحياة الروحية الأسلامية ، وأن تصطبغ بصبغة العوامل التي تؤثر فيها والعناصر التي تشبع في ثناياها ، وأن يتغير مُوضوع التصوف ومنهجه وغاجه تغيراً ملائماً لطبيعته من ناحية ولطبيعة العناصر التي دخلت اليه وانبثت فيه من ناحية أخرى . هنالك أخذ الصوفية يتحدثون عما كان يحدث عنه المتكلمون والفلاسفة ، وهنالك أيضا مزجوا كلاسهم بكنير من أقوال الشيعة والاسماعيلية ، واستبدلوا بعض الألفاظ التي كان يستعملها أولئك وهؤلا. بألفاظ أخرى وإن كانت تقرب كثيرًا أو قليلا في مداولها من مداول الألفاظ الشيمية أو الاسماعيلية ، وكان الصوفية في مدًا كله إنما يتحدثون على مُهجِم الذوقى الذي وإن كان أخص خصائصه أنه لايستند إلى نص ، ولايعتمد على نظر ، إلا أنه كان هنا مزاجا من الذوق والنظر، وجامعاً بين طريق الصوفيه من أصحاب الرياضات والمجاهدات وأرباب المكاشفات والمشاهدات، وبين طريق القلاسفة من أحل النظر العقلي والدليل المنطقي . والصوفية فيا يتحدثون عنه من أذو اقهم ومكاشفاتهم ، وفياً يصورون من أحوالم ويعرضون من مذاهبِم ، انما يصطنعون أسلوبا قوامه الرمن والالغاز اللَّذَان يقصر عن فهمهما وتعرف ما يشيران إليه كل من لم يشاركهم في طريقهم ، ولم يذق ذوقهم ، لاسها أن ما يعرض لنفوسهم من أذواق ،

وماينكشف لقلوبهم من حقائق، ومايشرق على بصارهم من أوار: إبماهو من قبيل الوجدانيات التي لا تصدر عن العقل، ولا تخفيم له: ولا يرجع في الحكم عليها إليه. ومع أن الطابع الوجداني هو أخص ما يمتاز به الآثار السوفية عامة ، إلا أن تاريخ الحياة الروحية الاسلامية قد ظفر فيا بن القرفين الخامس والسابع للهجرة بطائفة صالحة من الصوفية الذين مرجوا التصوف بالفلسفة، وزاوجوا بين الذوق والنظر، وبنوا في تضاعيف مذاهبهم كثيراً من العناصر الميتافزيقية ، فجاءت مذاهبهم لاهى إلى التصوفية المخالصة التي تقوم على الذوق وحده ، ولا هي إلى الفلسفية الصرفة التي تستند الى العقل وحده ، وليس من شك في أن مذاهب المهروردي والمين أو فلسفة تعموفية . وليس من شك في أن مذاهب المهروردي وعر بن النارض في الحب الألهى ووحدة الرجود ، على أولك انحا بصور عرب نالنارض في الحب الألهى ووحدة الرجود ، كل أولك انما بصور عبر عما هذا التصوف الفلسني أو هذه الفلسفة التصوفية أصدق تصور ، ويعبر عما يشملان عليه من أذواق وأنظار أدق تعيو .

قاذا كاز ذلك كذلك ، وكان التصوف الاسلاى قد امترجت به عناصر شيعية واسماعيلية باطنية من ناحية ، وعناصر فلسفية يو نانية أو فارسية أو هندية من ناحية ، وعناصر فلسفية يو نانية أو فارسية أو هندية من ناحية المناصر أو تلك على كثير من المانى الشيعية أو الاسماعيلية أو الفلسفية التى تتنافى كثيراً أو قليلا مع تعالم الكتاب بنص من نصوص الشرع ، وعلى وجه مجعلهم فى نظر الفقهاء من أطل الزيغ والفسلال ، أو من دعاة الزندقة والإلحاد . ومن هنا كان ماكان من انتداب كثير من التنها، وأهل التنيا المرد على الصوفية فيا صرحوا به من مقالات ، وما أنكره عليه هؤلاء النقهاء من أحوانه للمهروردى من فقهاء حلب ، وما أنكره عليه هؤلاء النقهاء من أحوانه للمهروردى من فقهاء حلب ، وما أنكره عليه هؤلاء النقهاء من أحوانه وأقواله ، وما انتمى إليه أمره بين أيديهم إذ أفترا بإباحة دمه والحكم عليه وأواه ، وما انتمى إليه أمره بين أيديهم إذ أفترا بإباحة دمه والحكم عليه

بالقتل . ولقد وقع لكل من ابن عربى وابن الفارض متل ماوقع للسهروردى. من تشفيع الفقهاء عليهما ، وتجريحهم اذهبيهما ، وتشكيكهم في عقيدتهما وإعمامها وخلقهما ، وإن لم ينته أمر هذين الصوفيين إلى مثل ما انهى اليه مصير السهروردى من قتل ، إلا أنهما كانا في نظر الفقهاء من الحارجين. على أحكام الكتاب والسنة ، الداعين إلى العقائد للضلة ، والبدع المزيقة .

## ( ٥ ) حياة حكيم الإشراق الروحية

ليس من شك في أن الحياة الروحية لأى من قادة الفكر والروح إيما همه صدى أو رد فعل للحياة الروحية العامة في هذا العصر أد ذاك : فهي إما متأثرة بها وآخذة عها ومعيرة عمايشيع فيها ويسيطر عليها من ألوان الثقافات وضروب المقائد، وإما ناقدة لها وثائرة عليها وخارجة على ماتوارئته الأجيال من عقائد وتقاليد. وها نحن أولا. قد ألمنا فيا سبق بصورة عامة للحياة الروحية وسماتها في عصر السهروردي، وتريد الآن أن نحلل الحياة الروحية لشيخ الاشراق إلى عناصرها التي تتألف منها عاولين أن نبين ماأقاده السهروردي من ثقافات عصره، وما آثره وثأثر به من تقاليد أمته وجيله، وماذا جدد من عناصر قديمة أو أضاف من عناصر جديدة كان لها أثرها في تاريخ المياة الروحية الاسلامية بصفة عامة، وفي تاريخ الفلمة والتصوف.

لحياة السهروردى الروحية طابعان: أحدها نظرى ، والآخر عملى . وتتألف حياة السهروردى الروحية من عناصر ثقافية ودينية تختلفة : منها الفلسنى الحالص ، والشرعى البحت ، وفيها الاسلاى المستعد من مصادر فقهية وأصولية وكلامية ، والفارسى الذي يرد إلى أصول زرادشتية أومانوية. واليونانى الذي يقوم على دعائم مشائية أو أفلاطونية أو أفلاطونية تحدثة . ولها إلى جانب هذا كله ذلك الطابع التصوفى الذوقى الذي طبعها به ، والانجاء الاشراقي الذي وجهها اليه : فهو قد سافرفي صغره الى المراغة طلباً لنمغ والحكمة التى تلقاها عن عبد الدين الجيلى واشتغل بها على يديه . ثم سافر الله إصنهان حيث قرأ زائبت ثر النصيرية ; فى المنصف السوين سهائز الساوى كما يستدل الشهرزورى بكتبه على أنه فكر كثيراً فى ذلك الكتاب '' . ولا ين سهالان غير هذا شرح بالقارسية على (رسائة الطير) وهى إحدى رسائل المن سينا النصوفية . وقد ذكر الشهرزورى أن السهروردى ترجم هذه الرسالة الى النارسية '''). وترجمة السهروردى لرسائة ابن سينا هذه من شأمها أن تظهرنا على التمنية بين شيخ الاشراق وبين هذه بها الشيخ الرئيس فى أصفهان نفسها، وعلى مبلغ مائر كته قراءة ابن سينا وترجمة (رسائة الطير) من أثر فى أسلوب حكيمنا لاسها في إيتمال بالنوب حكيمنا لاسها في إيتمال النات التعليم المنات التى اصطنعها ، وعبربها عن كثير حد الحقائق الن تضميها هذه. .

وقد نشر أشبيس وختك ترجمة السهروردى لرسالة الطير لابن سيتا مع شرح ابن سهلان عليها ''' . كما قام هنرى كوربان يصحقيق هذا قبل ذلك النشر ('').

رلم تقف ثقافة السهروردى عند حد الحكمة والمنطق ، وإنماهى قد تجاوز بهما الى الفقه وأصوله ، والأدب وفنونه ، والمناظرة والجدل ، حتى لقد وصفه المؤرخون فقال عنه ياقوت : « . . . كان فقها شافعى المذهب ، أصولياً أدياً شاعراً حكما متفتاً ، نظاراً لم يناظره مناظر إلا خصمه وألحمه » (ن ، وقال عنه ابن أبي أصيعه : إنه كان أوحد أهل زمانه في العلوم الحكمية ، جامعاً العلوم الفلسفية ، بارعا في الأصول الفقهية ، مقرط الذكا، فصيح العبارة ، وكان علمه أكثر من عقله (٢٠ وقال عنه ابن خلدون : « السهروردي أحد أذكا ، بن آدم ، كان رأماً في معرفة علوم الأوائل ،

١١١ العبر زوري : تزهة الأرواح ، ص ٢٣٢

۱۲۱ التمرزوري : رُعة الأوراح ، ص ۲۳۱

Spies - Khattok : three treatises, p. 39-89, (7)

Journal Asiatique, juillet-septembre، 1935; p. 31-33. (4)

<sup>(</sup>٦) ابن أبي أمييمة : طيقات الأطباء ، ج ٢ ، ص ١٦٧

بارعا فى علوم الكلام ، مناظراً محجاجاً . . . يه <sup>۱۱۱</sup> وقال عنه أبو المحاسن :

ه كان المهروردى يعانى علوم الأوائل والمنطق ، والسديا، وأبواب
النير بجبات ، فاستمال بذلك خلتاً كثيراً وتبعوه ، وله تصانيف في هذه العلوم يه ۱۱۱ .

فكل أولئك شواهد صدق وأدلة حتى على ما تهيا لحكيمنا من نقافات عقلية وشرعية أعانه على تحصيلها وتحديمها والتيريز فيها ذكاء فادر ، ونظر عميق ،
وفكر دقيق ، ومهارة فائفة ، وقدرة عجيبة على معرفة الحقائق واستقصاء المتائق ، بما يدل عليه مذهبه الذي لا يمكن فهمه نهماً مستقيا إلا متصلا محيانه الروحية من ناحية ، وفي حدود النقافات الذي أتيحت له ، وعلى ضوء المحسائص التي امتاز بها من ناحية أخرى .

على أن حكيمنا لم يكن فيا وقف عليه من ثقافات عقلية وشرعية ، مجرد عقل محصل العلوم ويستوعها ، ويقف عند حد الالمام بما قاله المتقدمون فيها ، وإيما هو عقل يفحص و بمحص بعد أن يحصى ويستقصى ، وهو من حرية التمكر والاستقلال في الرأى والانفراد في الحسلم كيث لا يقبل شيئاً ولا يطمئن الى شيء لم تقم عليه الحجة ولا أيده الدليل ، وهو محكم ما مهيأ له من هذه المحصائص كلها قد أقام صرح الفكر الاسلاى على دعائم جديدة ، ولو أنه لم يعرض في هذا التجديد عن المواد القديمة إعراضاً ناماً ، إلا أنه قد تمكن من أن بحطم الأغلال التي تقيد مها النظر ، وألا بخشي ما كان يوح به أصحاب السلطان ورجال الدين والعام من ألوان المهديد والوعيد لكل من حاول ثينا من ابحكار أو تجديد . وقد أشار المحروردي نفسه في مقدمة كنابه (حكمة الاشراق) الى مزعه الحر وميله الى التجديد وسلوك في مقدمة كنابه (حكمة الاشراق) الى مزعه الحر وميله الى التجديد وسلوك سبل الاجتهاد في العام : وذلك في قوله : « فليس العام وقفاً على قوم لينغلق بعدم باب الملكوت ، وعنع الذيد عن العالمين ، بل وأهب العام الذي هو بعدا المين ما هو على الغيب بضنين ، وشر القرون ما طوى فيه بساط بالأفق المبين ما هو على الغيب بضنين ، وشر القرون ما طوى فيه بساط

<sup>(</sup>۱) این خادون : النبر ، ج ۱ ، س

<sup>(</sup>١٦) ابن تغرى بردى : النجوم الزاهرة (طبعة دار السكتب المصرية) : ج ٦ ،

الاجتهاد؛ وانقطع فيه سير الأفكار؛ وأنحسم إب المكاشفات؛ وانسد طريق المشاهدات ، (1).

وإذا كان ذلك كذلك؛ فقد ترتب عليه أن نظر السهر وردى الى المشتغلن بالحكمة وعلومها من المتأخرين ، فألفاهم قد هيطو ا في الصناعة النظرية إلى ما يداني فن الكلام اللي، وغفلوا عما في الحكمة القدعة من نكت و دقائق و من ثم أقبل هو على ماخلف التقدمون من حكاء الفرس واليو نان من آثار ومذاهب تقوم بعضها على العقل النظري ويقوم بعضها الآخر على الذوق الروحيي، فأذا هو يستكنه أسرارها ويستعمق أغوارهاء ويستشف رموزها وألفازهاء وبوغل فهاعرضت له من دقائق ، وما عبرت عنه من حقائق ، وهو في هذا كله معني كل العنامة بالنفد والتمحيص، والابانة عن وجه الحق في حكمة الحبكاء، وعز العلماء، وعما عرض لها من تزييف الدخلاء . وإنه ليحدثنا في مقدمة كتابه ( حكمة الاشراق) عن المصادر التي استق منها مذهبه ، والقواعد التي ابتني عليها هذا المذهب ، فنتين من خلال حدثه أنه وقف عل أقوال هر مس وانا ذقلس وفيثاغورس وأفلاطون وغيرهم من حكماء اليونان ، وعلى أقوال جاماسف وفرشادشور وبوزرجهر ومن قبلهم من حكاء الفرس، وعلى مذاهب المجوس والمانوية وغيرها من المذاهب القارسية القدعة الفائلة بالنور والظلمة ، والفضية الى الشرك بالله تعالى وتنزه (٢٠) . وليس هنا موضع تفصيل القول فها أمَّاد السهروردي من أولئك وهؤلاء ، فأن لذلك موضعاً ` آخر سنتناوله فيه بالتقصيل عندما نعرض لذهب المهروردي في حكمة الاشراق. وإنما قصدنا هنا الى أن نشير الى أن حكيمنا قد عرف من مداهب التقدمين ما أعانه على تأسيس مذهبه الاشراقي ، وأنه لم يأخذ من هذه الذاهب ما أخذه إلا بعد محث وتمحيص ، وإقبال على ما كان ملائماً لطسعة مذهبه ، وإعراض عما كان منافياً لها . وليس أدل على ذلك من أنه حين تحدث عما متنى علمه عَاعدة الاشر اق في النور والظلمة ، قد أظهرنا على أن ذلك ليس قاعدة كفرة

۱۱) السهروردی : حكمة الاشراق ( طبعة طهران ) ، ص ۱۲ --- ۱۵

 <sup>(</sup>۲) المروردي : حكة الاشراق ، ص ١٦ - ١٩ .

المجوس وإلحاد مأتى، وما يُضى الى الشرك بانه تعالى وتنزه (1) : فهو هنا قد أخذ بالرمز القائل بالنور والظلمة ، وأشاع هذا الرمز فى كل ناحبة من نواحى مذهبه، ولمكنه لم يؤله النار كما ألها المجوس، ولا النور والظلمة كما ألههما مانى.

على أن أظهر ما يظهر فيه روح النقد عند المهروردي هو مخالفته لأفلاطون في بعض المسائل الرئيسية ، ونعيه على مناهج المشائين ومذاهبهم بصفة عامة : وعلى مذهب أرسطو بصفة خاصة ، وعلى منطق المعنم الأول بصَّةَ أَحْصَ . وحسبنا أن نقف معه هنا عند بعض ما أبان به عن عقم هذا المنطق وقصوره: فالتمريف كما وضع قواعده أرسطو إعما يكون الجنس والفصل ، ولكن حكم الاشراق نرى أن الصفة الميزة الشي. المعرف، والتي لا مكن أن تحمل على أي شي. آخر ، لا تظهرنا على حقيقة الشي. المرف: فنحن نعرف الحصان مثلا بأنه حبوان صاهل، وهنا تكون الحيوانية مفهومة لأننا نعرف حيوانات كثيرة توجد فعها هذه الصفة . أما المنة وصاهل ، فليس من المكن فيميا ، إذ أنها لا نوجد إلا في التي. المرف ميا ، والمقول عليه إنه حيوان صاهل وهو الحصان ولهذا كان تعريف الحمان على هذا الوجه خلواً من المعني لدى الشخص الذي لم رحماناً قط ، وكان التعريف الأرسطي مبدأ عنها قليل الجدوى فها يتعلق بالمعرفة . وهنا يلاحظ الدكتور محد إقبال أن شيخ الاشراق في نقده لتعريف أرسطو قد نظر نظرة تشبه نظرة بوزانكويت ( Bosanquet ) إذ يعرف التعريف بأنه عبارة عن جم الصفات(٢) . ومتعيى شيخ الاشراق الى أن التعريف الصحيح ينبغي أن محصى كل الصفات الذائية التي إذا أخذت جاة لم توجد إلا في الشيء المعرف ، وله أنها قد توجد فرادي في أشاء أخرى.

۱۱۱ السهروردی : حكمة الاشراق ، س ۱۸ -- ۱۹

M. Iqlal: Development of Metaphysics in Persia, P. 125. (\*)

ومهمايكن من نقد السهروردى لنطق أرسطو ، ومن غالفته لأفلاطون وللعلم الأول فى كثير من المسائل التى تتعلق بالفلسفة الالهية والفلسفة اللهية ، ومن إيثاره الذرق على المقل ، إلا أن حكيمنا لم ينكرعلى المنطق والفلسفة ما لها من قيمة كبرى وخطر عظم وأثر كبير فى إعداد طلاب المحكمة وتثقيفهم : فهو يرى أنه لا يد الطالب من أن يلم إلماما تاما بالفلسفة الأرسطية والمنطق والرياضيات والتصوف ، وأن غلص نفسه من شوائب المحوى والشهوة عميث يستطيع أن ينمى تدريجاً هذه الحاسة الباطنة التي تحقق وتصحح ما يأخذه الدقل على أنه نظرى خالص ، والتى تعرف عند الصوفية باسم الذوق ؛ فأن المقل الذي يعمل وحده دون أن يكون أه عون أو مؤيد من الذوق ، لا يصح أن يوثق فيه ثقة مطلقة ، أو يطمأن اليه اطمئنا نا لاشهة فو ولا غار عليه .

ومن هنا كان حكيمنا حربساً على أن يؤيد الدقل بالذوق ، وعلى أن يجمع في حكنه الاشراقية بين الفلسفة والتصوف ، أو بين الحكمة البعثية والحكمة الدوية . ومن هنا تتبين أن حكيمنا حين نمى على منطق أوسطو ، أو حين تقض بعض مذاهبه ومذاهب أتباعه من المشائين ، وحين نظر الى الحقائق التي كشفوها على أنها ليست من اليقين محيث لا يزعزعها الشك ، لم يكن يعنى هدم الفلسفة ، وإنكار قيمة المقل ، وإنك هو يعنى أن يجدد الفلسفة والمقل ، ويقيم صرح الفكر الانسانى على دعام روحية قوامها تصفية النفس ، وتنتية القلب ، وتذوق الحقائق العليا تذوقا باطنا اذا أضيف الى تعقلها ، كان ذلك سبيل العارف الى معرفة الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفه ، وكان عونه على تحقيق السعادة التي لا يشوبها شقاء ، والظفر بالطمأنينة العظمى والسكينة القصوى اللتين بمحوان من النفس كل قلق ، وتقضيان فيها على كل شك .

أما كيف جمع السهروردى بين الحكمتين البحثية التي تعتمد على المقل والذوقية التي تستند الى الذوق ، وكيف كانت حياته الروحية مرآة صادقة تتجلى على صفحتها أنظاره العقلية من ناحية وأذواقه القلبية من ناحية أخرى والى أي حد كان مدهبه في حكمة الاشراق صورة لحياته الروحية ، وثمرة من ثمرات عقله وذوقه معاً ، فكل أو لك أمور يمكن ان تنييها واضحة جلية اذا وقفنا عند الجانب العملي لحياة ذلك الحكيم ، وهو الجانب الذي كان يأخذ نصه فيه بسلوك طريق الصوفية : وإخضاعها لما نخضع له القوم من رياضات ومجاهدات : فقد أشرنا فيا سبق الى أن السهروردي سافر ويأخذ عنهم ، ويؤثر طريقهم ، ويثاثر حياتهم في القول والعمل ، الى جانب ما حصل له من ملكة الاستقلال بالقكر والا تفواد ، وما هي إلا أن اشتغل ما رياضات والحلوات والأفكار ، ومارسها ينسه حتى وصل — كما يقول الشهرووري — الى غايات مقامات الحكاء ، ونهايات مكاشفات الأوليا، (١٠).

أما رياضاته التي أخضع نفسه لها ، فقد ذكر الشهرزوري منها أنه كان يفطر في كل أسبوع مرة ، وإن طعامه لم يكن زيد على خمسين درها ، كان يفطر في كل أسبوع مرة ، وإن طعامه لم يكن زيد على خمسين درها ، وإن أكثر عباداته كان الجوع والسهر والفكر في العوالم الالهية ، وأنه كان السهروردي للساع والنفات الموسيقية ، صاحب كرامات وآيات (۱). ولقد كان السهروردي راهداً ، لا يلتفت الى الدنيا ، قليل الاهتام بها ، لا يالى بالملبس والمأكل وقلسوة عمرا ، طويلة ، وفي بعض الأحيان المبرك وغرقة وقلسوة عمرا ، طويلة ، وفي بعض الأحيان الإخرى مرقعة وخرقة على اسم ، وفي بعض الأحيان الإخرى مرقعة وخرقة على اسم كما المناس الماعل على أن حكيمنا لم يكن مكتزاً بالاعتبارات الاجتماعية ، ولا معنيا بالظاهر الدنوية ، مما رواه مديد الدين مجود بن عمر الملقب باين رقيقة والمولود سنة ١٤٥ ه والذي كان تنبيذاً ملازماً لشخر الدين الماردين وعاين الصالة الموشية التي كانت بين

۱۱۱ النبرزوري : نزمة الأرواح ، س ۲۳۳

<sup>(</sup>۱) التهرؤيري : تزمة الأرواح ، ص ۲۳۳

<sup>(</sup>۲) التهرزوري : تزمة الأرواح ، من ۲۳۳

ري، النهرزوري: تزمة الأرواح ، ص ٢٣٣

الشيخين: ققد روى ابن رقيقة القصة التالية فقال: « كنت أنا وإياه ( يعنى السهروردى ) نتشى فى جامع ميافارقين ، وهو لابس جبة قعدية مضربة زرقا، ، وعلى رأسه فوطة مقتولة : وفى رجليه زربول ، ورآبى صديق لى ، فأتى إلى جانبي وقال : ما جئت تماشى إلا هذا الحربندا (١١) ? فقلت له : اسكت ! هذا سيد الوقت ، شهاب الدين السهروردى ، فتعاظم قولى وتعجب ومضى » (١٠).

فن هذا كله نتين أن المهروردي لم يكن صاحب عقل ونظر فحسب ، وإخذ نفسه وإعما كان كذلك صاحب حال ووجد ، عيما حياة الصوفية ، ويأخذ نفسه برياضاتهم ، ويخضمها لمجاهداتهم ، ولا يعتيه من أمر الدنيا والاتصال بالحلق ، ما يعتيه من شأن الآخرة والاقبال على إلحق : فهي زاهد في كل شيء ، منصوف عن كل ما يقبل عليه الناس من مال وجاه وسلطان ، مزدر لكل ما يقبل عليه الناس من مال وجاه وسلطان ، مزدر لكل ما يقبل عليه أن تجعل من المهروردي صوفيا متحققا مجق ، الروحية المخالصة خليقة بأن تجعل من المهروردي صوفيا متحققا مجق ، وحكما إشراقيا جم في حكمته بين طريق النظر والذوق .

على أن هذه الحياة الصوفية التى كان محياها حكيم الاشراق، والقطوف الروحية التى دنت فى ظلها ، لم تكن موضع رضى كل من عاصره أو أرخ له، بل إن مهم من أكره و أعجب به وعده وليا من أفضل الأوليا، ، وحكها من أجل الحكاه على نحو ما فعل الشهرزورى، ومن بالخ فى ذلك حتى قال عنه : وأجو القتوح رسول الله ، على نحو ما فعل بعض أصحابه "، فى حين أن منهم من أرجف به ، وشنم عليه ، وأنكر عليه حاله ، وذهب فى هذا كله إلى حد أن صوره فى صورة منفرة ، على نحو ما فعل بعض المؤرخين إذ وصفه فقال إنه كان زرى الحلقة ، دنس النياب وسخ البدن ، لا يضل له نوبا ولا يحرأ ، ولا يقص ظفراً ولا شعراً . وبالمغ هؤلاء المؤرخون

<sup>(</sup>١) خربندا : مو المسكارى في الغارسية ، ويطلق على زرى الهيئة .

<sup>(</sup>٢) این أن أصيمه: طبقات الاطباء، ج ١١ ص ٢٠٠٠ وج ٢١ ص ٢١٩ - ٣٣٠

فقالوا : ﴿ وَكَانَ النَّمَلُ يَتَنَاثُرُ عَلَى وَجِهِهُ ، وَيَسْمَى عَلَى ثَيَابِهُ ، وَكُلُّ مَن يُرَاهُ جَرْبُ مَنْهُ ۚ (1) .

وبينا كان بعض من عاصره وأرخ له يعترف له بذكاء العقل وشدة النقوى والصلاح وسلامة العقيدة ، اذا بفريق آخر من هؤلاء المعاصرين والمؤرخين ينكر عليه ذلك كله ، وبرى فيه قلة العقل ، وانحلال العقيدة ، ومعاندة الشرائع . وقد أعطانا ان خاكان صورة لهذا المحلاف الذي وقع بين الناس في أمر السهروردي فقال ما نصه : ﴿ أَقَتْ بِحَلِّ سَنِينَ لَلاَشْتَعَالَ بِالْعَلِّ الشريف، ورأيت أهلها مختلفين في أمره (السهروردي)، وكل واحد يتكلم على قدر هواه : فمنهم من ينسبه الى الزندقة والالحاد ؛ ومنهم من يعتقد فيه الصّلاح، وأنه من أهل الكرامات، ويقولون ظهر لهم بعد قتله ما يشهد له مذلك ، وأكثرهم على أنه كان ملحداً لا يعتقد شيئًا ﴾ `` . ويكني أن نذكر هنا بعض ما ورد في هذا الصدد من أقوال متضاربة ، وآراء متباينة : فقد سئل فخر الدين الرازي عن السهروردي فقال : ﴿ إِنْ دُهُنَّهُ مُتُوقِدُ ذَكَاءُ وفطنة» (٣) . وروىالشيخسيف الدن الآمدي فقال: ﴿ اجتمعت بالسهر وردى في حل فقال لي : لا مد أن أملك الأرض ، فقلت له : من أن لك هذا ؟ قال : رأيت في المنام كا تي شربت ماء البحر ، فقلت : لعل هذا يكون اشتهار الملم، وما يناسب هذا ، فرأيته لا يرجع عما وقع فى نفسه، ورايته كثير العلم قليل العقل ه (١٤٠ . وحدث الشهرزوري بأنه سمم من علمها. العامة ، ومُن لاحظ له في العلوم الحقيقية ، أن السهروردي كان يعرف السيميا ، وأن بعضهم نزعمأنه متخيل . وقد دفع الشهر زورى هذه الشبهة عن المهروردى فعقب بقوله : ﴿ . . . وكل ذلك خرافات وجهل ممتامات إخوان التجريد، بل هو ( يعني السهروردي ) وصل الي نهايات مقاماتهم . ولاخوان التجريد مقام يقدرون فيه على إيجاد أي صورة أرادوا ، والى هذا المقام وصل

۱۱۰ این تنری بردی : النجوم الزاعرت : ۲ م س ۱۱۰

١١٠ ابن شكان : وفيات الأعيان ، ج ٢ ، س ٢٦٣

<sup>(</sup>۲) التهرزوری : نزمة الاثرواح ، س ۲۳۰

<sup>(</sup>۱) ابني خلسكان : ونيات الانميان ، ج r ، س ۲۹۳

أبو يزيد والحسين من منصور الحلاج؛ وغيرها من إخوان التجريد... (١٠). وذكر ابن خلدون السهروردى فمدحه من الناحية العلمية وقدح فيه من الناحية المدينية ، وقال عنه إنه كان مترهداً ، مندرياً المعلىاء ، مستهزئاً رقيق الدين (١٠). وذكره ابن شداد تاضى حلب فروى إنه قتل لما قيل عنه من إنه كان معاملا (١٣).

ومهما يكن من امر هذا الاختلاف حول السهروردي فيا كان بحياه من حياة روحية ، ومن حج له أو حج عليه ، ومن ان الذين تعصبوا له والذين تعصبوا عليه كانوا موفقين أو كان قد اخطاع التوفيق ، فإن الذي نسخطمه من هذا كله أن حكيم الاشراق كان مجيا حياة الصوفية ، وكانت له في هذه الحياة رياضات ومجاهدات ، وأذواق ومواجيد ، واختلفت عليه أحوال ، وصدرت عنه أقوال ، وأنه سلك في أحواله وأقواله مسالك أهل الباطن الذن قل أن يسيغها ويقرها أهل النظاهر ، ومن ليس من أصحاب الإحوال وأرباب الأذواق في شيء .

ولكى يكون السهروردي صوفيا من الصوفية المتحققين ووليا من أولياء الله القربين ، فلا بد من أن يكون له كرامات ، ومن أن يحرى على يديه بعض خوارق العادات . وقد أشار الشهرزوري إلى ذلك اشارة ختيفة وجزة لم يزد فها على أن قال عن السهروردي إله وصاحب كرامات وآيات ، (\*) ، وإنه لو حكى ما بلفه من كراماته لطال ، وإذ بعض الجاهلة الفافلين كذب به للماقلين (\*) ، ولكن ابن خلكان لا يقف هنا عند حد الاشارة ، وإعاد هو ججاوزها إلى ذكر قصة تبين من خلالها بعض ما كان لحكيمنا من خوارق ، ولما كان تفصيل القول في هذه الحوارق عما نجرجنا عما من خوارق ، ولما كان تفصيل القول في هذه الحوارق عما نجرجنا عما

<sup>(</sup>۱) النمرزوري : تُزهة الأثرواح ، س ۲۳۳ - ۲۳۶

<sup>(</sup>٦) ابن خلدون: المبر، ج ١، س

 <sup>(7)</sup> أن خداد : النوادر السلطانية ، س ٨ ، وابن خدكان : ونبات الأعيان .

النمرزوری: ترمة الأثرراح، س-۲۰

<sup>(</sup>ء) النهرزوري: تزهه الأثرواح ، ص ١٣٥

قصدنا اليه من الألمام بحياة السمروردى الروحية إلماها يظهرنا على ما كان له من ثقافات عقلية وشرعية وصوفية وما أخضع له حياته من قواعد عملية ، فقد رأينا ألا نخوض فى هذا للوضوع ، وأن نحيل القارى. إلى مواضعه من كتاب ابن خلكاز ، (١) وغيره من الكتب التى عرضت له وفصلت القول فيه .

ناذا أردنا بعد هذا كله أن نجملالقول في الحياة الروحية لحكيم الاشراق ، وفي العناصر الثقافية العلمية والتهذيبية العملية التي تألفت منها ، والخمائص العقلية والذوقية التي امتازت بها ، قلنا إن حكيم الاشراق كان صاحب ثقافات فلسفية وفقية وكلامية ، وصاحب رياضات وعاهدات نفسة ، وأحدال وأذواق روحية ، وإن حياته كانت ملتقي لهذه الثقالات التي عرف بمما له من ملكة التأليف كيف يزاوج بينها ، وعما امتاز به من قدرة على النقد والتمييس كيف يحالها ، ويبن صحيحها من فاسدها ، وبختار أصلحها وأكثرها ملامة لذهبه الذي أراد أن يؤسسه، وعما أتبح له من ملكة الاستقلال أن تحرج منها نسقا واحدا جديدا له طرافته وقيمته بين للذاهب التي ظهرت في تاريخ الحياة الروحية الاسلامية . وما هي ذي التقاليد الفارسية القدعة ، والعقائد الاسماعيلية الباطنية ، والمذاهب العلسفية اليونانية ، والأنظار الكلامية الاسلامية ، كل أولئك قد أتيح للسهروردى أن يَمْف عليه ، ويعبّر عنه ، ويؤلف بينه وبين أذواق الصوفية ، حتى طبعت حياته ومذهبه بطابع الجمع بين الحكتين البحثية والذوقية جمعا تدل عليه حياته النظرية والعملية التي صورناها في هذا البحث، وينطق به مذهبه في حكمة الابشر اق، ويسرعنه الشهرزورى تعبيرا نتبين منه قدرة السهروردي عليه ومبارته فبه ومنزلته بين الحكماء ، وذلك في قوله : ﴿ جَمَّ بِينَ الْحَكَمَينِ ، أَعَنَى النَّاوَقِيةَ وَالْبَحْشِيةَ : أما الذرقية فشهد له بالتبريز فمها كل من سلك سبيل الله عز وجل، وراض نمسه بالأذكار المتوالية ، والمجاَّ هدات المتنالية ، رافضا عن نفسه التشاغل بالعالم

<sup>(</sup>۱) این خلکان. رنیات الا میان ج ۲ ، س ۲۹۱ ـــ ۲۹۲

الظلماني ، طالبا جمته العالية مشاهدة العالم الروحاني : فإذا استقر قراره ، وتهتك بالسير الحثيث الى معاينة المجردات أستاره ، حتى ظفر بمعرفة تفسه ، ونظر بعقله الى ربه ، ثم وقف بعد هذا على كلامه ، فيعلم حينئذ أنه كان في المكاشفات الربانية آية ، والشاهدات الروحانية نهاية ، لا يعرف غوره الاالأقلبن، ولا بنال شأوه الاالراسخيين. وأما الحكمة البحثية فأنه أحكم شائها ، وشيد أركانها وعر عن الماني الصحيحة اللطيفة. بالعبارات الرشيقة الوجزة ، وأتفها اتفانا لاغانة وراءه لاسها في الكتاب المعروف (بالشارع " والطارحات) ، فانه استوفى فيه بحوت التقدمين والتأخرين وتقصى فيه أصول مذاهب المشائين ، وشيد فيه معتقد الحكماء الأقدمين . وأكثر تلك البحوث والمناقضات، والأسئلة والابرادات، من تصرفات ذهنه ومكنون علمه ، وذلك بدلك على قوته فى النمن البحثى والعلم الرسمى ٦٬١١ . وفي قوله أيضاً : ﴿ وَاعْمُ أَنَّهُ لِمَ يَتِيسُرُ لأَحْدُ مِنَ الْحَكِمْ وَالْعَلَّمَا ۚ وَالْأُولِيا ۚ مَا تَبسر لهذا الشيخ من اتقان الحكتين المذكورتين ، بل بعضهم يسر له الكشف ولم ينظر في البحث كأنى يزيد والحلاج ونظرائهما . وأما اتقان البحث الصحيح عيث يكون مطابقاً للوجود من غير سلوك وذوق فلا يمكن . وجميع الحكاء المتصرين على مجرد البحث الصرف مخطئون في عقائدهم . فأن أردت حقيقة الحكمة ، وكنت مستعداً لها ، فاخلص لله تعالى ، وانسلخ عن الدنيا انسلاخ الحية من جلدها ، عساك تظفر سا، ١٦٠ .

<sup>(</sup>۱۰) الشهرزوري: نزعة الأرواح ، س ۲۳۰ - ۲۳۱

# 

علت كامة الشيعة بافريقية والغرب مذتم النصر الفاطمين فمكنوا لأنتسهم وبسطوا سلطانهم ودانت لهم شعوب الغرب بالطاعة والولاء، ولكن لم يكد يمضى على قيام الدولة الفاطمية حول قرن ونصف من الزمان — أتنى فيأوائل القرن الحامس الهجرى —حتى تغيرت الأوضاع تماماً وراح أهل السنة بعد أن ابتاوا في أغسهم وامتحنوا في عقائدهم وتزلت هم ألوان العذاب يتنسون الصعدا، ويطلعون إلى الحلاص .

إذ ليس من شك فى أن المذهب الذى يضطهد أتباعه بكثر أنصاره ويزداد عدد مؤيديه سراً ، ويسمو دعائه فى هوس السامة إلى مراتب الشهدا، فى سبيل الله . وغيل إلينا أن ساعد أهل السنة بدأ يشتد نوعاً ما فى أواخر عهد الأمير باديس بن المنصور الزيرى ( ٣٨٦ – ٤٠٦ ه : بأمر الله الذى شاء أن يقف من البيت الزيرى موقف المناضل ، فأنهز السيون هذه الطروف لمصلحتهم ، وظفروا بنوع من الحرية عن ذى قبل ، وليس أدل على ذلك من أن مربى ولى العهد(١) أبا الحسن بن على الرجال (١)

<sup>(</sup>١) المريق بأديس،

 <sup>(</sup>٦) وصفه الحديث بن رشيق في مقدمة الدمدة فقال « دلم الطيا ودائي المكارم
 وآبي اللغة رجل الحلب وفارس الكتب أبي الحديث على بن أبي أربال » انظر السدة
 ج ١ ص ٣

السنى المالكي المذهب، قد عهد إليه تربية الأمير الصغير ١٠ ويخيل إلينا أن باديس لم يكن يعرف أن مربي ولده سنى المذهب فقد ذكر ابن عذاري و أن المربي ولده سنى المذهب فقد ذكر ابن عذاري و أن الرجال كان سنى المذهب، والشيعة لا يعلمون عنه ذلك الأمرية ١٦ فطوى النفس على المذهب الذي كان يعتنف حتى يستطيع أن يحتق غاجه ويؤدي رسالته وهي النوز بالمعز بن باديس وجذب قلبه ناحية أهل السنة وتنشاته على كره المذهب الاسماعيلي وبفض الحلقاء الناطميين، وبعد ذلك فوزا بعيد المدى للحركة السنية بافريقية والمغرب. وقد ظهر أثر ذلك في فجر ولاية لأمير المعزب باديس ( ٢٠١ – ١٠١٢ م ) المحمنة كما يؤدم السنة وأنصارهم يعلمون علم اليمين أن الحسن بن أي الرجال قد أدى مهمته كما يؤدم المالتية والمناطق عن المذهب الاسماعيلي.

وقد تم هذا الفوز بعيد أخذ البيعة للا مير المعز بن باديس ، فذكر المؤرخون (٢) أن المعز غداة مبايعته بالامارة قد سار في موكب حافل فدخل التيروان في طريقه إلى المسجد يحف به الجند العسهاجيون والسودان ورجال الدولة والفضاة والفقها، ، وخرج أهل المدينة إلى الطرقات ليروا موكب الأمير الجديد ، فلما كان المعز في طريقه إلى المسجد كبا به جواده فاستنجد بالشيخين أبي بكر وعمر (١٠) . وقال آخرون إنه رأى طائمة من المشارقة فسأل عنهم فقيل له أنهم يسبون الصحابة فقال « رضى الله عن الصحابة وأن المن كادت العامة تسمع ذلك من الأمير حتى انفجر غيظهم عن الصحابة موا إلى المئي الذي المكبوت وانصر فوا إلى المشارقة ينتقمون منهم ، ومضوا إلى الحي الذي

<sup>(</sup>۱) ابن عداری: الیاد النرب ج ۱ ص ۲۸۵

المسدر السابق س ٢٧٩ ؛ الدباغ: مدالم الايمان في طبقات فتهاء الثيرة إن
 ٢٠ س ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) ابن عذارى: البيان المتربج ١ ص٢٧٠ : الداغ : صالح الاعمان ج ٢ ص١١٢

Marçais: Les arabes en Berberi, p. 40 (5)

<sup>(</sup>٥) ان عدارى: اليان النربج ١ ص ٢٧٩

بزلين به بالنم وان تقنؤا الرجال والنساء والأطنال ، حتى لقد قبل إنهم قنؤا للائة آلام (1): وجرى اللهم غزيراً حتى غطى بقدة كبية من الأرض أطاق عليها فيا بعد المم وركة اللهم و (1). وقام النقها، من كل مكان محرضون العامة للاخذ بالثار وأضعت هذه الحركة النبية ثورة جامحة ، وحرج الزمام من يد المشرفين على الأمن في المدينة فلم يستليموا كبح جماح العامة أو النقهاء المتحرقين إلى الانتقام منذ أمد بعيد ؛ وسرعان ما علم أهالسنة بالدن الأخرى بأمر هذه النقمة العاجئة التي حات بالشيعة بالتبروان ، أهالسنة بالدن الأخرى بأمر هذه النقمة العاجئة التي حان بالشيعة بالتبروان على دار الثورة بلنصورية (1) ؛ وخرج أهل التبروان إليها فأتوا على دار القيروان الذي يجا ينضمه واعتصم بالنصورية (1) ؛ وجأت طائفة من المشارقة إلى قصر السلطان ولكن العامة أمسكوا بخناقهم وأمعنوا فيهم تقنيلا وذبحاً. أي قصر السلطان ولكن العامة أمسكوا بخناقهم وأمعنوا فيهم تقنيلا وذبحاً. أي المسجد الجامع ، ولكن ذلك لم يعصمهم من الشر، فاقتحم المسجد علهم وقطوا أشنع قتل ، وروى المؤرخون أن أغلب مدن افريقية قد قادت التيروان (١٠).

ولكن مجب أن نلاحظ أن هؤلاء الرواة من أهل السنة الذبن يكرهون المشارقة كرهاً إذى الى مبالغتهم في التقدير ، إذ ممما لا شك فيه أن أهل الغيروان أو المهدية أو المنصورية أو تونس ليسوا عالمية الشعب الزيرى ، لأن أهل للدن قلة إذا قيسوا يقية الشعب النازلين في السهول والشادين في الوديان الجيلية والمناطق الرعوية ، كا أن قبلة صهاجة

<sup>(</sup>١) الماغ: مالم الإيمان ج ٣ س ١٩٣

<sup>11)</sup> ابن عذاری: البیان المنرب ج ۱ ص ۱ ۲۸

 <sup>(</sup>۲) المدر البابق ج ۱ ص ۲۸۰
 (۱) ان أن دبار : الرئب ص ۸۰

ادر این این دیتار : افرانی ص ۸۰ . Marcais: Les urales en Berberio, p. 48 . \*\*\*

۱۳۰ میں محصود mes en corroction ۱۳۱ اپنی الأثبی ج ۸ مس ۱۲۲

١٩١ الداغ: مالم الاعان ج ٣ ص ١٩٢

وعثاثرها وبطونها المختفة كانت بلائك نكون نسبة كبيرة جداً منالسكان. ومحدى زمار المشارقة وبال كانت صنهاجة تدين بمذهب الدولة الرسمى وتحمى زمار المشارقة فيبي من القفوا أن نصدق ما رواه المؤرخون من القفاء على الشيعة قفاء تاماً. فإذا كان المشارقة قد قعلوا بالقيروان أو المهدية أو بالمنصورية فقد بقيت فالميتم منتشرة بافريقية والمغرب الأوسط، وكانت الدولة لا تزال تشد أزرهم وتحمى ذمارهم وتدافع عنهم ، وكانت الدولة ما زالت. العمالية المذهب .

ويكاد بجمع أغلب المؤرخين على أن استنجاد المعز بالحليفتين أبى بكر وعمر هو المسئول الأولى عن اشتمال الفتئة واندلاع نار الثورة ، ولكن رواياتهم تشف عن كثير من مواطن الضعف ، أولها أن المعز كان لا يزال غلاماً لم يجاوز الناسمة أو الثامنة من عمره (۱۱ ، لم تهي، له سنه الغضة أن يتفقه في فهم المذهب السنى أو الشيعى ، كما أن غلاماً هذا شأنه لا يعتبر بأية حالى. مسئولا عن مثل هذه الأعمال (۱۲).

كما يجب ألا يفرتنا أن نتساءل قاتلين لم وقعت هذه الحوادث في هذا اليوم بالذات? وهو يوم خروج المعز الى المسجد الجامع بالقيروان، ولم لم تقع في غيبة المعز أو قبل وصوله الى القيروان بوقت طويل ? وإذا كانأهل السنة قد أحيوا الانتقام من المشارقة فلم اختاروا هذه الساعة بالذات لاشمال. فارالفتة والانتقام من الشيعة ؟

إما أن فتنة الشيمة هذه كانت أمراً مبيعاً وفق خطة مرسومة وضعها أهل السنة واختاروا ساعة قدوم المعز الى القيروان واحتشاد الناس لاستقباله التنفيذ خطّهم والنيل من المشارقة والقضاء عليم قضاء تاماً ، وهذا — في رأ بي بعيد المتحقيق لأنه لم تبلغ الجرأة برعماء أهل السنة حداً يستطيعون معه أن يوقعوا بالمشارقة على مسمع ومرأى من رجال الجيش الصنهاجي وعبيد المدرى

<sup>(</sup>۱) ابن عداری: الباد النرب ج ۱ س ۱۸۰

Marçais: Les arabes p. 48 (Y)

إذ لو صبح أنه قطوا ذلك لما استغربنا أن ينقض عابهم جند العز فيدتمدون مهم انتقاماً شنيعاً . وإما أن يكون أهل السنة قد استغلوا ظروف طارئة حدثت فى أثناه سير للوكب فى طريقه الى مسجد القيروان فرأوها مناسبة للانتقام من أهل الشيمة انتقاماً مهوعاً .

ولكن المؤرخين ذكروا أن عامل القيروان كان نحشى أن يبطش به رجال الدولة بعد وفاة باديس فأحب أن يوقع بين الفاطميين وبين بنى زيرى حتى تسوء العلاقات بينهما فينجو بنفسه، فلما رأى الفتنة تقع بين أهل السنة والمشارقة أثناء مسير المعز، أذكى نارها وتفافل عن العامة وتركهم يهادون فى غيهم ويعينون ولم يؤدبهم فى سرعة ليضع حداً لعدوانهم ويحمى المشارقة الآمنين المطمئنين، ولو فعل لكيح جماح أهل السنة وأتقذ أرواحا بريئة "المونى متعقد أن أبا البار بن خلوف عامل القيروان يعد مسئولا عن هذه الفتنة الى حد كبير، وإنه لا يبعد أن يكون قد أذكى نارها انتقاماً لنفسه وإرواء لغيظه.

وقد ذكر ابن عذارى (٢ أيضاً أن تمة نراع حدث أثناء سير الموكب بين الفرق الصهاحية والفرق السودانية ، فقد كانت صهاجة تكره هؤلاء العبيد ورى فهم منافساً خطيراً ، ولا يبعد أن يكون بعض هؤلاء الجند السودان قد انهز الفرصة السامحة وحاول أن يسلب ويهب ، فحدث اشتباك بين الجند والعامة ورأى أهل السنة أن الفرصة ملاثمة للانتقام من الشيمة فرضوا العامة فأمحدووا الى حبم فهبوا وقتلوا .

من هذا يتضح أن الدولة لم تكن مسئولة عن فتنة الفيروان ، وأن هذه التمنة نامت بتدبير من عامل هذه المدينة وأن أهل السنة انتهزوا فرصة شغب الجند غرضوا المامة على الشيمة وانتقموا منهم انتقاماً شليماً .

<sup>(</sup>۱) این الأثیر ج ۹ س ۱۳۲

<sup>(</sup>۱) این عذاری ج ۱ س ۲۸۰

والدليل على أن الدولة في أوائل عهد المنز لم تكن قد انصر فت بعد عن تأييدها للشيعة وشد أزرع ما كان من اعتصام طائفة من المشارفة بقصر، بعد أن غادر القيروان إلى المنصورية (١١ وأنه منجهم الحسابة ورد عهم العامة وحال دون أن يصيبهم مكروه . كما أن ابن ناجي (١١ روى رواية تصور في الغيروان وغيرها وأنها حاولت أن تكن راضية عن هذه النورة السنية في الغيروان وغيرها وأنها حاولت أن تكبح جاح أهل الشنة وتهدى، من ثائرتهم ، فقد قال إن الشيخ أبا على حسن بن خلدون ، أحد زعماه هذه النورة والحرضين على إشعال نارها ، كان عسجده غب المحنة فاقض عليه الشرطة فأتحنوه بالجراح ثم قتلوه لأن رجال المنز أرادوا التنكيل برعماء أهل الدينة ناز المصيان مسلكهم في هذه الحوادث الدامية ، فلما أذكي أهل الدينة ناز المصيان من أخرى انقض عليهم الجند فقتلوا وجبوا وسلبوا المدينة نار المصيان من أغلقيت النار في كبار الأسواق وجبت أموال التجار فذهب الناس واشتغلوا بأنقسهم عن مقتل الشيخ أبي على "١٢.

وقد أحس الفاطميون بما كان يجرى فى افريقية فأرسلوا إلى المعز ابن باديس يستغمرون فأرسل إلى الحليفة يعتذر عما حدث وبلنى اللوم على العامة الذين لم يستطع أن يكبح جماحهم (١٤).

من ذلك كله يتضع أن هذه المحنة الدامية لم تكن الدولة مسئولة عنها ولم تغير من هوقف الأمير الزيرى من الحلافة الفاطمية ولا من سياسته إزاء المشارقة وظلت المحطبة تقام للفاطميين ونضرب السكة بإسمائهم (1):

١١٠ ان أن دينار : الرئين ص ٨١

<sup>(</sup>۱) سام الاعال ج ٢ س ١٩٢

۱۹۲ المدر السابق ج ۳ س ۱۹۲
 ۱۹۶ البلاوي: الاستقما س ۱۹۷

دع، ليس أدل على ذلك من أله تأخير التي ذكرها لين بول في مجموعته ومنها القطعة رتم ١٠٥١، ١٠٥٣، ١٠٥٥، ١٠٥٥، ١٠٥١، ١٠٥١، ١٠٨٥، ١٠٨٥، ١٠٩١، ١٠٩٤، ١٠٩١، ١٠٩١، ١٠٩١، ١٠٩١،

ولكن الانتصار الذي أحرزه أهل السنة قد أعلى كلمتهم وشد من أزرهم وأضعف الدعوة الاسماعيلية وقبل من شأن المذهب الاسماعيلي وفرق شمل المشارقة بمدن أفريقية في الوقت الذي كانت فيه تعالم أبي الحسن على بن أبي الرجال نؤتى أكلها وتنمر ثمراتها ، وكان المعز كلما أشند عوده وتقدمت به السن كلما تقرب من أهل السنة وأنحرف عن مذهب الاسماعيلية رغم أن الملاقات بين البيتين الفاطمي والزبري كانت لا تزال تجرى وفق التقاليد . الموروثة سواه في عهد الظاهر أم في أوائل عهد المستنصر (۱۱).

وكان أهل السنة بالقيروان من الفقها، والعلماء يعلمون تمـام العلم أن للمز لبن باديس يؤيد قضيتهم ويشد أزرهم ويدين بمذهبهم فاشتد ساعد مذهب مالك (۱۲) وريدو أنه ظفر من المعز بالتأييد العمادق ، فقد روى المؤرخون أن مذهب أبى حنيفة بالقيروان قد ضعفت كلته وعلا صوت مذهب مالك وظفر من تأييد المعز مارفع شأنه .

ولعل انصراف الفاطميين إلى مشاكلهم الداخلية وإعراضهم عن إحلال السياسة المغربية من تقوسهم محلا لاتقاً قد فت في عضد الشيعة بافريقية ، كما أن انصراف المعز إلى السييد والإكثار منهم قد كره فيه صنهاجة فلم يعد يستمد اعتماداً كبيراً طي تأييدها. ولما كانت كتامة قد ضعف شأنها منذعهد بعيد وبدأ شمل صنهاجة يشرق في عهد المعز، فليس غريباً أن تضعف قضية الشيعة ويشتد أزر أهل السنة وتتم المغلية لمذهب مالك ويتحرف المعز باديس إلى أهل السنة نهائياً .

السلارى: الاستقما ص ١٦٦

 <sup>(</sup>۲) إن خلكان: الوثيات ج ٢ ص ٥٥٥: أو الهاسن: النجوم ج ٤ ص ١٠٧ ها و الهاسن: النجوم ج ٤ ص ١٠٧

## نظام الشفرة فى المكاتبات العربية فى العصور الوسطى لاركتور ابراهيم أصمر العدوى

تزخر المخلقات الإسلامية ، ولاسيا الأدية منها ، برسائل الملوك والوزراء وأولى الأمر في البلاد الإسلامية ، وهي تدل على علو كعب المسلمين في فنون الرسائل السياسية العامة والمخاصة . وليست أساليب البلاغة في تلك الرسائل بيت القصيد ، بل الفرض هنا إماطة اللنام عن ناحية جديرة بالإعجاب في هذه الرسائل ، وهذه الناحية في الاصطلاح هي استخدام «التعمية » ، أي ما يعبر عنه ينظام الشفرة في المصطلح الحديث -

صدرت المكانيات السياسية في للعمور الوسطى عن ديران خاص يتولى الإشراف عليه موظف اسمه ﴿ كاتب الرسائل ﴾ ، ووظفته من أجل مناصب الدولة وأرفعها وأعظمها خطورة ، لما لهما من هيمنة على أسرار الحكم والإدارة . لذلك كان الشخص الذي يُعهد إليه جلك المهمة ﴿ يُصَخِبُ أو يُحتار من أرفع طبقات الناس ، وأهل المرورة والحشمة مهم ، وزيادة العم وعارضة البلاغة ، فانه معرّض النظر في أمور العم لما يُشرض في مجلس الملوك ومقاصد أحكامهم من أمثال ذلك ، مع ماتدعو إليه عيشرة الملوك من التيام على الإداب والصفاق الفضائل ، ومعنا يضطر إليه في الترسيل وتطبيق مقاصد الكلام من اللاغة وأسرارها هناك . وبلغ من أهمية ذلك المنصب أن صاحب الإنشاء والمراسلات

<sup>(</sup>١) ابن خامرون : المقدمة ، من ١٣٠ وأحب أن أثرر في هذه الحاشية أن المراجع الأوربية التي تيسرت في لم تحدثي بمعلومات جديدة في هذا الصدد ، وأشكر هما صديق الاستاذ الدكتور فؤاد حسين لما يذل صي من جهد في دواسة للراجع الألمائية .

فى الدولة الفاطمية ، ولعل ذلك يرجم إلى الرغبة فى إحاطة تلك الشخصية بحوّ من حياة راضية مرضية ، بعيدة عن مجال الشجات أو التردى فى مهاوى إذاعة الأسرار ، وما ينجم عن ذلك من خطر وفشل سياسات . على أن أهمية ذلك المندم عن ذلك الحد ، وإنما كل من اضطلع بأعبائه كان يحرص على قدسية المهمة التي وكلت إليه ، لأنها كانت خطوة إلى الأمام في سبيل رفع صاحبها إلى منصب الوزارة . وقد إنعكس تقدير أولئك الكتاب لجلالة مهمتهم فى تدبيج المراسلات وتدويتها بوسائل شى ، يخفون با المقاصد الحقيقية للرسالة ولا يتمكن من الاطلاع على مكنوبها إلى من مكنوبها بالمناسع على مكنوبها إلى من مصدونه بطك الرسالة (١١) .

كان هناك نوعان من الشفرة في كتابة الرسائل:

الأولى أن يتخذ الكاتب لنفسه قلما خاصا ، ويبتكر لرسالته حروفا يصورها لبس بينها وبين الحروف العربية صلة ، أو يكنب رسالته مستخدما حروف الأنجدية العربية بترتيب خاص .

أما النوع الثاني من الشفرة فلاحملق بالحط، وإيما هو رموز وإشارات

قالنوع الأول - من الشفرة - كان يعرف في مصطلح ذلك الوقت «بالتمسية»، وأحيانا يطلق عليه «حل المترج». وترجع تلك التسمية الثانية إلى حل المفقط بازالة المقد وكشف أسرارها (١٦)، ومن هنا يمكن القول بأذه حل المترجم » هو ترجمة الشفرة أو «كشف المستمى»، وكانت تتبع عدة طرق في كتابة الشفرة أو «الممي» ومن هذه الطرق:

(۱) أن تعكس كتابة حروف الكلمة ، فثلا تكتب محد « دمحم » ،
 دعم » .

ان أتعرض هنا لاخد، ماق الكتب بلسخدا، بعض المواد، كأن يكتب في الورق،
 مثلا بان حليب خلط به فوشادر ، بحيث لا ثرى الكتابة إلا إذا قربت الورقة من الدر . . . . . الح.

القسمية يقال للعمر لنبره عن لنة لا يعرفها بلنة يعرفها بالترجمان .

(ب) أن يبدل الحرف الأول من الكلمة بدنية مطلقاً ، ويقع ذلك
 في سائر الكلام فيكتب مثلا محد أخو على وحمدم غا عويل .. الخ ».

(ج) أن يكتب الشخص الأبجدية العرية بترتيب حروف المعج ، ثم بجمل لكل حرف شكلا لايمائل الآخر ، وحين كتابة الرسانة على هذا النحو بفصل بين كل كفتين ، إما نخط أو بنقط أو بترك بياض أو دائرة أو غير ذلك . ومن الجلى أن تلك الوسيلة قرية الشبه جداً عما هو متع في كتابة الشفرة في العصر الحديث .

وكان على المتصدى لحل ذلك النوع من « التمدية » أو الشفرة أن يقسم بجودة الحدس وذكا، الفطرة . فضلا عن حسن الالمسام بقواعد اللغة العربية ، فهن ذلك :

- (١) لابد أن يعرف مقادير الحروف التي تتركب منها الكلمة. وفي اللغة العربية تتضح هذه الصعوبة، لأن منها كلمات تبنى على حرف واحد مثل «ق» وهي صيغة الأمر من وقى ، ومنها ما يبنى على حرفين من الافعال مثل «قم» في الأمر بالقيام .
- (ب) أن يعرف الحروف التي لا غارب بعضها بعضاً ، بعنى أنها لا مجتمع في كلمة واحدة ، وأن يعرف تلك الكلمات التي حدث فيها ذلك مثل صنعتى وسنجق . . . الح ، ومعظمها غير عربية الأصل
- (ج) أن يعرف ما يجوز تقديمه على غيره من الحروف، وما لا يصح تقديمه مطلقاً.
- (د) أن يعرف أكثر الحروف دورانا أو استخداما في اللغة (١١)
   ثم الذي يليه من الحروف في الكثرة إلى أقلها دورانا (١٦)

 <sup>(</sup>۱) تستير ﴿ الالله ﴾ أكثر الحروف دورانا أو استمالاً في اللغة العربية وبائيا
 ( اللام ﴾ حيث تشاهد ملتصقة أو تابعة للألف في كثير من الأحيال .

<sup>(</sup>١٦) القلقشندي : صبيح الأعنى ، ج١ ، ص ٢٣١ و٢٣٣

ويدو أن استخدام الحدس وإعمال الفكر كانا الطابع السائد في حل الشفرة في المراسلات العربية ، وربحا كان السبب في ذلك روح التنافس التي سادت القائمين على إدارة شئون الولايات العربية في العصور الوسطى وعاولة كل شخص من أولئك الولاة توسيع رقعة ولابنه ، أو النيل من منافس له يهيمن على أمور إقليم آخر ، وربحا كانت تاك الأسباب وغيرها من العوامل التي يمكن استعرض حوادت الدولة الإسلامية في العصور الوسطى أن يلمسها أو يستنجها ، قد جملت على استبعاد المقتاح الذي يمكن أن تحل به الشفرة ، والاكتفاء باعمال الحدس والقطانة في فهم الرسائل والوقوف على مكنونها ، على أنه كانت توجد بعض القواعد المفررة يقيمها المترجم في حل على المؤسان القراعد المفردة يقيمها المترجم في حل

- (۱) يدأ المترجم بعدد الحروف التي تحويها الرسالة ، وبرى كم تكور من كل شكل مها ، ويثبت تحت كل شكل عدد المرات التي استخدم فيها. (ب) كذلك محاول للترجم في تلك المرحلة الأولى أن يستخرج الشكل الذي استخدم فاصلا بين الكلمات . وتلك المهمة ليست يسيرة ، إذ كثيراً ما يعمد كانب الشفرة أو « المعمى » إلى المبالغة في إخفاه الفاصلة ، ووضها ضمن الحروف التي تتكون منها كلمات الرسالة . وهنا يجب على المترجم أن يعمد الى التجربة والمحاولة ، فيأخذ مثلا أي حرف يظن أو فيقرض أنه القاصلة ، ثم مجربه على الكلمات ، فان وجده قد تكرر في كل كلمة ، اى لاحظ اتفاقه في سائر كلمات الرسالة اعتبره الفاصلة ، وإلا أخذ الناك أو المرابع . الح
- (ج) ينظر المترجم بعد ذلك الى الرسالة مستخرجاً أكثر الحروف دوراً ا او استمالاً ، ثم يثبت ذلك ، وما يليه من الحروف الأقل استمالاً وهكذا (۱)

<sup>(</sup>۱) القلقشندي : صبح الأدعى ، ج ٩ ، ص ٢٣٨ : ٢٣٨

ونما يسترعى النظر فى هذا الصدد أن المتصدين لحل تلك الرسائل كانوا يدرمون ندريباً حسناً يبدأونه على مراحل ندريجية ، فمن ذلك أن المبتدئين فى الدراسة كانت تمكتب لهم انتمارين منجمل الشعو دون النتر، حيث يساعده وزن الشمر على حل المكانات وسرعة العلم . ومن أمثلة ذلك نذكر انموذج الذى أورده الفلفشندى ، فإنه يساعدنا على فهم الطريقة التى كان يلقن بها المترجموذ دروسهم ، كا أنه مجلولنا كذلك الحقائق المالقة الذكر. فإذا نظرنا إلى تلك الأسطر :

نجد أن هذا الشكل ( ٥ ) قد تكوراً كثر من كل الأشكال ، وبذلك يعتبر الألف ، ونلاحظ أن هذا الشكل ( 3 ) يليه في مرات النكوار فيرجع أنه اللام ، ومما محقق هذا الظن أن هذا الشكل الأخير يتبع الشكل الأول الذي هو الألف في سبعة مواضع من الكلام ، وحكذا بأخذ انترجم في عد باقي الأشكال وعدد المرات التي تكورت فيها استخدام هذا الشكل ويفترض لذلك الشكل حوفا من حروف الأبجدية المربية ينفق مع كثرة استخدامه أو قاة دروانه ، ويكرر ما قد يلتبس عليه من الحروف انتشاجة ، منتقيا ما بديه دروانه ، ويكرر ما قد يلتبس عليه من الحروف انتشاجة ، منتقيا ما بديه إليه ذرقه السليم وسير السكلمة ومعناها ، ومهذا بدل انبتدي في نعلم

نظام الشفرة الى حل الكلمات ومعرفة ترجمتها ، ومن ذلك ترجمة النص السابق هو :

صُدَّ عَنَى فلا تَمْ يَا عَدُولَى لَسَتَ أَسُلُو هُواهُ حَى المَهَانُ اللهِ لَا قَلَ قَدْ أَسَا فَقَ اللَّهِ عَنْ السِّيَّانُ اللَّهِ قَلْ أَسَانًا لَهُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالَّ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّ

على أن هناك وعا آخر من التعمية يتعلق بالحط ويعتمد اعتماداً كلما على الحدس وقوة الملاحظة والفطانة . فمن أمثلة ذلك ما حدث في القرن الحامس الهجرى حين ثوترت العلاقات بين سديد الملك على بن مقلد صاحب قلمة شيزر وصاحب حلب تاج اللوك عمد بن صالح . اذ اضطر مدمد اللك إلى الهرب إلى طرابلس وصاّحها يومئذ جلال الملك بن عمار . ولما علم بذلك. تاج الملوك أراد الاحتيال في استقدام سديد الملك إليه الفتك به ، فأمر كاتبه أبا النصر محد من الحسين أن يكتب إلى سديد الملك كتابا يشوقه فيه ويستعطفه ويستدعيه إليه . . . ولكن أبا النصر فهم الغرض الحقيقي من ذلك الكتاب وكان صديقاً لسديد الملك , ولما لم تكن هناك مندوحة من كتابة الرسالة . كتباكا أمر تاج الموك ، حتى إذا بلغ إلى جز. من الرسالة فيها قوله : ﴿ إِنْ شَاءَ اللَّهِ تَعَالَى ﴾ شَكَدُّدَ النون في ﴿ إِنْ ﴾ وفتحها فجعلها ﴿ إِنَّ ﴾ ، وأرسل الكتاب بعد أن انتهى من إملاء تاج الموك . فلما وصل الكتاب إلى سديد الملك قرأه ، ولحظ تغيير الترقيم في ﴿ إِنْ ﴾ أخذ يعمل فكر. وحدسه . ثم عرض الرسالة على ابن عمار صاحب طرابلس ومن في عبلسه من المحاصة ، ولما قرأوها استحسنوا عباراتها وأعظموا ما فيها من رغبة تَاجِ الملك في إزالة أسباب الحلاف واستدعاء سديد الملك ، وإبثاره قربه . غير أذ سديد الملك قال لهم : ﴿ إِنَّى أَرَى فِي السَّكَتَابِ مَا لَا تُرُونَ ﴾ ثم أجاب على الكتاب بما اقتضاه المقام من عبارات الشكر والثناه ، وكتب في ختام خطابه ﴿ أَنَا الْحَادِمِ اللَّهُو بِالْاَنْعَامِ ﴾ وكسر همزة ﴿ أَنَا ﴾ وشدد نونهما فصارت ﴿ إِنَّا ﴾ . فلسا وصل الكتاب إلى ناج الملوك ورآه أبو النصر ».

<sup>(</sup>۱) التلتشندي: صبح الأعنى، ج ٩ ، ص ٢٤٤: ٢٤٠

علم الأخير أن حيلته قد نجحت ، إذكان أبوالنصر قد قصد بتشديد نون وإذً » الإشارة إلى الآية «إنَّ الملاَّ يأتمرون بك ليقتلوك ، فأجابه سديد الملك بتشديد نون «أنا » وكسر الهمزة إشارة إلى الآية «إنَّا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها »(١٠).

إن تلك الرسالة السابقة والرد عليها يبين لنا إلى أى حد كان نظام الشفرة يستند على الاطلاع الواسع وذكاء أصحاب الرسائل ونجاح كلا الطرفين في تشير علامات الترقيم على بعض الحروف للتعبير عن مدلول مسهب مما فى جسيمة . وإن المستعرض لحوادث الحرب العالمية الأخيرة وما كتب عها خاصاً بنظم الجاسوسية فها ومماسلاتهم ليرى أن الرسالين السابقين لا تقل في أهميهما لنظام الشفرة عن أية رسالة كتبها بعض ربال الجاسوسية للتعبير عما مردون .

أما النوع النانى من الشفرة فى المكاتبات العربية فكان يحتلف اختلافاً بينا عن النوع السابق الذكر ، إذ لا يمت إلى الحط وتمويره على نمو واوضح في الأمثلة السالفة . فكان ذلك الضرب النانى من الشفرة رموز وإشارات سميت فى مصطلح ذلك الوقت وبالاستمارة بالكناية ، أو والوحى ، (٬٬٬ ومن ذلك رسالة جاءت الى مصر زمن السلطان برقوق بعد غزوة تمرلنك للعراق وعاولته الاستيلاه على المالك الشامية . إذ بعث حاكم حلب إلى سلطان مصر كتابا جاء فيه : وأنه وقع جلك البلاد سيل عظم ساق جلة من الأسد والنمورة والحيئات ، وأنه دفع حبَّة عظيمة سعة رأسها بقدر قنوس » . فلما قرى المكتاب أمام مجلس السلطان أخذ على ظاهره ، من أن المراد سيل حقيق دفع أمامه لشدته وقوته ظك السباع والحيات، ولكن الهدن الحقيق للكتاب كان يرى إلى تنبيه الأدمان إلى الخيات، ولكن الهدن الحقيق على بد تمرلنك وجنوده، وأنه شبه بالحية العظيمة وجنوده بالسباع والحيات، على البلاد الشامية على بد تمرلنك وجنوده، وأنه شبه بالحية العظيمة وجنوده بالسباع والحيات ، والميات ، وانه شبه بالحية العظيمة وجنوده بالسباع والحيات ، المنامة على البلاد الشامية على بد تمرلنك وجنوده، وأنه شبه بالحية العظيمة وجنوده بالسباع والحيات ، والهيات ، المنامة على المنامة

<sup>(</sup>۱) القنشندى: صبح الأعنى ، ج ٩ ، س ٢٤٨

<sup>(</sup>٢) التلقشندي : صبح الأعنى ، ع ٩ ، ص ٢٤٩

<sup>(</sup>٢) نفس الرجم ، س ٢٥٠

وكان يفلب على هذا النوع من الشفرة تضمين بعض الأبيات الشعرية الني تحمل معنى التهكم أو بحرد الإشارة إلى أمثال تلك الإثبات . ثمن ذلك رسالة بباهت من حاكم تونس في يلاد المغرب إلى السلطان و فرج من برقوق » فيها « وعلى إحسانكم المسّول ، وجت الطغر الى فى لامسّة العجم لايناً تول » ، فيا عدا ذلك كانت الرسالة تحوى رجاء بأن يوضع الحجاج المفارية فى العام السالف السلطان والعمل على تأمين سلامتهم ، إذ كان الحجاج المفارية فى العام السالف لتلك الرسالة قد قاموا كثيراً من فارات عرب الحجاز الذين قتلوا من أولئك الحجاج عدداً كبيراً ونهوا أموالهم . وقد عرضت تلك الرسالة على القلقشندى . همسم صاحب ديوان الانشاء بعد أن مجز كبار رجال الديوان عن فهم المراد من تلك الرسالة . فأعمل الفلقشندى فكره وحدسه ، مقاباً الوجوه المختلف من تلك الرسالة . فأعمل الفلقسندى فكره وحدسه ، مقاباً الوجوه المختلف الى قول الطغرائي :

فقُلُتُ أَدْ جُولُ للجُلْ لَمُنْتُصُرُ فِي وَأَنَ تَخَذُّنُى فِي الحَادِثُ الجَلْلِ وشرح القلقشندي وجهة نظره بأن الجلى بضم الجم هي الأمر الجليل العظيم ، والجلل بفتح الجم من أسماء الأضداد ، تؤدى منى الشيء الجليل والتيء الحقيم ، فكأن الكانب يقول : كنت أعلق عليك الآمال الواسعة لتشد أذرى في الأمور العظيمة ، فأذا بك تخذلني في هذا الأمر الحسيس ، وهو الأخذ بثار حجاج بلادي عن اعتدى عليهم من عرب بلادك . وقصد الكانب بقوله لا يتأول أي أن الجلل لا يحتمل مني الشيء الجليل (1)

وإن المستعرض لكتب الأدب يلمس مقدار ماوصل اليه ذلك النوع من الشفوة من التقدم وحسن السبك . ولا غرو فى ذلك فاننا بمكن أن نعزو أصول هذا الضرب من الشفوة إلى الأساجى والألفاز التي أسهم فها العرب قبل الاسلام بنصيب وافو . فن ذلك تلك القصة المشهورة التي تروى عن امرؤ القبس الذي آلى على نفسه ألا يتزوج إلا بالمرأة التي تجيبه عن تلك

۱۱۱ التلقشندي: صبح الأعني، ع ٩ ، ص ٢٥١: ٢٥١

الأسئلة وهى : ماهى ثمانية وأرجة واثنان ? . وقداهندى أخيراً إلى ضالته التى أجابته بأن انشانية أطباء الكلبة والأربعة أخلاف الناقة والاثنان ندا للرأة ''' .

على أننا نستطيع أيضاً أن فاس في كتب الأدب حادثة تعتبر مقدمات أو أصول شيد عليها صرح ذلك الضرب الناني من الشفرة . نقد حدث أن قبيلة طيء أسرت في إحدى غاراتها غلاما يافعا ، وجاء أبوه يطلب إطلاق مراحه مقابل دفع مبلغ من المال . لكن طيء غالت في اشتراطاتها ، فقال أبو الشاب : لا والذي جمل الفرقدين يميان ويصبحان على جبل طيء ا ماعندى غير ماعرضته عليكم من مال ، ثم ترك ابنه وهاد إلى قبيلته حيث قال لأهله : لقد ذكرت لاين كلاما لو فهمه تهيء له بذلك سيل النجاة . وقد يمكن الابن من الإفادة من كلام أبيه ، إذ كان أبوه يرمى النجاة بوقد ينه خطة رسمها له للهرب ، وهى أن يفر عن طريق جبل طيء مهتايا بالفرقدين ، وتم للابن طرد بعض إبل لطيء كانت على الجبل وولى الأدبار ليلا (11.

هذه يعض عادج من الشفرة في المكاتبات العربية في العصور الوسطى لعل الأبحاث المقبلة توضح لنا الطريق الذي سلكته تلك الشفرة وأصولها حتى خرجت الى تلك العمورة التي كمرضَت "سالفا : وإن كان الضرب الثاني من الشفرة يبدوا أنه خطوة تالية للأعاجى والألفاز التي اشتهر بها العرب أيام الجاهلية ، والتي سابت كثيراً من التدوات الأدبية في العصور الاسلامية الوسطى .

١١١ التورى: نهاية الأرب، ج ٢، ص ١٠٥٠

<sup>(</sup>١) التريري: نهاية الأرب ع ٢ ، ص ١٠٨

# التصوّف الشعبي فى الأدب التركى

### حمزه لماهر

وصل النصوف الى الأتراك بالتركستان مبكراً جداً ؛ فند القرن الرابع كانت المدن الاسلامية الكبيرة كبخارى وسمرقند وكاشغر ملائى بالمتصوفين القادمين من خراسان التى عرفها الأتراك من زمن بعيد . وكان الأتراك يعلقون على أولئك المشايخ للتبرعين بوعظهم وإرشاديم حسبة تقه ، أسماء كالباب والأب (آتا) ويقيلون عليهم باخلاص ، لما مجدون في مجالس الذكر التى يقيمونها من مشاجة لمصور عباديم القديمة للمروفه ؛ وأوزان » وقد بق من أولئك الأخيار القداى أسماء و آرسلان باب ه (۱) الذي ترعمه الأساطير صحاياً ، و و قورقود آتا ) الذي ذهب في المناقب الاسلامية إلى جزيرة العرب ليطلع بنفسه على حقيقة الاسلام ، وقابل هناك أبا بكر الصديق ، و و جوبان آتا » و «أوليا آتا » وغيرهم كثير من أوائل المنصوفة الدين اختلطت أسماؤهم بالأساطير . وأما المصوفي التركى الأول الذي عرف الرخمة عقيقاً وانتقلت الينا أنباؤه صحيحة فهو الشيخ أحد البسوى .

### ...

ولد الشيخ أحمد بمدينة ( يسه أو يسى ) (مدينة تركستان الحالية ) في تاريخ غير ممروف وتوفي بها سنة ٥٩٧ م (٧٧ - ١١٩٦ م) . تتامذ أولا لشيخ يدعى (بابا آرسلان) أم انتقل الى بخارى، ولحق بالشيخ يوسف الهمدانى للولودسنة - ٤٤ وللتوفي سنة ٥٣٥ ه (١٩٤٨- ١١٩٥) وتلق عليه التصوف وصار فيا بعد خليفته الناك . حنى اذا بلغ مرامه من الشيخ

١١) محد فؤاد كويريلي : تورك أديباني تاريخي ، استنبول ١٩٣٦ ص ٢٢٢

عاد الى بلده ( يسه » فانثأ طريقته النركية الجديدة المساة ( البسوية » . استمر قائمًا بالوعظ والارشاد حتى توفى ودفن فيها . وصار قبره مزاراً عظيا يؤمه الزوار من بلاد نائمية . ولما كانت سنة ٨٠٠ هـ ( ١٣٩٧ م ) أى بعد نحو قرنين ونصف قرن على وفاته ، بنى الأمير تيمور ( نيمور لنك ) ضريحاً عظيا على قبره ، وهو الأثر الوحيد لهذا الملك في خارج ولايتى سمر قند وشهر سبز (١٠) . وكان قبره موضع إجلال الناس حتى الانقلاب الروسى سنة ١٩١٨ ولعله لا زل مطمح الانظار .

كان للسبخ أحمد يسوى أو ﴿ آنا يسوى ﴾ أثر كبير فى نشر الاسلام والتصوف فى آسيا الوسطى ومهومها ، وقد امتد نقوذ طريقته اليسوية للى أتراك الصين شرقا والى خوارزم وحوض تهر قولجا وآذريجان والآناضول غربا ، وكان ديوانه المسمى ﴿ ديوان حكت ﴾ الذي طبع مرات كثيرة فى مدينة قازان وطشقند ، أمحوذها لشعرا ، كثيرين فى أتراك الروسيا ينسجون على منواله ، وقد استعمل اليسوى فى شعره المشتنل الروسيا بنسجون على منواله ، وقد استعمل اليسوى فى شعره المشتنل المشعى ، بالرغم من وقوفه المام على الفارسية والعربية ، وتضلعه فى عم التصوف بعينك اللغتين ، ولعل هذا الأمر كان سبياً أكبر لانتشار طريقته وذبوعها فى صورة واسعة عموية .

من أشهر اتباع الشيخ أحد يسوى رجل يدى « حكم آتا » أو « سلياذ باقرغانى » ، وهو صوقى تركى خوارزى لانم شيئا عن تاريخ ولادته ولا وظانه . وقد انخذ طريقة شيخه فى آرائه ، ولا يكاد يفارته فى شيء له آرائه ، ولا يكاد يفارته فى شيء له آلا أنه كتب نزا ، وله تجموعة تشتمل على نصائع : « وقد كتب حكم حكم آتا كذلك بلغة تركية سهلة كحكم احد ، للحطاب طبقة شمبية عريضة » (") .

كان تأثير هذين الصوفيين النركيين عظيا فى أتزاك الروسيا بامة حتى أواخر القرن التاسع عشر . ومن الممكن أن يقال إنه قلب خلا ببت

<sup>(</sup>۱) بارتولد : اورته آسیاتوراژ تاریخی ، استانبولی سنة ۱۹۲۹ س ۱۹۹

<sup>(</sup>٢) بارتوك : اورته آسا ورك تاريخي ، ص ١٢٩ ؛ ودائرة المارف الإسلامة .

من بيوت المثقفين قليلا أو كثيراً من ديوان الحُكمة ومجموعة الباقرغاني، بالرغم من انتشار الطريقة النقشبندية في المصور المتأخرة. وأما في عصور السلاحقة والمغول فقد لعب أتباع الطريقة البسوية دوراً عظما في الدعوة المحمدية مع رجال سائر الطرق الصُّونِية الذين أبلوا بلاء حسناً في هذا الشأن "'.

هذا شأن التصوف ق أتراك آسيا الوسطى والشرق الأوسط، وأما في آسيا الصغرى أو الأناضول فكان لهم شأن آخر . لأن السلاجقة ، وهم سنيون ، كأنوا ينطفون على المتصوفة (٢) ويكرمونهم ، وكانت أبواب قصورهم مفتحة لهم . ولما قامت المفول بغاراتهم المكتسحة تسرب إلى الأناضول عدد كبير من رجال الصوفية ، اكتظت بهم مدنها الكبرى خاصة ، في القرن السابع (الثالث عشر الميلادي) . وكانوا يقومون بارشاد السلاطين وكبار الأعيان في قصورهم . وقد ساعدت الاضطرابات السياسية والنفسية على زبادة تأثير المتصوفين الروحي في الطبقات الشعبية كذلك .

وفي هذا النهد انتشر أتباع الطريقة البسوية ونجم الدين الكبرى القادمين عن طريق خوارزم ، وأتباع قطب الدين حيدر القادمين من خراسان وشرعوا فىالقيام بنشر طرقهم ؟ فنى قونيه الشيخ الأكبر عبى الدين اسعرى ، والشيخ صدر الدس القونوي ، الذي عكن عده شار حالاً را الشيخ عي الدس بالفارسية ، وأوحد الدين كرماني . وفي مدينة توقاد فخر الدين العراقي يقوم بالارشاد في الحانقاء التي أنشأها ﴿ مَعَيْنِ اللَّهُ ثُمُ رَوَّانُهُ ﴾ ، وفي قيصرية وسيواس ﴿ نجم الدين دالم ﴾ ومؤيد الدين جندي وسعد الدين الفرغاني وغيرهم ، وقد اكتسبوا شهرة واسعة وأتباعًا كثيرين حول المدن التي عاشوا فها . وكانوا جيماً على مذهب وحدة الوجود، مذهب الشيخ الأكبر . وكان مولانا جلال الدين محمد الروى [توفى سنة ١٧٧٦ ﻫ : ١٢٧٣ م ]

<sup>(</sup>۱) أحد زكى وليدى : عموى ثورك تاريخته كيريش استانبول ١٩٤٦ س٠٢٥٥ اين بطوطة : وحلة ، الله همرة ١٩٢٨ ج ١ ص ٢١١٧ ٢٠، محمد فؤاد كويريلي : أورك أديبائي تاريخي ، استانيول ١٩٢٦ ص ٣٢٨ ..

أكثر أولاك المناخ تأثيراً ، إذ استطاع بقدرته العظيمة على النظم بالقارسية ، أن بوضح تلك النظريات الدويعة المفاقة وينشرها في طبقة المثقفين و واستمر هذا التيار حتى قبيل سقوط الدولة العبائية . لأن معظم المثقفين ورجال الدولة المعجبين بالثنافة الفارسية كانوا مستمين إلى ذلك النادى الأدى الذى أخرج عظاء الشعراء أمثال الشيخ غالب وراغب باشا وغيرها ، وكبار الموسيقين . لقد بهر مولانا جلال الدين أدباء الترك والفرس والمحند على السواء ، بكتابه المتنوى وديوانه الكبير ، كما جرت طريقته المولوية المستندة إلى وسائل جذابة كالشعر والموسيقي والساع ، فجذبت إليها دائما المفرمين بالثقافة الايرانية يبلاد الأناضول ، وراجت الفنون الحيلة الإسلامية في الحوانق المولوية على أن شيوخ المولوية على أن شيوخ المولوية المياسية ، ومن هذا نشأ إنشاء زوايا كثيرة للمولوية في مصر والشام والعراق و آذريجان حتى بلاد البلقان والنسا من البلاد في مصر والشام والعراق و آذريجان حتى بلاد البلقان والنسا من البلاد في مصر والشام والعراق و آذريجان حتى بلاد البلقان والنسا من البلاد في مصر والشاء والعراق و آذريجان حتى بلاد البلقان والنسا من البلاد .

كان إلى جانب هذا النيار المحاص بطبقة المثقفين أو الطبقة الارستقراطية تيار أدنى صوفى آخر ولكنه ضده ، مثله الولى الحاج بكتاش .

...

« السيد محد بن ابراهيم آتا » الشهير بالحاج بكتاش ولى تركى من أتباع الشبيخ أحمد اليسوى ، قدم إلى الأناضول من خراسان فى الترن السابع الهجرى ( الثالث عشر الميلادى ) وأنشأ الحانقاه المعروفة به « بيرأوى » ( البلاة وسوليجه قارا أوبوك » التربية من « قيرشهر » وشرع فى الدعوة إلى طريقته البكتاشية . وهي طريقة خليطة من « التلندرية واليسوية والحيدبية » أى أن با آثاراً وبنايا لذاهب غنلقة من « الشامانية » حتى الأفلاطونية أى أن با آثاراً وبنايا لذاهب غنلقة من « الشامانية » حتى الأفلاطونية

Haslusk (۱۱) بکتاشیلتن تدقیقتری ، توجمهٔ راغب خلوصی ، استانیول سنهٔ ۱۹۲۸

الحديثة ولذا ليس من الحطأ اعتبارها امتداءً الطريقة البابائية الباطنية (١١ و وللحاج بكتاش كتاب باللغة العربية عنوانه و مقالات » ترجمه سعد المدن أحد مريديه إلى التركية نتراً ثم نظمه رجل يدعى ان الحطيب باللغة التركية في القرن الناس ( الرابع عشر الميلادى ) . وهو كتاب الدبندئين ، فلهذا لارى فرقا بينه وبين سائر الكتب الصوفية ، إلا أنه يدل على تشيع المؤلف في مسألة الاعتقاد بالأثمة اللائمة الاثنى عشر و و التولى » و والتبرئة » من مصطلحات الشيعة ، وهى مسائل يقربها البكتاشيون . فل الحاج بكتاش قائمنا بالارشاد في تكينه الحار ذكرها حتى توفى سنة ١٩٧٧ ه . ومن هذه التكية انتشر النصوف التركي الشبي إلى أطراف الأناضول أو لا » وأرجاه الإمراطورية العالمية بعد ذلك مدة تقرب من خميائة عام ما بين إنشاء البكتاشية في القرن النامن الهجرى والقضاء عليه السلطان محود الثاني .

اتخذت البكتاشية في تكاياها المعروفة بعيداً عن العمران، والطرق المشابعة عاطية الشعب بافته ، وإلقاء المبادئ الصوفية يطريقة سهلة ميسورة مفهومة أو شبه مفهومة لافراد الشعب البعيدين عن التفافة الايرانية التي يقوم ينشرها أتباع مولانا جلال الدين الروى وابنه سلطان ولد في زوايا المولوبة المنتشرة في المدن الكبرى ، والتي تجمع مجبي الطريقة من المتعلمين وكبار الموظفين ، فهؤلاء يترعون بأشعار جلال الدين الروى والمطار وسنائي وحافظ وسعدى وغيرهم من فطاحل شعراء الفرس الذين تشنوا في شرح التصوف ، ويترتم أولئك بأشعار قايغوسر سلطان ويونس أمره وأحمد فقيه وغيرهم من عظاء البكتاشيين الذين يشرحون الآراء الصوفية نفسها بلغة تركية سهاة بعيدة عن التعقيد والتقيد بالتن .

يقر البكتاشيون باليسوية ومجملون الشيخ أحد اليسوى المرشد النانى لشيخهم ، أى أن الحاج بكتاش أخذ عن لقان المحراسانى الذى أخذ عن الشيخ أحد اليسوى ، وبذلك تكون طريقتهم متأثرة باليسوية في مبدئها ،

<sup>(</sup>١) كد مؤاد كويريلي : تورك أديبائي كاريخي س ٢٩٣

إلا أنها تغيرت فيا بعد بتأثير البيئات والظروف السياسية ، فأصبحت البكتاشية منذ أوائل تأسيسها موضع عطف سلاطين آل عبان - يروى أن السلطان اورخان أخذ يمض الانكشارين الألف المكونين نواة هذا الجبش ، فذهب إلى الحاج بكتاش فى خانقاه ؛ ﴿ صوليجه تارا أوبوك ﴾ وطلب اليه أن يدعو لجيشه ويباركه ، فوضع الحاج بكتاش يده على رأس أحدهم ودعا لهم تأثلا ؛ ﴿ فليكن اسمهم انكشارها ، اللهم اجعل وجوههم بيضا ، وسيوفهم قالمة ، ووراحهم قاتلة ، منتصرين على أعدام هاهرين داعما ﴾ (١١) .

ولهل هذا هو منشأ تسمية الانكشارين أنسهم بالبكتاشيين وانتخارهم بالاتباء اليها ، وقد تعززت هذه العلاقة بين البكتاشية والانكشارين مع مرور الزمن ، وازدحت اطراف الدولة الشائية بتكايا هذه الطريقة التي طالما كانت موئل الانكشاريين كما كانت أماكن إقامة الشعائر الحاصة بالطريقة . يقول هاسلتي (Hasluck) : يمكن أن نقر تحقين ضرورة دجود شيخ بكتاشيد بكل ثكنة من تكنات القرق الانكشارية ووجود تكية بكتاشية بالقرب منها مذ يمكن البكتاشيون من التسلط على الانكشاريين حوالي سنة ١٥٩٠م .

انتشرت البكتاشية في تلك العصور في الطبقات الشعبية التي كانت تجد سلية روحية في الأشعار العموفية السهلة المقهومة ، كما تجدها من رجال هذه الطريقة الذين يمتازون بالرقة والطف والبعد عن مواقف المناقشة والجدال . وقد كانت تكايام مثالا النظافة وحسن الترتيب والنظام ، مع احتوائها على شهرة «السر البكتاشي 1 » .

ولما كانت البكتاشية طريقة شميية لم تنجب شمراء عظاما كالطريقة المولوية ، ومعظم الأشعار المنسوبة اليها مناجيات دينية خاصة تسمى (تَمَس». وأكبر شاعر معروف أنادت منه البكتاشية أيضا هو الشاعر الصوفى العظم (يونس أمره ».

<sup>(</sup>١١ أحد راسم ؛ عبائلي تاريخي ج ١ ص ٢١

۱۲۱ هاسلق Hashok : ترجمهٔ راغب خارصی و بکتاشیاق تدقیقاری، من ۳

لا نعرف شيئاً عن تاريخ ولادة ﴿ يُونَسَ أَمْرِهِ ﴾ . وخلاصة ما ذكر فيه آنه تركانى ولد ونشأ في الأناضول الغربي وانتسب الى شيخ من الطريقة البائلية يدعى ﴿ طَابِدَقَ أَمْرِهِ ﴾ ، وجال في بلاد الاسلام المختلفة ثم عاد الى وطنه بجهة ﴿ سقاريا ﴾ بالأناضول واستقر فيه . ولما مات شيخه انتقل أتباعه الى يونس الذي ظل يرشدهم حتى توفى في تاريخ غير معروف كذلك ، وإنجما يمكن أن يقال إنه كان بعد سنة ٧٠٧ التي ذكرت في بعض أشعاره .

ليونس أمره ديوان مشتمل على مناجانه وبعض قصائده الصوفية التي بهر يها أتباعه ، والتي كانت عصوراً غذاء روحياً لسالكي الطرق الصوفية والبكتاشية خاصة ، كما صارت أنموذجاً ينسج بعض الشعراء على منواله الشعر التركي الحديث في المهد الأخير .

ولهذا الشاعر الحالد الذي اشهر بالورع والزهد والتقوى والاستقامة تسمة أبيات في السلوك اشهرت بالنطق والالحى . وهذه الأبيات التسمة في التي تهمنا من شعره الآن وهم ألغاز يكاد يكون ظاهرها لا معني له، ولكن أهل الطريقة استعملوها كدستور السلوك . فلذا لاتجد ومجوعة أشعاري من التي كانت من الأدوات البكتاشة المعلقة على حزام كل درويش، إلا وتجد فها هذه الأبيات بروايات مختلفة ، وكانوا يشرحونها على أنها من الأمور السرية لا يفهمها غير البكتاشي.

فيت هذه الأبيات كذلك حتى القون الحادى عشر المجرى الذي نشأ فيه الصوفى العالم مجد نيازى الشهير بالمصرى . وكان نيازى منتسباً لعدة طرق، حتى يقال إنه هو الذى أدخل الحلوتية فى مصر . وقد سجن ونفى عدة مرات وله ديوان مطبوع بيولاق وكتب كثيرة . ولكن المهم لنا هنا رسالة كتها فى شرح تك الأبيات التسعة ليونس أمره . وكأنه حل سذا الشرح طلها تعسر حله طوال أربعة قرون ، وقد طبع هذا الشرح ومنه نسخ مخطوطة . وإنا ننشر اليوم فى عجلة كلية الآداب ... وقد انقرضت الطرق أو كادت تنقرض والكناشية معها ... ترجتنا لهذا الشرح مع أصله الذكرى كل يطلم الشراء

على ما وصل اليه التصوف الشعى عند الأثراك على أبدى أصحاب الطرق . ولا سها البكتاشيين الذين ملئوا بلاد الدولة العُمانية بتكايام، وأغادوها أيام أن كان الجيش الانكثاري - وله اتصال بالبكتاشيين " - جيشا منظماً مطيعاً ، وعنواناً لعظمة الدولة . إلا أن البكتاشية ككل النظات البشرية تغيرت مع مرور الزمن وتأثير الأحداث، واستخدمت في صورة مخالفة 🖺 خلقت له في أصل تكويمها ، فأدى ذلك إلى القضاء عليها ، حيثًا قضى السلطان عود الثاني على الجيش الأنكشاري سنة ١٧٤٧هـ — ١٨٢٦م. ولم تبق البكتاشية بعد ذلك إلا في جهات متفرقة في تكايا جميلة بسكنها أفراد يعدون بالأصابع. وانقطمت عن تركيا نهائياً بعد سنة ١٩٠٨، ولبست لها الآن تكية في الجمورية التركية . وأقوى مراكز للبكتاشية اليوم هو بلاد الأرناءوط ، فلهم فها تكالم وممثلون كثيرون يتبعون هذه الطريقة كمذهب ديني .

ولعل أجل مركز لهم في البلاد العربية تكية المفاوري بجبل الجيوشي. وهي التكية التي يرقد فيها ﴿ قَايِمُوسِرُ سَلْطَانَ ﴾ المروف بمصر بعبد الله المفاوري وهو أحد أقطاب البكتاشيين ومن شعرائهم. وكانت لهم قبل ذلك تكية عظيمة فى قصر العيني (٢٠. وسكان المفاوري هم الذين يمثلون البُكتاشيين في إفريقية الشالية (٢٠) . وهم عدد قليل من الدراديش برأسهم شيخهم الوقور البابا أحد سرى بادارته الحكيمة .

وبمكتبة جامعة فؤاد الأول بالقاهرة نستخة مطبوعة لهذا الشرح وعدة نسخ مخطوطة في تواريخ مختلفة ، اخترنا منها نسخة مكتوبة بخط النسخ الجميل فرغ ناستخها من نسخها في غرة ربيع الآخر سنة ١١٢٣ ، وهي أصح النسخ وأسلمها وأقربُها الى رسم الحروف آلحالى ، فلذا نشرناها برسم هجائها بدون تغيير شيء منه . وإذا وحدنا كلمة قد يؤدي رسمها الى الشك في فهم معناها كتبناها في أسفل الصفحة بالرسم الحديث.

۱۱؛ تاریخ ، استانبول ۱۹۳۱ ج ۳ ص ۱۰۰

 <sup>(</sup>۲) آرلباچلی ، رحلة ، طیم استانبول سنة ۱۹۳۸ ج - ۱ ص ۲۶۹
 (۳) هساق , پکتاشیلق تدقیقلری ، ص ۱۹

### إلهيات يونس أمرء

١ -- طلعت على شجرة البرقوق وأكلت منها العنب ، ونهرنى صاحب
 البستان تأثلا لم تأكل جوزى 1?

ب - وضعت لبنةً في القدار وأغليها بالشمأل ، والتدمت بلها وقدمته
 لمن سألى ما هذا ?

۳ أعطيت غزلا للناسج فلم يجعل منه كبة ، ولا يزال يوصى مستعجلا،
 فليحضر و ليأخذ برام ا

عصفورة على أربعين مركباً فلم تقدر على حمله
 ويع مبسوطاً ا

 ه -- رفعت ذباية <sup>1</sup> عقابا فألفته على الأرض ، وهذا حتى وليس بكذب لأنى رأيت عباره ا

٣ — صارعت عجزا فأخذ عديم اليد برجلي فلم أقدر على صرعه وغرني.

 γ -- ألقوا على حجراً من جبل ناف وقع على طريق الظهر ، وكاد فسد وجهى .

 ٨ --- طلع السمك على شجرة الحور ليأكل مخلل الزفت، وأنتج اللقلق جحثا، إنظر إلى كلامه!

هـ قال يونس قولا لايشيه كلاما : وحجب وجه المنى من أجل المنافقين .
 ١١٩

### شرح محمد نیازی المصری علی قصیدة لیونس أمره فی التصوف . . .

(1)

طلمت على شجرة البرقوق وأكلت منها العنب »
 و فنهرنى صاحب البستان تائلا لم تأكل جوزى ? »

(١) لمراد من هذا البيت هو أن لكل شجرة عمل ثمر خاص . وكما أن لكل فاكهة شجراً خاصاً ظاهراً ، فإن لكل عمل آلة خاصة به يتم جا. فآلة علم الظاهر مثلا : علوم اللغة ، والصرف ، والنحو ، والمنطق ، والآداب ، والكلام ، والممانى ، والأصول ، والحديث ، والتخسير ، والحكمة ، والهيئة . وآلهيئة . وآله الحصول على علم الباطن هى المداومة على ذكر الله بالاخلاض المدائم ، والمرشد النفسى ، وقالة الطعام ، وقالة الكلام ، وقالة المنام ، والعرفة عن الأنام . وأما الآلة التي يصل بها المرم إلى علم الحقيقة فترك الدنيا وترك العقبي وترك الحسم ،

(٢) وأشار الولى الشاعر قدس سرَّه بالبرقوق والعنب والجوز إلى الشريعة والطريقة والحقيقة . كان البرقوق يؤكل منه ظاهره ولا يؤكل داخله . وكل ما يشبه البرقوق مثال لظاهر العمل . والعنب يؤكل وتصنع منه يَمَم مختلفة كالصوجتى والرقاق والدبس والخلل والخل وغيرها ولكنه يُسمى عمل الباطن ولا يُسمى عمل الحقيقة، لأن بداخله قدراً من بذر الرياه والسمعة والمُعجب والتزكية . وأما الجوز فنال للحقيقة المالصة وليس بداخل الجوز شي مرى ، فهو يؤكل ويجمل منه شفاء الكثير من الأمراض والعلل .

(٣) إذا طلب امرؤ برقوة التمه من شجر البرقوق ، وإذا أراد عنيا طلبه من الكرم ، وإذا أراد جوزاً طلبه من شجر الجوز . فمن طلب العنب من شجر البرقوق فهو أحق يتحمل المشاق عبثاً ، تعبه هبا، ونتيجة عمله عناه . (٤) إن علمت هذا فينبغى أن تعلم أيضاً أنه إذا أراد أحد هونة صلاح علم الظاهر وفساده ، طلبه من الشرع . يرجع إلى كتب التقد ويعلم منها ويعمل به . وإذا أراد معرفة صلاح علم الباطن وفساده ، وانحطاطه ونهوضه ، فيرجع إلى التلقين وأصول أسماء الله وكتاب القلب وعلم التعبير ، ويعرض على المرشد ما يحدث له يومياً فيين المرشد له الأحوال ، ويتحل المنكل جده الطريقة ويساك . وأما من أراد معرفة ذوق علم الحقيقة وساله ، وأما من أراد معرفة النمس التي جي معرفة ألله ، فلا تحصل هذه المرفة إلا بعد إحراق البيم أوصاف النفس وأخلاق البشرية والأثانية بنار الراضة الشاقة ، بعناية المرشدين الكاملين ، وصو الجسم الظلى بأن يعبير عين الجمم الحقيق ويتحول ، فينا المياهة المقبق ويتحول .

(ه) ولهذه الأعمال الثلاثة طرق مختلقة ، وإذا طلبتها جلف الطرق وتلاجود حصول المقصود فى زهن وجيز . وكما أن للبرقوق والعنب والجوز أشجاراً غتلقة وكل ثمرة منها تلتمس من شجرتها ، فأذ رجلا من القائمين بعلم الظاهر لو حاول الحصول على علم الحقيقة بالأعمال الظاهرية ، وتحمل ضروبا من المشاق كشارته على ذكر أسما، الله والصيام والحلوات والعزلة ، فهو "كأنه طلب العنب من شجرة البرقوق .

(٢) وصاحب البستان هو المرشد الكامل و مهر واللاه لم تأكل جوزى ؟ و تنبيه بأنك تر قاض و تصب عيثاً . تظن أنك تحصل على هذه العلوم الثلاثة رأساً بعمل واحد ، في حين أن لكل علم منها طريقه و ذوقه ومعلمه ومرشده المعاص ، وأن ما ينبغي لك مجمله أولا أن تعرف شجرة كل ثمر ، ثم أن تلازم المعل . وإن مثلك مثل رجل ذهب الى بستان رجل ليسرق البرقوق والعنب وصعد على شجرة الجوز ، فرآه صاحب البستان ورماه بحجر صائحاً ه لم تأكل جوزى ؟ » . لأن علم الحقيقة علم المرشد الكامل وملكة . ومعرفة آلة علمه متوقفة على الحصول على ملكة الاستعداد ، وهى الرياضة الشاقة بأذن المرشد الكامل وتربيته ، وتدليم نفسك له تسليا ناماً ، وانسلاخك من لوئك وتلونك و بلوته . فاذا رأى المرشد رجلا بداوم على ذكر الأسماء والرياضة من تلقاء تفسه قال له « لم دخلت الحديقة سارقاً بدون إذن صاحبها ؟ » ·

 إن علم الطريقة والحقيقة هو حديقة المرشد الكامل. والمداومة على ذكر أسماء الله والرياضة النفسية ثمرة تلك الحديقة . وكل من سلك من تلقاء نفسه فكأنه دخل في بستان غيره للسرقة .

ومثل هذا في المحارج مثل رجل اشترى من السوق أنواعاً من أدوات النجارة وأراد أن يعمل مجاراً من تلقاه نفسه دون تلقي الصناعة من أهلها ، فأنه لن يعرف استمال كل آلة منها فيا جُملت له . فأذا رآه مجار ماهر على هذه الحال ، فلا شك في أنه يقول له : « يا لصى الصناعة ، لم انحذت أدواتنا ، أتريد سرقة صناعتنا ؟ » هذا مع العلم بأن الرجل اشترى الأدوات من السوق نقده ا

(A) ومراد الولى من هذا البيت هو البيان بطريق التمثيل أحوال أولئك الذين يسعون للوصول إلى الشريعة والطريقة والحقيقة بعملهم بما يعلمون . يمنى أن مثلهم كتل رجل يجهل أية فاكهة تنتج من أى شجر . فكأنه رجل اشهى عنيا وظنه في شجرة البرقوق وطلع على شجرة الجوز ظاناً أنها شجرة البرقوق . فقد زع أنه يسلك هذه السبيل بغير مرشد ، كأعمى يظن الألوان كلما سه اداً .

 (٩) ونسب يونس أمره ، قدس سرّه ، هذه الحال لفنه ، بجوز أن يكون قد اجتهد فيا مضى وقتا من الزمن بدون مرشد ولم يتل شيئاً حى يذهب إلى مرشد . ويجوز أن يكون مراده تنبيه غيره عن طريق شمه .

( )

﴿ وضعت لبنة فى القدر وغليتها بالشمأل ﴾
﴿ وائتدمت بلئيتها وقدمته لمن سألنى ما هذا ؟ ﴾

(١٠) بين يونس أمره بطريق التمثيل حاصل أعمال من يرتاض من تلقاء نفسه ، يعني أن عمله هذا كعمل من يسلق الطين بالشمأل ، ثم يأكل منه ويطع منه غيره . إذ أن المره يطع غيره مما يأكل منه . والشمأل لا ننضج الطعام بل تثلجه .

ولو فوضنا وقوع ذلك فرضاً ، فانه كما أن الطين لايصلح طعاما فان الفذاه الروحى الرحى لا يحصل الفذاه الروحى فلاتحصل الفذاه الروحى فلاتحصل معرفة الله والالحسامات الريانية والواردات الالهية . دع عنك الفذاه الروحى فقد يصيب القلب مرض كالوساوس الشيطانية والأفكار الفاسدة من مثل تلك الواضة ، كما يصاب جسم آكل الطين بأمراض . وتلكم أمور مهلكة المقلب والروح والسر ، فموذ باقته من ذلك .

(۱۱) وقوله « بالشمأل » إشارة آلى عدم وجود الجوهر المحمدي وتلقين المرشد . ومثال آخر أن الفواكه لا تظهر في أيام الشتاء . وكذلك لا ينتج شيء من المجاهدة العندية . واذا لم تصل شرارة آلى «صوفان» قلب الطالب من نفس المرشد بواسطة زناد التلقين ، أو إن لم يكن الطالب مساعيه مائمة ، فلل بحد الكل بتسليم نفس تلك النار ويسوى بها ما يه نتي، . فن لا يولى وجهه نحو الموقد لن يوقده مهما شخ فيه ، ولن ينضج الطمام ، فيازم أن يأكل الطين . فأمثاله يأكلون الطين دائماً من احتاج إليم ، وأكثر الملحدين من أمثاله . ويظهم ون الطين دائماً من احتاج إليم ، من أهل السلوك مع أحدثم برده كالكرد وجده كالتلج ، فإذا بجمع أمرك من أهل المدلاك مع أحدثم برده كالكرد وجده كالثلج ، فإذا ببغني لأهل السلوك أن يتجنبوا ذوى الأنفاس الباردة من أمثال المذكورين .

(١٢) ومراد الولى من هذا البيت منع مجاهدة الطالبين من تلقا. أغسهم وتحذيرهم من التقرب ممن كان كذلك .

(٣)

أعطيت غزلا الناسج فلم يلقة ولم بجعل منه كيّنة ي
 و ولا يزال يوصى مستعجلا، فليحضر وليأخذ نسيجه! ي

 (١٣) هذا البت بين أحوال المرشد الناقص . لقد علمنا أنه بجب على كل طالب الحق أن يتزم مرشداً ، وبجب عليه ألا يسلم قلبه لكل مرشد بل يجتهد للمتورعى أستاذ عامل ومرشد كامل . فكأنه يقول : إنى سائت قلى المضطرب إلى مرشد ، بشَّرنى إنى قد وصلت إلى مقام الخلافة وتم عملى ، قبل أن أجد دواءً شافياً لأسرار آلاى حتى أحصل على سلامة القلب . فعلمت أنه مرشد ناقص ، لأن الفزل إشارة إلى التفوقة الأولية ، وحال الكثبة إشارة الى الجمع ، وصيرورة الفزل بزاً إشارة الى الجمع بعد النفرقة وهذا هو الكال .

ويدل هذا البيت على ما هو المقصود من تسلم المريد نفسه الى الشيخ ، ليسطّلم عليه ويفهمه ، حتى إذا ذهب الى المرشد فهم أهو كامل أم لا إذ لا يوجد دواه قبل معوفة الداه . فلذلك بجب على الطالب أن يعرف أولا أن المراد من الذهاب إلى المرشد هو السعى الى أن يظهر بالفعل ، ما فى جسمه من الحكالات الانسانية بالقوة . فمثلا تقول بذرة للبستانى بلسان عالما : أيها البستانى إعتن بى عناية حسنة حتى أخرج ما بداخلى من كمال بالقوة ، وعالم بسرى حتى تمثر كرأنت كذلك بالكمال . والبستان وصاحبه إنما يعرفان بعناية له .

(١٤) وتمثيل الولى بكلمة ﴿ أعطيت غزلاً الناسج ﴾ جد لطيف ، إذ أن الكالات الانسانية أطواراً ومنازل كثيرة ، إلا أن أصولها ثلاثة ، وهي القرق ، والحج ، وجع الحج . ويسمي المشاخ الكوام جع الحج بالغرق ، بعد الحج أيضاً ، فالغزل إشارة الى الفرق ، والكُسّة الى الحج ، والبز الى جع الحج . وليس المقصد الأصلى أن يصير الغزل كُسّة . بل أن يصير تزا ، الحج ، وليس المقصد الأصلى أن يصير الغزل كُسّة . بل أن يصير تزا ، وهذا المرشد لم يحمل بعد ولا الكُسّة ا إن معرفة الحق سبحانه وتعالى سهلة ، وهذا المرشد لم يحمل الحق ، لأنه ليس له جسم مستقل . وأما اللكال فهو أن يعود بعد وصوله إلى الحق ، لأنه ليس له جسم مستقل . وأما اللكال فهو أن يعود وهذا المرشد محاول أن يحمل عن الآخر . وهذا المرشد محاول أن يحمل أسير الشهوات مثله ، بأن يحملي خليفة ملاعا جزافاً بأنى قد بلفت الكال ، على حين أنى لا أزال مضطرب القلب ، وأما للروعي عمل من أعمالي . وأما التحبير بأن ذلك المسكين العاجز « لا تزال يوصي عمل من أعمالي . وأما التحبير بأن ذلك المسكين العاجز « لا تزال يوصي

مستعجلا » بعميفة الفائب فاشارة الى أن البون بعيد بين مراد المرشد ومقصد الطالب ، وأن حال المرشد قد اتضح للطالب ، والمرشد كمها مقصد الطالب ، وأن حال المرشد قد اتضح للطالب ، وم يفهم المرشد أن الطالب فهته ، وجائز أن يكون قد قال له ذلك لاختباره بهذه الوسلة (١٥) وأما المصرى الفقير العاجز فقد سود شرح هذه الأبيات التسمة من كلام يونس أمره باقساس بعض الاخوان ، وظل الشرح محو تمانية أشهر فقوشاً بين الأوراق . لتردده فى الشرح أجاه مطابقاً لمراد الولى أم لا ؟! فقى ليلة رأيت يونس فيا يراه النائم فاستعبلى بيشاشة عظيمة ، وقال : شرح اليت و تعطيت غزلا الناسج » . واكتب هذا المعنى ، مشيراً الى المعنى شرح اليت « أعطيت غزلا الناسج » . واكتب هذا المعنى ، مشيراً الى المعنى الذي كتب هنا . وكان الشرح الحذوف غير هذا .

( )

و مئات جناح عصفور على أربعين مركبا » و فسلم تستطع جــــراًه ، ويلى مبسوطاً »

(١٦) هذا البيت في بيان شرف علم الطريقة ولزومه ، وبيان حال أهل السلوك ، والترغيب فيه . وهو يبين أن زيادة الاهتمام بالباطن ألزم من الاعتناء بالظاهر . لأن ظاهر العلم سهل ، وباطنه جد عسير .

(۱۷) السير بالمركب مثال لسلم الظاهر ، فأندا يجد الظاهريون من أهل الدنيا صعوبة كثيرة في علم أهل الباطن ، لأن العمل المشوب بالرياء سهل ، ولكنه قليل القيمة وإن كثر مقداره : كالتين . والعمل المؤدئ بالحلوص عسير ، تقيل ولكنه قيم : كالذهب . فان « فكر ساعة خير من عبادة سنة ، وجذبة من جذبات الرحمن توازى عمل التقلين» . ثم إذ لأهل الباطن السيرك ، وعملهم ليس كالسير بالمركب ، لأذ أول أعمال أهل الطريقة ترك الدنيا ، والترك جناح للطيران نحو الملكوت . والمراد من هذا ، الطاعة ماليقين « فلهم أجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين » ، والجناح ماليقين « فلهم أجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين » ، والجناح

الذي يمسكهم ينبت لمم بتركهم ، وبتلقين المشايخ ، وبالجوهر المحمدي صلى الله عليه وسلم ، وبمواظبتهم على أصول الأسحساء الإلهية ، والرياضة الشرعية .

(١٨) و صاصل الكلام: أن خلوص أدنا أهل الطريقة وصدقه و يقيد وحسن اعتقاده ، لا يقدر على علم قلوب أدبعين عابداً ، لأن لأهل الطريقة توسن عابداً ، لأن لأهل الطريقة توسن عابداً ، لأن الما الطريقة و كالحصة أربعين مركباً فلم تستطع جراها ، فراده قيمة الجوهرة ، والحق أنه يمكن تحميل أدبعين أو خمسين مركباً ملم الحالى . لأن العصفور أضعف الطيور ، لا يقدر على السفر الى مساقات بعيدة . وأما الذين عم في المراتب الطيا يشهون الصقور والشواهين ، فأن على واحد منهم ويقينه و ذوقه ليقوق على يمين ألف عاد وأعمالهم ، فليس في طاقة والحرض والسجاء والمرش والكرس على جناحهم ، بله المركب .

( 0 )

«رفت ذابة عقسابا ، فطسرحته أرضاً » « وهذا صحيح وليس بكذب، لقد رأبت غباره بنفسي »

(١٩) يبين هذا البيت أحوال المدعين من ذوى الرياسة والجاه، ومنكرى أهل الطريقة من غربان جيف الدنيا، المتظاهر بن الكال في أعمالم، ويبين كال من تُرون في الظاهر فقراه مساكين ، وأذلاء محقرين، وحال الظرفاء المنصّين في العز والدلال ، وأى أحد أولئك الوجياء المنصّين مظاهر هؤلاء من الفقر والمسكنة والفناء وعدَّه أحدَّم من الذباب، فشرع في التظاهر بالعلم والعرفان، ووجه الى أحد الدراويش أسئلة بطريق الاسهزاء في التفاهر بالعلم والدي كالفباب إلا أن صارشاهيناً ، ورفع ذلك النسر وطرحه أرضاً . هي أن الدرويش الحقير المنظر علب ذلك السيد العظم وألزمه .

(٢٠) وقوله: ( لقد رأيت تمباره » يدل على أن الولى تفسه كان أمياً
 فقير الحال ، قد سأله كثير من الزهاد والعلماء أسئلة بطريق الالزام فرد

عليم ، ثم أفحم بأسلة وجهها إليهم . وبريد أن يقول : وتع لى هذا الأمر وقابلت نسوراً من أمثاله . « من أخلص ته أربعين صباحا ظهرت على لسانه ما بقلبه من ينابيم العلم » .

(۲۱) لقد أخلص بعض هؤلاء أربعين أسبوعا، وبعضهم أربعين شهراً
 وبعضهم أربعين سنة، فهل يُستغرب إن انتصر أحدهم على قلب لم يخلص
 قى عمره أربعين يوما ?

(٣٧) وثمة مناسبة بين النسر والغراب ، والنحل ، فالنسر وإنكان عظيا فى المنظر إلا أن طعامه جيف ، والتى تخرج منه جيف أيضا . والنحل صغير فى منظره إلا أن طعامه أزهار ذات أرمج لطيف ، والذى يحرج منه عسل حلو لذيذ . فلا شك فى أنه لا مناسبة بينه وبين أمثال الصقر والشاهين .

(1)

(صارعت<sup>(۱) عج</sup>زاً فأخد عديم اليدبرجلي» ( ولم أقدر على صرعه وغسوني »

(٣٣) ولما فُهم من البيت السابق شيء من العُجب أراد أن يعرف الطالب بهذا البيت طرق كسر النفس ، فقال : « صارعت مجزاً » والمراد من العجز النفس التي زين في عينها حب الشهوات ، فلا تفتأ ترغب في المشتهيات . والمراد من « عديم البد » الشيطان المخاوق من النار . والنفس وقد نشأت صفة الفضب التي في الانسان من شعلة تلك النار ، والنفس كالطفل إن منعت عنها غذاة ما انقطعت . ولكن تنشأ من الجوع حرارة وبوسة ، فتُعطى البرودة والرطوبة ، أي الطعام والشراب ، وما ما تطلبه النفي ، فعني بذلك أنه لم منتص على النفس كما ربد .

(٣٤) وهذا البيت ضد البيت السابق. وقد أراد يونس أمره أن يقول:
 إن وإن كنت ضيئاً صورة قد غلبت كل عضو من أعضائى باذن الله ،
 إلا أنى لم أقدر على هزيمة النفس هزيمة تامة ، وأتحرر منها ففر"ني .

١١) ان نسخة ﴿ بِرَكُونَى ﴾ وسناء السيء زااردي. .

وفى هذا البيت تنبيه بأذالسالك العارف مهما قهر الشيطان يجب عليه أن يعرف. أنه مغلوب أمام النفس. وإن لم يكن مغلوبا ، فلاينبغى أن يكون من المدعين ، بل يكون من أهل الثناء والذل والافتقار ، ويظهر دائماً عاجزاً ذليلا ، وعذر من الوقوع فى الشبجب . لأن كل امرىء يسجب بنفسه ويصادقها ، فهو عدو الكل ، ومغلوب للعدو وإن كان عزيزاً ؛ وكل امرىء فى عداوة: مع نفسه ، ولم يحل من عداوتها ، فهو صديق الحميم ، وهزم كل أعدائه.

(٧٥) المراد من العجر النفس التي هي جاذبة وليست لها يد ولا رجل. والمراد من عديم اليد صفة الفضب التي لها رجل وليست لها يد ، ويقصد بها الشيطان . فالولى يمنع السالكين بأن يكونوا دائما موافتين لمراد الله ، وعالمين للنفس والشيطان . فاكلا : وعندما أوشكت أن أقهر نفسي ماونها الشيطان بصفة الفضب وانفقا مما وغلباني . فكلارغبت في العبادة وطاعة الله منعني الشيطان بالغاء الكسل على ، ودفعني إلى ترك العبادة ، وما تركما ولكن النفس ساعدت الشيطان باحداث اللدة ، فصرت في حرب داءً نا معها ، فيها غلبهما ، وغلباني حيناً ، ولم أنج منهما نجاة تامة ، ولم أخلص من شرها .

(٣٦) انظر إلى الدرويش الضعيف كالذباب ، ما أعجبه ! يفال الجن والشياطين كأنه بطل أوكأنه سليان عليه السلام . النفس والشيطان عدوان خبيثان . ما نجا من الشكاية منهما حتى الأولياء والأنبياء ، إذ لا ينجو من شرها إلا من انسلخ من أنانيته ، وفي في الله ، فهو وحده الذي ينجو منهما ونحلص :

(V)

« رموتی بحجر من جبل ناف فوقع » « فی طریق الظلّم و کاد یفسد وجهی »

(٢٧) المراد بجبل قاف الشرع ، لقدأ حاط بجميع الناس وشملهم فى دائرته .. والعلماء العظام ، زادم الله ورفع شأنهم ، يقفون فوق ذلك الحبل مما قبي أحوال الخلق من كل الأرجاء . فاذا ظهر خلل في جهة بادروا برمى الحجر إلى ذلك الخلل : وعمروا المكان المهدوم من قلك الجهة : باجراء الواجب : من قنل : أو تعزير ، أو تأديب . إذ لا يقوم النظام والانتظام إلا بوجودع. وإذا رأوا رجلا مخالفاً للاسلام والشرع ، أو سمعوا عنه ، تحركت فيهم باذن الله غيرة ديلية ، وعملوا على منعه .

(٢٨) ولما كان كلام المشايخ العظام مطلقاً في غالب الأوقات : وعسير النهم مُعْلَقًا ، يزعمه العلماء عالمناً للشرع ، فيتذفونهم محجارةالطبين ، ولكن ال كان مراد المشايخ من كلامهم ذلك غير ما تبادر إلى فهم العداء من المعنى ، فلاتصيبهم حجارة الطُّعن . لأنهم حتى ولوطعنوهم يمكن المشايخ أن يثبتو امو افقة كلامهم للشرع الشريف، وينجوا من ذلك الطُّمن، فيكون الطعن لم يلفهم. (٢٩) قال يونس أمره : إذ العلماء لم يفهموا كلاى المطلق ، فرمونى بحجرالطعن . وإذ كان مهادي خلاف مافهموه ، فقد وقم الحجرفي منتصف الطريق . ومراده من التعبير ﴿ بطريق الظهر ﴾ : أن الظهر منتصف النهار . وعلم الظاهر نصف العلم ، لأن العلم المتعلق بالمقائد والأعمال هو علم الكلام ، وعلم الفقه ، ومما من العلوم الظاهرية . وأما ما يتعلق بالحلق وتصفية الباطن ، فعلم الأخلاق، وعلم الحقيقة، الذي هو علم الباطن. فعلم العلماء الظاهريين من الفطاحل في منتصف الطريق . هذا مقصده من ﴿ طريق الظهر ﴾ . وأما قوله و كاد يفسد رجهي ، فيريد أن يقول : إنهم كأدوا يفهمون مهادى ، وكدت أكشف لمم علماً يجب على إخفاؤه ، وخشيت ذلك ، لأن إنشاء السر كفر . وقد ورد في تفسير القاضي البيضاري في تفسير قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولَ بَلْغُ مَا أَنزَلَ الَّذِكَ مِن رَبِّكَ ﴿ الْمُسَائِدَةُ الْآيَةِ -٧ ﴾ ﴾ ، ه فان في الأسرار الالهية مَا يحرم إفشاؤه ، وذكر في إحياء العلوم نقلا عن زين المابدين:

یارب جو هر علم لو أبوح به نقیل لی أنت ممن یعبد الوثنا ولاستحل رجال مسلمون دی یرون أقیح ما یأتونه حسنا (۱) (۱) الکواک الدریة الدناوی س ۱۹۰ طبع مصر ستة ۱۹۲۸

# طلع السمك على شجرة الحور ليأكل مخلل الزفت » و وأنتج اللقلق جحشا ، انظـر إلى كلامه ? »

(٣٠) السمك معرفة الله الواردة إلى القلب عن طريق الالهام ، وهى فى مجر التوحيد . ويكون ذلك البحر فى قلب العارف . وينثر العارف بالله ، ويذل لمن كان بالساحل من الناس الأسماك التى تصعد حين يتموج البحر أحياناً ، وجولد من لذته نخذا، روحانى لقلب والروح .

(٣١) وشجرة الحور طويلة جملة ، وليست لهما فاكهة ، ومراد الشاعر بها الزاهد الجاهل المدعى المعرفة وأسير الرياسة ، محفظ هن تمييرات أهل اقد المظام ومصطلحا م ثم يتججع بها لمن يمضر أمامه من الأغمال الأغراد على أنها بضاعته ، وغرضه من ذلك أكل الدنيا ويلعها ، وأما قوله : و مخلل الزفت ، فمناه أنه لا جلدذ ، لا هو ولا من يسمع كلامه . هو لا يطدذ ، لأنه يسلم أن معلوماته لبست بيضاعته ، ولا يطذذ من يستمع إليه ، إذ لا لذة لمرفة لا تصدر من الروح . وقد وصف أحد الكثّل أمثالهم بقوله :

أما الحيام فأنهـــ أكفيامهم وأرّى نساة الحي غير نسائها

أى أن الجاهل قد ينطق يأقوال تنم عن المعرفة ، ليستحوذ على الدنيا ، فيراه العارف ويتجاهله . يشرع الجاهل فى التشدق بالعُرفان ، ولكن الكامل يفهم ماصنعه من المخلل .

(٣٧) المراد بقوله ( اللقاق » أهل الله العظام . لأن اللقلق يبدو للناس ظاهراً بأحواله من الأكل والشرب والتناسل ، ولكن له سفراً لا يدرى أحد إلى أين . كذلك أهمل الله السكل ، فهم في أحوالهم الظاهرة مع الناس ، وأحوالهم الباطنة بجهولة . في أي مطلح قلب العارف وفي أي حال ؟ لا يمكن الاحتداء إلى مكان العارف بالله ، ولو فتشت السموات السبح والعرش والكرسي .

(٣٣) وقوله: « أنتج اللقلق جحشاً » يعنى: أن أهل اتد العظام طالحاً يكو نون مقيدين بستر الحال. ولا جرم طوع السمك على شجرة الحور: قانه إيفال في الستر ، وقد يستترون تحت قباب النيب ، وينطقون بكلات المارفين ، جديرة بالجهال ، كما قد ينطق الجاهل الشيه بشجرة الحور بكابات العارفين ، عافظة على بقائه في العلو والرقعة . يتظاهر اللقلق بالجهل كيلا يلفت أنظار الناس ، فيحولوا بينه وبين سفره ، ويصدق الناس كلام شجرة الحور ، ويطعنون في كلام اللقلق ، قائلين : « انظر إلى كلامه ! » . وأما أهل التهم فلا يعتمدون على قول كلهما ، ويتمجيون منهما قائلين : « انظر إلى كلامها ! » .

(4)

« نطق بونس بكلمة لا تشـــــبه كلاما » « وحجب وجه المعني من أجل المنافقين »(١)

(٣٤) الحق أن قولا كقول يونس أمره هذا ، لم يصدر بمن سك من الشايخ ، فهو فى ظاهره شبيه بالحزالت والصبيانيات ، وهو فى باطئه كنقاب و « زواق » مسدل على وجوه أبكار الأسرار الالهية ، والمسالى الحقانية ، التى هى عرائس الله ، لسترها عن غير المحارم ، حتى لا تطلع علما عن غير الحرب ، ولا تبلغها يده . وقد صدق على يونس أمره هذا البت :

كل عاشق وسم العشق بوسام ولكنوسام أحد لم يفق على وسامى

(٣٥) مثل هذه القصيدة كثل تجل رُ بط على وجهه جلد قنف نه تمنعه أمه من الرضاع ، فكأن الشاعر يقول : لا تطلموا الفرباء على سر معانى هذه الأبيات . وهي من أغرب القصائد ولم يسبق لها مثيل ، فلذلك هى خاصة بيونس أمره ، تُقدِّس سِرَّه .

المعنة : ولكن يظهر مناها في مجلس الواصاب.

## إلهبات يونس أمره

۲ -- چقدم أريك دالنه ، آنده يدم أوزوى
 ۲ بوستان أسى قاتيوب ، ديزنه پرسن قوزوى ۱۹

کرییج قویدم فازاله ، پویراز ایله فایشندم
 نه نو د یو صورانه ، باندم و بردم أوزوئی

۳ ایلك ویردم چاختیه (۱) ، صاروب یومق انما مش
 بحد بجد اصدر لر ، كاسون آلسون بزین ا

پ سرسرچه تك قنادين ، قرق قاكلى يه يوكلتدم
 آنا ده حكمدي ، قالدي شو ياه ياز بلي .

ه ـــ برسکك برقارتالی ، تالدردی بره اوردی یلان دکل گرچکدر ، شده گوردم توزونی .

۰ – برگوت ایله گولشدم ، السوز آیانم آلدی

 ب حر ثوت ایله او اشده ، السور ۱ باعم ۱۳۰۵ شونیده بصا مدم ، گویندردی أوزوی .

۷ -- قانی طاغندن برطاشی ، شویله آندیلربکا
 أویله لك یوله دوشدی ، بوزه یازدی بوزومی .

٨ -- بالق قواغه چقش ، زفت ترشیسن يمكه
 لكلك قودق طوغرمش ، بقه شونك سوزوني .

۹ بونس برسوز سویلس، هیچ برسوزه بکزه من
 منا فقل أرجدن، أورتمش معنى بوزون ۱<sup>۲۱</sup>٠٠

ان چرلماً .

<sup>(</sup>۲۱ نسخة : ﴿ أَرِئْلِ مِجْسَنَدُ، بِوَثُورَ مَنْنَيْ بِوَرُولُنِ ﴾ .

یونس أمره حضر تلرینك متصوفانه بوطقوز بیت المیارینی مصری افندی حضرتلری شرح ایندکاریدو و به نستمن

« چقدم أريك دالنـــه ، آنده يدم أوزوى » « پوستان اسّى تاقيوب ديرنه يرسن قوزوى ا ۴ »

(۱) و بیتدن مراد اولدرکه هر عمل شجوینك بردرلو نموه سی اولود. ظاهرده هر میوه نك بر مخصوص شجوی اولدینی گیبی هر عملك دخی بر مضوص آلتی واردر، آنكله حاصل اولور . مثلا عم ظاهرك حصولنه آلت: لغت، وصرف، ونحو، ومنطق وآداب وكلام ومعانی وأصسوك وحدیث و نفسیر و حكت و هیئت. و عم باطنك حصولنه آلت اولا خلوص دائم، و مهشد نفسی ایله ذكره دوام، وقلت طعام، وقلت كلام، وقلت منام، وعزلت عن الأنام . و علم حقیقتك حصولنه آلت ترك دنیا ، و ترك عقبا ، و ترك وجودور .

(۷) ایمدی عزیز حضرتاری قدس سره ادیك وأوزوم وجوز ایله ، شریعت وطریقت وحقیقت اشارتن ایدلر . زیرا ادیكك طشره سی بینوو ایسی یننو . جله ادیك گیلر عماك ظاهرینه مثالدر . زیرا أوزوم هم بینوو م نیجی یننز . جله ادیك گیلر عماك ظاهرینه مثالدر . زیرا أوزوم هم بینوو هم نیجه دولو نمحتار آندن ظهور، گلور: صوحتی ، و کوفتر و یکمز و ترشی و سر که و و نارك امتالی دخی نیجه نم کنیره ساصل اولور . لکن ایچنده برمقدار ریا وسمه و عُنجب و تزکیه چکردگی اولئله عمل باطن دنیلور ، حقیقت دنیلز . جوزکرا ایچنده اصلایا ام آناجی برشی یوقدر . هم بینور و هم نیجه مرضاره و عاتملوه آندن شفا حاصل اولور . برش یوقدر . هم بینور و هم نیجه مرضاره و عاتملوه آندن شفا حاصل اولور . (۳) اعدی بر کسنه اریک طلب ایلر . وجوزطها اتسه جوز شجرندن ایدر . و ورزطه ایسه جوز شجرندن ایدر .

کیمکه أوزومی ادیک آغا جندن طلب ایله یه اول احمقدر . قوری بره زحن چکر ، امکی هبادر وحاصل ومحصولی عنادر .

(٤) یس اعدی معلوم اولدی ایسه بوبیتدن دخی ملوم اولسونکم بركسنه ظاهر عامنك صلاحن وفسادن بيامك ايسته رسه آني شريعندن طل المر، فقه كتابلرينه مراجعت المر، آندن بيلور وأوكرنوب عمل اللم واكرعلم باطنك صلاحن ونسادن وتنزل وترقيسن بيلمك ايسته رسدآني تلقين واصُول اسماليله گوكل كتابته وعلم تعبيره مراجعت ابلر ، هرگون نه واقع اولورسه مرشده عرض ايلر وآكه احوال بيان ايلر ، آندن اول مشكل حل اولو نوب سلوك ايلر . وبركسنه دخى علم حقيقت كه معرفت نفسدر که عین معرفت رمدر ، بوعلمك ذوقني وحالني أيسته رسه ، مرشد كالملر تربيه سيله رياضت شاقه آتشى ايله نفسك جميع اوصافني وبشريت وانانيت أخلاقن ياقوب گوكلدن ننى ماســوا ايله بالكّليه محو وجود ظلى قيلدقدن صريكره عين وجود حقيتي اولوب فناسي عين بقا ارلمق ايله اولور . (٥) ايمدى بو أوج عملك باشقه باشقه طريقي واردر . بويله طلب اولونورسه امیددرکه آززمانده مقصودی حاصل اولور . نتکم اریکای وأوزومك وجوزك باشقه باشقه شجرلرى اولوب هربرى كندى شجرمدن طلب اولونديني كي ، ايمدي ١٠٠ بركسنه ظاهر على ايشلر كن بن علم باطن وعم حقيقتي ظاهر عمل ايله أله گيوريرم ديسه وعنديجه برآلابي زحمتلر چكسه، مثلا كنديلكندن اسمايه مداومت ايله سه، اورجلر طوتسه، وخلوتلر، عزلتلر اتسه ، اول كيشي هان اريك شجوندن أوزوم طلب اتمش كبي اولور.

(٦) بوستان اسّی<sup>۱۱۱</sup> م*رشد*کاعلدر . ( نیچوز برسن قوزوی » دیوب ناقدی*نی تلبیهدر* که اولمــازیره ویاضت و تعب چکرسن . سن بو أوج

١١) ورد في الأصل ﴿ أَنَّى ﴾ وهو غلط .

<sup>(</sup>۲) ورد هذا الفنظ في صورة « اص » في بيش النسخ وهو عى كل حال بمنى صاحب وهو في اللهجة التركية الچونتائية « ايك » وفي اللهجة التركية النازانية « ايه » ويتحول إنى « ايك سي » و « اييه سي » أي صاحبه ، في حالة الاضافة .

علمی براوغوردن بر عمل آیاه آله کتوریرم صنورس: وهربرین باشقه باشته طریق ووقتی ومعلمی ومرشدی واردر، دیر أهل اولنار بو نار کمی عندیجه سلوك ایدنلری گورد کارنده آزار آیدوب نیچون بویله آیدرس ? أولا سکالازم اولان هر میوه نه شجریه بیندو کن بولمکدر. و آمدن صوگره عمله ملازم اولفدر . سنك مثالك بو که بکزر که بر کسنه بر کسنه نای اوغریافله باغیچه سندن اربك و اوزوم یمکه واروب جوز شجرینه چیقار، و بوستان اینی دخی آنی گورد کده «نیچون پرسن قوزوی» دیو طاش آتار. زیرا حقیقت علمی مرشد کاملك علمی در این یملکه میشد کاملک اذنیاه و تربیه سیله ریاضته ملکه استعداد حاصل اتمکدر . مرشد کاملک اذنیاه و تربیه سیله ریاضته هر تاک علمی آلتی بیملکه شاقه در ، و آک کمال تسلیمدر ، و کندی رنکیله هر تاک اولفدر . ایمدی مرشد گورسه که بر کسنه کندیلکندن اسمایه وریاضته مداومت آیاه سه اول کسنه یه ایدرکه : صاحبندن اذنه ریاغیچه یه وریاضته مداومت آیاه سه اول کسنه یه ایدرکه : صاحبندن اذنه ریاغیچه یه

(۷) ایمدی علم طریقت وحقیقت مرشد کاملاک باغیجه سی وملکیدر. ومداومت اسما و رافت اول باغیجه نک صوسیدر : هر کیمکه کنندی رأ بیله سلوک ایلر وغیری کیمسته نک باغیجه سنه اوغریفه گیرمش کمی اولور . بونک خارجده برمنالی ده آکه بکزر که بر کسته بازاردن برآلایی دو لگرآلی آلسه ، و کندیلکندن دو لگراک ایمک ایسته سه ، مباشرت ایلدیکنده هرمیاد ایلدیک ایمت سه ، مباشرت ایلدیکنده مرمیاد ایلدیک یاشتر براستاد آتی گورسه ، برم صنعتوی اوغریله قمی استرسن ۴ بو برم آلفزی نیچون آلدک ۴ در ، اگرچه اول کسنه آلاتی بازاردن کندی آقیجه سلم آلشدی .

(۸) ایمدی عزیزك بوییتدن مرادی ، مرشد سزین شریعته وطریقته وحقیقته ، كندی بیلدیكم ایله عمل انمكله واصل اولورم دیوسمی ایدنلرك احوالتی تنمیل طریقیله بیان بیورودار . یعنی مثلا بویله اولان كسنه نك<sup>ا</sup>مالی اوكه بكزركه هرمیوه قنغی شجرده بیتدوكن بیلمیه . كوكملی أوزوم ایستدگده اریکنده بیتر صانوب اریك آغاجی دیو جوز آغاجنه چیقان کسنه کی اولور . مرشدسز بویوله کیدرم صانور . مثلا اعمی اولان جله رنکلری سیاه صاندوغی کی .

(۹) ایمدی بونس أمره قدس سره بوطلی کندو به نسبت ایدوکی جائزکه کندی برزمان بویه مرشدسز چالیشوب برشی حاصل ایده میوب صوکره مرشده وارمش اولا و بودخی جائز در که کندی بورندن مرادی غیری به تعریض و تنیه اولا .

« کریسج قویدم قازانه (۱) ، یویراز ایله قاینتدم »

د نه بو دیو صورانه ، باندم ۱۲۰ و پردم اوزون »

(۱۰) یونس امره حضر تاری قدس سره بو بیتدن کند یاکندن راضت ایدنارك راضت کندی هره برسه پرساز ایله قاینادوب یمکه ویدر مکه بکزر ، زیرا بر کمسته کندی هره برسه اشد دخی اوندن ویرد و پس ایمدی بویراز طعای پشرمك د كل دو كدیر . فرضا اولدینی تقدیر جه بیله چامور یمکه یارامدینی گی بونك كی ریاضتدن دخی غذای روح حاصل اولز . نه غذا ، بلکه چامور بیناره مرض جسم حاصل اولدر یمی گی اول ریاضتدن مرض قلب حاصل اولور که وسوسه شیطانیه وافكار قاسده مثالی شیاردر ، بلکه بونار مهاك قلب وروح وسردر . نموذ باقد تعالی .

(۱۱) «پویراز ایله» دیدیکی ماه مجده و تلقین مرشد او لمدیننه اشار ندر.
بر مثالی ده بودرکه قیش کوظرنده بردرلو میوه ظهور اشمز . پس ا بمدی
عندی صورت مجاهده ایله نسته حاصل اولمز . ا بمدی مرشدك نسی آتشندن
تلقین چاتمفی ایله طالب قلمی قاونه برقفلیم پایسمزسه ، یا خود کمتگینك
نظری بالورینه طالب تسلیم تام ایله مقابل قلمزسه امکی هبادر . هر نه قدر

<sup>(</sup>١١) وأن نسخة : قرعاته .

<sup>(</sup>۱) وق نسخة : ﴿ بِنْ دَ، وَبِرْدَمَ ﴾ ونسخة : بالدى دَبِرْدَمَ أَزْوَى ﴾ .

سمی امدرسه ضایعدر . اول آنشی بولوب چیکلرینی طبخ امده من . نتکم
یونین اوبیاغه دونمین هر نه قدر اوجاغی اوفورسه اوجاغی بقامن وطعامی
پشوره من . لازم کلور که چاهور بیه . پس انمدی بومثالو کسته لر دانم
جامور برلر ، عاقب الحاده دوشرلر . و کندیلره تحتاج اولنلوه دائم چاهود
یدوربر ، الله ، صقلیه اکترا الحاده دوشنل بو نلردر . بو نلردن ظهور امدر
پراهل سلوك بونلردن بریسنه صتاشورسه فارگیی صوغودوب بوزگیمی
دو کدیرر . سلوك اهلنه هربونل گیمی صوغوق قسلیلردن احتراز لازمدر .
در کدیرر عزر دوبیتدن مهادی ، عندی طالب اولتارک مجاهده سین منصد .

(۱۳) عزیزا بوبیتدن مهادی ، عندی طالب او لنارك مجاهده سین منعدر . و بو نك امثالی كسنه لره مقار تندن تحذیردر .

...

« ایاك و ردم چات ، اسادوب بومن انمه مش »

« بجد بجد اصعول ، كلسون آلبون بزین »

(۱۴) بوبیت ناقص مرشدل احوالن بیان ایدر . ایمدی طالب حقه مرشد لازم اولد بنی بیلد كدن صو كره هر مرشده كوكل و برمیوب براستاد عامل و مرشد كامل بولمنه سمی انمك گر كدر كه یعنی قلب بریشانمی درمان و علاج بولدن بكا ، خلافت مقامنه ایزدك ، ایشك تما اولدی دیو مژده لر ایلر . بیلد مكه ناقصدر . زیرا ایاك تفرقه اولی به اشار ندر ، بومق مرده لر ایل میداد اطلاع به اشار ندر . كال برنده در . برای بیده اطلاع به اطلاب آكاه او این به او ایندن مقصود نه در ، آنی بلدر كه تاطالب آكاه اولوب بله ، مرشده و اردینی زمان کامل اولدینین و اولدینین آكیا به رزا درد بلنمینجه درمان بوختر . أولا طالب بلمك گر كدر كه مرشده و ارمتدن مقصود كندی وجودنده بالقوه بولتان كالات انسانیه هر نه ایسه و ارمتدن مقصود كندی وجودنده بالقوه بولتان كالات انسانیه هر نه ایسه بالنمان كلمه سنه سعی ایمكدر . مثلا برسیكر دك لسان حال ایله برباغبانه دیر كه ای باغبان لطف ایله بکا ، برخوش ترییه ایله ، حق درویده بالقوة دیر كه ای باغبان لطف ایله بکا ، برخوش ترییه ایله ، حق درویده بالقوة دیر كه اینه براغبانه دیر كه ای باغبان لطف ایله بکا ، برخوش ترییه ایله ، حق درویده بالقوة دیر كه ای باغبان لطف ایله بکا ، برخوش ترییه ایله ، حق درویده بالقوة دیر كه ای باغبان لطف ایله بکا ، برخوش ترییه ایله ، حق درویده بالقوة دیر كه ای باغبان لطف ایله بکا ، برخوش ترییه ایله ، حق درویده بالقوة

<sup>(</sup>۱) نيخة: ﴿ خُلامه ﴾ . يد حيامًا .

اولان کمالاتم طشره کله . سریمی بل : سندخی کمال ایله یاد اولناسن . انمدی باغیجه و آنك ایوسی ترییه سندن بالودر .

(١٤) أما عزيزك و ايلك و بردم جلحتيه ، ديو تمثيلي غايت لطيندر . زبرا آگرچه کالات انسانیه ده اطوار ومنازل جوقدر ، لکن اصولی أُوچِدر: بری فرق ، بری جم ، بری دخی جمع الجمع که آکه مشایخ کرام فرق بعد الحم دخي درار . بس اعدى و اياك ، فرقه اشار تدر . ويومق ، جمعه اشارتدر . و بز ، ايسه جمع الجمعه اشارتدر . أصل مقصود ايسه ايلك يومف اولمق دكلدر بلكم نز اولمقدر • اول ايسه يومق بيله اتمامش . اعدى حةٍ إَ كَلَامَقَ آسَاندر وآنكُشَاهدى ودلائلي چوقدر . حقه واصل اولدقدن صوكره دونوب خلق بولق گوجدر . زُبرا مستقل وجودي يوقدر . كمال ايسه دونوب كلوب حتى خلقله آيينه بولوب احدهما ايله آخردن محجوب اولما مقدر . ابمدى بنم هنوز قلم بریشان ایکن وایشمدن برایشم دخى بتمدن، سن كامل اولدك ديوبني لاف وكداف ايله خليفه ايدوب كندى گیرینی دخی اسیر شهوت ایده مردر , بو نقیر و بیچاره و بجد بجد اصدرلر، دیو غایب صیغه سیله بیان اندیکی مرشدك مرادی ایله طالبك مقصودی بيني اوزاق اولوب مرشدك حالى طالبه معلوم اولوب طالبك مقصودي مرشده معلوم اولمد يغنه اشارتدر . زبرا طالب يومق اولمدوغين بلدى . مرشد طالبك بلدوكين بلمدى . ويأخود جائز كه ىر واسطه ايله نكليف آئمش اوله ، گوره ح آلدانوري ديو .

(۱۵) بوفقیر بیچاره مصری ، یونس حضر تارینك بوطقوز ابیانی شرح ایسکه بعض اخوان انتماسیله تسوید ایدوب سکز آی مقداری کاغذار اسنده شوبله پریشان فالمشیدی . سبب اولدیکه عجبا عزیزك مهادی أوزره اولدیمی ویا اولدیمی ? رگیجه یونس حضر تاریخ گوردم . بوفقیره عظیم بشأشت ایله النمات گوستروب بیوردیکه بنم اول سوزاریمه یازدیفك شرحی چیقار، فقرا منه تانده یازدیفك شرحی چیقار،

شو معنایی یاز دیو بازیلان معنایی بیوردیلر . بوییته برآخر معنا یازلمشدی. آیدن فرآغت اوآلنوب بومعنا یازآیدی .

0 0 0

« برسرچه نك قنادين ، قرق تاكليه بوكلندم » « آغرده ۱۱۱ چكندى ، قالدى شويله يلزيلي »

(۱۹) بوبیت طریقت عاسنك شرفی ولزومی ، وساوك اهلین سلوكه ترغیب بیاننده در. وظاهرین تصحیحدن باطن طرفنه اهنام زیادة اهلیسی<sup>(۱)</sup> لازم ایدوكین بیان ایدر . زیرا علمك ظاهری آسان وباطنی زیاده گوج اولدغین بلدرر.

(۱۷) اعدى تاكلى ايله بورومك ظاهرعلمه مثالدر. اعدى باطن اهلنك على ، ظاهرين اولاز أهل ريايه زياده آغرگور. زيرا ريالى عمل آساندر. هر له قدرچوق اولسه ده جاسى آزدر، صان گيي. خلوس ايله اولان عمل گوجدر، آغردر، هر له قدر آز اولورسه ده جاسى زياده در، آلتوز گيي. و فكر ساعة خير من عبادة سنة ، وجذبة من جذبات الرحمن توازى عمل التغلين ، در . و دخى بو تارك ۱۳ تركي و اردر : عمل ۱۳ گي ايله كتمك گي د كلدر ، زيرا طريقت اهلنك أول عملي دنيايي ترك ، ترك ايسه ملكوت عالمنه طوغرى او چمفه قناتدر . مرادى قين ايله اولان طاعتدر : و اردر ، تو يي يوقدر ، ملكوت عالمنه طوغرى او چارلو ، اول قناد كه بو فلرى و اردر ، تو يي يوقدر ، ملكوت عالمنه طوغرى او چارلو ، اول قناد كه بو فلرى طوتر ، تركارى سبي ايله ، و و تقيني مشايخ ايله ، و رياضت شرعيه صلى الله عليه ، و رياضت شرعيه الله بتر .

انهة (اردني) ونسطة الأمل (چند دني) ونسطة أخرى (آثارده)
 وهو الأصح .

 <sup>(</sup>۱) اولمانی .
 (۱) نسخة و نوتارده . .

<sup>.</sup>C & A.P. > (5)

...

« برسکک برقارتالی ، قالدردی بره اوردی » « پلان دکل گرچکدر ، بن ده کوردم توزونی »

(۱۹) بو بیت بعض ریاست وجاه صاحباری اولن دعواجباری ، وعمله کامل گین ، وجیفه دنیا قوزغو تاریخ ، اهل طریقت منکر لرینک حالاین وگوزده خوار وحقیر و فقیر و مسکین اولنارك کماللرینی ، وعز و از ایا ولان ظرفا تك حاللرینی بیان ایدر . بعضی بو نارك ظاهر لرینک فقر وفناسی و مسکتلرین گوروب اسهزا طریقیله آ ناره بعض سؤال أیلیوب فقرائل بریسی گوزیه سنك گینی كورنمیوب عزو ناز ایله اولن ظرفا سوزه وعرفانه كلد كده قتنده سنك گینی كورنمیوب عزو ناز ایله اولن ظرفا سوزه وعرفانه اور وغینه بیان ایلر . یعنی گرزده خوار اولن درویش ، عظمت وشهوت اولن قلان افلار یعنه و شهوت الدی در ویش ، عظمت و شهوت الدی و نادان فلان افلار یع عالم اولوب الزام ایلدی .

(۲۰) ه بن ده کوردم توزونی ه دیدیکی ، عزیزك کندیلری ده.آی فقیر الحال اولوب نیجه زاددلر وعالمار آکه الزام طریقیله بعض سؤاله شروع ایلدکلرنده جوابندن صکره کندیلری ده آناره بعض سؤال ایدوب جوابنده آظری عاجز ایندو کی بیان ایدر. یعنی او حال بکاده واقع اولدی آظرگیبی تارتاللره بن ده راست کندم دیمکدر ، و من أخلص قد أربعین صباحاً ظهر بناییم العلم فی قلبه علی لسانه . حد ذاننده برکسه که قرق کون خالص و مخلص صباحه داخل اولوب یعنی قرق گون خلوص اوزرینه اولور ایسه ، علم پیکارلری آئل قلبندن لسانی اوزرینه جاری اولور .

(۲۱) ایمدی بوظرك خود بعضسی قرق هفته ده وبعفسی قرق آی وبعفسی دخی قرق یلاه خلوص ایله صباحه داخل اولمشلردر . ویاعمرنده . قرق گون خلوص گرومین گوكله غالب اولسه عجیمیدر ?

(۲۲) ایمدی قارتالک وقوزنمونل آری ایله مناسبتی واردر . تارنالی هربه قدر کوزده بیوك ایسه ده بدر کی جیفه در . کندیدن حقان دخی جیفه در . کندیدن حقان دخی جیفه در . کما آری هربه قدر کوزده کوچک ایسه ده بدوکی کوزل قوقولی حیجکدر ، و کندیدن چقان دخی کوزل داتلی <sup>(۱)</sup> باالردر ، ایمدی طوفان وشاهین مثلاول به مناسبتی اولدیفی بطریق اولی .

( برگوت ''' إيله گولشدم، السوز آيانم آلدى) ( شونى ده بعسامدم، گويندردى ''' ارزوى)

(۳۳) یوتاریکی بیعده بر مقدار 'عجب آکلندوغندن بو بیت ایله ینه طالبلره کمر نفس یو آن تعلیم آمدرب بیورد لرکه ﴿ برگوت ایله گولشدم ﴾ دردی . گوندن مراد نفسدر که گوزینه حب شهوات مزین اولمشدر . از اروی مشتهات اردر . ﴿ السوز ﴾ دن مراد شطاندرکه ناردن بخلق نفس طفل گیدر ، غذا سن . و برمن سه ک کسلور ، لکن آجلقدن بر حوارت و بیوست حاصل اولور ، بو حرارات حاصل اولور ، بو حرارات حاصل اولور ، بو حرارات حاصل اولور ، بو عرارات حاصل اولور ، بو غیر مراد نفسک مرادین و بردم ، یعنی مراد اورد ، نفسک مرادین و بردم ، یعنی مراد

J & 111

۱۲۰ ق نسخة « بركو آن » . (۱۲)

٣١ سُخُو كَ نعك ، شَخُو وُ عُك .

ن، أن الهجة التركية الشرائية ﴿ إِنْ قُنْ ﴾ ومناها الشعلة .

(۱۹۶) بو بیت یو قاریکی بیتك ضدیدر ، یعنی دیر که صور تا هر نه قدر ضعیف ایسمده هر عضومه إذن حقله غالب اولدم . نقس شیطانه بالکلیه غالب اولور اللرندن خلاص اولدم ، آوردی گریندردی، دیر . بو بیتده تنیه واردر که سالک عارف هر نه قدر شیطانه غالب اولورسه ده ینه کندوی نفسک مفلوبی بله . مفلوب دکل ایسه ده باری دعوا أهلی اولیه . فتا آهلی ، و ذلیل گوستره ، و نفسنی نمجه در شور شدن صافته . زیرا هرکیم نفسنی بکندی و آنکله دوست اولدی در شعر نالدی ، دشمنه مغلوب اولدی ، عزیز ایسه ده . و هرکیمکه شمنی ایله عداوت آوزره اولدی و دائم نفسنه عداوتدن غالی اولدی ، خدم در ایدی ، عدر دلیل ایسه ده . و هرکیمکه حمله دوست اولدی و هرکیمکه دوست اولدی و هرکیمکه دوست اولدی و هرکیمکه دوست اولدی و هرکیمکه دوست اولدی ، هرند قدر ذلیل ایسه ده .

(۲۰) پس ایمدی گوشدن مرأد نصدر که جازودر(۱۱ ، الی و آیاغی 
یوقدر. والسوزدن مراد غضب صفتیدر که آیاغی و وار الی یوقدر، مراد 
شیطاندر. یسی مراد اللهه موافقت و مرادات نفس و شیطانه شالفت اوزده 
اولمقدر. نفسه غالب اولمتی و قتنده شیطان نفسه یاردم ایدوب غضب صفی 
ایله نفسمه معین اولوب ایکیسی بزاولوب بکا غالب اولدیلم . و عبادت 
وطاعته راغب اولدقیجه شیطان بنی منع ایدوب و اوزریمه کسل براغوب 
عبادت ترکنی سوردی(۱۱ ، فارغ اولمزدم ، نفس شیطانه یاردم ایدوب لذت 
ویردی . دائم جنك ایله آنلره گاه غالب اولوب گاه مفلوب اولوردم ، بالكلیه 
اللرندن خلاص بولوب شرلرندن امین اولمدم ، دیوسلوك اهلنی بو ایکیسی ایله 
دائم مخالفت اوزره اولمتی قندرر .

(۲۷) گور ایمدی که درویش نه عجب سنك درکه دیولر ، پریار ایله قهرمان وسلیان گبی جنك ایندر . نفس وشیطان نه براماز دشمنلر درکه بوا یکیسنك الندن انبیا و اولیا آغلیوب ایکله مکدن خالی اولما مشلر .

 <sup>(</sup>۱) فى نسبغة رقم ۲۳۱۹ تركى بمكتبة الجامة وردن هذه السكامة فى صورة
 «جاذبة » وهى التى ترجناها . وأما ما فى هذا النمى ذلا تستنيم مع ما تبايما وما بعدها .
 (۲) سهود بردى .

زیرا بوابکیسنك الندن کسنه خلاص اولز ، مگر کندیلکندن بالکلیه نانی اوله ، اول قورتلور آنجق .

...

« قاف طاغندن برطاشی ، شویله آندبلر بکه » « اویله لك یوله دوشدی ، یوزه بازدی یوزومی »

(۲۷) قاف طاغندن مراد شرع شریفدر . جله خلق احاطه ایدوب دائره سنه آلمشدر . علماء عظام ، گرخم افه ورفع شاجم ، اول طاغ اوزریده هرجانیدن احوال خلقه نظر ایدوب طو رورلر که هرنه جانیدن برخلل ظهور انجل اولسه اطرافندن آکمطاش آنوب قلیمی ایجاب ایدریاخود تعزیری ویا تأدیب ی ایجاب ایدر ، فی الحال امری اجرا ایدوب اول طرف یقیلن برق تعمیر ایدرلر . زیرا نظام وانتظام آنارك وجود لری سبی ایله در . هرنه یوزدن بودین اسلامه و شرع شریفه مخالف برکسته کورسامل ویا ایشتمه لر ، هرب عند الله بوداره برغیرت دینیه دوشر ، آئی منعه حاشیرل .

(۲۸) مشایخ عظامل سوزلری ایسه اکتریا مطلق او لتله فهمی غایت مغلق اولیب علما بر تلرك مطلق کلا ملرینی شرعه بخالف ظن ایدوب آکتریا طعن طاشی بو نلرك اوزرینه یوادلرلر (۱۱) و لکن اول سوزلردن مشایخك مرادی علما نك فهمنه طلوع ایدن منی اولمامتها المرك طعن طاشلری مشایخه طوقدر. زیرا اوزرینه هجوم ایدرلرسه اول سوزك شرعه مواقعتنی بیان ایدوب اول طعن آلمره پنشیامش اولیر (

(۲۹) یونس حضرتاری بیوردار که علما بم مطلق کلام فیم آنماسکله بکاطمن طاشی آنادار . بم حرادم ایسه آناداد آگلدتاری گیمی اولماماته . طاش یول اورتاسنده تالدی . « أویله ۲۱۱ لك یول » دیمکدن مراد أویله گذارد در اعلا عقایده واعمالهمتماتی

١١١ يووارلارلي

m أو أوكه الكع.

ارلانی ، علم کلام وعلم فقهدر که علم ظاهردر . واخلاقه و تصفیه اباطه متعلق اولانی علم اخلاق و علم حقیقتدر که اول علم باطندر . ایمدی علماء ظاهران را ایدی علماء ظاهران را ایدی علمی یول اور تاسنده در که ، أو یله لك یول ، دیدیکی آگه اشار تدر . و بوزه یازدی یوزوی ، دیدیکی ، یعنی آزقالدیلر که مرادی آگیه لم وستری أوزریمه فرض اولن علمی آنلره کشف ایمش اولم ، دیوقورفاردم ، زیرا سری کشف ایمک کفردر . تفسیر قاضی ده و یا آیها الرسول باشخ ما آزل إلیك من ربك ، آیتنك تفسیر ده دیورکه اسرار الهیه ده بعض سرواردر که افشاسی حوامدر . و « احیاء علوم » ده زین العابدین. دن قبل ایدوب یوورولوکه :

یارب جوهر علم لو أبوح به لقیل لی أنت ممن یعبد الوثنا معنا سنی بیان لازم دگل، اهلنه معلومدر .

...

« بالق قواغه چقىش ، زفت ترشيسن يمكه » « لكلك قودق طوغرمش ، بغه شوئك سوزوتى »

(۳۰) بالتی الهام طریق ایله کو کله وارد اولن معرفة الله درکه دربای. توحید ده اولور . اول دریادخی دل عارفده اولور . گاهی تموج ایدوب ماهینك دریا آراسندن طشره گلنارین عارف اولن ساحلده اولناره بذل و نتار ایدر . لذتندن جان ودله غذای روسانیار اولور .

(۳۱) قواق برمیوه سر بویی گوزل شجرد . مرادی دعوای معرفت ایدن زاهد خشکند که اسپر واستد . أهل انه عظامك عبارات و اصطلاحاً تندن بعض كامات از برلیوب یانه گلن گوزلری باغلولره اول معارفی كندی مالی اولیق آوزره صتار . مقصودی دنیایی اكل و بلع انمكند . و زفت ترشیس ، دیدیكی اولدر نه كندی حظ ایدر و نه دیكلاینلر حظ ایدر . ایمدی كندی حظ ایمز كه كندی حظ ایدر . ودیكلاینلر حظ ایمز كه كندی افراد . ودیكلاینلر حظ ایمز كه زیرا باور كه كندی مالی د كلدر . ودیكلاینلر حظ ایمز كه زیرا بادن كایان معرفتك اذتی اولمز . بونك مثالولری .

أنا الخيسام غيسامهم وأرى نساء الحي غير نسائها

يعنى معرفت سوزن جاهل دلنه آلور دنياتي عك ايجون . عارف آني جورر تجاهل الدر. معارف سوز لرينه آغاز المدك نهترشي قور دبغني كامللر بلورلر. (٣٢) و «لكلك قودق طوغرمش» د عمك اولدركه لكلكدن مراد أهل الله عظامدر . زبرا لكلك ظاهر ده أكل وشرب وتناسل بوزندن اولن حالن خلقه گوسترر . اما برسفوی واردر آنی کسه بلمزکه اول سفری نزیه در . كذلك عارف بالله او لن كامل ده ظاهر حالى خلقله در ، اما باطن احوالن کسه بلمزکه نه در ، ومارفك گوكلي نه مطالعده ونه حالده در . مدى تات گوکاری وعرش وکرسی پی آراسه لر ، عارف باقه نه یزده ایدوکین

(٣٣) لكلك قودق طوغرمش ، ديدوكي اكثريا الهل افه عظام سترحال ايله مقيد لردر . باخصوص بالق قواغه حقد رغى زياده ستردر . بلكه غيب قبه لرينك آلتنده ينهان اولورلر. حاللومن ستراينچون جاهلانه سوزلر سويلرلر . نتكم قواق گيمي اولن جاهل ، عارفانه سوزلر سويلر كه دائم رفعتده اوله . لكلك جاهلانه حركت الدوب كندوسن اويله گوسترر، خلق بكا التفات اتمسونلر ، سفرمدن گيرو قالم ديو . خلق ايسه قواغك سوزينه اينانور . لكلك سوزينه طعن إيدوب ﴿ بَعْهُ شُونُكُ سُوزِينُهُ ﴾ ديوب تعييب إيدرلر . أما اهل اولتلر ایکیسنك ده سوزینه اعباد ایتمبوب و بقه شوظك سوزینه ، ديو تعجب ايدرلي

د يونس نرسوز سوملش، هيچ برسوزه بکزه مز، ومنافقار أوجندن أورتمش معنى يوزني (١١ ع

(٣٤) حد ذاتنده بونس أمره حضر تلرينك بوسوزي كي سوز سلنده اولى مشاغدن صدوراتمامشدر . گرجه صور ناهزلیات وسخریات وملمیه صبيانه بكزر اما باطنا عرايس الله اولن أسرار الهيه ومعاني حقانيه ابكارينك بوزارينه نامحرمدن ستر ابىجون چكلمش (طواق) و نقاب گييدر.

<sup>(</sup>١) نسخة : ﴿ أَرْتَارُ عِلْسَنْدُهِ ، بِولُورُ مَنْيُ بِوزُورَيْنَ ﴾ .

تاکه نامحرم گرزی گورمیه والی ارمیه · یونس أمره یه بوبیت صحیح اولور که هربر عاشق بوعشقدن بز درلو نشان ویردی · إیمدی بری نشان ویرمدی نشانمدن ابلرو ·

(٣٥) بو قصیده نك منالی بوكه بكزركه بوزا غونك بورند كيرني بورنسالق باغلرلر(۱) ، تاكه آناسی درسون امزرمسون دیو . ایمدی ناعرم اولئلوه بوابیاتك معناسی سرینی و رمزین دیر . بو قصیده اغرب الغرایدن اولوب مثلی كلمدیكندن آنجق یونس قدس سره العزیز حضرتلریه عمی صدر .

<sup>(</sup>١) باغلارل

### عقد بيعة بولاية العهد

لأبى عبدالله محمد المعروف بالخليفة الناصر الموحدى

۲۲ ویسع الأول ۹۰۰ --- ۱۰ شبان ۲۱۰ ۵ ۲۲ ینایر ۱۱۹۹ -- ۲۲ دیسمبر سنة ۱۲۲۲م

## للركتور جسين مؤنسى

(1)

لم يوفق إلا القليلون من منشى الحركات الدينية السياسية في الاسلام إلى ما وفق أيه محد بن تومرت . والمتأمل في أقواله وأعماله يستبين منها أنه جمع في شخصه خلالا كثيرة نادرة ، أهمها الابسان العميق في تقسه وفي أن الله قد هيأه لامر عظيم (١) ، ثم القدرة على التنظيم الادارى (١) . ويلاحظ كذلك أنه امتاز الى جانب ذلك بحس سياسي مرهف ، وفهم دقيق الرجال ، وقدرة نادرة على السيطرة عليهم وتوجيههم (١) .

وعلى الرغم من أنه لا ينتسب إلى إحدى القبائل المصمودية الكبيرة ، إلا أنه استطاع ، بذكائه وقدرته وتُبعد نظره ، أن يسيطر على مجوّعات قبائل مصمودة الكثيرة العدد التى كانت تسكن السوس الأدنى ومعظم النواحي الممتدة من المحيط الأطلمي عند مبادئ جبال درن (الأطلس) ، وتنتشر

 <sup>(</sup>۱) راجع رسائل المهدى إلى جاعة للوحدين فى : كتاب أخبار المهدى ابن توصرت وابتداء دولة المرحدين ، لأبى بكر الصنهاجي الممكني بالبيدق (طبقة ليثى يرونساك ، باريس ١٩٣٨) ، ص : ١ – ١٧

 <sup>(</sup>۱) راجع تنظيمه لجاءات الموحدين ، في كتاب البيدق الآنف الذكر ، فصل :
 ﴿ ذَكُو تُمييزُ المُوحدين على بد الامام المهدى ... › ص ٣٠ — ٤٨

<sup>(</sup>٣) ابن خلدون: ﴿ السر ﴾ - (طبعة بولاق) ج ٦ ص ٢٣٦

حتى نصل الى سهل مراكش ، ثم تمتد في ذراع يتجه من الجنوب النوبى للى الشهال الشرق حتى تصل الى ناحية تأسسان (١١) .

ولسنا بحد بين نقهاء المسامين جيماً واحداً مثل محمد من تومرت خلط بين المذاهب الاسلامية كلها هذا المخلط الغريب الذي يتجلى في مذهبه وآرائه وأذكاره ، مما يدل على أن ذهنه لم يكن مؤهلا للفقه وما يتصل به من علوم : فهو يقول بالامامة وبعصمة الامام على مذهب الشيعة ، ويقول بالظاهرية ويكره التأويل على رأى أبي داوود وامن حزم ، ويقشدد في المتيدة تمندد الحنايلة ، ويقهم التوحيد فهم المعرّلة ، ويذهب في كثير من المسائل مذهب ولا المرشدة ، خليط غرب من مذاهب المسلين كلها . وقد حاول وإجنائس جولدتسهر ، ودهرى ماسيه ، أن يستوضحا معالم مذهبه ، وخيل الهما أنها استطاعا . ولكن القارئ لأعاشها يتين الافتعال في محاولة التأليف بين المتعارضات والتوفيق بين المناقضات (٢).

 <sup>(</sup>۱) راجع توزيع قبائل المصامدة في الحريسة التي ألحقها ليثني برونسال بترجته لكتاب البيدقي ، أمام ص ٢٧٠

<sup>(</sup>۱) كتاب ﴿ أَمِنَ ما يطلب ﴾ مجمع آراه ابن توسمت النقيبة كلها ، وله ينا مه نسخة كاملة نسرها جولدتسجر ( الجزائر ۱۹۰۳ ) وهو من إملاء خليلته عبد المؤمن ابن على نفسه على طلبة الموحدين ، وفي ختام آراه ابن توسمت النقيبة أورد عبد المؤمن ابن على نفس ﴿ المقيدة ﴾ التي تعتبر الأساس المذهبي الموحدين ( من ۲۲۹ — ۲۲۸ ورطبة المرد على الموحدين ( من ۲۲۹ و والتالي وليلها ، ولا بن توسمت ﴿ وَسِعِد المبارى سبعا ﴾ والتالي ﴿ وَالمبلل المؤسنة ﴾ ( من ۲۶۹ وما يلها ) . ولا بن توسمت ﴿ مرددة ﴾ أخرى أوردها صاحب ﴿ المملل المؤسنة ﴾ ( منه عاوش ، وإلحاسة ۱۹۲۸ ) من 91 وما يلها ، وقد ترجم ﴿ وللمرددة ﴾ المؤرى جولدتسير و فدر المزجة مع تعليق في صحيفة جمية المستمرتين والمؤلفة عدد ٤٤ :

IGNATE GOLDELIER: Malarialen sur Kenntnis der Almohadenbewegung in Nordafrika, Z. D. M. G. Band 11, 1887 S. S. 30-140 ماه فكتب درامة بالفرنسية عن عد بن توسرت تعتبر كالقدمة لكتاب «أعربا علام».

GOLDZIHER: Mohammad ibn Tumart et la Thiologie de l'Islam Alger, 1903

وتاول منرى ماسيه نفى الموضوع بعد ذلك ق : Hushi Massis : La Profession de fuidagida) et les unites spirituels (Morchida) du Nahdi ilm Toumert ; dans : Memorial Henri Baseci. (Paris 1928) pp. 105 seg.

والواقع أن ابن تومرت كان رجل سياسة قبل أن يكون رجل دين ، والتارئ لكتاباته الققيمة ينبغى ألا يغمى أن الرجل كان يأخذ من كل مذهب ماصاه فحيده في تحقيق مراهيه السياسية ، وأنه لم يدرس هذه المذاهب دراسة الفقيه العالم ، بل ألم جا إلما مطحياً سريعاً . فقوله بالامامة والمصمة هدفه التمكين لنفسه بين البربر وإجامهم بأنه ينطق عن وحى إلهي علوى ، وبأنه معصوم من الحطأ ، فلا مجوز نقده ولا معارضته ، واتباعه لذهب الظاهريين علته الرغبة في تحدى المرابطين وفقها مهم ، وكانوا على مذهب مالك ، وكانوا يترخصون في التأويل ، وقوله و بالتوحيد » ، على النحو الذي يبنه إنماكان دماية سياسية ماهرة ضد لمرابطين ، فقد رماهم بالتجسيم والكفر ، واعتبر نفسه وأصحابه أنهمار هراقوحيد » . وقد جازت هذه الدعاوى على معظم أهل المغرب في زمانه ، فانضموا اليه ومضوا محاربون المرابطين وكأنهم محاربون كفرة في زمانه ، فانضموا اليه ومضوا محاربون المرابطين وكأنهم محاربون كفرة مارقين ، وما كان المرابطون إلا جماعة من أخلص من عرفهم التاريخ الاسلامي المقيدة وحرمها ، عاشوا للاسلام واستنفدوا قواهم في الذاد عن حياضه ،

وللهم عندنا أذ « ابن تومرت » استطاع ، بدعوى التوحيد التي ابتدعها ، أن يجمع الناس حوله ، وهداه حسه السياسي إلى تنظيمهم من أول الأمر ، فاختار جماعة من المقربين إليه ومن رؤساء القبائل الفنخمة القوية وجعل مهم فيقة رسمية عليا تدير أمور الجماعة كلها وسمام « أهل عشرة » (١١) . واختار مهم هيئة رسمية نائية ، أشبه عجلس الشورى وسمام « أهل عسين » (١٠) مهم هيئة رسمية نائية ، أشبه عجلس الشورى وسمام « أهل عسين » (١٠) ووفق نظام معلوم وسمام « الطلبة (١٣) » . واختار رجال الادارة والمشرفين على سير الأمور في النواحي من بين هؤلاء الطلبة ، فأصبحوا هيئة إدارية رسمية ناوز الحكام على إدارة النواحي وبراقبهم في أعمالهم . ووضع

<sup>111</sup> ويسمرن أيضاً ﴿ أَمَلَ الْجَاعَةِ ﴾ . البيدق ، تشي الصدر ، ص ٢٢

<sup>(</sup>٢) تقن المبدر ، ص ٣٣

١٣١ ويتمان اعهم في بعض الأحيان (الطلبة» وهي لهجة منرية في ﴿ طَلبة » .

نظاما ثابتا يتبعه كل من يريد أن ينضم إلى الحركة ويصبح في جلة «الموحدين»، وهذا النظام شبيه بالامتحاذ ويسمى «بالتميز» (١١ وكل من مُرَّز وثبت توحيده عد موحداً وسجل في سجل خاص في العاصمة والنواحي. ورتبت لحؤلاء الموحدين الأرزاق وفرضت عليهم الواجبات، وكانوا عمد الدولة ودعامتها في القلب والنواحي، وكانوا عمد الحركة ومؤيديها وأنسار سياسها وسياسة رئيدها.

وعندما مات ابن تومرت تام بالأمر و طالبه » الأول وصفيه عبد المؤمن ابن على . ولما كان عبد المؤمن يعتقد اعتقاداً ثابعاً أن ابن تومرت هو الامام المدى المعصوم الذي بعثه الله لإنقاذ الاسلام وقيادته ، فقد اعتبر نفسه خليفة الرسول ، ثم أخذ لنفسه خليفته كما اعتبر أبو بكر الصديق نفسه خليفة الرسول ، ثم أخذ لنفسه لقب الحلقاء وهو و أمير المؤمنين » ، وأعانه الحظ بالاستيلاء على آخر معاقل المرابطين ، فزاد جاهه وجلت مكانته ، وأصبح جديراً بإمارة المؤمنين الى ادعاها ، ومد سلطانه حتى وصل إلى قفصة من أحواز طرابلس ، وقضى على آغي الأدلس على المارة الأدلس وأدخل ما بي للاسلام منه في طاعته ، و تصدى لماكان المرابطون قد تصدوا في من حرب النصارى ، فلم تنعه حياته في ٨ جمادى الآخرة ١٨٥٥ هـ/ يونيه له من حرب النصارى ، فلم تنعه حياته في ٨ جمادى الآخرة ١٨٥٨ هـ/ يونيه الاحساس بتبعاتها ، تقبض بيدها على مصائر الذرب الاسلام كله من طرابلس الاحساس بتبعاتها ، تقبض بيدها على عمسائر الذرب الاسلام كله من طرابلس المحرواز طليطلة إلى أقمى السوس الأقمى . ثم وضع لدولته الى المحيط ، ومن أحواز طليطلة إلى أقمى السوس الأقمى . ثم وضع لدولته من الأنظمة الادادية ما جمالها في مقدمة دول العالم خلال النصف الثانى من الفرز النانى عشر الميلادى (١٠٠٠).

<sup>11)</sup> البيدى ، نفى المدر : ﴿ ذَكَرَ تَميز الوحدين على يد الامام المهدى ... » ، ص د ٣ وما يلها .

ان أبي زرع ، روش الترطاس (إبسالا ۱۸۶۳) س ۱۳۲ وما بعدها .
 عبد الواحد الراكني ، ( ديمة الله هرة سنة ۱۹۲۶) س ۱۰۷ وما بعدها .

ابن خلدون ، ﴿ العبر ﴾ ، ج ٦ ص ٢٢٨ وما يابيا . ﴿ الْحَلْلِ الْوَرْبَيْةِ ، ص ١١٧

LEVI PROVENÇAL: La naissance d'un Empire: Ilm Tumurt et Abd Aldu'min, Le Fakih du Ses et le Fiambeau des Almohades, dans: L'Islam d'Occident, (Paris 1948), pp. 256 seg.

وخلفه ابنه يوسف (شعان ٥٥٨/ ونيه ١١٧٣) اللقب بأبي بعقوب و ساد على منهاج أبيه وسال سبله و اهتدى بهديه وساد بسيرته واقتدى بأفعاله، وجمع أموالا كثيرة. وهو أول ملك من ملوك الموحدين جاز إلى جهاد ، فغزا بنفسه ورغب عليه ، واقتنى المذائر واستكثر من الميوش والحنود ومهد البلاد ، وطاع له من بالمسدونين من العباد . وضخم الملك ، فكاذ ملكه من سُويْفقة بني مطكوك تاصية بلاد إفريقية إلى أقصى بلاد أمن من أرض السوس الأقصى إلى آخر بلاد القبلة . وملك بلاد الأندلس من مدينة تُسطيقة قاصية بلاد شرق الأندلس إلى بلاد شنترين من بلاد غرب الأندلس ، بجي إليه خراج ذلك كله دون مكس ولاجور، وكثرت الأموال في هذه المساحة الشاسمة . واجتهد أبو يعقوب في الغزو والقيام على حراسة أراضيه به نقل توقى (في ١٩ ديم الآخر سنة ٨٥٠ هـ/١٨٤٤ م) خلف لا ينه أون يعقوب الملقب الإسلامي كله وتؤمنه أبي يوسف يعقوب الملقب بالنصور دولة تشمل الغرب الإسلامي كله وتؤمنه وتغادة موقفة ٢٠٠٠ .

والمنصور من غيرشك أعظم ملوك للوحدين ، بل أعظم سلطان عرفه الغرب الإسلامي (عدا الأددش) في تاريخه كله : جمع في قسمه من خصال الذكاء والنشاط و بعد الهمة والحمية ما رفع الدولة كلها إلى أوجر رفيع . وكان هو نفسه ميالا إلى العلم والقلسفة ، فكان مجلسه عجلس علم وفلسفة وفقه . كان من أصحامه وجلسائه ابن الطفيل وابن زهر وابن رشد ، وكان لا يؤمن بعصمة للهدي (٣) ، وكان ظاهرا متشدداً ، وهو الذي انتصر في ووقعة الأرك )

<sup>(</sup>١) ابن أبي زرع ، روض القرطاس ، ص ١٣٥

 <sup>(7)</sup> إلى جاب الراجع العربية المشار اليها في الحاشيتين السابقتين أحير إلى الفصل
 الذي عقده جوانيان لدرلة الموحدين ونظامها :

CH. ANDRÉ JULIEN : Histoire de l'Ajrique du Nord (Paris, 1931) pp. 402 229.

<sup>(</sup>٢) عبد الواحد المراكشي ، المترب ، ص ١٥٧ -- ١٥٨

(شعبان ۱۹ ه ه/ يوليه ۱۹ ۹ ۹ ۱۹) وحاصر طليطة بعددلك (۱۱) و كانت هذه آخر مرة حاصر ها المسلمون فيها . ثم أداد تنظيم ولاية إفريقية (تونس) في أقصى شرق الادولة ، فعهد إلى أبي محد بن حفص شميخ قبيلة هتائه ، وابن أبي حفص عمر الذي استشهد في معركة « الارك » ، في حكومة الجزء الشرق من دولته وجعل من كزه تونس ، فكان ذلك عبدأ الدولة الحقصية ، لأن أبا حفص وخلقاه من بعده حرصوا أشد الحرص على أن يستبدوا بهذا الجزء الذي صاد إليهم أمره ، وحينا تولى «أبو زكريا» ودأى اضطراب دولة الموحدين في مراكش استمل بناحيته فقامت الدولة الحقصية فعلا ، وهي في واقع في مراكش استمرار لدولة الموحدين ومبادئهم ونظامه (۱۲) .

وخلفه ابنه أبو عبد الله محمد لللقب بالناصر ، الذي نورد نص كتاب يبعته الأولى هنا . كانت سنه يوم تولى سبع عشرة سنة ، وكان عظم المواهب ، ولكن ظروفه لم تكن موانية له ، إذ أن ألفونس النامن ملك قشتالة كان قد عول على الانتقام الهزيمة التي أصابت جيوشه على أيدى الموحدين عند و الأرك » (٢) وتطلبت جهة الاسلام في الأندلس مدد أعظها ، فحم

<sup>(</sup>۱۱) این آبی زرع ، روش الترطاس ، ص ۱۳۸

ان خلدون ، تاریخ ، ج ۲ س ۲۹۱

وراجع من ملاقاته وعلاقات أب بالنورماليين في إفريقية وصقلية : Cr. A. Juxen, Hist. de l'Afrique du Nord, p. 403 290.

<sup>(</sup>۲) ان غادرت، تاریخ، ج ۲ س ۲۷۰

ابن مذَّارى، أليان المنزب ، ج ؛ ( الذي ندره موين بأسم « تاريخ للوحدين » ) ، ص ٨٧ وما مدها . وترجه إلى الاسانية ، وندره بينوان :

A. Huici, El Andrimo de Madrid y Copenhague. Madrid, 1917.

وانظر عن الأسس الوحدية أدراة الحنسيين:

ROBERT BRUNEOHVIG: La Berbéris Orienalle sous les Hafeides (Paris, 1940), Vol. I.

<sup>(</sup>٦) ل ٣ شبال سنة ٩١٩ م / ١٨ بوليه ١٩١٩م واسمها لى الاسبأنية (Alareos) راماً كانت لى الإندلس بلاد كتيرة بهذا الاسم ، فقد كان من السير تحديد موضعها بالضبط حق استطاع زيبوك أن يحدد موضها على مترة من بطلبوس .

جيوشاً صحمة وأقبل بعازى بلاد المسلمين . ثم إن بني غانية المسوفيين ... بقية الدولة المرابطية ... كانوا قد اعتصموا في الجزائر الشرقية الأندلسية واشتدوا في العيث بما استطاعوا نزواه من بلاد الموحدين في شرق الأندلس ، فغزوا إفريقية أكثر من مرة وأعانتهم على ذلك بقايا العرب الملاليين ، وكانت جاعات كثيرة منهم لانزال نقيم فيا بين الجزائر وتلمسان (۱۱) ، فضاع جهد الناصرين حرب بني غانية والسرب وعاولات إيقاف تقدم ألفونس الثامن في بلاد الأندلس . وانتهى الأمر بهزيمة «المقاب » (۱۱) الميار مناسرة ناه الموردة لمياردها السريع بعدها مباشرة (۱۲)

#### (Y)

ونعود الى أيام للنصور — أبى الناصر — لأن الوثيقين اللين نفترها ترجعان إلى منتصف سنوات حكه على وجه التقريب ، فنلى نظرة عامة على أحوال دولة الموحدين فى ذلك الحين ، المفضى بعد ذلك الىدراسة الوثيقين . 
بدأ أبو يعقوب المنصور حكومته فى جادى الأرلى سنة ٨٥٠ هـ يونيه ١١٩٣٩م . وكانت الظروف العامة تدل على أن المغرب الأسلامي مقبل على عصر طويل من الاستقرار والرقاعية ، فقد كان أبوه وجده قد مهدا أمي المغرب عهيداً طبياً ، فأزالا ما كان قد يجى فى نواحى « آشير » وقامة بن حاد من بقايا الزبرين ، وكان عبد المؤمن وابته يوسف كذلك قد كسرا

<sup>(</sup>١) انظر من بئى قائية:

ALFRRD BEL: Les Banwu Ghanya, derniers représentants de l'Empire Almoracide et leur lutte contre l'Empire Almohade. Paris, 1903 (Tas Navas do في صفر ٢٥ - ١ مر يوليه ٢٠١٦م ، وأسما في الأسبانية (٢٥ م. ١ من منها أيضاً: . رتناصيلها كثيرة في مهاجسا المروفة ، وانشار عنها أيضاً:

BALLESTEROS, Historia de Espana, II, p.

٣١ لم يمر إلى ذاك من مؤرخينا القدماء إلا :

إِنْ أَبِي زَرُّعُ مِ رُوضَ الترطاسُ ، ص ١٥١ وما يعدما .

راین غلوری، تاریخ ، ج ۹ س ۲۰۹ — ۲۰۰

شوكة جماعات العرب الهلاليين من زغبة ورياح التي كانت قد احتلت المنطقة الواقعة بين جزائر بني مزغنا (الجزائر الحالية) وتلمسان، واستبدت بنواحها وقعلت الطريق وفصلت المغرب الأوسط عن المغرب الأقصى . فلم يزل عبد المؤمن، ومن بعده ابنه يوسف، بواليان الغزوات عليهم حتى ألفوا بيد الطاعة . واجتهد عبد المؤمن في نقل جماعات مهم الى المغرب الأقصى والأندلس، وأوسع لهم المجال هناك، وفعل ابنه يوسف مثل ذلك، غلاهذا الإقلم الفسيح من السكان تقريباً، لأن بقايا الهلالية التي تخلفت فيه انجفلت بعد ذلك تحوالغرب والشرق، واختفت في أهل البلاد شيئاً فشيئاً، وأصبحت هذه المنطقة التي تقع « بجاية » في وسطها أشبه بالحلاد الذي لا يعمره أحد.

لهذا سكنت أحوال المنرب كله على أواخر أيام يوسف أبي يعقوب، وسكنت كذلك رياح الفتن والمطامع في قلوب قبائل المغرب الأقصى بعد أن انقطع أمل آل محمد بن تومرت في السلطان، ولهذا يصف ابن أبي زرع أيامه بقوله: « وكانت أيامه أيام دعة وأمن ورخاه ورؤاهية وبهجة حسنة ، صنع الله غز وجل في أيامه الأمن بالمشرق والأندلين، فكانت الفلينة تخرج من بلاد نون لمطة حتى تصل برقة وحدها لا ترى من يعرض لها ولا من يكلمها في الله . (وفي كلامه مبالغة، لأن هذا الوصف لا ينطبق إلا على السنوات الحس الأولى من حكمه ، أي قبل أن تنجم فتة بن غانية المارقين التي أفسدت أحوال المغرب الأوسط إفساداً تاماً .

وبنو غانية هؤلاء هم بقايا المرابطين، وهم أولاد مجد بن غانية المدوق، من كبار أسماهالدولة المرابطية على أيام على بن يوسف، كاذ يلى له بعض نواحى قرطبة . فلما اضطرب أمم المرابطين في الأندلس، و ادعلهم الناس هناك جمع محد أحل بيته ورجله وعبر إلى جزيرة ميورقة فاحلها، ثم اسنولى على منورقة ويابسة، و ويق فيها يشهد الصراع بين الموحدين والمرابطين عن كثب . فلما أدال اقته للموحدين من المرابطين، ودان لهم الأندلس

<sup>(</sup>۱) این أبی زرع ، روش الترطاس ، ص ۱٤۴ 🐪

دعا في هذه الجزائر الشرقية لنفسه ولبني العباس على سنن المرابطين ، ثم خانمه ابنه أبو عبدالله فخفيده أبو ابراهيم ، فجعل يتقرب من الموحدين ويهاديهم علم يتركونه في أمان ، فتركوه على حاله رببًا تم استباب الأمر لهم .. ثم أقبلوا في أواخر أيام أبي يعقوب يوسف يطالبونه بالدخول في طاعتهم ، وتزدد في ذلك واختلف عليه رجانه . ثم خلفه ابنه على . وكان من عتاة الناس، ففكر في أن يحتل من إفريقية هذه المنطقة الحالية التي تركها العرب، ولعله كان يرجو. أن يستعين بيقاياهم هناك على الاستيلاء علمها ، ومن ثم طرق ﴿ مِحامِةً ﴾ في أوائل أيامالنصور سنة ٥٨٠ هـ/ ١١٨٤ م. واستولى علمها ، ثم أخلاها وعاد إليها بعد ذلك حوالي ٥٨٥ ه/ ١١٨٩ م. وأصبحت السألة مطاردة لا تنتهي بينه وبين للوحدين : كلما أقبلوا نحوه عاد إلى ميورقة ، قاذا المصرفت جيوشهم عاد . واستمر على ذلك أعواماً فسد خلالهـا أمر نواحي المغرب الأوسط فسادآ ناماً بتوالي الحروب والغزوات والتخريب، وأصبح جهد أبي يوسف يعقوب المنصور وابته أبي محمد الناصر موزعا بين محاربة هؤلاه المسوفيين في إفريقية وألفونس الثامن في الأندلس. ولعل شيئاً لم يخضد قوتهم العسكرية مثل هذا التنقل المستمر بجيوشهم بين المفرب الأوسط وجمة طليطلة وبطليوس في الأندلس ، فني رجب سنة ٨٥٥ هـ مثلا ـ طرق (المسارق) إفريقية ، فأسر ع إليها المنصور ، فانتهر ألفونس الثامن الفرصة وهاجم مدائن يشلب وباتجة وكاثرة على الجمهة الغربية الأندلسية ، فعاد المنصور مسرط إلى الأندلس في سنة ٨٦٠ ه/ ١١٩٠م ودفع الفونس عن قصر أبي دانس وباجة ويارة ، ورجع إلى قرطبة ، ثم مجبل في السنة التالية ٨٧ه هـ/١١٩١ م إلى إفريقية؛ فطرد ابن غانية عنها . ويدو أن هذا الجهد البالغ قد أضر بصحته ، فمرض مرضاً خطيراً أشنى منه على الموت، وأراح بتلمسان فنرة، تحرك بعدها نحو مراكش عُمولًا على ﴿ أَ"جَرَّوْ اوْ ﴾ أَيْ مُحْمَةً . وقد كان لمرضه هذا رجة كبيرة

فى درلة الموحدين كلها ، حتى أطلق الناس على هذه السنة ( سنة أجرواو » أى سنة المحفة ١١١ .

وصل المنصور مراكش وأبل من مرضه ، وأشرف عليه عام ٨٨٥ ه/ ١٩٩٢ . وهو في حال من الحوف من أن يصيبه مرض كهذا جعلته يفكر في تأمين العرش لابنه أبي عبد الله محد ، وكانت سنه إذذاك عشر سنوات ، فيمح كبار رجال الدولة وأشياخ الموحدين وطلب إليم أن يبايعوا لابنه من يعده . فيا يعه رجال الحفوة وأشياخ الموحدين وطلب إليم أن يبايعوا لابنه بيعاتهم ، والوثيقة الأولى التي أنشرها هنا إنها هي نص بيعة أهل قرطبة ونواحيها ، ولابد أن كل ناحية من نواحي الدولة المرابطية كان عليها أن تبعث مثلها . وأسلوب الوثيقة يدل على أن العرف في دولة للوحدين جرى على أن تسارع الدواحي بارسال بيعات أهلها حالى تصليم أخبار مبايعة أهل الحضرة .

انظر عن هذه الحوادث كاما كتاب ﴿ أنفره بيل ﴾ للشار إليه آنناً . واغطر
 كذك الراجع العربية المشار اليها أن التعليمات السابقة . ويشاف اليها منا :

ابن الاثير ، السكامل ، (طبة نورتبرج ) ج ١١ ص ٣٣٤ وما بندها . السلاوى ، الاستثما لأغبار دول للنرب الأقمى ، ج ١ ص ١٦٥ وما بندها .

الشلاوی ، الاستثما لاخبار دول المنرب الاقمی ، ج ۱ ص ۱۹۰ وما بعدها . کتاب الاستیمار فیجائب الامصار(طبهآنون کریم ، نینا ، ۱۸۰۳) ص ۹۹،۳۳

Mercier, Histoire de l'Afrique Septentrionale (Paris, 1893) II p. 93 eqq.

CODERA, Decadencia y desaparición de los Aluorivides de Espana pp. 70 sq.

وتسمية على السنة « بنام أجروار » ذكر. ابن أبي زرع في « روض الترطاس » . س ١٠٤ ؛ وأجروار مي الهنة ، انظ :

Dozy: Supplément aux Dictionnaires.

مادة أجرواو .

#### الوثبقتان

كانت دولة الموحدين قد وصلت في ذلك الحين إلى درجة عالية من الانتظام الادارى ، فانتظمت إداراتها ورتبت سجلاتها وضبط ديوان إنشائها ووضع نظامه على أسس تابتة . وكان يشرف على ديوان إنشائهم هذا نفر من كبار النائرين الأندلسيين في الغالب ، ويذكر لنا عبد الواحد المراكثي اثنين منهم توليا الكتابة للمنصور ما أبو القضل جعر المعروف بابن محشوة . وأبو عبدالله عمد بن عبد الرحمن بن عياش أكبر كتاب الموحدين على الأطلاق ، وكلاما أدادلي "ا .

ويقول القلقشندي في صبح الأعنى، في كلامه عن نقام مكاتبات ملوك الغرب: « والعادة الجارية في الكتب الواردة عهم أن تكون هي ممط واحد من الورق مع تقارب الحال في الترتب، وتكون كتبهم في طومار واحد ، في عرض نحو شير بن ، في طول ثلاثة أشبار . والبسملة بعد بياض نحو شير وثلاثة أصابع مطبوقة عن بمين المبسملة ، والسطور متحطة الأوائل مرتفعة الأواخر ، حتى يصبح البياض الذي في أعلاها في آخر سطر البسملة قدر شير نقط ، وبين كل سطرين بقدر عرض إصبح و نصف إصبح ، وكل سطر ينقص عن الذي فوقه قليلا من جهة المين على التدريج ، حتى يكون السطر الأخير عن الذي فوقه قليلا من جهة المين على الندريج ، حتى يكون السطر الأخير قطعة الطيفة في زاوية الطومار التي على البسار من أسفل . ثم يكتب محاشية الطومار من أسفله ، تم يكتب عاشية الطومار من أسفله ، تم تذا من آخر السطر الأخير ، ويكون بين ذلك وبين الكتامة الأصلية قدر رأس خنصر . ويجتدئ السطر الأول منها بقطعة لطيفة منصورة ونات ولايزال

<sup>(</sup>۱) عبد الواحد الر اكثبي ، المعبب ، ص ١٤٨ — ١٤٩

كذلك حتى يكمل السطر فيكتب أسطراً كاملة . إلا أنه في أول كل سطر ينقصه قليلا عن الذى قبله : حتى يكون السطر الأخير قدر الأنملة في زاوية الطومار من جهة البسطة . ويكون بين كتابة الأصل وبين كتابة الحاشية قدر أصبعين بياضا إلى سمت البسطة : أسطرا متضايقة حتى ينتهى إلى آخر الكلام ، ويكتب في آخره بقلم النات : (وكتب في التاريخ المؤرخ) ويزاد فيه ها، مشقوقة راجعة إلى الحلف » (١) .

وقد كتب التلقشندى هذا الكلام عن المكاتبات الى كانت تصدر عن ديوان إنشاء الحقصيين في تونس و ويذكر ابن خلدون في كلامه عن تنظم أمور الدولة الخفصية عبد بنأ بي محد بنأ بنا عبد المحدين في مراكش ("). ومن هنا نستطيع أن تقول إن كتب خلفاء الموحدين من بني عبد المؤمن كانت تحرر على هذا النحو الذي وصفه التلقشندي ذلك الوصف الدقيق .

ولم تصلنا الرئيتتان اللتان أقدمهما في هذا البعث في صورتهما الأصلية ، بل في نسخة مهما وردت في مجموع من النساذج البلاغية محفوظة في مكتبة الاسكوريال تحت رقم 84 خطوطات عربية . والوثيقتان بخط مغربي متوسط الجودة ، وطول الصفحة سبعة عشر سنتيمتراً وعرضها أحد عشر ونصفاً ، وفي كل صفحة سبعة عشر سطراً ، وفي كل سطر أحد عشر كلمة على وجه التقريب . وقد أصاب المخطوط عطب من أثر الرطوبة في الغالب ، ولكنه مقروم إلا في السطور الأولى من كل صفحة ، فقد انتطست الكلات في معظم الأحيان ، وتدارت القراءة ، وقد أشرت إلى ذلك في مواضعه . .

 <sup>(</sup>۱) القنشندی، صبح الأعشى (طبغ دار الكتب المصرة )ج ۸ س۷۸ – ۷۹
 (۲) این خادرن، تاریخ ،ج ۲ س ۲۸۰ – ۲۸۱

والوثيقة الأولى هى كتاب يمة أهل قرطة، وقد بعثوا به إلى الحضرة الموحدية فى مراكش، وافقون فيه على يبعة أبى محد بن أبى يوسف بعقوب المنصور لولاية العهد. ولم تكن قرطبة إذ ذلك عاصمة الأندلس الاسلامى، بل كانت العاصمة إشيلية. فيها كن يتم عامل الأندلس للموحدين، وإلها كان يقصد خلفاؤهم إذا أقبلوا إلي الأندلس، ولحذا لم أستطع التعرف على شخصيات من وجهوا هذا الكتاب، وكل ما تذكره النصوص هو أن عامل قرطبة فى ذلك الحين كان اسمه محد بن يوسف، فلعله هو الذي كتب هذا الكتاب يعاونه كلر أهل البلد والموحدون وطلبتهم فها با

ويدو بوضوح من الرئيقة الثانية أن الأمر بأخذ بيمة الناس كان يصدر من قرطبة إلى الوالى و و طلبة ، الموحدين في وقت واحد ، وكان على هؤلا. الطلبة أن يدعوا الناس إلى إجابة طلب البيعة ، بل يأخذونها عليهم وبقومون على ذلك حتى تنم بيعة الناس أجمين ، فيتوجّه تقو منهم إلى الحضرة بالبيعة ، غيلفونها ويتشرون بها .

والظاهر أن «طلة» الموحدين فى قرطبة قصروا فى أداء واجهم هذه المرة، فكتب إلهم دوان الانشاء فى الحضرة يستحثهم ويلومهم على التأخر. ولم يصل إلينا نص هذا المحطاب، وإنما الذى وصلنا هو رد الطلبة عليه واعتذارهم عن التقصير والتأخير. وهذا الردهو الوثيقة الثانية التى أنشرها هنا.

والوثيقتان على جانب عظيم من الأعمية التاريخية ، ففهما من الاشارات ، والحقائق ما يعيننا على تعرف الكشير من أنظمة الدولة الموحدية فى هذه الفترة ، وقد بينت ذلك فى مواضعه فى الحواشى النى علقها على النص .

(١) عفر بيعة أهل قرطية

(١١٥٩) بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم

« عقد اليمة الماركة السعيدة الأولى بولاية العهد لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين ، أيام الله علو أمرهم وسمو ذكرهم ، عن أهل قرطبة وأنظارها من الموحدين والعرب (١) والأجناد (١) وأصناف الرعية ، وفق الله جميمهم. وذلك في العشر الأوائل من ذى القمدة سنة ثمان وتمانين و محميائة ».

إن الحد لله ، محمده ونستعينه ، ونستففره ونؤمن به ، ونتوكل عليد ونشكره ولانكفره ، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده <sup>(7)</sup> لا شريك له . ونشهد أن محداً عبده الذى اصطفاه ، ونيه الذى اجتباه ، ورسوله الذى أرسله . والحد لله الذى دخى الاسلام دينا ، وثبت قواعده تمكينا ، وأوضح معالمه تبيينا ، وقدر فيه الامامة النبوية (<sup>2)</sup> والحلافة للهدية العصمية (<sup>0)</sup> ، علما

(١) هذه الاحاوة إلى الدرب تدل على أن الجامة الني انتقاد إلى قرطبة مهم على يد عبد المؤمن وابت كانت تنديم عركز كبير هناك. وقى تفاصيل موقفة ﴿ الأراكِ ﴾ وغيرها من المواقم الني دارت بين المرحدين والتصاري ما يؤريد ذك .

(۱۲) تلاحظ هذه الانتارة الخاصة إلى الأجاد ، وقد كانت جيوش الموحدين مكونة من الموحدين مكونة ومن الموحدين مكونة من جامات محتلفة أهداد عظيمة من جامات محتلفة أهمها عصرا الأخداسيين والمناورة ، وكان فيها كشدة ، والمملومات علم الحديدة ، والمملومات علم الحديدة ، وهي متنوقة في تاريخ ابن خادرن ورض النرطاس لابن أبي زرع ، والجوء الرابع من ابن هذارى الذي ندر هر في باسم « تاريخ للوحدين » ووحلة ابن جيد والمسجب لمبد الواحد المراكشي، والاحاملة لابن الحطيب، وتقح الطيب المترى ، وانظر كذاك علما إشارات لا بأس بها في :

JOSÉ ALEMANY, Miliciae cristianae al servicio de las sultanes munulmanee del al-Magreb. apud Homenanaje a Francisco Codera (Madrid 1904) pp. 133 eqq.

لا حظ تكرار الترحيد أن قاعة الحلال.

 (٤) الأماة النورة المطلاح ابتداء تحد بن توحمت ، واجع بياد ماأر اده مال كتاب « أعزما يطلب » (طبة جولانسيم سنة ١٩٠٣) ، فعل « الامامة» من ٢٤ وما بعد ما .
 (٥) الأعال بصعة المهدى أساس من أسس المقياة الموحدية ، واجع « المقيدة المثار إليا آتناً . للبوكالما الموراز تبغفانا أينتان حفاجه

الصنعة الأولى من كتاب عند البيية ، وهي صفعة (١٥١ – ١) من المحطوط رقم ٤٨٨ غنار طان عربية ممكنة الاسكوريال. وخط هذه الوثيقة والتي تابيا يختلف عن خط بقية المحفوط

أظهره من أعلامه : وُحكما أوجبه من أحكامه ، حصن مها أمور الملة الحنيفية تحصينا ، وجعلها كمن ضمه حبلها الشدمد وانسدل عليه ظليا الدمد معقلاً شبا وحصنا حصينا ، لتتسَق بذلك مصالحُ الأمة في نظام ، و تطرُّد سياسة الملة على قوانين مقدرة وأحكام ، تدبيراً أرسم مه المعالم الدينية إتمـــاما وتحـــينا ، والمايش الدنيارية (١٥٩ ـ ب) إحكاماً وتزيينا ، وأوجب القائم ما محقها والمستولى علمها بشرطها طاعة بطاعته تعالى موصولة ، وحقا محقد مقرونا ، وأتم إنعامه عليه وظاَّ هرَ بكرامته لديه فأورثة أولا من مقام النبوة وآخراً من مقام الهداية إرثا مطبُّها وحقا مستوجباً ، لانمنوعاً ولانمنونا . تحمده حمد من أنع عليه بالنظر إلى براهيته الواضحة ، والتدبر لآياته البينة اللايحة ، فأبصرها بعين قلبه حقا يقينا ، ونشكره شكر من لجأ اليه ، وعول في جميع أموره عليه ، فأحله من كنف حماه ، وأباح له من ُ نصَفَ نعاه [حصنا ] منيما ومعينا . ونصل على محدرسوله وعبده الذي اصطفاه و ليا وابتعثه نبيا وأرسله أميا (1)؛ ؛ طهره تشريفا من العيب ، وأظهره تعريفا على النيب ، ف كان على غيبه ظنينا ولايه ضنينا ، بل أبلغ فى الرسالة ، ونصح فى الهداية والدلالة ، واستنقذ من الفواية والجهالة ، واستردعن التيه في العاية والضلالة ، بمسا شرعه يأمر ربه مفروضا ومسنوناء وأطلعه بمساجاء عنديه برهانا ناطعا وفرقانا ونوراً مييتا .

ولم يزل صلى الله عليه وسلم يصدع بنور الحق من طلم الباطل دجوا ، كما رفع من الاسلام شأنا وضع من الاشراك شؤونا ، وكما أقر للا يمان. عينا أسخن للكفران ( ١٠٠ – ١) عيونا ، حتى أثم الله تعمته بكال الدين ، وأقر عيوز عباده المهتدين ، فجادته البشرى من ربه إذ [ انتقل ] إلى جواره الأطى ، وقربه فأرقاه مرتق عليا ، وأحله مكانا مكينا ، وخيره فأحتار الرفيق الأطى مرافقا ومصاحا وخدينا .

<sup>(</sup>١) في الأُمل : أميا ، وقد تومنها على هذا النحو لتنصل النافية .

فصده ، وتال : « مروا أبا بكر فليصل بالناس » تخصيصا له بالكوامة وتميينا ، واقتدى للسلون به فى فعله ونعم القدوة ، فرضوه لدنيا هم إذ كان قد رضيه لدينهم ، فسكنوا إليه سكونا . ووضعوا أيمانهم قيمينه الكريمة ، بوركت على الاسلام يمينا ، فصارت هذه سنة العقد بالاجماع أمراً مبرما وحبلا متينا (1) .

واستخلف، رضى الله عنه ، القاروق قوا فى دين الله أمينا ، فأطلع منه على آفاق الاسلام بدرا منيا وعينا هنونا ، وتلقى الأمر بالقوة وخلوص النية غلم مر إلا معانا أو معينا ، ودول الديوان ووضع الحراج ومصر الأمصار وفتح التنوح شمالاو يمينا ، وصارت هذه أيضا سنة العقد بالاستخلاف قصدا أيما ميمونا وسركيا أمونا (٢) .

(ص ١٩٠ - ب) صلى الله على سيدنا محد وعلى آله وصحبه الأكرمين الأرشدين ، الذي عمروا ببيعة الرضوان من معاهد الايمان صفا وحجونا ، واشتروا ببيعهم الذي بايعوا عليه حظا لامبخوسا مشتريه ولا مغبونا ، واعتاضوا من النفوس والأموال عوضا لامعدولا بعظيم من أمر الدنيا ولا مثمونا ، وعلم الله تعالى مافى قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم الفتح قريا ، ووعدهم أضعافه كاليا مضمونا .

<sup>(</sup>١) لاحظ النس الواضح هنا على اختيار رسول ابق صلى ابة عليه وسلم لأبي بكر خلينة رغم معارضة أعل بيته ، والمتصود بهذا النس اتناع الناس بأن ابن توحمرت حينا اختار عبد للؤمن لحلائته في قيادة الدعوة إنما تقلد سنة الرسول ، والمراد بهذا عاربة الدعوى التي كان ينادى بها آل محمد بن توحمت والتي تفعى عليها عبد المؤمن بن على وينوه بالنوة ، وينهم من النس عليا في هذا المتاريخ أنه أهل تينمال سد وم آل محمد توحمت كانوا لا إداري يطالبون بحتيم .

مذا أيضاً إشارة لها منزالها ، في تشير إلى شرعة في الخلينة على من يخلفه ،
 واوثيقة الى تنشرها إنما في وثيقة استطال .

ورضى الله عن الإمام العصوم المهدى الملوم سم الوجود وبشارة جده صلى الله عليه وسلم(١١) الظاهرة لوقاما الموعود كنزا كان مذخورا ، وجوهرا من نور النبوة مكنونا، وذلك عندما انسحيت أذبال الضلال، وطلمت نجوم الدين كاسفة بمـــا انسدل عليها من أغطية المحال ، واشتعلت أقطار الأرض فتونًا ، واستولى الولاة الطفأة وملك الأملاك البفاة يتسارعون في سبيل الغي سباقا ويتنازعون من أحاديث النكر شجونا (٢١) ، فيستبيحون ماكان محرمًا وبهينون ماكان معززا ويزيلون ماكان مصونا ، فأحيا الله به من معالم الدين ما قد كان دفينا ، وعادت الحنيفية السمحة إلى قويم مجراها وشيدت وشُدت ] (١٣) وعن الخليفتين الأكرمين (1-1710) الطاهرين العامين اللذين ورثا من أنواره العامية وأسراره الحكية عاما كان لمَمْ عَزُونًا (1) ، فأوسعا الدن والدنيا نظرا كان بالنجاح كفيلا وللصلاح والإصلاح ضبينا ، وأمد ألله من استرعاه عهدها واستخلفه في الأرض بعدها ، سيدنا ومولانا الإمام الأهدى الحليفة العدل للرتضى، نور الحق المشهور وسيف الله المنتخى ، أمير الؤمنين أبو يوسف ابن سيدنا ومولانا الإمام أمير للمؤمنين ان سيدنا ومولانا الخليفة أمير المؤمنين أعز الله أمره وقسح للاسلام وأهله عمره ، بمـا مده من ظلال العدل والأمان ، وبثه من أنوار المدى والإيمان، بصنع بجنيه من ثمر النصر والتتح قنونا، ويجمل سميه الكريم للتوفيق لرُّ بما ولليمن عفيدا والسعد قرينًا .

 <sup>(</sup>١) اصطنع عمد بن تو مرت لتنمه نسأ يرتلم إلى الرسول (صلى الله عليه وسلم)
 وكان يتول في كتبه : ﴿ من عمد بن عبد الله العربي الترشي الهائمي الحسائم الحسائم الحسائم المعادي» .

راجع رسائل ابن توسمت في أولى : ﴿ كتاب أخبار المهدى ابن توسمت وابتداء وأله الموحدين الآبي بكر الصنهاجي المسكنى البيدق ﴾ (طبعة كيثمر روتنسال ، باريس 1170 ) : م 11

الراد هنا للرابطون ، راجع الرالة الأولى من رسائل الهدى فى كتاب البيدق الآنف الذكر ، ص ١ وما يليا .

<sup>(1)</sup> بياش بتدر سطر ، هو السفر الأولى من س ١٦١ -- ا من المحطوط ، وهو مطموس تحامل .

<sup>(</sup>١) الراد منا عبد المؤمن بن على وابنه أبر يعتوب يوسف .

وبعد فهدا ما أجم عليه الملاً بقرطبة وأعمالها ، حرسها الله، من الطُّلِّهُ ١٠٠٠ والموحدين والعرب والأجناد والوجوه من الأشياخ والأعيان والقواد والخواص والعوام من الرعية من حاضر منهم ومن باد، أجمعوا بتوفيق الله وعونه وإحسانه العمم وتمته ، على المبايعة للأمير الأجل الملك السمل السيد الأوحد الأكل المرجو لعهد أمير المؤمنين ، المؤهمَّل المؤممَّل الحائر لشرف الانتساب، الموفى محسبه الكريم وبجده الصميم على الأحساب، فرع الشجرة للباركة الطيبة الانباء ، التي أصلها في مقر الهدى ثابت وفرعها في السياء، نجل الحلافة الأطهر ، ونور الامامة الأزهر ، الذي نشأ فی حجر العلی مربوبا بندی الندی والهدی ، حتی وافی مترعرما مستولیا على كل غاية من الفضل ومدى ، أبو عبد الله محد ابن سيدنا الامام المنصور ، الناصر أدين الله تعالى الحليفة المرتضى ، أمير المؤمنين ابن سيدنا أمير المؤمنين. ابن سيدنا أمير للؤمنين ، أعلى الله أمرهم وأسحاه ، كما أعز بهم جانب الإسلام وحماه ، وذلك عند ما ورد عليم وصح أديهم ما كان من إجماع من بالحضرة الامامية العلية (٢١ ، كرم الله آثارها وأعلى منارها ، من إخواتهم ﴿ الموحدينِ ﴾ الذين عم طائفة الحق وأنصار الدين ، على سؤال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين والرُّغبة إليه وإعادة الطلب له (٢٦) ثقة بمـا رجوه من الإسعاف لديه ق أن يعلق أعام من هذا الأمير السيد السعيد بيمين ، و محتله عهده الكرم بتخصيص له لذلك المقام العظيم و تعيين .

وإن سيدنا ومولانا أمير المؤمنين (١٦٢ — 1) أعلى الله أمره وشريعته، بمــا جعل الله إليه من قبض الأمور وبسطها، وملكم إياه من إمضاء العهود وربطها، وأوجب عليه من النظر للامة في بومها وغدها، والتحصين (١٤)

 <sup>(</sup>١) لاحظ الانتارة الواشحة إلى « الطابة » كاأتهم طاشة متميزة بنفسها عن بقية.
 لوحدين .

<sup>(</sup>١) الراد هنا حفرة مهاكش.

<sup>(</sup>٢) أي أن الرعية من التي طلبت اليه أن يبايع لابنه من بعد. .

 <sup>(</sup>٤) أن الأصل : التعمين .

لهــا وعلما في أقرب الآماد وأبعدها ، وبمــا علمه من صدق نيات الطالبين في مطلومهم ، ولخلوص غيوب الراغيين في مرغومهم ، وأنهم مع ذلك هم الطائفة التي مطالعها خليق أن يصاحبها التوفيق ويكانفها ، وآراؤها جدر وحقيق أن تلازمها العصمة ولا تخالفها، رأى إسعاف رغباتهم وتيسع طلبتهم، وكل لم إراداتهم، وأسعدهم على الأمر للؤذن بكال سعاداتهم، لما اجتمع في ذلك من أسباب الصلاح واقترن به من إلواع النجاح، فبا يعوه بمقتضى أمره العليّ، وبنصه الواضح الجلي، بيعة مباركة سميدة ، استقبلوا بها آمالا فسيحة مديدة ، وأعمالا من البر والتقوى جديدة ، انسكبت بها عليهم شآيب الرحمة والأمان، وانسحبت فواصل الانعام والاحسان، وازدادت ماء وجالا معالم الاسلام والايمــان ، فانعقد بها الاجماع ، [ ١٦٢ ـــ ب ] ووجب البدار إلى النزام حكمها والاسراع ، وبادر جميع من ذكر في صدر هذا الكتاب منأهل قرطبة وأعمالها، من الطلبة والموحدث والعرب والأجناد والوجوء من الأشياخ والأعيان والقواد والحواص والعوام من الرعية من حاضر منهم ومن باد ، وفقهم الله أجمين ، بادروا إلى الزام عهد هذه البيعة المباركة عهداً ، وإحكام عقدها السعيد عقداً ، فبأيموا للا مير الأجل السيد(١) السعيد الأوحد الأكل الأفضل ولى العد الكريم، وذي الجدالصميم، أبي عبد الله محداين سيدنا أمير المؤمنين ان سيدنا أمير المؤمنين ان سيدنا أمير المؤمنين ، بيعة إخواسهم الموحدين على صفاء من قلومهم ، وخلوض من غيومهم ، وصحة من مقائدهم وضائرهم ، وتوافق من بواطنهم وظواهرهم ، وعلى أوفى عهود البيعة وشروطها ، وأكل عقودها وربوطها ، من السمع والطاعة في السر والجهر والمُنتَشط والمسكُّره والعسر والبسر ، وعلى اعتقاد النصيحة والموالاة الصريحة ، أعطوه مذلك عهد الله المؤكد ، وميثاقه الشدد ، وأعطوه مه صفقة قلومهم وأيمامهم ، وعهدة إسلامهم ، وإيمامهم ، وخالصة سرهم وإعلامهم ، ] (١٦) ولا يتحولون لايحلون (١٦٣ -- ١)

 <sup>(</sup>١) لاحظ استمال اذا ﴿ السِّله ﴾ كانت من ألقاب الأمراء عند الموحدين .
 هذا الاستمال هذا اصطلاحي .

<sup>(</sup>٢) بياش بتدر نسف عطر في أعلى الصفحة . وهو مطموس في الأصل .

هما اعتقدوه منه أبداء معتقدين أنها إن شاء الله بيعة رضوان وجُسنَّة أمان ، وعارفة تحسن وإحسان . أشهدوا الله على أنفسهم بمضورها طائعين ، وكتبوا عليه خطوط أيدهم على أحوالهم لملوصوفة مبادرين ومسارعين ، والله يُتعرفهم خير ما أبرموه ويمن ما أحكموه ، إنه إلى كل شئ قدير وبالاجابة جدير وإليه المصير ، وهو نعم للولى ونعم النصير . وعلى ذلك كتب اسمه في العشر الأوايل من ذي القمدة من سنة تمان وتمانين وحسائة فلان بن فلان وفلان ابن فلان (1) وتايمت الأسماء حق كلت أسماه الحاضرين من أهل الحاضرة والحدقة رب العالمين .

# (ب) كتاب هيئة طلبة الموحدين بقرطبة الى الحضرة الامامية بمراكش (١٦٣ ب) بسخة الكتاب المتوجه مع البيعة المباركة ، وهو الحواب على كتاب الملغيرة الإمامية أيد إلله أمرها وأعن نصرها .

بسم الله الرحمن الرحيم ، صلى ألله على عهد وعلى آله وسلم

الحضرة الامامية العلية ، المعظمة المكرمة السنية ، الطاهرة القدسية ، مملية منار الاسلام وبمضية أحكام الحلفاء الكرام والأثمة النصحاء الأعلام في تحسين النظر لأمة محمد ، عليه أفضل الصلاة وأطيب السلام ، حضرة سيدنا ومولانا ، الامام الأهدى الحليقة المرتضى ، نور الحق المشهور وسيف الله المنتفى ، أمير المؤمنين ابن سيدنا ومولانا الامام أمير المؤمنين ابن سيدنا ومولانا الحليقة أمير المؤمنين ، قرز الله أمرهم وعمرهم بالدوام، وزين عقدهم وعهدهم بالانساق والانتظام ، وأطلع مدور سعدهم وشموس عبدهم على أجل أحوال الكال والتمام ، كا جعل لهم عواقب الأيام، وقرض

<sup>(</sup>۱) لم ير مؤلف هذا الجموع من النماذج البلاغية ضرورة لذكر الأسماء فأغنها ، نضيم علينا بذلك فوائد تاريخية عظيمة النهية . وقد نسل ذلك في معظم النماذج التي أوردما ، وفعل نمله كنيرون من كبار مؤلى الكتب الأدبية السكيرى كابن بسام في الدغيرة والقلائمادي في صبح الأعنى .

طاعهم على كافة الأمام. من عبيده (١٠ المتلقين لأواصره العلية بالسمع والطاعة ،
الممهدين لديهم ودنياع بصدق الاجابة والانامة ، لما أهيب بهم إليه
وحُنفوا عليه من الالترام لقوانين الشريعة والانتظام في سلك الجماعة ،
المبادرين لاغتنام حظوظهم من المحيرات المشاعة والمسرات المذاعة ، الذين
(١٩٤١ -- ا) نشأوا في حجور المحلافة السعيدة وتحت أروقة عزها المديدة
ولدانا يربيون ، وهام متكماين في قواصل نعمها العميمة وطوايل كرمها
الجسيمة يترددون ويقلمون ، الطلبة الذين بقرطبة : سلام طيب مبارك
كريم عمم ، ووحه نسم وورده تسنم ، تعجلي بالبشاير غرره ، وتنصدى
كريم عمم ، ووحه نسم وورده تسنم ، تعجلي بالبشاير غرره ، وتنصدى
في اجل المناظر صوره ، على (١٢ المضرة الامامية العلما ، والمنابة التي أشرقت
بأنوار هديها القويم وآثار سعها الكريم أقطار الدنيا ، ورحة الله تعالى
وبركانه .

أما بعد حمد الله الذي أعلى كامة التوحيد، ورفع مبانها المؤشبه المحسنة ومعانها المنجدة المحسنة على قواعد التحكين والمهيدة واحتار لطائفته السيدة، لما أمضى عزائمهم وجمع قلوبهم على ابتغاء الحفظ الذي يعمهم بنعه، وسؤال الأمر الذي يعمهم بنعه، وسؤال الأمر الذي يعمهم بنعه اختيار الموفق، وعصم آراءهم بنور التحقيق من ظم التشكيك والقرديد، وشد أزرهم وأيد أمرهم بالظافو الميمون والنير السيد، وأنضى بعيدهم منه الى الكنى الكفيل والولى الحميد، والمبلاة على سيدنا محد رسوله وعبده المخصوص من بين الأقياء بأولية السبقالمنوى يتردد من أطوار المحلقة بين تصويب وتصيد، ثم أرسله لما كملت بفضل الله يتردد من أطوار المحلقة بين تصويب وتصيد، ثم أرسله لما كملت بفضل الله يتمنينه ، وأعقبت دعوات الرسل دعوته مؤيداً بالبرهان الباهر والقرآن تصغينه ، عائزاً لقبول الشقاعة وإنجاب الوسيئة لعاقبة الشرفين ( ١٦٤ --- ب ) ألميد ، مائزاً لقبول الشقاعة وإنجاب الوسيئة لعاقبة الشرفين ( ١٦٤ --- ب ) عن الاحصاء والتصد، وأعطوه صفقة أماح، مباينة على السم والطاعة والمحد، والعدد، وأعطوه صفقة أماح، مباينة على السم والطاعة عن الاحصاء والتعديد ، وأعطوه صفقة أماح، مباينة على السم والطاعة

<sup>(</sup>١) الراد بالمبيد عنا الطلبة ،

<sup>(1)</sup> أي سلام على المضرة .

<sup>(</sup>١) يباش بتدر سطر ، في أعلى المقعة .

يق العبر واليمر والمنشط والمكره، حازوا بها من سوابق الفضائل وسوامق الرتب الجلائل، ما ليس فوقه من منهة ولا بعده من منه. والرضا11 عن الامام المصوم المهدى المعلوم بأوضح الدلائل وأصح الأسانيد، الصادع بالحق والقائم بالصدق هادماً من أركاد الباطل كل ركن مشيد، منتهضاً بأمر الله ذا عزم ماض وأيد شديد، فأعاد الحنيفية السمحة إلى مشيعها القويم ومنهجها السديد، وعن الخليفتين (٢) الأكرمين الطاهرين العلمين ، اللَّذَينُ ساراً جنديان وجديان بمنار هديه اللاحب، ويختفيان ويقفيان لآثار سعَّه الصائب ، مستألفين على أمن الله كل نافر شريد ، ومناضلين عن دين الله كل باغ عنيد، تارة بالقول السمح السهل وآوية بالسطوللبيرالمبيد، والدعاء ١٠٠٠ لوارث مقياماتهم وحائز كراماتهم مستولياً من غايات السبق والتبريز وإحراز خصال المؤهدًل المرتضى لحمل أمانة هذا الأمر العزيز ( ١٦٥ – أُ آ<sup>(\$)</sup> والإمام الحليفة المنصور المؤيد العان الموفق السدد أمير المؤمنين الن سيدنا ومولانا الامام أمير المؤمنين الن سيدنا ومولانا المليفة عُمير المؤمنين ، المتلقى لأمر الله إذ أصارخلافته إليه، وجُمَّم القلوب في التخير لهـ ا والانتقاء عليه بالذراع الرحب والباع المديد، بصنع يحكفل له بدوام النصر والتأبيد ، ويعرفه في نعم الله التي قِسَبَله ومنحه التي حُـوَّله صلة السالف منهــا يخالف والقديم بجديد ، وللا مير (· ) الأجل السيد السعيد الأكل الأفضل سليل عده الصميم وولى عهده الكريم ، أنى عبدالله بما يبلغ مه من مرايا الرضى والتنفيذ للأ قدار على و فق إرادته والأمضاء مالم يلغه أمل آمل ولاإرادة مريد. و كتب عبيد الحضرة الامامية العلية ، والمثابة الطاهرة القدسية ، كتب اقه لها عن الساعي والمقاصد، وأمدها بالسعد المساعد في المصادر والموارد، وأبقاها ولديها من دلايل صنع الله لهـا فى شد أزرها وعضد أمرها أدل الدلايل وأعظم الشواهد ، من قرطبة حرسها الله والبشاير قد شدت

<sup>(</sup>۱) أي: وبعد الرضاء

<sup>(</sup>١) أي : وبعد الرمنا من الحتينتين .

<sup>(</sup>۱۲) أي : ويعد الدعاء .

<sup>(</sup>١) بياض بتدر السطر الأول من المنحة .

<sup>(</sup>۵) أي : وإلدعاء الأمير .

( ١٦٥ - ب ) [ ] [ ] واتأمت شواردها في اتصال واتساق ، وأنوار الحدى وأسرار الأمر الأعلى قد تبليت في ظهور وإشراق، والنبوس قد عملكها من الأفراح وسرى فيها من الاحتراز والارتياح مالا تنبلغ صفته باطناب في الشرح ولا إغراق .

والحمد لله رب العالمين على ما كله من أسباب الائتلاف ، وتحمه من مضاء المهد الكريم والاستخلاف ، وأبرزه للعيان عمل (١٠ كارفى كفالة الوعد الالهمى واللضان ، مؤقتاً له وقته الذى قدر كونه فيه على أحمد الأحوال وأجمل . الأوصاف ، حمداً يستفرق حمد الحامدين صدوره وأوائله ، ومدلى بسبب متين إلى رئب المصطفين المقربين تواليه وفواضله ، ويكوز لكل فعمة مستفادة . وإن عظمت عديلا و كفياً ، ولكل زيادة مسترادة وإن كبرت ملياً ووفياً .

وإن الكتاب الكرم ، كتاب سيدنا ومولانا الامام أمير المؤمنين الشخاصة عليه أنهما ما ووصل بالسعد أياهه ، وصل إلى العيد مبسرا بما أجع عليه الكافة من إخواجم للوحدين ، طايفة الحقي وأنصار الدين ، وخلاصة عبد الله المبتدئ ، أعزجم الله وأدام كرامتهم بقواه من الرغبة في البيعة المباركة السعدة ، وإخلاص الطلب المقدشر ايطها الموثقة الأكيدة (١٠٦٠ – ١) ما فان أمير المؤمنين [ وولى ] رب العالمين ، أيد الله أمره وطوياتهم ، وهم الطائفة المرضية المتخيرة ، والحماعة المهدية المستبصرة ، وعاجما الله تعالى أيضا لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين من أمور المقدوالربط وما يحمل الله تعالى أيضا لسيدنا ومولانا أمير المؤمنين من أمور المقدوالربط وتحمل إدارة المهم وتبسير طاباتهم وتحميل إدارة المهم وإسعادهم بالحظوة الموجبة لسعاداتهم، فيايعوا للامير الأجل المامة الأظهر ، أبي عبد الله محد ابن سيدنا أمير المؤمنين المؤمنين المؤمن المؤمنين ابن سيدنا أمير المؤمنين ابن سيدنا أمير المؤمنين ابن سيدنا أمير المؤمنين المؤمن المؤمنين المؤمنين المؤمن المؤمنين المؤمن المؤمن المؤمنين المؤمن المؤمنين ا

١١) يباش بتدر السطر الأولى من هذه المنحة في الأصل .

<sup>(1)</sup> أن الأصل: من ما .

<sup>(</sup>r) ياض يتدر السطر الأول من هذه المنعة في الأصل ·

المؤمنين ابن سيدنا أمير المؤمنين السكريم عرقا ونسبا ، العالى مجاراً ومنصبا، المستولى على فايات الشرف التليد والطريف: العلم المعروف قبل دخول أدرات النعت والتمريف، بسط الله على العباد والبلاد ، وشد أمره وأعز نصره بالعدد من عالم أمره الآلهى والأعداد ، ويلغ به أفضل ما يؤمله ويؤمله المخلصون له من أمل ومراد، وحفظ من نوره الباهر الذي أشرق، وغصنه الناضر الذي أثمر بالبركة وأورق (۱۱ ما هو سام في اعتلاء ونام في ازدياد، بايعوه ( ۱۱۷ سب ) [

وصحة من البصاير على أكل عقود البيعة وشروطها ، وأتم حقوقها الواجة وربوطها ، وأهيب بالمبيد إلى ورود مناهلها السايفة المبينة ، والاحتلاق عبالها القوية المبينة ، فين ورود هذه المهرة العظمى عليهم، وحلول وافد البشرى بها أدبهم ، أجابوا على الفور مهطمين ، ولبوا في الوقت مضرعين، وأعطوا صفقة قلوبهم وأبحابهم مستبشرين ، لحميح ما الرمه إخوابهم في معدد المعتشرين ، لحميح ما الرمه إخوابهم عموده القيام عموده المعتشرين ، وللوظ، يعهدوها والقيام عمودها عليه ، ولاهمة طمحت قديما طواعها إليه ، إذ كان هذا هو مرغب المبيد وميتفاهم ، ومطلهم ومتمناهم ومودهم ومؤملهم ومجلهم من أنواع الهيد ومفصلهم ، إليه كانت هميهم أبدا طاعة ، وقي رياض الأمل له كانت هميهم أبدا طاعة ، وقي رياض الأمل له كانت هميهم أبدا طاعة ، وقي رياض الأمل له كانت هميهم أبدا طاعة ، وقي رياض الأمل له كانت هما منوا بعرابه المنا المنا بالمنا المنا المنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا بالمنا بالمنا المنا بالمنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا المنا بالمنا بالمنا بالمنا بالمنا بالمنا بالمنا بالمنا بالمنا بالمنا المنا بالمنا بال

(٤) بيان بقدر سطر .

 <sup>(</sup>١) هذه السكلمة مطموسة في الأصل بسبب نقطة حبر سقطت من الناسخ .
 (٢) ساض في أول الصفحة .

<sup>(</sup>٣) هنا يعتذر طلبة ترطبة من تأخرم فى إرسال يستهم الحاصة بهم مع اليسة الكبيرة الني أرسانها أهل ترطبة ، ونصها فى الرئينة الأولى . والطاهر أن التقليد جرى بأد يرسل الطلبة يستهم فى نفس الوقت الذى ترسل فيه يسة أهل الشاحية ، فتأخر هؤلام لسببها ، وم هنا ينسبون التأخر إلى الأقدار وإلى ما أصابهم فى ذك الوقت .

قد أكل الله تعالى من ذلك ما أعظم النعمة به على جميع المؤمنين ، لمالحد لله رب العالمين :

ذاك الذي كنا نؤمل أذ ترى الاح الصباح لنا فأحدثا السرى

ثم إن العبيد تقدموا لاشاعة البشرى بأتم ما تكون به الاشاعة ، وإذاعة خبر النعمى على أو في ما تترتب عليه الاذاعة (() ، أكل بشرى سفر عنها سفير ، وأعظم نعمى أخبر بها خبير ، شهلت لهـا الوجوه والأسرة ، والهنرت أذ كرها المنافز والأسرة ، واعتر بها ركن الاسلام وبانبه ، وذل شانيه و مجانبه ، واستظهر بها الأمر الأعلى على عداه ، وأشرق نوره الأجلى وانقدح مداه ، وماكان الله ليتعدل بها عشن (() أهناه ملا في الأزل وارتضاه ، وأنقذ له بها حكمه السابق وأمضاه ، فهو كان أحق بها وأهلها :

ولم تك تصلح إلاله ولم يك يصلح إلالما

ثم إن العبيد تقدموا فى أخذ العهد الكريم على كافة من قبلهم وفى جهتهم من الموحدين ، أعانهم الله، والعرب والقواد والأجناد، وسأبر طبقات الناس والمحاصة المحاصة وكؤوس المحاصة وحواص البشائر تؤدى ما عندها ، وكؤوس التهانى تدور ، ووجوه الآمال لها سفور ،

وتمشى العمل في ذلك أياما ، ودّ العبيد أن لو كانت أعواما ، رغبة في الاستمتاع بمــا أبدته من محاسن صور الجلال والحــال ، وحرصاً

 <sup>(</sup>۱) من هنا يقهم أن الطلبة كانوا مكانين باذاءة مطالب الدولة بين الناس والدناية لها وحضيم على إجابتها . وم يؤكدون هنا أنهم قامرة بواجبهم من هذه الثاحية .

<sup>(</sup>٢) أن الأصل: عن من

 <sup>(</sup>٦) هذه السارة على جانب عظيم من الأهمية ، لهى قدل على أن الطلبة كانوا مكافير بأخذ بيمة الناس في العاصمة والنواحي ، أي أسم كانوا عماد الدولة والدنوة .

 <sup>(</sup>٤) يباس بقدر سطر في أول هذه المشحة من الأصل .

أمور مكانهم (أ) ، ومبادرون إلى الباب الكريم في جساعة (أأ إخوانهم تهقو يهم هبات المسرة والارتياح ، ولو تمكن لهم لركوا إسراعا أجنحة الطير أو متون الرياح ، واقد تعالى يوردهم من باب الحضرة الامامية العلية أفضل مورد ، وينيلهم من قبولها وإقبالها كل حظ مسشعد ، ويجعل يعتم المباركة التي أحكوا عقدها والتزموا عهدها بيمة رضوان وتجنئة أمان وعارفة حسن وإحسان ، عنه وفضله وجوده وحوله .

<sup>(</sup>١) بياش بتدر سطر في أول هذه المنحة من الأصل .

 <sup>(</sup>٢) عبارة هامة تدل على انساع مدى المهام التي كان الطلبة مكانين بالتيام بها .

 <sup>(7)</sup> أي أنهم متوجهون عن قريب إلى الحفرة ، ويقلب على الظن أن الشعاب إلى الناصة كان بن واجباتهم ليؤدوا حياباً عمل بيدم من أعمال أو ليقوموا بالتهثة وليشتركوا في الاحتفالات والتاسبات الرسية وما إلى ذلك .

وكان بعد هذا دعاء للحضرة الامامية يليق بمقامها العظيم لم يثبت فى المبيضة ولم أذكره عند نقل المبيضة إلى هنا لبعد العهد بذلك التاريخ إذكان نقل المبيضة فى شهر رمضان المعظم من سنة تسعين وخميائة ولم أذكر شيئاً من الدعاء الثابت فى آخر كتاب البيعة (1).

<sup>(</sup>١) هذه الدبارة الإشهرة ندل على معنف هذا الجموع من الناذج البلاغية والرسائل الرحمة كان يتقل من للبيضة الرحمة أن التي أوسلت إلى الحضرة للراكشية ، وهل أنه نقلها قبل أن تم كتابتها ويثبت فها الدحاء الإشهر المحضرة . وقد نقل الصورة في ووقة ثم عاد فأ تبنها في الكتاب بعد حوالي خس سنوات . وذلك كهزيد في قبمها التاريخية ، ويؤكد أنها صورة أمينة من الحطاب الذي أوسال لا يتصها غير الدحاء الأخير والأحمة .

# العدد في اللغـــة العربية

# للركثور فؤاد حسنين على

اختلفت تعاريف العرب العدد فن قائل: إنه الواحد وما يحصل منه ، وقصد هنا الواحد ، والكسور . وأولئك الذين يقولون هذا التعريف يختلفون حول: الواحد : فنهم من يقول : إن الواحد الس عدداً إذ نسبة الواحد إلى المدد كنسبة الجوهر القرد إلى المادة : ثم انه الاساس لبكل الأعداد إلا أنه ليس عدداً .

وتعريف آخر يعرض للعدد من حيث الكم : فالعدد هو الكمية المتألفة من الوحدات : أو : الألفاظ العدالة على الكمية بجسب الوضع .

ويخرج هذا التعريف الكمى : واحداً : و : اثنين : من الأعداد وذلك بدليل اننا عند الاجابة عن السؤال المصدر بكم مثل : كم رجل جا. أ لانجيب بالعددين : واحد : أو : اثنين : بل تقول : رجل : أو : رجلان.

و تعریف ثالث العدد وهو : ما وضع لسکیة الآحاد ، ومن خواصه مساواته لنصف مجموع حاشیتیه المتقابلین ، ومعنی التقابل أن تربد العلیا علیه بقدر نقص السفلی عنه کالاربعة فان حاشیتها إما عممة وثلاثة أو ستة وإثنان أو سبعة رواحد ونصف مجموع کل متقابلین من ذلك : أربعة :

$$at X_3 = \frac{7+9}{7} \cdot \left[ e \frac{7+7}{7} \cdot e \frac{1+7}{7} \right]$$

ونحن هنا لا نعنى كثيراً بتقبع هذه التعريفات، وذلك إذّن بحننا لغوى قبل أن يكون وياضياً ، وقد سقنا بعض هذه التعريفات لندرك هدى إدراك العربى للمدد وطرق التعبير عنه . ولمل أقدم صورة من صور التعبير عن العدد عند الساميين عامة والعرب خاصة هى هـذه الرسوم التى حفظتها لنا بعض النقوش القديمة أولا والأمجدية ثانياً.

# الأبجدية والعدد

حوالى القرن التالث ق . م نجد اليونان والعبريين يستخدمون الأبجدية للاشارة إلى الأعداد أصولًا وفروعا أفراداً وتركيباً، وتوضيح ذلك. أن للا عداد أصولا أربعة آحاداً وعشرات ومئات وألو فا يشتمل كل واحد من هذه الأصول على أفراد متناهية هي تسعة ؛سوى الأصل الرابع فأذ له أفراداً غير متناهية ، فاذا اعتبر أفراد الأصول الثلاثة الأول ونفس الأصل الرابع كان المجموع ثمانية وعشرين عدداً على عدد حروف الجل ؛ فجعل تلك الحروف أرقاما لها على أن تكون من الألف إلى الطاء أرقام أفراد الأصل الأول أعنى الآماد ومن الياء إلى الصاد أرقام أفراد الأصل الثاني أعنى العشرات ومن القاف إلى الظاء أرقام أفراد الأصل التالث أعنى المئات والنين. رَقِم الأصل الرابع ، وباق الأعداد ، كما كانت فروعا وشعبا لمذه الأعداد مؤلفة منها ، كذلك أصبحت أرقامها مركبة منها ، أى من أرقام هذه ، وذلك بتقديم. رتم العدد الأكثر على رقم العدد الأقل اصطلاحا فنقدم اليـــاء التي هي رقم المشرة على الألف التي هي رقم الواحد كما نقدم الكاف التي هي رقم العشرينُ على البء التي هي رقم الاثنين ، ونقدم اللام التي هي رقم الثلاثين على الجيم التي هى رقم الثلاثة ، ونقدم القاف التي هى رقم المسائة على الم التي هى رقم الأربس . وتقدم الميم على المساء التي هي رقم الخمسة ، وتقدم النين التي هي رقم الألف على الذال رقم سبعائة -

وتقديم رقم العدد الأكثر على رقم العدد الأقل معمول به ما لم يتضاعف عدد الألوف فاذا تضاعف عددها قدم رقم عددها على رقم أنفسها ، وان كان عددها أقل من أنسها دفعا للاشتباء، فإن البساء لو أخر عن الغين مثلا لمساعلم ان المراد ألفان أو ألف واثنان . ويدأ المدد عادة فى العربية بلفظ: واحد؛ ولبس بالصفر كما يقعل الرياضيون ، وإذا أردنا التعرف إلى هذا اللفظ وجب علينا الرجوع إلى المماجم اللفوية لنتبين إلى أى حد توجد صلة بين المدد ولفظه، فاذا نجحته فى هذه المحاولة أصبح من السهل اليسير الاهتداء إلى إدراك كنه المدد وحقيقته .

فن هذه التعريفات المختلفة وما اليها نعلم أن لفظ ؛ واحد : يستحدم فيا أرجح للدلالة على الشيء الذي لا يعرف نسبه وأصله أو بتعبير آخر الجوهر الغزد ؛ كما يتضح لنا أيضاً أن : واحد : تقابل : أحد : إذ يقال إن ألف : أحد : هذا اللفظ إن : ألف : أحد : هذا اللفظ يفلب وجود : الواو : مما يؤيد أنها أكثر إصالة من الألف

و افظ : أحد : له صورتان : الأولى أن : أحد : هم التي في المدد. ممناها : ١ : أي يمني الانتراد ، ولاترد إلا مركبة في مثل : أحد وعشرون : وهي عوضا عن : واحد : لذلك اعتبرت الهميزة هنا بدلا من الواو .

أما إذا جاءت كلمة : أحد : مقردها فعناها أي : واحد : أي : العموم والكثرة : إلا أنها ترد فقط في هذا المعنى في الجل المنفية مثل : ما جاءني أحد وتستخدم العربية القدعة لفظ : أحد : مذكر او مؤتئا ومثال الحالة الأولى قوله تعالى « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره » ومثال الحالة الثانية قوله تعالى أيضا « يائساء الني لستن كأحد من اللساء » .

ولا يقف أمر لفظ : واحد : عند الافراد بل نجده يثنى : واحدان . ويجمع : واحدون : فكا تمــا العربية تستخدمه فى حالة التثنية فى معنىالألفاظ المدالة على إنتين وفى حالة الجمع للتعبير عن أكثر من اثنين . وإذا قلبنا كتب اللغة وجدناها تختص لفظ: واحد: بخصائص مميزة، فالواحد لا يضاف إلى المدود فلا يقال: واحد رجل: كما لا يقال أيضا: اثنا رجلن ، كما يقال: ثلاثة رجال .

و: الواحد: اسم واقع فى الكلام -- على حد تعبير ابن يعيش - على ضربين أحدها أن يكون اسما علما على هذا المقدار ، كما أن سائر أسما.
 المدد كذلك ، ولا يجرى وصفا على ما قبله جرى الصفة المشتقة .

وأما الثانى: وهو ماكان وصفا فهو أن يكون مأخوذا من : الوحدة :
ويجرى وصفا صريحًا نحو : مردت برجل واحد : قال تعالى : ﴿ إِنْمَا اللَّهِ إِلَّهُ
واحد، وإذا جرى على مؤنث أنت تحو : مهرت بامرأة واحدة . وقال تعالى :
﴿ كَنْفُسِ وَاحِدَةً ﴾ .

هذا هو الرأى العام عن العدد'، واحد : وهو يستخدم صفة مثل للعدد اثنين بينا تستيخدم سائر الأعداد أسمىا.

أما اللغات السامية الأخرى فقد اختصت هذا اللفظ يعض الحصائص التي تلقى ضوءا على تاريخ هذا اللفظ وتطوره، فني الحبشية مثلا نجد لفظ (جههة) احد : وهو لفظ تتجلى فيه الصيغة الأصلية ، ولى أن هذه اللغة السامية تفلب استخدامه متصلا بعلامة المذكر أعنى مضموما فهي تقول : (جههة) ، احد و المؤنث: (جهههة)، احتى ، عوضا عن المؤنث الحقيق لفظ : (جههة) ، احد : ألا وهو : (جههة) ، احت ، والتي أصلها : (جههة) ، احدت .

والحبشية لاتلتزم استخدام صيغة : (ج ۴٫۸ مل) احدو . أو (۴٫۸ مل) . احتى في جميع الحالات ، بل نجدها في حالة النصب تقول: (ج ۴٫۸ م). احددً. للمذكر و (۴٫۸ مل) . احدّت ، للمؤنث .

أما العبرية فتستخدم لفظ ( ١٦٦٣ ) احدالهذكر. و: (١٩٣٨) احت المؤنث

وفي السريانية نجد : 'حد' . ومؤائه : حدا . وهكذا تقريبا في بقية المنات السامية .

ويلاحظ أن لفظ : واحد : أو : أحد : يظهر فى المهجات العربية الحية في صيغ مختلفة ، فنى عمان نجد : واحمى : للمؤنث ورفط إلى جانب : احد : للمذكر ، و : احدى : للمؤنث ، وصيفة احدى هذه التي نجدها فى العربية عامة سواء قد يما أو حديثا مصدرها ميل العربية عاصة المهجة التيمية إلى الامالة أي امالة الفتحة التي كم ة .

وفى العربية الأندلسية نجد صيفة : اكده . كما نجد فى العربية المصرية الصيخ الآنية .

حد، وهي تستخدم مع ألمذكر والؤنث حيث يقال:

فات حد ورا حد، ولاحد سأل عن حد . وكذلك : ما حدش جه من لبنات .

وكذلك تجد مؤنث لفظ: واحد. هو: وحدَّه: ١ أو : وحده :

ويشار إلى هذا العدد هادة في سائر اللغات وعند مختلف الشعوب بخطيط عودة ورد في المصرية القديمة أحياناً في صورة خط أفتى: --: ويرجح أن إشارة الواحد رمن للاصبع وذلك لاعباد الشعوب غالبا على النظام العشرى نسبة إلى أصابع اليدين وتتضح لنا هذه الحقيقة من التسمية الى أطلقها الرومان على الاعداد من ١ -- ٩ إذ تسمى في اللاتيشة (digiti) كما يطلق الماتجلز على الأحاد أي من ، -- ٩ لفظ digits) ، ولفظ أو (digitus) ممناه أحد أصاج اليد أو الرجل وهو من اللفظ اللاتبني (digitus) أيضاً عند السامين ، فقد عثر في كثير من النقوش السامية القديمة أيضاً عدد الاسامية القديمة على هذه الاشارة أيضاً .

وقد وردت فى نقش آراى قديم كامة : حده . ومعناها : الاولى . وذلك فى العارة التالمة .

نىسن شنت حد لىمالكو ملك

ومعناه نيسان السنة الأولى للملك . تميلكُ ، راجع

(Corpus Inscriptionum Semiticarym T. I. P. II p. 256)

قد تكون هناك علاقة بين هذا اللفظ وبين : ثنى الشيء أى رد بعضه على بعض فتلنى واثلنى فيكون معنى لفظ : اثنان ، أو : مثنى ، جزءين أعيد أو رد كل جزء إلى الآخر .

وهذا المهنى لا يبعد كثيراً عن مدلول كلمة : أتنونى، أى : انعطف : أما المعانى المختلفة لهذه المسادة فأرجح انها متأخرة كقولهم مثلا . الاثنان ضمف الواحد . و : ثناه تثنية جعله اثنين، وجاءوا مثنى وثناء أى اثنين اثنين وثنين ثنين .

أما: الانتان. وهو اسم يوم من أيام الأسبوع فمنى متأخر أيضاً ويقمده ثنى الأحد أو الواحد أو الذي يلي الواحد، كماهو الحال في الثنيان بالشم الذي بعد السيد، وتستخدم العربية لفظ: اثنين. للذكر و: اثنتين . أو: ثنتين: للمؤنث. كذلك الحال مع سائر اللفات السامية ، إذ تجد في الأكاديه ثيناً . للمذكر و: وشتين ، أو شتاشو ، للمؤنث .

وفى العبرية (.كِتَافِةِ") شنايم . للمذكر ، (كثارة! ٥) شنايم . للمؤنث .

وفى النينيقية نجد: شم . كما بجد فى السريانية: ترين : للمذكر و . "ترتين . للمؤنث ، أما الحبشية فتستخدم لفظ (١٠٤٥) سنوى . فى معنى اليوم الثانى من الأسبوع أوالشهر، كمانجدفها أيضاً لفظ : (١٩٤٦)سانيت . معنى اليوم الثالى .

لكن العربية لم تكتف بهذا اللفظ، بل استخدمت، شأنها في ذلك شأن بعض اللفات السامية الأخرى، ألفاظا متمددة للدلالة على هذا العدد مثل زوج (فى العربية المصرية جوز) و : كلا : وفى الوقت الذى تستنخدم فيه العربية لفظ «زوج»، اللمذكر والمؤنث نجدها تختص . كيز ، والذكر و : كانا ، ولماؤنث .

ومن الجديرالملاطقة هنا أن اللغة الحبشية تستيخدم لفظ كلاً (ma.h) وتتصرف فيه تصرفها فى سائر الاعداد فع المذكر (†na.h) كلا تو ومؤنثه (ma.h.h) كلاتى . وفى حالة المتعولية نجد صيفة واحدة مشتركة بين المذكر والمؤنث ألا وهى صيغة (†ma.h) كلات .

و يلاحظ أن لفنذ (nan) كلا ، في الحبشية يدل على معنى ، فعل ، أو ، نَمشَّفَ ، أعنى أن دلالة هذا القنظ على التثنية نشأت لا عن إضافة واحد إلى واحد أو ثنى جزء إلى جزء بل فعل الكل وجعله جزء بن

و تستخدم المعربة لفظ (قرام (الله عن ما الدلائة على معنى النين من نوعين مختلفين ، وذلك إلى جانب (الإلاث) شنيم للمذكر و (الإلاثات) شتيم ، للمؤنث . كما يلاحظ على العبرية أنها تلجق الضمير المتصل باللفظ الدال على النين فتقول (الإرجهز) شفهم ، أى كلاهما ، كذلك الحال مع السريانية إذ تقول : ترجون ، أى كلاهما ، تريكون ، أى كلاكما .

وفى العربية الحديثة تجد عوضا عن : اثنين ، و اثنتين ، و ثنتين ، و الله من القديمة الصيخ : إنتين ، و : تنتين ، كا أن العربية الحديثة تتفق مع القديمة في أنها لا تضيف هذا العدد إلى المعدود شأنه فى ذلك شأن العدد واحد ، فكما أنه لا يقال ، واحد رجل ، كذلك لا يقال ، اثنان رجلين ، بينا يقال مثلا ثلاثة ربال ، وذلك لأن القط النانى فهما يغنى عن الأول فى إفادة الوحدة والروجية وترد عليه بافادة جنس المعدود .

وكان يشار إلى هذا المدد في القوش الآرامية القدعة بخطيطين عمودين ( |) كما هو الحال في اللانينية أيضاً أو هكذا (ن) .

# ثلاثة أو ثلاث

قد يكون معى هذا اللفظ مأخوذاً من قولهم ، سقى محله السلت بالكسر أى بعد الثنيا ، أما سائر المعانى الواردة فى معاجم اللهة فقد تكون متأخرة واللفظ فى العربية : ثلاثة . أو : ثلاث . وهذه هى الصيغة المكثيرة الورود فى النقوش الآرامية القدعة ، إذ ورد مثلا .

> ال فى ى ن ت ل ت ح ر ت ى وترجمته ثلاثة الان حارتى .

> > ( ( راجع C. I. S. T. I. P. H. p. 237

وفى الأكادية نجد : شلاشو . للمذكر و شلشتو للمؤنث .

أما العربية الحديثة فاننا تجد فيها: تلات. أو: تلانة ، وقد يرد هذا اللفظ سوا، في العربية الفديمة أو الحديثة متصلا الضمير المتصل إذ يقال: ثلاثهم وتلاتهم . وشأن العربية في هذه الظاهرة شأن بعض اللفات السامية الأخرى إذ تجد في العربة (عمر عمر عمر). شلشم. وفي الحبشية . (عمر سملان) شلستيمومو ، وفي السرائية : تلشهورت ، أي ثلا تهم .

ويرسم هذ العدد فى النقوش السامية القديمة هكذا (١) أو١١] أو /// أو ه كما ورد فى المصرمة القديمة ' ا أيضاً هكذا آ ، ا

ومن الجدير باللاحظة هنا قبل أن نترك الحديث عن هذا العدد أن السامين Kurl Sethe: Von Zahlen and Zahlworten: المناهدة على المناهدة على المناهدة على المناهدة كانوا بعتبرونه حدا فاصلا بين سائر الأعداد ، فكانوا اذا أرادوا التعبير عن العدد أربعة سمحة ثلاثة ثم انتين والستة عزادة عن ثلاثة و ثلاثة و مجانها واحد ، وكذلك الخمسة ثلاثة ثم انتين والستة عارة عن ثلاثة و ثلاثة و هلما جرا حتى التسعة ، وذلك لنفلفل مذهب التاليت بينهم فأصول السكلمة ثلاثة ، و بتقسم الكلام الى اسم وقعل وحرف والضمير متكلم و مخاطب وغائب والعدد مقرد ومثنى وجمع و هكذا .

# أربعة أو أربع

جاء في اللغة : ربع وقف وانتظر وربعت الأبل وردت الربع ، بأن حبست عن المــا، ثلاثة أيام أو أربعة أو ثلاث ليال ووردت في الرابع وهي إبل روابع . وقد تكون هتاك صلة بين العدد أربعة ، وبين هذا المعني أو مايقرب منه ونحن نجد في العربية إلى جانب أربعة ، أيضا ، أربع ، كما نجد في العربية المراكشية ربع

أما فى اللغات السامية الأخرى فنحن نجد فى الآكادية ، أربع ? أو إربع إربعت .

وقى الحبشية (Acnat) ارباعتو ، للمذكر و (Acna) إرباع للمؤنث .

وفى المبرية ( ﴿ ٢٤ الله ع ) للمؤنث و ( ﴿ ٢٤ الله الله الله كر و في السريانية أربعا للمذكر و : اربع ، للمؤنث ويشار الى هذا العدد في نقرش آرامية قديمة حكذا (١) الوضر أب ٢٠ = ٤ ، وفي للصربة التديمة بحد الله و و و و و الاشارة الاخيرة تنفق والاشارة الوصائية .

ومن الجدير بالملاحظة هنا أن الصيفة الوحيدة لهذا المدد التي عثرت علمها في النقوش الآرامية القديمة هي صيفة : اربع .

( C. I. S. T. I. P. II. pp. 232, 248, 265.) راجع

# خمسة أو خمس

خيس الناس جاعتهم ولعل هذا المعنى هو الذى لمحظه أولا فى اسم العدد . وتستخدم العربية أيضا ، خَــَمْس ، كما نجد فى بعض اللهجات الحديثة ، تخمس . ونحن نجد هذا اللفظ في اللغات السامية الأخرى ، إذ هو في الحبشية . (على الموجه مخستو) ، للمذكر و (عيم اللهوئة ) خس أو (عيم (عيم المؤنث .

وفى العبرية (קَثِينُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ كُو ، وفى السريانية حمثا ، المذكر و : حمث : المؤنث ، وبثار اليه فى نقوش سامية قديمة بالاشارة ( ١ ) 11 أو ١٧ نَ أَى ٢ + ٢ ص ه ، أو بالاشارة در .

وفى المصرية القديمة نجد II III أو III كما أن الصيغة الوحيدة للعروفة لى فى النقوش القديمة هي حمش .

(C. I. S. T. I. P. II. pp. 229, 237, 242) راجم

#### ستة -- ست

ربحــا من : سدس :وحدث أن أدغمت الدال فى السين فصارت ، سِسُّ وثقل نطق السين المشددة وجرى عليها ما جرى هى الثباء حتى صارت تاء مثل ثاب > تاب وثور > قور > طور وثملب > تعلب و : ثلج > : تلج . . . .

وأصبحت الصيغة : ست .

رمن حسن الحظ أن بعض اللغات السامية الأخرى احتفظ بالصية: الأصلية القديمة ، فني العربية الجنوبية أعنى العيلية السبأية نجد : سدث = ٢ بيناً : ستى = ٧٠

وفی عصر متأخر نجد : سثث ، و : سثت ، == ۳ ، أما الحبشية فاننا نجد فها : (۱۹۶۸) : سدستو : للمذكر و ، (۱۸۸) : سسو ، أو (۱۹۶۸) سدس : للمؤنث .

وفى العبرية نجد (نتبافيههم) : ششه : للمذكر و (نتياثثا) : شش للمؤنث . ١٨٤ وفى السريانية : شتاً ، أو اشناً : للذكر ، و : شت المؤنث وفر الأكادية : ششت .

وقد ترد صيفة : ست ، مصفوة فى العربية الحديثة حيث نجد : ستيتة ، كما وجدنا : جميسة : تصفير : خمسة ، أو ; خمس .

ويشار إلى هذا العدد في تقوش آرامية قديمة بالاشارة (١) (١) أو هـ، أو //// أى ٣+٣ أو ر. ا أى ه+١ وفي المصرية القديمة III III أو !!!

كما أن الصيغة الوحيدة الواردة في معظم النقوش القديمة هي : شت . راجع (939, 239, C.I.P.II. pp. 229) .

#### سيعة

أو سبع: في العربية ، وفي الحبيثية : (ṇaṇa) : سبعو : للذكر و (ṇaṇa) سبعوا ، أو (ṇaṇa) سبع : للمؤنث ، وفي العربية (كَالْتِهْلِة) شبعه : للذكر و (كُالِةٍلاً) شبع ، المؤنث وفي العربانية شبعاً ، للمذكر وشبع : للمؤنث .

وإلى جانب: سبعة ، و: سبع ، في العربية ، نجد أيضاً : أسبوع وسبوع ، أى سبعة أيام. كما نجد أيضاً : السبع ، أو : سبيع : = الحراساء الحل العظيم الطويل ، وهذه الصيغة تذكر تا بالصيغة الحبشية (١٩٨٨) سوباعى ، أى : أسبوع .

وفي الاكادية : سبعتي ، أو : سبع.

أما الصيفة الكئيرة الورود فى النقوش الآرامية القديمة ، والتى لم نعثر على غيرها ، فهى شبع فقط .

راجع ، (C. I. S. T. I. P. II. PP. 201, 207)

كاأنها كانت ترسم قديمـا هكذا ||| ||| أى ٣+٣+١ أو ده ده ١

وقد رسمت في المصرية القديمة ||| ||| أي ٣-4 أو !!!!

## غمانية

أو ثمـان ، كما نجد فى العربية الحديثة . تمـان ، و : تمـانية . وفى طرايلس : تمين .

أما اللغات السامية الأخرى فقد استيخدمت الصيغ التالية ، فنى السيامة : ثمن، و: تمنيت وفى الحبشية نجد :( مهمه) سمتنو : للمذكر و( : ١٥٩٤) سمانى : أو ( ١٣٠٥) سمن ، للمؤنث .

وفى العبرية ( كِتَاشَلِهُمُ ) شموناء للذكر ، و (نَتُهُاثُولُهُ) شمونيه : للمؤنث . وفى السريانية : تمنيا : للمذكر ، و : تمنا للمؤنث .

وفي الإكادية : شمنتُ . و : شمنتُ .

وفى العربية نجد أيضا : ثمن : او : ثمين : = ٪

وقد تكون صيفة : ثمسان ، في العربية نسبة الى : 'نعش : لأنه الجزء الذي صبح السبعة ثمسانية ، فالعدد : ثمسان هنا منسوب وليس بنسب ثم فتعوا أوله لأنهم ينيرون في النسب وحدقوا منه احدى يأى النسب وعوصوا منها الألف ، كا فعوا في المنسوب الى البمن فئبتت ياؤه عند الاضافة فتقول ثمساني فنيات ، وثمساني مائم ، وتسقط مع التنوين عند الرفع والجر ، وتشبت عند النصافة كقول الأعشى . عند النصافة كقول الأعشى .

ولقد شربت ثمانيا وثمانيا وثمان عشرة واثنتين وأربعا

آما الصيغة المروفة لهذا العدد في النقوش الآرامية القديمة فهي : بمونا . راجم : ( C. I. S. T. I. P. II pp. 251, 252)

وقديما كانت ترسم (I) (I) اأو ن ن ن أي ٣ + ٣ + ٢ = ٨

أو : تسع ، والتسع،ظم، من أظهاء الابل ومالضم <sup>م</sup>تسع جزء من تسعة كالنسيع لكن : تسـّعُ ، الليلة السابعة والثامنة والتاسعة من الشهر والتاسوعاء قبل يوم عاشوراه .

وجاء فى المعاجم اللغوية أيضاً : اتسموا أى صاروا تسمة ، وأرجح أن هذا المدد يتصل بلتنظ : وسع ، وهو : اتسع ، وقد جاء هذا اللفظ فى اللغات السامية الأخرى فهو فى الحبشية (ج٨٥٠) تسعو ، أو (ج٨٥٠) تسعو . للمذكر و (ج٨٥٠) تسعو ، أو (ج٨٥) تسع للمؤنث .

وفى العبرية نجد (الْجَلْمُهُالِلَّآ) تشعه للمذكر ، (الْجَلْمُلِلُّ) تشع للمؤنث .

وفى السربانية : تشعا للمذكر وتشع للمؤنث ، كما نجد فى الأكادية . تشعيث .

وقد وردت في النتوش آلآرامية القدعة العبيفة : تشم .

راجم (C. I. S. T. I. P. II. p.158) راجم

كارست /// /// أو م م أو ٢٠٠٠ ٢٠٠٠

#### عشرة

أو : عشر : ، وقد توجد صلة نين هذا اللفظ وبين مادة عشيرة فتكون دلالة المدد اصلا منصر نة الى الكثرة .

والمادة موجودة فى اللغات السامية أيضا وهى فى الحبشية (dwc+) عشرتنى ، المذكر و (pwa) عشرو ، أو (dwc) عشر المؤنث .

وفى العبرية (الإنتاب المعلم المهذكر ، و (الإنتاب عسر المؤلف . وفى العم بانية : عبد اللهذكر ، وعبد المهؤنث .

وفي الاكادة . عثر ني أو عشر مت .

و برسم هذا العدد في النقوش القديمة حكدًا 🦟 أو ج

(C.I.S.T.I.P.I. pp. 13, 36, 40) (C.I.S.T.I.P.H. pp. 462, 174, 185)

والصيغة المعروفة في النقوش القديمة هي . عشر ﴿

راجع (C.I.S.T.J.P.H. pp. 207, 231, 259)

### الأعداد من ٣ -- ١٠

جرت العادة بالقول إن العدد من ٣ - ١٠ يخالف المعدود أعى يؤنث مع المذكر ، ويذكر مع المؤنث ، والعجرة بتذكير الواحد وتأفيشه وان كان الجمع نحلاف ذلك أحيانا . تقول ثلاثة رجال وأربع نسوة وكقولة تعالى : « سخوها عليم سبع ليال وتحانية أيام » .

أما اسم الجمّع واسم الجلنس فالعبرة فيهما أنفسهما لا واحدهما ، تقول ثلاثة من القوع والفتم بالتاء لتذكيرها ، وثلاث من الأبل والنحل بلا تاء ، لتأثيثهما وثلاث من البقر بالتاء وعدمها لأن البقر يذكر ويؤنث .

وقد كثرت الآراء وتعددت حولى تعليل هذه الظاهرة نسيبويه (1) يذكر في كتابه ما نصه : اعلم أن ما جاوز الاثنين إلى العشرة بما واحده مذكر فان الاسحاء التي تبين بها عدته مؤنثة فيها الهماء التي هي علامة تأنيث ، وذلك قولك له ثلاثة بنين وأربعة أجمال وخسة أفراس اذا كان الواحد مذكرا. وإن كان الواحد مؤنثا فانك تخرج هذه الهماءات من هذه الاسماء وتسكون مؤنثة ليست فيها علامة التأنيث وذلك قوالك ثلاث بنات وأربع نسوة . . . . وكذلك جميم هذا حتى تبلغ العشرة .

فعبارة سيبويه واضحة لا غموض فها ولا تناقض وهو يقرر أن الأسماء التي تبين عدة المعدود مؤنثة سواء اتصلت بها الهاء أو لم تتصل، أعنى مثلا العدد سواء كان الانة أو ثلاث فهو مؤنث.

وجاء ابن يعيش (٢) وحاول فلسفة هذا الرأى فأخطأه التوفيق ، فهو يذكر --------

<sup>(</sup>١) سيبويه: الكتاب ج ، ص ١٧٦

<sup>(</sup>١) ابن بسيس: المفصل ج ١ س ١٥ الطبعة النبرية .

في شرح المفصل: واتما اختص المذكر بالتاء لأن أصل العدد قبل تعليقه على معدوده أن يكون مؤنثا بالتاء من نحو ثلاثة وأربعة ونحوها من أسما. العدد، فأذا أردت تعليقه على معدود هو أصل وفرع جعل الاصل للأصل فأثبتت العلامة. . . .

فهذا الرأى الذى يسوقه ابن يسيش والذى سبقه اليه سيبويه يقرر أن المبيعة الاصلية للمدد مؤنثة. وهذا لا يعشى مع قوله : فاذا أردت تعليقه على معدود هو أصل وفرع جعل الأصل للأصل فأثبت العلامة ، والقوع للفرع فأسقطت ، فن أجل ذلك قلت: ثلاثة رجال ، و : أربع نسوة ، فالمهوم من عبارة ابن يعيش هذه أن المذكر أصل والمؤنث فرع وهذا صحيح وهو يناقض رأبه ورأى سيبويه الذي يعتبر العدد المؤنث أصلا وللذكر فرما .

والآن قبل أن ننتقل الى ناحية أخرى من نواحى العدد تقف عند هذا الرأى ونناقشه ، يقرر سيويه أن أسماء الاعداد من ٣ — ١٠ مؤثثة بسواء كانت متصلة بالهاء أو مجردة منها أعنى أن ثلاثه لغة فى ثلاث ، وكذلك أربعة وخسة . . الح ، ويقرر سيبويه أيضا أذهذه الهاء هى هاء تأثيث كأنما يزيد أن يقول إننا انتنا مؤثنا ، ويقرر سيبويه أيضا أن العدد من ٣ — ١٠ مؤثث أصلا .

والواقع أننا لو نظرنا الى العدد في معظم اللغات السامية من واحد الى عشرة . لوجدناه في حالة الاطلاق كالآتى : واحد اثنان ثلاثة أربعة . . عشرة . فلو كانت الاعداد من ثلاثة الى عشرة مؤ ثنة لتيحتم طى اللغة بحكم قانون الجناس ان تجعل من : واحد ، و اثنين . صيغتين مؤنثين تمشيا مع ثلاثة حتى عشرة ، وظاهرة الجناس هذه هى التي حدت باللغة الى أن تحمل الفاظ العقود من . ثلاثين الى تسمين على صيفة : عشرين، أو العكس إذ أن العسيفة الاخيرة اعنى : عشرين . ما هى فى الواقع إلا صيفة المثنى من عشر ، لأن العشرين ضعف العشرة بينا صيغ الغاظ العقود الأخرى من ثلاثين الى تسمين عى صيغ جوح . إذ أن : ثلاثين ، ثلاثة أمثال عشرة ، وأربعين أربعة امتالها . . الح . وقانون الجناس أيضا هو الذى جملنا فى العربية تحمل صيغة وضمير الغائبات على ضمير الغائبين إذنحن تقول: هن: بضم الهــا. حملا على: هم، والاصل: هن يكسر الهــاء لأنها جم هى. بينا. هم: هى جمع: هو .

ظائماء الدالة على الأعداد من ١ - ١٠ ليست فى الواقع مؤننة كما نتين هذا من واحد واثنين ، كما أن صدر اللغة لن يتسع لايجاد صيغتين من جلس واحد للتعبير عن عدد واحد ، وإلا للمسنا هذه الظاهرة مع العدد فى مالة لاطلاق أعنى واحد ، اثنان، ثلات ، أربع ، عشر ، لكن مثل هذه الصيغ المطلقة لم محفظها لنا نصوص، ولم يتناظها رواة ، وكل الذي وصلنا أنها متصلة دائما بالناه (الهاه) .

وإذا كانت أسماء هذه الأعداد من ٣ -- ١٠ مذكرة فما حكم هذه النهاية إذن أعنى ( التاء ) هل هى أصيلة فى المكلمة أم دخيلة ، وسواء كانت أصيلة أو دخيلة هل هى علامة للتأنيث حقاً كما يقرر سيبويه وغيره ?

. الواقع أن اللغة العربية وسائر أخواتها غنية بالتاءات والهساءات، وإن كل تاه أو هاه لهسا وظيفتها اللغوية المحاصة فهناك ( تاه ) فى ضمير المخاطب أو المخاطبة أى فى : أنت ، و : أنت ، وهناك تاه فى أداة الإشارة : تى ، وهى بعينها التى نجدها فى : تيك ، و : تلك ، و : هاتى، و : ها ذاتى ، كما نجدها أيضاً فى أداة الموصول . التى .

. ومع مفى الزمن نجد . التاء ، متصلة بعض الظروف فى مثل . منى . فأصلها : م + تى . و . ثمت . و . رُبَّت ، كما نجدها أصيلة كما هو الحال فأصلها : م + تى . و . ثمت . و . وثبدها مستخدمة فى التصغير والتحقير وفى مواضع أخرى تنص عليها كتب النحو ، ومنها التأنيث . فمن أى نوع من أنواع التاءات هذه التاء الواردة مع العدد من ثلاثة إلى عشرة ? ليست علامة نأنيث بدليل ورود واحد واثنين ضمن أسماء الأعداد فى حالة الاطلاق، ولا يوجد دليل قاطع تستطيع أن تجزم به على أن ثلاثة وما إليها مؤنثة ، كما أنه لا توجد دكية من مخالفة العدد للمعدود ثم ، لماذا يقوم الحلاف

بين العدد والمدود ودأب اللغة الجناس ? وإذا كان ولا بد من خلاف فلماذا بين هذا السكم من الأعداد ? الواقع أن هذه التاء ليست ناء تأنيث بل هى أقدم من استخدام التاء عامة كملامة من علامات الاسم المؤنث، أنها تاء إشارية مذكرة والأعداد بعينها هذه أعنى متصلة بها التاء إنما هى مذكرة وليست مؤتة ، وخاصة فهى كما بينا أصل وليست فرعا ، والمذكر أسبق من المؤنث من ناحية، كما أن التفرقة بين المذكر والمؤنث عن طريق العلامات بين المذكر والمؤنث عن طريق خلق مفردات مستقلة مثل ، اب . و . ام . وفها بعد أخذت تصيخ المؤنث من المذكر عن طريق أدواث اصطلح على تسميم أدوات تأنيث، مثل . كلب وكلبه .

والذي حدث مع أسماء الاعداد أنها كانت تستعمل في الاصل مع المذكر والمؤنث على السواء، ولما أخذت اللغة تراعى الجنس وتفرق بين مذكر ومؤنث استخدمت الصيفة الأصلية مع المذكر الذي هو أصل كما استخدمتها مجردة من آاء الاشارة مع المؤنث فاصبحنا نقول ثلاثة رجال وثلاث نسوة .

وخلاصة الرأى عندى في هذه المسألة ان أسماء الاعداد كما هي من ثلاثة المي عشرة مذكرة، ولبست مؤتة، كما أن التاه المتصلة بها ليست علامة تأنيث بل عنصرا شارى قديم من هذا النوع الذي نجده في بعض الضائر والظروف وغيرها، كما أن استخدام هذه الاسماء لايخالفه فيه البتة للمعدود.

ويلاحظ فيا يتصل بهذه الأعداد أن المعدود إذا تقدم اسم العدد صعة له جاز إجراؤها وتركها ، كما لو حذف المعدود، تقول رجال تسعة ورجال تسع ومثل : وأتبعه ستا من شوال ، ويجوز إنبات التاء فى المؤنث مثل عندى ثلاثة وتربد نسوة .

أما إذا حذف المعدود ولم يقصد أصلا ، بل قصد اسم العدد فقط ،كانت كلها بالناء كثلاثة خير من ستة . ويلاحظ فى العربية المصرية الحديثة أنها إذا استثنينا صيغة ــــ اتنين ــــ تتفق والعربية الفديمة فى صيخ العدد من ١ -- ١٠ فى حالة الاطلاق لمكن فى حالة ذكر المعدود تلزم صيغة واحدة من ٣ -- ١٠ وهى الصيغة الجردة من الهـــاء مع الجنسين فهى تقول تلات رجاله وتلات نسواز .

## الأعداد من ١١ - ١٩

تختلف اللغات السامية فيا بينها حول هذه الأعداد وصياغتها ، فني العربية تردالاً حاد عثر ، اغ ... تردالاً حاد قبل العشرات ، بدوز حرف عطف يربط بينهما فيقال أحد عشر ، اغ ... وتتفق مع العربية في هذه الظاهرة اللغة العبرية حيث تجد . ( ١٦٣٣ لإلات أحد عسر ، أحد عشر ، حد عسر ، أحد عشر .

أما اللغة الحبشية مثلا فتخالف اللغات السبابقة وتذكر العشرات قبل الآلاء مع الاحتفاظ بجنس المددوو اوالعطف مثال ذلك. (م الهجاء التاسعة) عشر تو واحدو، أي أحدعشر، وليست الحبشية هي الوحيدة في هذه الظاهرة فقد وصلتنا تقوش آرامية قديمة جاء فيها ذكر العشرات قبل الآحاد ومصخوبة بواو العطف مثل : عشر وشت وعشر وثلث وعشر وشيم راجع، و(C.I.S.T.I.P.II pp. 227, 239,)

ونستطيع علىضوء هذه الظاهرة أن نقرر أن السامية الام اماعرف نظاما خاصاً ،ومنثم تطور، أو لم تعرف نظاماً بعيته فتصرفت كل لفةحسب استعدادها .

ومثل اللغات السامية في هذه الظاهرة أعنى في اختلافها فيها بينها حول ترتيب الآحاد والمشرات مثل اللغات الهندية الاوربية التي قد تنفق وقد تختلف، مثال ذلك في الألمانية (dreizehn) أي ثلاثة عشر وفي الفرنسيه (treize) وفي الانجلزية (thirteen ) بينا نجد إلى جانب هذه الظاهرة ما يأتي :

في الألمانية ( siebzehn ) سبعة عشر .

فى الغرنسية ( dixsept ) عشر وسبع .

ني الانجليزية ( seventeen ) سبعة عشر .

فنى الألمــانية والانجليزية نجدالآحاد قبل العشرات، بينها نجد العكس في الفرنسية .

### الأعداد من ٢٠ - ٠ ٩

الأصل في لنظ: عشرين ، أن يكون منى ، وذلك لأن العشرين ضمن العشرة ، لكن صيفة المنه هذه لم تتبت أهام صيفة الجمح التي تجدها في ثلاثين وما بعدها حتى تسعين ، وتلاشت صيفة المنفي وحلت علما صيفة المجم شأن العربية في هذه الظاهرة شأن العبرية والآرامية مثل (بإلها ١٩٠٣) ، عسريم . ٧٠ وق الآرامية : عسم سن .

لكن بينا نجد هذه الظاهرة فى كلّ من العربية والعبرية والآرامية ، إذ بنـــا أمام العكس فى كل من الحبشية والأكادية إذ نجد صيفة المثنى هى الى سادت وعممت فى أسمــا، سائز الأعداد حتى التسمين مثل ( يموم فر ) . عشرا .

# تمييز العدد

من ٣ ـــ ١٠ جمع مجرور مثل ثلاثة رجال:

من ١١ ـــ ٩٩ مفرد منصوب مثل أحد عشر كوكبا.

وقد ترد صفة تمييز العدد في حالة الجمع ، كما جا. في قول عنترة :

فها اثنتان واربعون حلوبة سودا كغافيــــــ الغراب الأسخم وفي اللهجة العربية للصرية يقال أيضا . عشرين صدوق مليانين .

#### 1 . .

وتمييز هذا العدد وما يعده مفرد مجرور مثل مائة رجل . وقد جاء أيضاً منصوباكتوله تعالى 3 و ليثوا فى كهفهم ثلث مائة سنين وازداډوا تسعاً » (١)

<sup>(</sup>۱) سورة الكهف ي ۲۰

ومائة ضغا (١) و مائتين علما (٢) و المسائة الفلاما (٣) .

. وقد برد النمييز أحيانا جما بجروراً مثل : مئو سنين ؛ والدراً مابرد بدلا مثل : أذرها مائة <sup>(4)</sup>.

ولفظ مائة أو مئة فى العربية هو الذى نجده فى العربية المصرية : ماية ، او : ميت ، والصيغة الأولى منتشرة بين المسيحين خاصة .

وتُميرِ العربية القديمة عن هذا العدد أيضاً بلفظ : هنيدة قال جرير.

ا أعطوا منيدة محدوها ثمانية ما في عطائهم من ولا سرف ...

. وقال أبو عبيدة وغيره: هي اسم لكل مائة من الابل، وقال ان سيده هي اسم للسائة ولما دويتها ولما فويقها، وقيل هي المائتان حكاه ابن جي عن الزيادي قال ولم اسمه من غيره، قال والهنيدة : مائة سنة والهند مائتان.

أَمَا فِي الحَمِيسَةِ قَانَتَاتُحَهُ (مِجْرِهُو) وَمُثِنَّهُ وَفِيالَمِيهِ ( १७६٥) مُثَمَّةُ وَالأَرامِيةُ ما ، وفي الأكادية : هائمة ،

وربمــا توجد صلة بين هذا اللفظ وبين الكلمة المصرية القديمة : مت ، يمغى عشرة ويقصد بذلك غدد كبير لانهاية له .

## ألف ١٠٠٠

بستخدم لفظ ألف في المربية للدلالة على المدد ١٠٠٠ ، إلا أن بعض اللفات السامية الأخرى تستخدم اللفظ ، للدلالة على عدد آخر كما تستخدم إسماً آخر للدلالة على المدد ١٠٠٠ ، فثلا في الحبشية تجد الاسم (١٩٨٣) : ألف يدل على ١٠٠٠ عشرة آلاف ، بينا إذا أرادت الحبشية التعبير عن ١٠٠٠ قالت : جهم و : بهن و مئة .

۱۱۱ سپيو په چ ۱ ص ۸۲

<sup>(</sup>۱) الأمالي ج٣ س ٢٢١

<sup>(</sup>۱۲) اغاتی ج ۱۲ س ۶۸

<sup>(</sup>٤) افأتي ج ٨ س ٧٩

لكن العبرية تنفق مع ألعربية وتستخدم لفظ ﴿ إِلَّهِ أَلْفَ للدَّلَالَة على ١٠٠٠
 وكذلك السريانية حيث نجد : ألف .

### العدد الدال على الترتيب

تعبر العربية وسائر اللغات السامية عن العدد -- ١ -- في حالة الترتيب بلفظ لا علاقة له البتة بلفظ : واحد ، أو : أحد ، وهذا اللفظ هو في العربية أول : وهؤ نفه : أولى ، والجم ، أول ، أو : أوائل .

وفى العبرية (٣٨٣٤٦أ ) . ريشون ، والآرامية : قدميا ، أو : قدما ، وفي الحيشية (٣٩،٣٩) قداى،أو (٣٩،٣٩٩ ).قدمارى أو (٣٠،٣٩٩ )قدماى. أما الأعداد من ٢ --- ١٩ فتمبر عنها العربية بلفظ العدد الأصلى على وزن

لماعل ، مثل ثاني ، ثالث . . . الح . لكن للتعبير عن العدد ٢٠ فحل فوقه تستخدم اللغة الاسم الأصلي للعدد إذ يقال : اليوم العشرون .

أما هوقف سائر اللغات السامية من العربية فى هذه الظاهرة فيتفق حينا ويختلف أحيانا، إذ بينها نجد الحبشية تستخدم وززة فاعل فتقول(wan) شالس. أى الله، إذ بالاكادية تستخدم وزز قـعمل: فتقول ، شن . أى : الله .

لكن عند التمبير عن جزء من عدد يؤنى بالفظ على وزن . فُعُل . مثل . ثُلث ، أو : فُعُل ، مثل . ثُلث ، أو : فيل . مثل : ثليث .

وبلاحظ أن صيغة تحييل تستخدم في معنى ُفضُل فى دلالتها على الكسور والعربية لا تعرف من الكسور إلا تلك الواقعة مابين لم إلى لم وقد أطلقت عليها أسماء خاصة فهى : منطق ، أو : معلوم ، بينها البقية الأخرى لا تنطق بل يعير غنها وصفها فقط .

#### خصائص العدد

قد تشم الأعداد العربية إلى بعضها دون مماعاة نظام الآحاد أو العشرات أو الألوف، إذ يقال مثلا : ثلاثا واثنتين وأربعا . أو مائة اسم غير واحد. وكقول النابغة : بانت ثلاث ليالى ثم واحدة . وكُنُقُولهُم ثلاثة أحوال وحول وستة . ومثل قول محمد الزيات :

خليفة الله طالت عنك غيبتنا عشراوعشرابعدهاأخرى وكقول الاعثر:

ولقـد شربت ثمــانيا وثمــانيا وثمــان عشرة واثنتين وأربعا وقد يؤدى الشاعر عملية الجمع فى نفس البيت مثل:

لها ثنايا أربع حان وأدبع فتنرها تمان ا أو كقول النابغة:

توهمت آیات لها فعرقها لستة أعوام وذا العام سایع وهناك نوع آخر من التعبیر ورد فی شعر الفرزدق :

ثلاث واثنتان فهن عس وثالثية تمييل الى السهام وقال آخر:

فسرت اليهم عشرين شهرا وأربسة فذلك حجتاب أو مثل قول الشاعر:

الله عُسَرت حق مل أهلى أوائى عندهم وسفت عمرى وحثى لن أنى مائتان هاما عليه وأربع من بعد عشر على من النواه وصبح بوم يفاديه وليسل بعد يسترى فبلى جدانى وتركت شاوا وباح بما اجن ضمير صدرى أو قول أكثم بن سيف انتهمى:

مضت مائتان غيرٌ سيِّت وأربع 💎 وذلك من عد الليــالى قلائلٌ

## التوزيع

عرض له الزيخشرى عند حديثه عن المدنوع من الصرف أي معدول ، وصيفة . فعال ، المستخدمة التعبير عن التوزيع لا تعتبر صيفة تحوية تأثمة يذاتها . يل هي صيفة مشتقة من العدد أو اسم العدد ، وتستخدم اللفة صيفة أخرى ألا وهي : مَنْفَسَل .

وهذه الظاهرة لا تجدها في نقية اللغات السامية ، فالفة الحبيثية مثلا استماضت عنها بتكرار العدد مثال ذلك ( جهرة جهرة ، هرة أحدو ، أحدو ، أحدو ،أي واحداً واحداً وأحيانا تستخدم ( nn ) أو ( nn ) أو ( nn ) أو ( nn ) أو لا لله العدد مثال ذلك : ( nn:جرجية ،nn ) بب دينار لعلت ، أي لكل واحد دينار بوميا .

### النسية

َ عرض لمـــا ابن سيدة فقط في مخصصه وهو يفوق بين : كَلاَئَى . و : <sup>د</sup>ُلاَئِي .

تم طبع عدَّد الجة في عبد حضرة صاحب الجلالة الله " فأروق الأوّل" بمطينة باسة نؤاد الأولى

محد زکی خلیل مرير طهذ مباحث نؤا داط ول

ل ۱۱ من عرم سنة ۱۳۷۰ (۲۲ من آکتوبر سنة ۱۹۰۰) ۲

107--170--170





them than formal supplication. Like most religions it was (and is) a way of like. It had both a social and a personal application. They had the virtues and the vices common to mankind the world over. They had their share in what is called natural religion, as distinguished from a revealed religion. A religion hammered out on the anvil of experience down the ages.

Kavirondo. The Bahanga came from Kaimosi, and the Maragole from Tanganyika Territory. Mixed in origin, they are mixed in tongue, and there are many more obstacles in the way of a unified Faitu speech than is the case with the Luo.

Like the Luo, they are agriculturalists, depending less on cattle keeping than the former, and showing a marked capacity for making the land carry a heavy population. Whatever be the cause or causes of this apparently greater capacity over the Luo, the fact remains that some of the Bantu Locations carry a population far exceeding the deusest Luo Locations. Bunyore has about eleven hundred to the square mile and the neighbouring location of Maragole comes second with round about 800. This is very heavy for a purely agricultural population.

Again, the Bantu have thrown up rulers with more idea of a centralised authority than have the Luo. The House of Mumia with whom Hannington and Sir Fredrick Jackson made contact, bad some small pretensions of a consolidated rule. It may be that the presence of Arab traders armed with guns, was a large element in his power, and while it is not possible to accept all the claims made by members of the Mumia family as to the extent and quality of their authority, it was admittedly such as the Luo had not produced. The growth of their authority was probably slow, at any rate it was not long enough established or powerful enough to prevent the oncoming of the Luo. But the powerlessness of an organized people to resist a less organised one is not new in history.

The Bantu in South Kavirondo have been much less progressive than those of North Kavirondo. And it was one of the South Kavirondo tribes, the Kisii, which took advantage of the upset caused by the First World War to get out of hand.

In religion both Bantu and Luo are animists. The worship of their ancestors, coupled with the diety, is the basis of their formal religion. But, of course, their religion was much more to being much less marked than among the Bantu. It is very tonal, has a large vocabulary, tricky idioms, a very complete tense structure, and is altogether a difficult language for a foreigner to master thoroughly.

The Luo were never unified under one paramount chief. Each clan asserted its independence, and there is little evidence of any united action. Communication between the clans was hampered by clan enmitties. Courts of justice were centred on the clan, there was no appeal to any overruling or central court. Disputes between clans were settled by fighting, in the final resort.

Their contribution to the evolution of an organized, orderly unit of society, appears to have been nil. And the same appears to be true with regard to the arts and crafts. The spear head of Alego, carefully preserved by the Seje Clan of Alego Location, which dates back some three or four hundred years, does not indicate that the art of the blacksmith has advanced appreciably down the generations.

But with the advent of western civilization they showed themselves quick to begin a new stage in their evolution. They soon sent their sons to the schools which spread over the land. Improved methods of agriculture, especially the use of the plough, soon took hold. Veterinary services especially made a strong appeal to them. They soon realized the necessity of improved courts of justice, and medical work elicited their strong support. In fact, in common with the other tribes of Kavirondo, they began to stride down the road to a fuller civilization.

## The Bantu:

Unlike the Luo, who came from a common source, the Bantu appear to have been derived from stocks located in the west, east and south. The people of the Suna Location came from Uganda, as did also some of the class now settled on the western border of

They trace their ancestry to a man named Podho (1) but, more particularly, they name Ramogi, a son of Podho, as the founder of their race.

The older men take a pride in memorising the names of their ancestors.

The story of the expansion of the Luo in Kavirondo is one of long struggle. The fact that place names iu what is now the heart of Luo territory are of Bantu origin, supports references in clan tradition to driving out the Bantu. It would appear that the Bantu were in occupation right up to the western confines of the land when the Luo entered. Steadily down the centuries the Luo pressed the Bantu eastwards, usurping their territory. The advent of the British administration put a stop to the ousting of the Bantu by the Luo.

There has been much mingling of blood by the Luo men marrying Bantu girls. It was mainly a one-way traffic, for there is not much evidence of Bantu men marrying Luo girls, outside of a few of the ruling families, such as that of Mumis.

As well as fighting and ousting the Bantu, the Luo clans fought with each other the stronger ousting the weaker. Thus the clan of Ka Le has a tradition that their ancestor Le Silwal, (eleven generations ago), together with Owila began to drive out the clans now settled across the Gulf in South Kavirondo. The names of the clans driven out are given as Nyada, Nyamwa, Buoch and Rocwonyo.

The Luo are agriculturalists and cattle keepers, and among the Lake-side population, fishers. In a country subject to epidemics of rinderpest, east coast fever and other stock diseases, they were skilled enough to raise large herds of cattle. Their tongue called Dho-Luo, is a well-consolidated one, dialectical differences

<sup>(&#</sup>x27;) The Adam of Luo tradition.

eaves; some of which are so large as to afford accommodation for hundreds of families. Unlike most East Africans, some of these clans, as those of Kavaras and Kavaren, do not circumcise.

There are many things about these people—for instance, their musical proclivities—that suggest that they are allied, to the tribes at the north of the Nyanza; but this is especially so of their language, which seems to belong to an entirely different family from that spoken by either the pastorial or agricultural races of this part of the continent.

From News account of the people of Kavirondo one understands that they are a homogeneous race. He writes as though they have one tongue in common. In fact, there are three races represented, with quite distinct families of languages, Hamitic, Bantu and Nilotic.

The Hamitic people are the fewest, with the Bantu and Nilotes about equal in number. Roughly speaking, the Nilotes occupy the locations bordering on the Lake (1) while the Bantu occupy the higher lands back from the Lake. In other words, a belt of Nilotes separates the Bantu from access to the Lake. The islands adjoining the mainland, Rusinga and Mufangano, on the other hand, are occupied by Rantu, much influenced by Nilotes. They are bi-lingual.

# The Luo:

The Luo people as the Kavirondo branch of the Nilote family is called, first began to settle in Kavirando somewhere about four to five hundred years ago. Their original home was along the Upper Nile near Wau, from whence began the migratory movement. They are rich in traditional lore, though with the passing of the older generation this is tending to become lost.

<sup>(&#</sup>x27;) With the exception of the Banta Samia location to the extreme west.

of storm water which has spoiled, and is spoiling, the fields. From below, the enemy is the formation of murram, a kind of panrock formed from the soluble elements in the soil and bedrock, which in the alternations of wet and dry seasons, are first of all dissolved out and held in rain-scaked sub-soil, and then during the ensuing dry season, when the moisture evaporates, are left behind as a deposit. In this way beds of hard rock have been formed, up to two metres deep, below the surface of what is left of the good soil.

This constitutes one of the most serious difficulties faced by the men of Kavirondo of today.

# The People:

According to New the people of Kavirondo are numerous. and are divided into many clans, occupying the country stretching northwards slong the shores of Lake Nyanza. They are spoken of as "a fine race physically, but very barbarous, both sexes equally ignoring dress. They are great in farming, cattle-breeding, and fishing. They make good boats of boards, put together with wooden pegs, and caulked with bark and grass. Great smokers, they make excellent pipes, of soft white stone. The people of Muioro are clever musicians, and make a variety of wind and string instruments, flutes, etc. Of the Kakamegas, especially, it is said that they are very fond of birds as food, and they have an ingenious method of obtaining them in large quantities. Poles of "miwale" and other soft wood, in which a large number of small holes are made, are planted about their huts, a number of birds' nests are procured and attached to these poles, toattract the birds. When birds come to the nests people take possession of them; other birds then come and build more nests in the remnining holes, and in this way they are brought together in large flocks; so that whenever the natives wish to dine on birds, they have them at hand. Of the people of Sumekir and other places it is said that they have no huts, but dwell in.

Rainfall is ample, varying from 50 to 65 inches annually, and is well spread over the year, January is generally the driest month. In the rainy season eleven inches may fall in a month. Tropical hailstorms are not infrequent, a recent one produced hail stones larger than an egg.

Elephants, mentioned by New as affording abundant ivory, are no longer abundant; though in South Kavirondo there is said to be about eight hundred of them left. Elephants and an increasing population cannot co-exist in the same area. Rhinos, are found in South Kavirondo, and hippos along the shores of the Lake. They are a real nuisance to the lakeside cultivators and a menace to cances.

Forests, of which the Kakamega Forest is an important one, are strictly preserved. Bush and scrub; especially in river valleys and along the Lake shores, harbour the tsetse fly, the carrier of sleeping sickness, and clearing projects have been undertaken in order to get rid of this pest.

The chief interest of the ishabitants of Kavirondo lies in the soil. It is on the soil that the life of the peasant depends. We have three main types with a number of less prominent varieties; (a) red soil; (b) sandy soil from the granite formations; (c) black cotton soil.

The land of Kavirondo is endowed with tremendous fertility long dry periods have parched it; strong winds have beaten it, and distributed the soil wholesale over thousands of square miles; pluvial periods have scoured its surface, and worn down its valleys; it has gone through cycle after cycle of renovation and decay, with the result that its fertility can carry a heavy agricultural population.

But to write of the fertility of Kavirondo soils, and not to mention the enemies which are destroying it would be to give an incomplete picture. It has its enemies which attack it from above and below. From above, it is soil erosion, mainly by the scouring population of the Colony is inhabiting rather less than one-thirtieth of the total area."

The three Kavirondo Reserves, North, Central and South comprise an area of 7,114 sq. miles., and the population is estimated at about 1.100.000. Roughly, the population density is 144 to the sq. mile.

A physical feature of the country is the Nyanza Lake. It dominates the physical geography. The drainage system of the country flows into it; it influences the climate and rainfall; it supports a large fishing industry; and some of the very richest agricultural land consists of parts of the old lake bed, now left high and dry by a combination of earth movements and decreased rainfall.

The second prominent physical feature of the country is Mount Elgon. It rises to a height of about 4,000 metres above sea level, though it stands on a plateau varying between one thousand and one thousand and four hundred metres, its actual height above the surrounding country is reduced to three thousand metres. It lies to the extreme north of the country.

Mighty earth movements have been responsible for other physical features. Escarpments formed by the sinking of the earth's crust along certain lines, lie north and south of the Kano Plain. Another, the Nandi Escarpment, forms part of the eastern boundary of Kavirondo, while yet another runs west along the north of the Kavirondo Gulf, and still another bounds the Lambwe Valley in South Kavirondo, not to mention the escarpment near Kisii.

Kavirondo is blessed with a few big rivers. Nothing like the Congo, Niger, Zambezi or the Nile, in comparison with which they are but streams, but large enough in their comparatively small setting to dominate their neighbourhood. The Nzoia, the Yula, the Kuja, the Sondo and the Migori River are the most important. for what is now Mumias, and the country up to Mount Elgon. The father of Chief Mumia, named Shiundu, was ruling in those days. By Hannington's time Mumia had succeeded Shiundu. Both these chiefs welcomed the Sawahili traders, and enlisted their services in enforcing authority on the lesser tribes round about. Hannington did not touch the Lake at Kisumu but followed a route further north, which brought him to Mumias from the east, not the south.

The lure for the Sawahili traders was the ivory of Kavirondo. No other article was worth exporting such a long distance to the coast. But it is evident from New that articles of local make, like the tobacco pipe, found their way to the coast, probably as curios, not merchandise. The Sawahili traders brought into-Kavirondo, cloth, copper wire, beads of many kinds, and latterly, a few guns and ammunition.

These trade routes gave way to the Uganda Railway, which reached Kisumu at the end of 1901, and henceforth Kisumu became the distributing centre for commerce.

Kavirondo "came of age", as a British protected country in 1914. In 1920 the people of Kavirondo passed from the status of subjects of a British Protectorate to the full status of British subjects for in that year the Protectorate became a colony.

## The Land:

It was the Arab traders who gave the name Kavirondo to New. The inhabitants did not know it by this name, nor can they tell us how it came to be known to the outside world as Kavirondo. It is certain that it is a name given to it by Arab travellers.

The Report of the Kenya Land Commission, issued in 1933, in the section dealing with Kavirondo says, "The first point that strikes us is the very large population in these Reserves. The position is that rather more than one-third of the total

famous of its early administrators was Sir Frederick Jackson. from whom Chief Mumia accepted the protection of the British flag in 1890. While Jackson was touring, hard on his heels came the German traveller, Dr. Carl Peters, who opened Jackson's mail bag, which was following Jackson round, read its contents and endeavoured to outwit Jackson, and secure the country for German interests. Peters relates in his book, "New Light on the Dark Continent" how he induced a rival of Mumia, named Sakwa, to accept the protection of the German flag. But theselocal contentions were resolved by agreement between the British and the German Governments, and in 1893 Uganda was proclaimed a British Protectorate, in which Kavirondo was included... as also was the large tract of country extending from Lake Victoria. to Naivasha. The position of East Africa was clarified still further in 1895 when the lands between Naivasha and the eastcoast of Africa were proclaimed the Protectorate of East Africa.

This division of territory between the two Protectorates gaves a very large preponderance to the Uganda Protectorate, and was-unsatisfactory in many ways. The Lake formed a natural boundary between the lands to the east and west of it, and recognition was given to this in 1902 when the land to the east of the Lakewas transferred from the Uganda Protectorate to that of East. Africa. Eighteen years later, in 1920, the East Africa Protectorate was proclaimed a Colony, now known as Kenya Colony.

. Unlike the Coastal region of East Africa, Kavirondo suffered but little from the Slave Trade. This immunity was due, in large measure, to the fact that the Masai, much dreaded as warriors in those days, held sway over a large area between Kavirondo and the Coast

In pre-British days the trade caravans, according to New'smap, headed for Kisumu, from whence one route went west tothe border of the Uganda Protectorate, while another struck north-

# KAVIRONDO LAND AND PEOPLE

BY

#### MOHAMAD MITWALLY

### Historical Introduction:

The first published account of Kavirondo and its people is that contained in "Life, Wanderings and Labours in East Africa", written by New and published in 1873. This account is based on information supplied by Arab traders whose trade routes he plotted out on a map which was published with the book.

Kavirondo is an extensive country which lies to the north-east of Lake Victoria along the Kavirondo Gulf. It is a part of Kenya and is locally considered a part of Nyanza Province.

According to New it is very fine, open level tracts of meadow land backed with forests, well watered with numerous streams, and richly stocked with wild animals of every description, the elephant being very numerous. It was on the latter account that the Arab traders went to Kavirondo ivory being abundant and cheap.

Thomson, who wrote "Through Masai Land" was the first white man to enter Kavirondo. This was in 1882. Bishop Haunington was the first European to cross it, from east to west, (1885) on his way to Uganda. It was Haunington's journey to Uganda by the Kavirondo route, round the north end of Lake Victoria, that led to the use of that route by missionaries, administrators and others, instead of the older and longer route round the south of the Lake.

After the death of Hannington, the Imperial British East Africa Company turned its attention seriously to the task of administering the territory allotted to it in the interior. The most Another section of the papyrus outlines the chief duty of the eldest son in the control and the disposing of the funerary property. They were vested in him. He made the ancestral offerings and was the only one, among his brothers and sisters, entitled to control and, under certain conditions, to dispose of the funerary property of his father and ancestors as can be surmised from the following text:

"There are the houses which are built of stone or of brick for the burial of people in them. If people are not buried in them, their owner is entitled to sell the property to another man. If, however, people are buried in them, their owner has no right to sell the property. No man can say 'The property is mine, it is my father's' except the eldest son. He is entitled to say 'The property is mine, it is my father's'."

These tombs were actually in the form of houses, for besides the burial chamber there were others used for the funerary rites and for the visits of the deceased man's relatives, where they held their funeral feasts. At present, families go out to the cemetery to keep family anniversaries, living in the private enclosures of tombs; the same custom is shown in the Hawara cemetery, with baskets, fruit-stones, heaps of dates, pieces of bread, and various remains of the feasts which were held there. two portions allotted to each of the other children, and so he gets three portions in all. Now this raises another point. Who are those other children who receive two portions each? Are they his brothers and sisters alike? And supposing they were equally allotted why did the legislator not mention one portion instead of two, and so the eldest brother would have received an extra portion to make in all two instead of three portions? I can only understand from this that a daughter did not stand on an equal footing with her brother as far as the inheritance of property is concerned. In a case like this, where daughters and sons are envolved, the daughter received one portion of the estate while the son received two. The eldest son received one extra portion to make in all three portions.

From what has already been mentioned it is quite evident that the lot which fell to eldest sons varied from one to another in proportion to the number of co-heirs, alive and dead alike: for while the first were a liability to an eldest son, as they were his natural rivals, the latter were an asset, as their rights reverted to him. Thus it seems that an eldest son was originally in remote antiquity the sole heir of his father's estate.

It may be worth while to allude to certain points of similarity between our laws of inheritance and those of Feudal Europe (in Normandy, Flanders, Piccardy and England) and also in Jerusalem. In both systems of laws a) the property was divided among the children according to the rank of their birth; b) the eldest son had the advantage of keeping for himself the best part of the estate, and c) he was given an extra share known in the latter as the 'préciput'.

From the phrase 'according to the rank of their birth' mentioned in (a) above, I can only understand that, while the rest of the male children received an equal portion each and the females an equal portion each, seniority entitled its owner to priority in choosing his or her portion of the estate: 'ame quantity but better quality.

being the interested party since their shares revert to him, is made to swear to that effect, and, doing so, he is allotted their shares. We proceed to the text:

"If one of them (sc. his brothers) dies after the death of his father and he has no children, it is the eldest son who takes his share. If one of them dies after having been given share, it is the eldest son who takes his share. If one of them dies after having been given share, he being childless, it is the eldest son who takes his share."

"If the younger brother brings action saying 'The children, whom our elder brother said they belonged to our father, are not his children, the elder brother is made to swear concerning them saying 'The children whom I said they belonged to our father, were his children' they died before their father died, there is no falsehood in them. The one, concerning whom he swears, is allotted share. The one, concerning whom he refuses to swear, is not allotted share."

8. Now what is this 'customary' share of the eldest son referred to at the beginning of No. 6 above? When the legislator at that point of the clause simply mentioned that the eldest son was given his share, without fixing that share, it was only because it was too well known, whether by custom or by law, to be defined. But fortunately enough he did not omit to do so in two other places of this section of which we may quote the following one as the better preserved of the two:

"If a man has no property besides one house, the house is divided into shares according to the number of his children, those alive and those who died before their father died; and the eldest son is given an extra portion to make in all three portions; and portions are allotted to the rest of his children according to what is described above."

Here it is explicitly stated that he, as the eldest son, receives one portion of the real property of his father over and above the

- 4. Fourthly "If a man dies, leaving lands, gardens, temple offices (?) and slaves; if he had childen and he did not assign shares to them while alive, it is his eldest son who takes possession of the property of his father."
- 5. If the yourger brothers bring action against their eldest brother saying 'Let him give us shares of the property of our father', the eldest brother is to write a list of the names of his younger brothers, the children of his father; those who are alive and those died before their father died, as well as his own name".
- 6. The eldest son is then given his customary share, which he has the right to choose from within the real estate of his father; he is given in addition all the personal property of his tather. The rest of the real estate is then divided among his brothers, alive and dead alike, the males receiving their shares at first and then the females after them:
- "And he (the eldest son) is given the share he likes in the lands, the gardens and the houses. What is fitting to give him is given. The documents and the bills (lit, papyri) of purchase, the cereals and the things that belong to his father, even the men, are given him. Except the document (lit. papyrus roll) written at his father's bidding (? disposition prise par le père de son vivant) and the other things given him, the remaining property is next divided into shares according to the number of his children. Then his male children receive shares according to the rank of their birth and his female children receive after them according to their rank of birth."
- 7. The eldest son receives the shares of those of his brothers who died before their father's death and also the shares of such brothers as were allotted shares and died childless. Later on a litigation between him and one of his younger brothers causes, in which the latter contests the authenticity of such brothers as have been declared by his elder brother as the children of his father and who died before their father died. The elder brother,

Let us now first see what our papyrus says about the eldest son before we attempt to account for these rises and falls in his fortune:

- The epithet "eldest child" is applied to the male children:
  "If a man first begets female children, and later on he begets
  male children, it is from among the male children that he has
  his eldest child." Inverted comas refer to the literal translation
  of passages quoted from the Demotic text.
- A father can assign all his property to his eldest son and thus deprive the rest of his children:

"If a man writes a title for one of his children saying. 'Behold, my eldest son, I have given thee all my belongings'; if the man dies without having written otherwise, the younger children cannot bring action against their eldest brother to have. the property shared."

- 3. But it seems from the next clause that a father can, on. the other hand, assign all his property to his younger son:
- "If a man dies, leaving his property in the hands of the younger son; and if the elder son brings complaint against his younger brother on account of the property; and if the younger son says 'The property, for which he has brought action against me, is mine; my father is he who gave it to me', he is made to swear saying 'It is my father who gave me this property, saying Take it for thyself'. If he swears, his elder brother is not given the property. If he does not swear, the property is given to his elder brother, and a title is written for him to the property of his father."

This clause shows how important the oath was in Ancient Egypt and how the Egyptians held it in awe and regarded it with the deepest respect. A man would not give a false oath even if this won him the whole of his father's estate; for this would certainly call forth the irrevocable wrath of the gods upon him and upon generations of his children after him.

# RIGHTS AND DUTIES OF THE ELDEST SON

According to the Native Egyptian Laws of Succession of the Third Century B.C.

BY

#### GIRGIS MATTHA

One of the most important topics dealt with by a Demotic legal papyrus from Hermopolis West, now at the Museum of the Egyptological Justitute, Giza, and dating from the end of the third century B.C., is the question of succession. The imperfect condition of this section of the papyrus is much to be lamented. for if more complete it would have furnished us with a still more much needed information about a subject, our knowledge of which is very inadequate. As it is, twelve lines towards the end being incomplete both in the middle and at the end, this section of the panyrus whets our curiosity without satisfying it. Nevertheless, the remaining lines which are in a comparatively good state of preservation and which form the major part of this section furnish us (inter alia) with information enough to solve once for all one of the much debated problems of succession, namely, the share of the eldest son. "Scholars have been at variance regarding this point. Gradenwitz in his Erbstreit, p. 3. stated it as a definite rule that the eldest son took two-thirds; and Mitteis, Grundrige, p. 234, quotes other instances. But Kreller, Erbrechtliche Untersuchungen, 1919, p. 149 seq., does not admit that he had an indefeasible right to it. In Demotic documents are found references to an elder son taking a larger share, e.g. P. Berlin 3099 (ed. Spiegelberg, p. 13) and 3118 (p. 14) and the P. dem. Wiss. Ges. Strassb. No. 16 (Erbstreil, u.s.), but the · evidence so far hardly bears out Gradenwitz's statement" (Cf. Thompson, Family Archive, p. XXI).

|      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |               | = |
|------|-------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------------|---|
|      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | 7             | 1 |
|      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        | $\overline{}$ | П |
|      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |               |   |
| የኢ.  | 4.6.4 | : 2:       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9%.     | 7.9- 9 | 3:            |   |
| 9.90 | መ ሪ:  | 9:50:      | 当岛(一)。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,:50   | மை     | : 9:90        | 4 |
| 1922 | 3     | IHPTE      | THE LOCAL MARK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1984    | 3      | 1950          | 1 |
| 1923 |       | โชคัสร์    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18996   | 7.     | 1951          | 1 |
|      | *     | #          | 1714 4 4 90 0: 3 4 4 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | *       | ķ      | *             | 1 |
| 1924 | 4     | 18980      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1099€   | 5      | 1952          | 1 |
| 1925 | -     | 10186      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10000   | 7      | 1953          |   |
| 1926 | in    | iner?      | 1 4 6 1 1 1 2 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 18940   | w      | 1954          | ı |
| 1927 | 4     | 18972      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10946   | *      | 1955          | Ш |
| *    |       | *          | 11.11.10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | *       | 4      | 琴             | 1 |
| 1928 | 2     | ĨŶŶŸŶ      | 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10092   | 7-     | 1956          | Н |
| 1929 | w     | i d Pá d   | T. Tolor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 18942   | w      | 1957          |   |
| 1930 | 1     | ម៉េទំហ     | 1 m/2/3/4/m/3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10947   | 5      | 1958          | П |
| 1931 | 2     | inemi      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 10040   | 2      | 1959          | H |
| *    | *     | *          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *       | Ą:     | *             | П |
| 1932 | 4     | iúfinė     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iêèÎ    | ት      | 1960          | Н |
| 1933 | 3     | เคิงญัง    | 30 - 100 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10826   | . 3    | 196 8         | П |
| 1934 | 2     | ierino     | 1047                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | idere   | 7      | 5 961         | Ħ |
| 1935 | w     | THÝME      | The state of the s | IUPIT   | w      | 1963          | П |
| *    | *     | *          | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *       | *      | *             | П |
| 1936 | 7     | iúèinŽ     | 100 mm m m m m m m m m m m m m m m m m m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | iveso   | 2      | 1964          | Н |
| 1937 | in    | 189102     | 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IBOYE   | w      | 1965          | П |
| 1938 | 4     | iérmi      | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14952   | 4      | 1966          | Ш |
| 1939 | 3     | i g é in è | /-VE/3/./c/6/2/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IUPXZ   | 3      | 1967          | Н |
| *    | *     | *          | 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | *       | *      | *             | П |
| 1940 | w     | انفؤشا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | İŘŶŶĬ   | w      | 1968          | Н |
| 1941 | 1     | 18146      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | iń.Zń   | 7      | 1969          |   |
| 1942 | 2     | 19948      | 24 25 26 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | i Ú P.C | 7      | 1970          |   |
| 1943 | in    | 18145      | 30 * * * *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 10006   | m      | 1971          |   |
| *    | *     | *          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *       | *      | *             |   |
| 1944 | 3     | iveiro     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 14106   | 7      | 1972          |   |
| 1945 | 2.    | IHPINE     | የአወጣፕ መመልከታ።                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | inici   | 7      | 1973          |   |
| 1946 | w     | ippigz     | 233312,300+10042+1002. 680:340-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19660   | w      | 1974          |   |
| 1947 | 7     | ippuys     | 15016 149869. 50 31 + 11 4 AV 319+110001                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IVECL   | 1      | 1975          |   |
| ejt. | ķ.    | *          | 10 L. L. S. A. 10 + L. A. 7 00, OC. 724. 1827 =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | *       | *      | *             |   |
| 1948 | w     | ippūr      | ant 1 c 2 co . 9 1 50 3 + : 0 h + + : 1 50 7 5 - 1 ac out + 1 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19163   | m      | 1976          |   |
| 1949 | 4.    | ששיישט     | セナルズ、エフでかったくのかいれはい、ちまうす、のちろう、から                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19665   | 7      | 1977          |   |
| -    |       | 171 15     | 6843, 109 1886. 2+00 40 9 10 68 17 02 A-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |        |               |   |
|      |       |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |        |               | 4 |

| ;                | 7               | 12,50                                                    | Photo toxal    | Kc in 4.02    | الجئيل المحصلة | -33            | 7               | K 4 4               | 2                                              | THE PLANT     | 1KC 1-1 9-07           | الجيس المحصال | -3            | السب           | 7                        |
|------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|-----------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------------------|
| A. B. Lin        | Notre:          | A.Y.                                                     | out.           | \$-U2         | ψ.             | 9C-11          | 459             | 34 P. F.            | #-<br>C                                        | Jul-          | φ.υ2                   | ,han-         | 9C·ก          | 4.8.0          | Note:                    |
| 17               | اسن             | 7                                                        | 7              | K-K-YEN       | الاربنا        | <u> </u>       | 7               | 7                   | 7                                              | N.S.          | PK 3                   | べず            | <u>با</u> ئ   | 13             | 7                        |
| 6                | 4.6             | 3.4p.K                                                   | AT.            | STATE LEXES   | 1Kc H. Q-07    | then A-100     | 9cn             | 4802                | ANE                                            | ATA           | が大いったりれる               | 186 pt 1971   | الجئيس المسهم | 96.0           | Hr. 2084                 |
| -                | 7               | 7                                                        | 7.4            | Ken           | P CYCII        | الإربا         | <u></u>         | 7                   | 7.                                             | デオ            | 16.50                  | P.C.NEII      | الاربا        | Į.             | - <del>1</del> 5         |
| I from the way   | AC-A            | ቅዳሚ                                                      | Note:          | V.V           | The text       | KC 44 0-02     | الجنس المحصلاء  | ₽C-U                | 7084                                           | Adr. P.       | A.                     | That to yell  | KC 44 0-07    | الجئس المحصله  | 25-0                     |
| 12/21            | الميني          | - <del>1</del> 3                                         | This is        | 7             | 1800           | がなる            | الاربا          | المَّنْ الْمُ       | 7                                              | 7             | 7                      | IK SKI        | PK34          | الاريا         | الحبس المحصلة            |
| 1Kc 4 - 0-112    | الحيس المحصلة   | ያርብ                                                      | 45.02          | አሎድ           | ų.             | Thirty . total | 1KC +1 + 0-112  | الحميس المصاله      | 2C-A                                           | 45.02         | John                   | 44            | onny Lyd      | 1Kc+1+ 4-117   | 400-1                    |
| PXel             | ጟ               | 귝.                                                       | <u>-</u> T     | 7.            | 7.4            | الاقين         | 3               | <u> </u>            | ا<br>الجائر                                    | 13            | 7                      | 7.4           | يرين          | 28.3           | 1,72                     |
|                  | 3               | 2                                                        |                |               |                | -9             |                 | ج                   |                                                |               |                        |               | ٠,            | 4              | undir.                   |
| loka- <b>auu</b> | 1Kc pt 4-112    | الحتيس المحصله                                           | 9C-11          | 45.02         | No.E.          | A.F.           | <b>ずれなず</b> ・じと | 1Kc +1 0-117        | الحيس المحصله                                  | 9C-0          | 2 m 1/2 mg             | 3.4P.E        | n to          | CHAP PART      | 1Kc 4 0.02               |
|                  |                 |                                                          |                |               |                | かりアイ           |                 |                     | _                                              | _             |                        | 3.4P.E        | をディ           |                |                          |
| We call          |                 | J. A. A. A. B. I. A. | Am 1 1440 Am   | 44.02         | No.E           | 25             | The can what    | יי פישט וואגוי בעענ | 1 - Wash 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 | 1-tim 11-com  | State of               |               | 찬             | That IVEL That | יי פיטים וואליוי אַעונים |
| 1500             | Philips - Exell | 1Kc 14 0-117                                             | الجئيس المحصله | 2004 14 45m   | NA.R.          | かりアイ           | IKED AU IKT     | नमत्र क्षांत्र      | 1Kc 10 0-02                                    | الجئس المحصله | الجنين الجد ١٩٤٨ الخيس | 14 MAR.       | をディ           | INST SEA       | Phát trul                |
| IKEN SEN         |                 |                                                          | -Ā             | 904 High 1960 | 李爷呢 山川 入亦た     | たい アイ かやべ      | IKED AU         |                     | _                                              | _             | Topic life             | 44m 11- 2044  | Note to Mile  | IKEN SEN       |                          |

| L  | البت يوسون    |               | 1×22 40       | Thor town     | 1Kc 17+ 0-02    | الجيس المحصلة | 9C-0 141               | السبت عميمة   | IKT WAR                       | IKEN TO         | Philips a tradition | 1Kc1-1 0-02 | I find themps | 9C0 141              |
|----|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------------|---------------|------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------|---------------------|-------------|---------------|----------------------|
| 9  | 9.C-11 12-11  |               |               | IKan M        | Philips to Nell | K( in 1 4.02  | الجيس المحصماء         | 9cm with      | N. 2024                       | Note: Se and    | 15 Cary             | That the    | 1Kc +1 + 0-02 | الجيس المحصلة        |
| 2  | الجيس المحصله | 9C-0          |               | Mr. R. J.     | IKEN AND        | That subsell  | الارباء 4-02           | الحيس المحصية | Sca wh                        | Tito 2054       | Note to NI          | IKEN AU     | 11日本の日本日      | IKC 1- 0-117         |
| 4  | الارباء 4-01  | الحيس المحصله | 9Cm 1241      | البين يميمة   | Not Reply       | الاعتن الحا   | न्ध्रतिष्ट्रं भ्रतिष्ट | 1Kc + 4-02    | though the                    | 9C-0 14:1       | البن يمهم           | Mar Rath    | 15.00 AV      | <b>ामतेर क्रा</b> धा |
| 8  | Phúp tryal    | 1Kc 4 0-112   | الجيس المتعلم | 9C.U          | 1 20 gap        | Artice to VI  | IKAT SAV               | Thoras Cours  | 1KC 11 0-02                   | الحيس 11-000    | וליי שיטנ           | 1 2084      | The Real      | IKON AU              |
| 87 | 1820 4V       | The street    | KC 47 6-07    | الجني ياحصياء | 9C-U            | ااست كمهم     | Artice and             | 1K20 440      | ान <a∙ <u="">क्रेप्रयक्त</a∙> | 1Kc 1- 4-112    | الجيس المصاله       | 9C-11 1-41  | البت كمهم     | Note of the          |
| 1  | Art of Art    | IKen AP       | That is that  | الارباء 4-20  | الجيس المحصله   | 9C-0 1:41     | 1 2 2 2 cm             | Not Stand     | 1450 Ph                       | Philips - toyel | الارباء 4-02        | الجيس ١٩٠٥م | שניע זייןיו   | البت يوود            |
|    |               |               |               |               |                 |               | _                      | S             | 63                            | 10              | 11                  | 13          | 13            | 14                   |

| e 7     | S 1 37                           | 7 6 9 5                      | ा छ च छ                      | 7 =         |
|---------|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|-------------|
|         | 4001                             | জ্য জ্লাফ                    | L 01 ES                      | 20 23       |
| 6 7 -   | का का च्या भाव                   | F~ 14 81 83                  | 5<br>6<br>7                  | \$2<br>1-   |
| . T. S. | b- 1- 00 00                      | 20 22 11                     | 8 7 E 3                      | P4 01       |
| en es   | 5 2 - 1                          | හ <sub>අ</sub> ව බ           | 161624                       | 6 . 7       |
| 2       | 60 At 70 D                       |                              | 7                            | માર્ચા પ્રદ |
| e       | <br>                             | 2 F H 8                      | 41000                        | 64 es       |
| 1934    | 1936<br>1937<br>1938<br>1939     | 1940<br>1941<br>1942<br>1943 | 1944<br>1945<br>1946<br>1947 | 1948        |
| 11.1    | 1111.<br>1111.<br>1111.<br>1111. | שנון<br>הנון<br>הנון         | 4111<br>8111<br>1711<br>1711 | 777         |
| 1906    | 1908.<br>1909<br>1910<br>1911    | 1912<br>1913<br>1014<br>1915 | 1916<br>1917<br>1918<br>1919 | 1920        |
| 1461    | וורך<br>וורך<br>וורף<br>וורף     | 1777                         | 1111                         | 1766        |

TABLE 1

| m.2A.4:                                           | يمان                                     | 24   | ъt.  | 22   | 9    | <b>!</b> - | -          | 85   | ÷    | r.c  | 9    | г      | ON.  |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|------|--------|------|
| 8117.7 :<br>87-27 :                               | وغزية                                    | 1-   | 7    | 85   | -    | NC.        | 9          |      | ¢1   | 22   | ÷    | 9      | t-   |
| ΨC:<br>\$AAA:                                     | المراج                                   | 5    | S    | 1    | 63   | 80         | -41        | 9    | L~   | -    | 24   | 4      | zo.  |
| : of Interior                                     | 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1 | 85   | 41   | 9    | 7    | -          | 64         | P    | ıc   | 9    | L    | 04     | ers. |
| 1.5C:                                             | ها تو ر<br>بژونه                         | 1    | 64   | 77   | 10   | 9          | <b>L</b> ~ | ଚୀ   | 800  | -\$1 | rc:  | 7      | H    |
| ተ <del>ቀ</del> ቃዋት :<br>ግንበት :                    |                                          | g    | 2    | -01  | 60   | -de*       | 30         | 2    | -    | ଦୀ   | 62   | 20     | 9    |
| ማስከረም:                                            | توت<br>پرمودة                            | **   | ů    | 2-   | 7    | ଜୀ         | 60         | 5    | 9    | 1~   | _    | ಣ      | 78   |
| 1891-1919<br>IV F                                 | 9.m.t :                                  | 1922 | 1923 | 1924 | 1925 | 1926       | 1997       | 1928 | 1020 | 1930 | 1931 | 1932   | 1033 |
| : 97.467:                                         | linkela.                                 | 1311 | 1784 | 1714 | 1719 | 1700       | 1101       | Teri | 1907 | 1706 | 1700 | 1.10.1 | 11.0 |
| North of Morey Gast: 973.64: 1891-1919 and 18.59. | ዓመተ :<br>ምሕረት :                          | 1894 | 1895 | 1896 | 1897 | 1898       | 1890       | 1900 | 1001 | 1903 | 1903 | 19041  | 1905 |
| Cent of M                                         | التجداء                                  | 1114 | 1111 | 117. | 1111 | 1177       | וווד       | 1411 | 1710 | 1777 | 1111 | 177.4  | 1111 |



this gives an idea of the dryness of the season which begins after the rainy season and ends at the beginning of the rainy season in June. It shows, that the animals suffer from lack of food.

[rhymed 11/11]

(c) ዶሮ፡ ተጮኽ፡ ሴሊት፡ የለም፤

ተቡሔ። ወዲያ። ክሪምት። የለም። (or ቡሔ፡ ታለፌ፡ ዝናበ። የለም።)

OF

ቡሄ፡ *ታለፈ፡ የለም፡* ከሪዎት፲

ዶሮ: ተጮኸ: የለም፡ ሌሊት፡፡ dörö tačöha lēlīt jallam ;

tabūhē uadijā keraint jallam (or būhē tāllafa zenāb iallam).

The cock crows, the night is over ;

after Bühē, the winter is over (or after Bühē, the rain is over).

[rhymed 9/9 (or 9/)]

or

būbē tāllafa jallam keramt;

doro tačoha jallam lelit.

After Bühē, the winter is over;

the cock crows, the night is over.

Būbē is the feast of Dabra Tabor or Transfiguration on the 13th of Nahāsē (August). The winter, the rainy season, ends on September.

[rhymed 9/9]

The intercalary days are the season of peace and the mouth of controversies.

[rhymed 3/5//5]

The four seasons are :-

Summer Man;: A.D.: zamana baga: the dry season, that begins at the end of the rainy season and ends at the beginning of the rainy season of the following year in June. It is also called AAP: balg: October-June. Balg is the name of autumn too.

Winter wary: h25°7: zamana keramt: the rainy season or the Ethiopian winter from June-September.

Spring uow: AL: zamana seggë: the season of flowers, or the spring of Ethiopia; it is also called on xo: masau: the season which follows the rainy season.

Autumn 1007: 11Ch: zamana zar': the seed-time from March to June. It is also called RRE: sadai the Ethiopian autumn, the season which comes before the rainy season or winter.

(a) har by: fax: An I bawy: fax: n.n: (or on:)
kéramtun jafagga bagu; 'eduuen jafagga zegu (or sagga)
Summer comes after the winter is finished (being a true),
subject (or richness) comes after the debt is paid.

[physical 3/5//3/5]

[rhymed 3/5//3/5]

(b) ው-ሽ፲ ምን፡ ትበያለሽ፡ አለ፡ ፯ኛ፡

ቢባልማም፡ እኔት፣ በይበልማም፡ ሕንቺን።

učša ; men těbajallaš ala gena

hibalgem 'ellet ; bajbalgem 'ančine.

O dog! what are you cating? said the pack horse when it rains in the dry season, I will be content with the husk (of the grain); if not, with you. = if the rain is drizzling in June, it will full violently in July.

[rhymed 6/6]

(b) ሐምሊ፤ ወርጎ፡ ለቴታው፡ ወወደሌ፡፡

hamle : uarha sakuakāu uauailē.

July; month of sadness and lamentation.

[rhvined 2/8/]

12.-Nahasē (= Misra = Aug.) icht:

(a) የነሐሴ፡ ወሀ፡ ተፋ፡ ነው-፲ የሚጠጣው፡፡ የለም፲

የድሃ: ንገር፡ ፍሬ፡ ነው፤ የሚሰጣው፡ የለም።

janahasē naha terū nan; jamītattān jallam; jadehā nagar ferē nan; jamīsammān jallam.

The water of August is good; nobody drinks it; the talk of the poor has sense (= fruit); nobody listens to it.

— the water in August in the streams and rivers is clear, after two months' rain; but as it is somewhatcold nobody feels like drinking it.

[rhymed 9/6/9/6]

(b) ንሐሴ፤ ወርጎ፡ መስንቆሁ፡ ለውዳሴ።

nahasë ; uarha masankõhü laqeddāsē.

August is the month of singing praises on the 'massanqo' (= stringed instrument with one chord.)

[rhymed 3/6/3]

13.-Paguemēn (El-Nasī' = Epagomenai)

ጳ**ጉሜ**ን፤ ቆለተ፡ ፍርቃን፤ ወወርጎ፡ ተስና<u>ን</u>።

pāguemēn ellata ferķān ; uauarha tasnān.

If they do not sow in June; if they do not reap in October, how will grain be found? by standing along the way!

= how can you get food without working? [rhymed 7/7/6.6/]

# (e) 02: @C7: HAAR: h-72::

sanē; yarha za'albo kuennanē

June, month which gives no satisfaction (judgment).
[rhymed 2/8/]

.

(ƒ) ለሞኝ፤ ሰኔ፡ በ*ጋው። ነው*።

lamon ; sane bagay nay

To the foolish, June is summer.

in June the sky is clear and it looks like summer, although the heavy rain begins in this month.

[rhymed 2/2.3/]

(g) กระ รา: กร: (1)

sanë ; nuga banë

June; will be to-morrow against mc.

as June is causing damage through its rain, everybody should know that the damage which is caused to the others will reach him in turn.

[rhymed 2/2.2/]

(h) of. 11, a.

11.-Hamle (= Abib = July) ሐምሌ:

(a) በሐምሴ: ወጨፎ፤ በስኔ፡ እርካፍካፎ።

bahamle načafo; basane erkefkafo

In July violent min; in June drizzling rain.

<sup>(&#</sup>x27;) Proverbes Abyssins, J. FAITLOVITCH, Paris 1907, p. 34.

May; the month of winds

or

May; the month of spirits.

= this month is windy and the spirits move easily in it.

A spirit is supposed to come from heaven once a year, appearing in this month.

[rhymed 2/2.3/]

10.-Sanē (=Ba'ūnah = Junc) /1:

(a) ሰኔ፡ መታሪጠያ፤ ኅዳር፡ መገናኛ።

sanē makkātarijā ; hedār magganāfiā.

A date fixed in June; the meeting will take place in Nov. the rainy season begins in June and ends in Sept.; but the people are not capable of travelling before the end of one or two months when the earth is dry again.

[rhymed 6/6/]

- (b) አላጋዊ። 7በራ፤ ይሞታል። በሰኔ። (or በሴ፡ ይሞታል።)
  - . 'allāgāč gabarē; jemotāl basanē.

The festive farmer dies (suffers) in June.

[rhymed 6/6/]

(c) ንታ። የኔ፲ ቀነ። ለኔ።

guanû janë ; kanû sanê.

The ribs are mine, it is June.

- = I am too weak to support the cold of June [rhymed 4/4/]
- (d) በሰኔ፡ ታልዘሩ፤ በተትምት፡ ታለቀሙ፤ አህል፡ የት፡ ይገኝል፡ በደምበር፡ ቤቆሙ።

basanē tālézarrū; baţeķemt tāllakkamū; 'ehel jat jegunnal badambar bīķomū.

- 3 Hedar (= Hatur = Nov.) 38C:
  - (a) PANH: N. F. PARC: TF. AAC: BRZAFF:: iagobaz šūm; jabedār gūm; 'agar jedaraggem,

The chief of the braves, the fog of November, destroy
the country.

[rhymed 4/4/2.4/]

(b) cf. 10, a.

4.-Tahsās (= Kiyāk = Dec.) برسوال :

5.-Ter (= Tūbah = Jan.) TC:

አንደ : ተር : 25: ትወዘወባለች:

'enda ter gena tenazanazalac.

Like the pack horse of January staggers in going. January is one of the dry months, with cold weather and no pasture.

- 6.-Yakatıt (= Amshir = Febr.) Phth:
- 7.—Magābīt (as pronounced in Ethiopie) or Maggūbīt (in Amharic) (= Baramhāt = March) @ 2017:
  - (a) magabit; went madbanit.

    March is the month of remedy.

[rhymed 3/2.3/]

- 8.-Miyazya (Baramudah = April) Agus::
  - (a) LYNÇĪ OCI: YA: A·F: mijazcja ; parba bāllē lūjā.

April; the month of singing Hallelujah.

[rhymed 4/2.4/]

- 9.—Genbőt (= Bashans = May)
  - (a) ግንቢት፤ ውርሳ፡ መናፍለት። genbot; yarba manafest.

The Ethiopians have a sort of a popular calendar according to months and seasons. We may call it "devices which accompany the calendar". They are based on meteorological phenomena: rain, dryness, coldness, heat, etc. In the same way the Egyptians have their own devices, which are based on the results of keen observation of the climate of their country (1). The devices are, therefore, combined with topical and peculiar observations.

The proverbs mentioned below have been communicated to the present writer during his sojourn in Addis Ababa 1943-1945, by the natives. Some of them are to be found in Baeteman's Amharic Dictionary (Dire-Daoua 1929).

The texts of the proverbs in Amharic characters, their transcriptions and their meanings are given. The meter is counted by the number of syllabus:—

1.- Maskaram (=Tüt=Sept.) anthego:

No proverb was mentioned to the present writer regarding this month.

- 2. Teqemt (=Babah=Oct.) 7457:
  - (a) 太子之之: 『八子: 『八子子子: 十十十八子:: 'attrafī jāllāt võf bateqemt temõtāllač.

The bird that does not rest, dies in October.

Or

The bird that (God) said to him "you should have no rest", dies in October.

= the harvest falls by the end of October.

(b) cf. 10, d.

<sup>(\*)</sup> Cf. Yacots Artin Pacha, Devises qui accompagnent les noms nois Coptes dans la langue populaire arabe, en Egypte, in Bulletin de l'Institut Egyptien 1891, Série III, n. 2, pp. 250-270; and Supplément à l'Étude des Devises, ibid., Série IV, n. 5, 1904, pp. 41-49.

ENNO LITTMANN, Ein koptisch-arabischer Bauerukalender, in Adhandlungen der Herder-Gesellschaft und des Herder-Instituts zu Riga, sechster Band, No. 3, pp. 108-116, Riga 1938.

the year 1855. He is known as Dagae Ubic of the North

2.—The time of Egyptian rule or the time of Mestenger Basha or Musinger Basha (Werner Munzinger Pasha, 1870-1880).

3.—The war of Embabbo eArma: How: ia'embābbō zamačā, a war which took place in the region of Embabbo (south of the Blue Nile in Galla Gudru) between King Menelik II, King of Shoa, and King Takla Hāymānōt, King of Goğgam. Menelik won the battle in the year 1882.

4.—The pest period ነፋ። ቀን: kefü qan (the bad day) or የተብተ: አልቂት: inkabt 'elqīt (destruction of cattle). This was the year 1888.

5.—The year of Inflet A. 74:cm: i.e. the year 1096; the battle of Adua; general Baratieri proceeded from Intlet to Adua.

6.—The war of Sagale Fight: nort: lassgale zamača, The war which took place in Sagale (in the plane north of Ankabor) between King Mikä'el and Lig Iyasu in 1916. Much blood was shed on both sides.

7.—The coronation of the Emperor Haile Sellasse I, 2nd November 1930. Pumg: 1934: (23rd Tequent 1923).

8.—The Italian occupation 1936-1941, or The Italian period የኢጣልያ: ლავულმ: (3).

9.—The restoration of the Empire ของราคงรัร: อะตอกิ: jamangestacen mannallas (the return of our government) on the 27th of Miyazva 1934 (1941).

<sup>(&#</sup>x27;) Cf. TAKLA SADEQ MAKURIA, The History of Ethiopia from the Emperor Theodore to the Emperor Haile Sollarse I, Addis Ababa 1945 (1937), p. 14

ተከሰ። ጻድቀ። መከሪያ ።, የኢትዮጵያ ፡ ታሪክ ። ከአሄ ፡ ቴዎ ድርስ ፡ እስከ፡ ቀዳማዊ ፡ ኃይለ፡ ሥለል ።, አዲስ ፡ አብብ ፡ ፴፮

<sup>(\*)</sup> Cf. op. cit., p. 168,

made another version based on the same system (see Table 2). It begins with the year 1922, year of Mercy (1929 A.D.) i.e. the year of the coronation of H.I.M. Haile Sellase I. The columns represent 28 years each. Columns of 28 years each could be added before or after the columns printed. Each year is named by a letter of the seven letters 77.1. 171. 181. 182. (2), 1923 (2), 1924 (3 instead of 19), 1925 (7), etc. To put it into practice turn the circle, fixing the column of the letter which indicates the given year as an extension in front of the column indicating the given month. Then the lower semicircle, which shows the days of the week, will point to the succession of the days of the given month.

. . .

Different peoples all over the world begin their computations with an event of historical or religious importance. This does not mean, that the computation beginning with events other than historical or religious was not adopted. In Ethiopia the beginning of a reign of a King or Emperor is taken as a starting date. A period of great wonders and signs is also taken as a starting date. They reckon the birth of their children by them or by the death of a well known man, or by the time of their robbing or their being robbed, or by the time of an interior war. This method of computation gives as only the year or the period of the event; but never the month and the day.

These are some of the events used in Ethiopia as starting dates:—

1.—The year of the first Uhie (1844). Dagae Uhie & R. (1871) 7: a-n.: reigned in Northern Ethiopia about the middle of the 19th century and was vanquished by King Theodore in

continues for 19 years. This number indicates the difference hetween the solar year and the lunar year.

The Matqe' arrate: means a bugle or trumpet. The Matqe' is a sort of a lunar regulation. The Epact and the Matqe' indicate the date of the first new moon of the year. The Matqe' determines the date of the moon of the autumnal equinox.

We get the same Epact each 19th year; but the cycle of the Evangelist occurs after four of these Epacts 19  $\times$  4 = 76 years, i.e. after 76 years the same Epact and Evangelist coincide again.

The Tentyon 77777 (1) indicates the day of the week, in which the year begins. The succession of the days of the year repeats itself periodically each 28th year. Thus the years of grace or Misericordia 4m4: 9mal : 6mata metrat represents the years of the lunar cycle 532 years, in the term that the periodicity of the lunar cycle of 19 years, the solar cycle of 28 years and the middle cycle of 76 years, begins with the same definitives.

Accordingly I propose a system of a permanent calendar for both the Coptic calendar of the Era of the Martyrs and the Ethiopic calendar of the Era of Mercy.

As the succession of the days of the year is repeated each 28th year, one can fill columns—each of 28 years—before or after the calumns given in the calendar of Table 1. In order to use this calender, the number put under any given month should be noted. This number, repeated at the top of the columns on the front page indicates the succession of days in that mouth. Since this table was not practical enough, the present writer

<sup>(&#</sup>x27;) Tentyon is a corruption of Alveliov apparently due to the confusion between  $\phi$  (t) and  $\phi$  (p) or rather to the confusion of the diacretical points in the transcription from Arabic عبالتقيق for المتقبقة

(532 years) to which they correspond. In Egypt, in the Xth and XIth centuries, the Coptic writers adopted the Christian era of the world of Annianus (1) beside the era of the Martyrs and the cycle of the moon of 532 years calculated according to the year of the creation 5501 or the year of the Martyrs 284 A.D.

The Ethiopians made use of the cycle of the moon, and they introduced later the Christian era. The era of the Incarnation, their national era, is thus according to the Christian era:—

| Era of the creation<br>of the world of<br>Annianus also called<br>Alexandrian | Era of the Incarnation<br>according the Copts<br>and the Ethiopians | Era of Dionysius |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| 5493                                                                          | 9 B.C.                                                              | 1 B.C.           |
| 5493                                                                          | 8 B.C.                                                              | 1 A.D.           |
| 5500                                                                          | I B.C.                                                              | - 8 A.D.         |
| 5501.                                                                         | 1 A.D.                                                              | 9 A.D.           |
| 7442                                                                          | 1942 A.D.                                                           | 1950 A.D.        |

In addition to a date in an Ethiopian Ms. four complementary definitions are usually given:-

The Evangelist, the Epact, the Maige' and the Tentyon.

The Brangelist: the name of one of the Evangelists given according to the year as mentioned above.

The Epact Ante: 'abaqte أَصْلَى indicates the age of the moon in the first day of Maskaram (Tüt). The number of the Epact increases by 11 days from year to year. This progression

<sup>(&#</sup>x27;) It is known in the Coptic-Arabic manuscripts as:

النة البلادية الشرقية or النة البلادية التبطية .

<sup>(\*)</sup> Cf. The Copic Calenderical Computation and the System of Epacts known as "The Epact Computation" محلب الأبتعل ascribed to Abla Demetrius the XIIth Patriarch of Alexandria, by G. Sonar, in Bulletin de la Société d'Archéologie Copte, t. VIII, Cairo 1842, pp. 163-199.

IXth century the era of Annianus seems to have been completely transformed, combined with the era of Panodorus and assigned the name of the era of the Alexandrians. Accordingly, the era of the creation of the world begins on the 29th of August 5493 B.C., and the Christian era of the world begins on the same day in 5501 B.C. This is the system which has been inaugurated by these two Egyptian monks, and it was taken over by the Coptic chronographers.

In the course of time, the Christian era of the world, founded by Annianus, gave birth to an era of incarnation of Christ, which was adopted by the Copts and, above all, by the Ethiopians.

The Ethiopians adopted the date of the birth of Christ fixed by Annianus, i.e. in the year 5501 A.M. Though they do not ascrible to him the fixing of this date, as far as we are informed by the Mss. No mention of the names of Panodorus and Annianus is made in the existing Ethiopian Mss. The Alexandrian and Ethiopian eras are seven months earlier than the era of Annianus (Sept.—March), as they begin on the 29th August (Julian).

Therefore, in order to convert the Alexandrian and Ethiopian dates to Christian era dates, one has only to substruct 5492 from the given year of the world, the remainder is the A.D. year, which agrees with the Ethiopian year from January the 1st to August 29th. From Sept. to Dec. 5493 is substructed from the given date of the world, and this gives the corresponding Ethiopian date.

According to the Ethiopian Mss. he date of the creation of the world is 5493 B.C. They used the 532 years, the cycle of moon, beginning with A.M. 5501. The difference between the era used by the Ethiopians and the era of Dionysius is 7 (8 leap) years.

The era "Year of Mercy" 'amata mehrat is applied both to the years of the Lord and to the years of the cycle of the moon The Eras used in Ethiopia are: --

- 1. The Era of the creation of the world.
- 2. The Era of Mercy.

The first chronology of the creation of the world, that was shaped under Alexandrian influence, was that of Julian the African. He composed his chronology about the year 221 A.D. and fixed the creation in the year 5500 B.C. (1).

This era has not been adopted by any Egyptian author.

It would appear from Georgius Syncellus that it was initiated by the Alexandrian monk Panodorus, who lived in the reign of the Emperor Arcadius (395-408 A.D.) and founded a system of chronology based on Egyptian and Biblical sources. In 412 A.D. he fixed the incarnation of Christ in the year 5493 of the era of the world, and he made the year 1 A.M. begin on the 1st of Tüt, the first day of the Coptic calendar = 29th August 5493 B.C. (9th Sept. Gregorian) = 1st Maskaram (Ethiopian).

A contemporary of Panodorus, an Egyptian monk Annianus by name, also mentioned by Syncellus (2), who was the contemporary of Theophilus, the 22nd Patriarch of Alexandria (385-412 A.D.) fixed the beginning of the creation of the world on 25th March 5493 B.C. and placed the birth of Christ the 25th December 5501 A.M. He put the beginning of the Christian era on the 25th of March 5501. He was also the first to conceive the 532 year's cycle. His era was accepted officially by the Empire, and it was considered the ecclesiastical era. In the VIIth century this era suffered various changes, which were due to the rules of the paschal computation and the civil era. In the

<sup>(</sup>i) Cf. H. Gelzes. Sextus Julius Africanus und die byzantinische Chronographie, Leipzig 1880-1898.

<sup>(\*)</sup> Cf. H. Gelzer, op. cit.; Dindorf, Syncellus, Leipzig 1829; Serrys. De quelques ères unitées chez les chroniques Byzantins, in Revue de Philologie, de Littérauve et d'Histoire anciennes, t. XXXI (1907): FOHerisgram, in Journal of Theological Studies. Oct. 1921.

The Mss. testify that the Ethiopians made mention of different Erus (1):

The Era of the World 3007: 3Age: ("Limata Blam).

The Era of the Incarnation %のチ: かつま: ("āmata šegāwē)
or %のチ: ナルファナ: かかしたち:

The Era of the Martyrs, or the era of Diochetian 9004:

The Era of the Synod of Nicea 9004: 789974: 149:

The Era of the Higra 900+: +304+: ('āmata tanbālāt).

The Era of the conversion of Ethiopia Sant: hoth: hata 'emnata 'ityopya').

The Era of Mercy 900+: 9004: ('āmata meḥrāt).

The Era of the Martyrs of Antioch %-+: 1705+:

The Era of the World of Byzanz AAn: An: (hāsāba bīzan)(2).

The Era of the birth of Christ: 900+: ALT: hChfh: mgf121:; 900+: ALT: hMh1: hChfh: hChfh: ('āmata ledata krestos madhanīna).

The Era of the Seleucids or Alexandrian 900+: https:: ('amata 'eskender) or 900+: https://www.html.adc.

The Era of Jesdegerd the Persian Ann: PURITEE: OAR: NUCT: 4CAT:: (hasāba yazdāžerd walda šabrīn farsāwī).

It seems that most of these Eras were translated, as usual, from Arabic Mss. without being used or understood in Ethiopia (\*).

<sup>(</sup>¹) Cf. Catalogus Codicum Manuscriptorum orientalium qui in Moseo Britannico asservantur, Pars Tertia, Codices Ethiopicos Amplectens, London 1847; Bibliothèque de l'école pratique des Hautes Etudes, 104ème Fascicule, Chronique de Gal\u00e4w\u00fcw\u00fcs, W.E. Conzelman, Paris 1893, ch. XLIV, XCV.

<sup>(\*)</sup> Cf. P. MAURO DA LEONESSA, Un Trattato sal Calendario redatto al tempo di Rè 'Amda Şyon I, in Rassegna di Studi Etiopici, anno III, n. III, Settembre-Dicembre, p. 315, Roma 1943.

<sup>(\*)</sup> Cf. M. KAMIL, Bull. de la Soc. d'Arch. Copte, t. VII (1941), Le Caire 1942, N. 61-71.

The Ethiopian months coincide exactly side by side with the Coptic and are the following:-

Maskaram = Tüt

Tegeint == Bābah

Khedar (Hedar in Amharic) = Hatur

Takhšāš (Tahsās in Amharic) = Kiyāk

Ter = Tūbah

Yakatit = Amsir

Magābīt or Maggābīt = Baramhāt

Miyazya = Baramudah

Genböt = Bašans

Sanē = Ba'ūnah

Hamle (Hamle in Amharic) = Abib

Nahasē (Nahasē in Amharic) = Misrā

Pāguemēn = al-nasī' or al-Šahr al saģīr الثهر المنبر المنبر المنبر الدائدة "the-little month". It is also called in Ethiopic Ne'ūs = little [month].

Of these Ethiopian months neither the origin nor the etymology of the names are known.

Each Ethiopian year is named after one of the Evangelists in the order of the New Testament: Matthew, Mark, Luke and John; thus: zamana Mūtēwos; zamana Mārqūs; zamana Lūqās; zamana Yohannes.

The leap year, with six days of Paguemen, is called the year of Luke (zamana Luqas).

The years divided by 4, leaving no remainder, are years of John; leaving a remainder of 1, are years of Matthew; a remainder of 2, are years of Mark; and a remainder of 3, are years of Luke (1).

<sup>(1)</sup> Cf. Ginzen, Handbuch der mathematischen und technischen Chronologie, Bd. III (1914), p. 321.

## THE ETHIOPIAN CALENDAR

BY

#### MURAD KAMIL

The Ethiopians, like many other nations of the Mediterranean culture, have a calendar, a chronology according to local events and devices, that have to do with the calendar.

As to their Calendar it is a subject of considerable difficulty. It is not known when the Ethiopians adopted it, and its origin is rather obscure. The Ethiopians got their literary material from their co-religionists in Egypt (1), so we must look for the origin of their calendar in Egypt as well. The Calendar probably had its origin in different reasons connected with the fixing of the Easter date by the Mother Coptic Church of Alexandria.

They have a solar year of 12 months of thirty days each and five epagomenal or intercalary days, in a leap year a sixth day is added (1). The Ethiopian year, begins on the 29th of August (Julian). The reformed Calendar, of Pope Gregory XIII (1582), changed the date of the first day of Maskaram (= Tut), the first month of the Ethiopian (= Coptic) year, from August 29th (leap year 30th) to September 8th (leap year 9th). The Julian dates are converted into Gregorian by the addition of eleven days, thus: from 1582-1700 8th (leap 9th) Sept., 1700-1800 9th (leap 10th) Sept., 1800-1900 10th (leap 11th) Sept., 1900-2100 11th (leap 12th) Sept.

<sup>(&#</sup>x27;) Cf. M. Kamil, Translations from Arabic in Ethiopic Literature, in Bulletin de la Soc. d'Arch. Copte, t. VII (1941), Le Caire 1942, p. 61.

<sup>(?)</sup> Cf. Lepsus, Chronologie der Ägypter, Bd. I. Berlin 1849, p. 177; Meyers, Moner, Histoire de l'Antiquité, t. II, Paris 1914, p. 113; M. CHAINE, La Chronologie de l'Egypte et de l'Ethiopie, Paris 1925, p. 73 ff.



Plate II



Plate I

peculiar or mistaken way, the reference to a LEGATUS here (without even a name to follow it) remains a mystery.

In line 51Prof. Jones suggests 7, the centurion sign, "mainly because it is the shortest abbreviation and space is limited here, though clearly the engraver is packing his letters tighter". There may be some doubt as to whether the 2nd or 3rd Itumean cohort is referred to, as the first of the three upright strokes has a very clear T-form. It is known that the 2nd was in Egypt throughout the Roman period, but although the dates for the 3rd are less definite, there is nothing against its being in Egypt in 150-151 A.D. As CORORT. does not seem ever to be an abbreviation of any case of COHORS (COH. being the usual form) the probability is that the 3rd cohort is meant.

The verb of the inscription is missing. Arrius Juli(anus) (another new name)... did something to the garrison Eunicon(?).

Prof. Jones suggests something like:— (N) ovam portam addidit.

Fragment C has a squared top and was a slightly thicker slab of stone. It seems to have recorded the name of the man who executed the work, and may have formed the base of the inscription.

The three fragments are now in the Graco-Roman Museum in Alexandria.

inscription and give the period. Munatius Felix was the Governor of Egypt 150-151 A.D. and his name gives the actual date of the inscription. Sur, appearing twice, in each case followed by an ablative, cannot be the usual abbreviation for Superior if the two stones are parts of the same inscription, and Prof. Jones has furnished numerous examples of P = B and an actual case of Sur = Sur, which must be its meaning here.

Line 4 is much more difficult and Prof. Jones' suggestion of P(RAEF. MON)TI as a possibility is based on the fact that a 'practectus montis Berenicdiss' is twice attested and the area seems to include a wide region of the S.E. desert with Berenice as its centre. In the CURATOR inscription too (A.D. XI, from the quarries in Wadi Semna, about 10 miles away) is the expression:—

έπαρχου Βερνικης και άρχιμεταλλαρχου της ζμαραγδουκαι βαζιου και μαργαριτου και παντών των μεταλλών της 'Αιγυπτου.

The commander of this district seems to be referred to, in descending order of importance after the emperor and the governor of Egypt. Ulpius Himerus is apparently a new name.

The expression IUSSO LEGATI is very puzzling, in view of the fact that the title of legatus was reserved for senators, who were not admitted to Egypt. At Prof. Jones' suggestion therefore I have re-examined the word on the inscription itself, and although the letters G A are somewhat frayed there seems to be no doubt that LEGATI is the correct reading. Dr. Drioton, Director-General of Egyptian Antiquities, who examined the word with me, is definitely of this opinion. The letter G is clear enough, and the main downward stroke of the A is three-quarters preserved, sloping at exactly the same angle as that in the following A of ARRIUS, and with the cross-striations made by the chisel quite clear. A piece of the shorter (left) downward stroke is also just visible beneath the worn central part of the letter. Unless therefore the writer of the inscription used the word in a

in the branch wadi Mereiwat a short distance to the East, and if this district were searched it is possible that the quarry might be found from which these slate-like slabs, so suitable for inscriptions, may have come.

In fragments A and B the letters are about 2 cms. high, and quite clearly cut. The groove is about 1 mm. wide, with continuous cross-striations left by the chisel. The space between the lines is about  $2\frac{1}{2}$  cms. In fragment C the lettering is about  $1\frac{1}{2}$  cms. high and the groove is rather narrower than in A and B, without any cross-striations in it.

I am very much indebted to Prof. A. H. M. Jones of University College, London, for examining the copies and photographs of the inscription. His suggested solutions of the chief difficulties make the following reconstruction a possible one:—



Fragments A and B were found some yards apart, but the quality of stone and the lettering of each strongly suggest they were parts of the same inscription. B begins one line higher than A (assuming —ANCS to be HADRIANUS), and the first two lines, with the name and titles of the emperor, thus head the

antiquity. Whether it was Ancient Egyptian or Roman, or (at different periods) both, still remains to be proved. In all probability, however, it also served as a Roman road-station on the way from the main Castellum and quarrying area (Sites 1 and 2 on the Sketch map) to the Nile Valley.

### UPPER REACHSS OF W. SEMNA



| 1. Roman Castellum.            |     |                                         |              |
|--------------------------------|-----|-----------------------------------------|--------------|
| 2. Roman Quarries.             | 7   | Distances                               |              |
| 3. Ancient Goldmine.           |     | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, |              |
| 4. Modern Company Well (soon   | 1-3 | 7                                       | miles?       |
| after 1900).                   | 3-1 | 3 -4                                    | miles across |
| 5. British Army Well (1942-3). | 4-5 | 1                                       | mile         |
|                                | 4-6 | 1 -14                                   | miles        |
| 6. Ancient Gold-crushing Site. |     | -                                       |              |
| 7 W Samna-W Merkh Water-       | 6-7 | 5 <del>] -6]</del>                      | miles        |

The stones are all three of the green mudstone type, well-known in places in the S.E. desert. They are seen outcropping

shed.

# A LATIN INSCRIPTION FROM WADI SEMNA

BY L. A. TREGENZA



See Plates I and II.

The above fragments, half buried in the main seyl of Wadi Semna, were found by me during a trip in the S.E. desert of Egypt in February, 1950. The locality is 26° 28'-29' N, and 38° 35'-36' E. [See Provisional 1.500,000 map of Egypt, sheet 9.] For the position in relation to the Roman remains of the district, see the Sketch map of the upper reaches of Wadi Somna.

The stones were found about 50 yards below the centre of Site 5, embedded in the silt of the wadi flow, and had obviously been washed there from the ruined buildings on the western edge of the site. As far as I know, no mention of this station has ever been made before, and as I reached it only on the last day of my journey, I had no time to examine it thoroughly. Its circumference is a large rectangular embankment of dug-up wadigravel, now partly washed away; and the large number of crushing-stones there (many of them built into the walls of the rooms) show that it was an important gold-washing site in

propre création. Frappé à la fois par les "intentions piquantes" qui s'y manifestaient (il était convaincu que Stendhal avait pris pour modèles Metternich et le Duc de Modène) et par leur caractère d'" un grand goût et d'une haute convenance", il était naturellement conduit à trouver la ruison de ce double aspect des personnages duns un phénomène spirituel qui lui était familier et que nous avons longuement analysé: la modification de l'œuvre en cours d'exécution:

"Voilà sans doute, disait-il, ce qui est arrivé dans le travail même de ces deux créations. Emporté par l'enthousassine nécessaire à qui manie la glaise et l'ébauchoir, la brosse et la couleur, la plume et les trésors de la nature morale. M. Beyle, parti pour peindre une petite cour d'Italie et son diplomate, a fini par le type du Prince et par le type des premiers ministres. La ressemblance commencée avec la fantaise des esprits moqueurs a cessé là où le génie des arts est apparu à l'artiste". (Ed. Conard, O.D. III, 373).

Je n'ignore pas que les steudhaliens n'aiment guère cet article pourtant si généreux, où Balzac, parmi tant de fieurs de louange, s'est permis de glisser avec beaucoup de bonhomie et de loyale simplicité quelques critiques d'ordre technique. Je pense d'ailleurs que l'hypothèse ici proposée est, pour bien des raisons, assez hasardeuse et nous savons que Stendhal s'est défendu d'avoir pris pour Mosca et Ranuce Ernest les modèles que crovait Balzac. Mais si j'ai cité ce texte c'est pour montrer les riches perspectives qu'ouvrent à la critique les vues balzaciennes sur la genèse de l'œuvre littéraire. Si, au lieu de juger dans l'absolu, le critique essayait de se placer au point de vue de l'auteur. de voir ce qu'il a voulu faire, de nous faire sentir les obstacles qu'il a rencontrés, les solutions qu'il a trouvées pour les surmonter, quelles lumières précieuses ne projetterait-ils pas sur son œuvre ! Utilisant les documents lorsqu'il en aurait, faisant appel, à défaut d'eux, à une sorte d'intuition divinatrice, fondée sur une solide connaissance du "métier", il nous permettrait de porter sur cette œuvre le regard à la fois le plus sévère et le plus medre-et par consequent le plus intelligent et le plus juste-celui du créateur bi-même.

On aura sûrement fini ce soir. Et quand on la développe, quand on la dévoule sur le papier, sur le plan du papier, dans ce développement, dans ce dévoulement linéaire, qui est la condition même, qui fait l'institution, qui est la constitution de l'art d'écrire, qui fait la loi, on ne sait plus où l'on va, (si on est loyal, si on est probe, si on vent suivre, si on suit fidèlement les modalités, les modulations, les ondulations, les notalités. (Les courbes géologiques). (Les courbes, les plis du terrain). Si on ne truque pas, fût-ce pour des raccourcis (artificiels). On est constamment épouvanté des exigences de ce développement, de ce déroulement. C'est exactement comme en montagne. Cette cîme, que l'on avait, que l'on tenait sous la main, il faut des jours et des jours de ce travail, de cette marche forcément linéaire (et forcément par étapes), pour en atteindre seulement les premières avancées. En verra-t-on seulement jamais la fin ?..."

Péguy ne nous fait-il pas ici, sous une forme différente, les mêmes confidences que Balzac. Et la rencontre précise des deux écrivains sur la métaphore de la marche en montagne n'est-elle pas significative?

Des rapprochemente de ce genre multipliés, systématisés, coordonnés, permettraient peut-être de donner aux révélations balzaciennes une valeur moins strictement personnelle, plus générale, plus universelle. Ces révélations demanderaient d'ailleurs à être vérifiées par l'étude précise de la "genèse" de quelquesuns de ses grands romans. Il y a là une mine pour les jeuneschercheurs d'histoire littéraire. L'un des filons les plus précieux en serait l'étude des "échecs" de Balzac. Le plus connu est celui de la Batailte dont M. Marcel Bouteron a retracé fidèlement l'histoire ('); mais il y en eut beaucoup d'autres. La vie de Balzac est jonchée de cadavres d'œuvres avortées. Il y aurait certainement une leçon à tirer de ces échecs.

Je citerai, pour conclure, un passage du fameux article de la Revue Parisienne sur La Chartreuse de Parme. Balzac, pour expliquer l'impression produite sur lui par les figures de Mosca et de Ranuce Ernest y faisait appel aux lois qui régissaient sa

<sup>(&#</sup>x27;) Dans les l'ahiers Balzarieus nº 1. Correspondance inédite de Hade Balzariavec le Lit-Colonel Périollas.

progressive, excellente? Là certes était le livre". (Ed. O. Lévy, t XXII, p. 547).

Pourquoi donc le romancier a-t-il fait précéder ce roman d'un autre tout différent d'esprit? Uniquement parce qu'il a eu peur d'ennuyer un public trop frivole pour le suivre dans une voie aussi austère. Ecoutez son aveu formel:

"Il ne s'agissait pas tant ici, de même que dans toutes les Scènes de la l'ie de Campagne, de raconter une histoire que de répandre des vérités neuves et utiles [...] Ainsi, dans le plan de l'auteur, ce livre, loin d'offrir l'intérêt romanesque assez avidement recherché par les lecteurs et qui fait tourner vivement les pages d'un in-S qu'on ne relit plus, une fois le secret connu, lui paraissait si peu intéressant pour le gros public qu'il lui a semblé nécessaire de le releter par une conception dramalique empreinte du caractère de la vérilé, mais en harmonie arec le ton de l'ouvrage, deux immenses difficultés dont le lecteur se soucie fort peu." (Ibid, p. 346)(1).

Aux textes cités et commentés au cours de cette étade bien d'autre pourraient être ajoutés, textes de Balzac lui-même car je n'ai pas cherché à tout dire; textes d'autres écrivains qui viendraient confirmer les analyses balzaciennes. J'ai fait plusieurs fois allusion à Proust si proche par tant de points de celui qu'il considérait comme son maître. Une étude attentive de la "genèse" de Sucana montrerait à coup sûr un processus créateur très proche de celui que nous venons d'analyser. Mais s'attendrait-cn à voir Pégguy apporter de l'eau au moulin de l'auteur de Père Gariot?

"Vous connaissez cet état Halévy—écrivait-il, en septembre 1910, dans son Victor-Maris Comte Hugo—quand on a une œuvre en tête on croit que ce n'est rien, pour la grandeur, pour les dimensions, qu'on la tient dans le creux de la maiu, in cava manu; on la voit comme un noyau, on ne voit qu'elle, on la voit toute en un point (organique), en un petit volume, on en voit tout de suite le bout, le dedans et le dehors, tout les tenants et les aboutissants, tous les morceaux, tous les membres, tous les organes, tout le tout; ce n'est rien, c'est fini, on la tient là sous la main.

<sup>(&#</sup>x27;) C'est moi qui souligne.

les grandes œucres qui sont tonjours des œucres "commandées" ou "de circonstunce", Balzac racontait l'anecdote (histoire ou légende qu'importe?) de ce Prieur du couvent des Dominicains de Milan qui pria un jour un peintre de ses amis de garnir, dans le réfectoire, un pan de muraille "trop long pour son peu de hauteur". Le peintre s'appelait Léonard de Vinci et le pan de nur peint devint la Cène.

. . .

Les deux textes que nous venons d'analyser nous ont montré le développement de la création balzacienne soumis à deux séries d'influences : les unes d'ordre interne, qui se résument en une prise de conscience progressive par l'auteur de l'importance de son œuvre : les autres d'ordre externe : les exigences draconiennes des directeurs de Revues, de Journaux, de maisons d'édition. Il en est d'autres encore qui, entre les deux premières, forment, en quelque sorte, transition : internes, dans la mesure où l'auteur. par une réflexion consciente sur sa création, se dicte à lui-même des modifications jugées nécessaires ; externes, dans la mesure où cette décision d'ordre esthétique lui est, en fin de compte, inspirée par un souci de réussite, par un désir de plaire au public. Balzac nous a fait sur ce point un véritable aveu dans la Préface de son Curé de Village. Le premier lecteur venu de ce roman ne peut manquer d'être frappé de la différence d'atmosphère qui existe entre la première partie du roman une admirable "scène de Vie de province" intensément dramatique où la profondeur de l'analyse psychologique unit ses prestiges à ceux d'un mystérieux roman policier et la seconde, pleine de vastes projets, de fortes pensées, de scènes édifiantes, de beaux paysages, mais calme, sans action, et sans passion. Or, il ne fait aucun doute que cette deuxième partie traitait seule, aux veux du romancier, le vrai sujet du livre :

"Par quels moyens le curé Bonnet a-t-il fait, d'une population mauvaise, arriérée, sans croyances, vouée aux méfaits et même au crime, une population du meilleur esprit, religieuse, déesse, la Fantaisie, l'invitait d'un mouvement si persuasif en remuant ses doigts blaucs et roses, elle lui souriait d'un sourire si fascinateur [...] que lui, enfant aussi naif qu'il était graud homme, ullait et la suivait dans les recoins obscurs qu'elle se plaisait à illuminer. Ce grand génie, dupe de su propre poésie, furetait avec la déesse..." (Ed. C.L., t. XXII, p.497, 15 septembre 1838).

Seulement, Walter Scott était riche; il pouvait tout se permettre, faire la loi aux libraires, les faire attendre selon sa fantaisie. Le "pauvre auteur français" ne saurait "avoir l'outrecuidance de penser ainsi". Il est pauvre et soumis aux conditions qui lui sont faites par ces deux puissances: le Journal et la Librairie. Voici précisément un exemple, pris sur le vif, des effets produits sur sa production par "les lois capricieuses du goût et de la convenance des marchands":

"Tel journal a demandé un morceau qui ne soit ni trop long, ni trop court, qui puisse entrer dans tant de colonnes et de tel prix. L'auteur va dans son magasin et dit "J'ai La Maisson Nucingen." Il se trouve que la Maisson Nucingen." Il se trouve que la Maisson Nucingen qui convient pour la longueur, pour la largeur, pour le prix, parle de choses trop épineuses qui ne cadrent point avec la politique du journal. La Maisson Nucingen demeure sur les bras de l'auteur. Est 1 bien, prenez La Torpills. La Torpille est une grisette et l'on a déjà crié pour La Visille Fille. Que faire de ces tubleux retournés dans l'Atelier? On les expose dans les deux premiers volumes venus. Il faut subir les exigences de la Librairie. La Librairie vient; elle veut deux volumes ni plus ni moins, ou un bout de conte pour mettre à ceci plus d'ampleur. Elle a ses habitudes de format, elle tient à ses marges. Elle abborre aujourd'hui ces délicieux in-18.comme Adolphe, Paul et Virginie, etc..."

"Eh bien!—ajoute Balzac, sur un ton d'enthousiasme triomphant, celui de l'artiste en pleine possession de ses moyens et capsble de deminer toutes les difficultés—Eh bien, vous qui riez de cet état de choses, ou vous qui pleurez, croyez-vous que l'art y perde? L'art se plie à tout, il se loge partout, il se blottit dans les angles, dans les culs de four, dans les segments de voûte; il peut briller en toute chose quelque forme qu'on lui donne". (Ibid. p. 507).

Et pour illustrer cette orgueilleuse déclaration où nous croyons entendre un siècle à l'avance les théories valériennes sur

res révolutions d'une pauvre imprimerie de province, en laiss un t prendre à ce tableau autant d'étendue qu'il en a dans l'exposition, il est clair que le champ s'est agrandi malgré l'auteur. Quand on copie la nature, il y a des erreurs de bonne foi ; souvent en apercevant un site, ou n'en devine pas tout d'abord les véritables dimensions; telle route paraissait d'abord un sentier, le vallon devient une vallée, la montagne facile à franchir à l'œil a voulu toute une journée. Ainsi les Illusions perdues ne doivent plus seulement concerner un jeune homme qui se croit un grand poète et la femme qui l'entretient dans sa croyance, et le jette au milieu de Paris, pauvre et sans protection. Les rapports qui existent entre Paris et la Province, sa funeste attraction, ont montré à l'auteur le jeune homme du XIX° siècle sous une face nouvelle : il a pensé soudain à la grande plaie du journalisme qui dévore tant d'existences, tant de belles pensées et qui produit d'épouvantables réactions dans les modestes régions de la vie de province [...] Le vibleau s'est donc étendu. Au lieu d'une face de la vie individuelle, il s'agit d'une des faces les plus curieuses de ce siècle. (1) (Ed. O. Levy, t. XXII, p. 389-390, 14 janvier 1837).

Dix-huit mois plus tard, Balzac publiait, en un seul ouvrage en deux volumes in 8°, trois fragments de son œuvre qui devaient un jour trouver place dans la Comédée humaine: La Maison Nucingen, la Femme supérieure (les Employés) et la Torpille (fragment de Splendeurs et Mières des Courtisanes). Dans le Préface où il s'excusait de ce mélange d'œuvres assez disparates, il revenait sur le. problème de l'interférence entre les conditions matérielles de publication auxquelles il devait se soumettre pour vivre et les caprices de l'inspiration; il expliquait longuement la craelle nécessité où il se trouvait constamment de modifier ses plans, de passer d'un sujet à un autre, d'arrêter une publication, d'en raccourcir une autre, d'en allonger une troisième. Ah! trop heureux Walter Scott! A lui aussi on avait reproché "de ne pas suivre ses plans primitifs" car il était soumis aux mêmes lois de la création littéraire que son émule français:

"En travaillant d'après ce flemboyant carton que tout peintre littéraire se dessine sur la toile de son cerveau, il voyait grandir comme de sombres chi noises, une figure si attrayante, des existences si magnifiques, un caractère si neuf qu'au lieu d'une place mesquine, il la laissait se carrer daus son œuvre. La changeante

<sup>(&#</sup>x27;) C'est moi qui souligne.

Cette longue et solennelle confidence du romancier sur la genèse de son œuvre prise dans son ensemble, qui nous donne la clef à la fois de certaines maladresses de composition et de l'ordre profond, organique, qui anime cette énorme masse, elle est valable pour la plupart des œuvres particulières: "Il en a été pour chacune des portions des Etudes de mœurs, comme de l'ouvrage pris dans son entier,—écrira-t-il dans la Préface du Cabinet des Antiques (1839, éd. G. L., t. XXII, p. 515), toutes les proportions ont été dépasses à l'exécution..."

Il n'est pas sans intérêt d'examiner à la lumière de quelques Préfaces où il est revenu sur ce sujet, le mécanisme de cette mystérieuse croissance de l'œuvre pendant que l'artiste la crée, et d'entrevoir ainsi quelques-uns des problèmes d'ordre esthétique qu'elle entraînait pour lui.

Voici par exemple les Illusions perducs. Lorsqu'il en offrit au public, en 1837, la première partie: Les deux Poètes, Balzac exprimait ses regrets de ne donner qu'une œuvre fragmentaire. Il invoquait, pour s'excuser, les conditions draconiennes qui lui étaient imposées par ses contrats d'édition. Mais la vraie raison (pour cette œuvre comme pour tant d'autres qui lui valurent tant d'ennuis d'ordre commercial) était que la conception primitive s'était élargie au point qu'un simple roman s'était transformé en trois! Dans sa Préface, Balzac décrivait ce phénomène avec la précision d'un clinicien. Du livre primitivement prévu, avouait-t-il, celui-ci n'est que l'introduction:

"Le plan primitif,—ajoutait-t-il—n'allait pas plus loin; mais quand, à l'exécution, tout a changé, la tomaison inexorable était arrêtée, et la spéculation ne pouvait pas attendre. Il a donc fallu s'arrêter à la limite qu'il avait posée lui-même à l'œuvra".

· Ecoutons-le encore. Ses explications vont devenir passion-

"Il ne s'agissait d'abord que d'une comparaison entre les mœurs de la Province et les mœurs de la vie parisienne [...]
Mais, en peignant arec complaisance l'intérieur d'un ménage et

Préfaces que pour s'en gausser, mais, comme l'a bien vu Marcel Proust avec la divination d'un génie fraternel (¹), parce que cela correspondait à une vivante realité.

"L'auteur lui-même avait-il embrassé d'un coup d'œil l'étendue du canevas qu'il remplit chaque jour?—fait-il dire à son porte-parole—. Nous ne le pensons pas. Si son plan avait pu jaillir complet de sa tête comme ces belles unités que les artistes d'autrefois inetraient toute une vie à concevoir, et que la dévorante précipitation de notre siècle ne permet presque plus d'accomplir, peut-être aurait-il laissé tomber sa plume [...].

Aussi est-ce un phénomène carieux et digne d'observation que l'enfantement des œuvres de M. de Balzac, ainsi que les développements inattendus qui les ont fécondées et les larges superpositions dont elles se sont accrues. L'histoire de la littérature offre assurément peu d'exemples de cette élaboration progressive d'une idée qui, d'abord indécise en apparence et formulée par de simples contes, a pris tout à coup une extension qui la place enfin au cœur de la plus haute philosophie.

Maintenant que l'élévation de quelques parties importantes nous laisse entrevoir la physionomie de l'édifice, maintenant que commence à poindre le sens intime de la formule générale dégagée par l'auteur de ses nombreux aperçus sur l'humanité, ne pouvonsnous pas naturellement supposer qu'un jour, en comparant les différentes pensées empreintes dans ses travaux, il a fait comme l'ouvrier qui, par hasard, quitte l'envers de sa tapisserie, et vient en regarder le dessin dans son entier. Dès lors, et parceque le germe d'une haute synthèse était depuis longtemps en lui-même(2), il s'est mis à rêver de l'effet de l'ensemble. Soudain, remplissant dans sa pensée les lacunes de sa construction couverte de fresques, supposant ici un groupe, là une figure principale, plus loin un second plan ou des teintes de rappel, il s'est épris de ces tableaux et s'est remis à l'ouvrage avec une furis française, parce qu'il était encore dans l'âge où l'on ne doute de rien. Puis, une fois engagé, cet homme à la constante volonté duquel ceux qui le connaissent rendent un éclatant hommage et qu'on estimera certes, un jour, autant que son talent, cet homme a toujours marché devant lui sans se souvenir le lendemain ni des efforts ni des fatigues de la veille".

<sup>(&#</sup>x27;) La Prisonnière, p. 218-221. M. Proust emploie l'heureuse expression "d'illumination rétrospective".

<sup>(\*)</sup> C'est moi qui souligne.

### IV .-- A L'EXÉCUTION TOUT A CHANGÉ

Rien n'est fini en effet lorsque le peintre, donnant un coup de nied à son édredon, s'est écrié : "C'est fini! Je ferai mon tableau!" Tout reste à faire au contraire. Le tableau n'est peint que dans son imagination, non sur la toile où le verront d'autres veux que les siens. Alors commencent les mille difficultés techniques; alors commencent les douleurs de l'enfantement. Je ne suivrai ms le romancier dans l'analyse de ces difficultés, ce serait faire un livre entier sur son art; ce serait surtout recommencer en grande partie le bel ouvrage de Maurice Bardèche (1). Je mettrai seulement en lumière un caractère essentiel de la création littéraire chez Balzac, qu'il a bien vu lui-même et dont il a fort exactement analysé les différentes causes: "Le poète n'avait qu'une idée et il se voit à la tête d'un ouvrage", disait-il dans la Théorie de la Démarche pour marquer le progrès accompli dans l'ombre par l'idée au cours du second âge. C'est par un processus tout à fait comparable qu'au cours même de la rédaction, l'ouvrage va prendre une ampleur de plus en plus grande et poser ainsi à l'auteur des problèmes esthétiques parfois insolubles.

. . .

C'est dans la création de la Comédie Humains elle-même, prise comme un tout, que ce processus est apparu le plus clairement à l'esprit de Balzac. Il s'en est expliqué longuement dans l'Introduction aux Etudes Philosophiques, dictée à Félix Davin en 1834, à l'époque où, sans avoir encore trouvé pour l'ensemble de ses œuvres le nom prestigieux de Comédis Humains, il les voyait déjà formant un tout, et disposées en deux vastes ensembles : celui des Etudes de Mœurs et celui des Etudes Philosophiques. Or, il tient à affirmer que ce vaste plan n'est pas sorti tout armé de son cerveau; et cela, non point seulement pour excuser les défauts de groupement (lacunes, répétitions, morcaux mal mis à leur place) ni pour se faire de la réclame, comme l'ont trop souvent pensé les critiques qui ne citent guère ses

<sup>(&#</sup>x27;) Balzac romancier, Paris Plon, 1940.

pas envore entre dans le troisième âge: Comment y penétrera-t-il?

Une fois de plus par un événement apparemment sans importance, par ce qu'on appelle un hasard. C'est encore une conversation, dans un salon de Paris, avec deux femmes charmantes et spirituelles. De quoi voulez-vous qu'elles parlent, sinon de l'amour, du mariage, du malheur des matris trompés, de la vertui chaticelante des femmes? Le romancier leur confie le "projet d'ouvrage par lequel il était persécuté"; "elles y sourirent et promirent beaucoup de conseils", Rentré chez lui, l'auteur dit à son démon: "Arrivel Je suis prét! Signons le pacte!" Le démon ne revint plus..." (p. 11).

"Le démon ne revint plus". Il semble qu'il y ait ici un certain flottement dans la description de Balzac. Nous pensions qu'il avait enfin atteint le "troisième âge", celui de l'exécution, de la sérieuse et féconde mise au travail. Or, le voici soudain plongé dans ce "gâchis des difficultés" par lequel dans la Théorie de la démarche il caractérisait le "second âge":

Il n'est peut-être pas indifférent à certains snatomistés de la pensée de savoir que l'âme est femme. Ainsi, tant que l'auteur s'interdisait de penser au livre qu'il devait faire, le livre se montrait écrit partout[...] Le jour où il se dit :—Cet ouvrage, qui m'obsède, se fera ... tout a fui !..."

Regardons-y de plus près ; ce flottement nous paraîtra moitis sensible. En effet dans la Théorie de la Démarche, aussi bien dans le schéma initial que dans l'analyse de détail qui en est l'illustration, Balzac, après l'avoir rapidement défini, s'est arrêté au senil de ce troisième âge de la pensée. Comme on le comprend l' Car il ne s'agissait de rien moins désormais que de nous décrire les longues affres du créateur pendant la période qui est proprement celle de la production. Il s'agissait de nous décrire après les "extases de la conception", les "douleurs de l'enfantement". Cette description eût demandé de très longues pages. Balzac ne nous l'a donnée nulle part sous une forme systématique; mais il nous en a livré certains éléments, qu'il nous reste à passer en revue pour achever notre tâche.

blanches et bizarres cristalisations que dessinent les gelées capricieuses de la nuit. Ainsi l'ébauche vécut et devint le point de départ d'une multitude de ramifications morales. Ce fut comme an polype qui s'engendra de lui-mime. Les sensations de sa jemesse, les observations qu'une puissance importune lui faisair faire trouverent des points d'appui dans les moindres événements. Bien plus cette masse d'idées s'harmonia, s'animu, se personnifia presque et marcha dans les pays fantastiques où l'âme nime à laisser vagabonder ses folles progénitures. A travers les préoccupations du monde et de la vie, il y avait toujours en l'auteur une voix qui lui faisait les révélations les plus moqueuses, au moment même où il examinait avec le plus de plaisir une femme dansant, souriant ou causant. De même que Méphistophélès..."

Et voils Balzac embarqué dans une comparaison ultra-romanti ch le Diable joue le rôle de la Muse pour nous faire sentir d'une manière concrète cet envoûtement de l'artiste par l'Idée. L'obsession est interrompue, pendant quelques années, parce que l'auteur est devenu amoureux et que "le diable aurait eu affaire à trop forte partie s'il était revenu dans un logis habité par une famme"; mais un jour, elle revient plus forte que jamais, provoquée par un de ces hasards "qui ne visitent pas les sots": un soir, dans un salon de Paris, il écoute le récit d'un terrible drame de l'adultère qui s'est autrefois déroulé dans l'une des familles les plus austères de la ville de Gand:

"Tout à coup, le mot Adultère sonna aux oreilles de l'auteur; et alors, cette espèce de cloche réveille, dans son imagination, les figures les plus luguères du cortège qui naguère défilait à la suite de ces prestigiouses syllabes.

A compter de cette soirée, les persécutions fantasmagoriques d'un ouvrage qui n'existait pas recommencèrent; et, à aucune époque de sa vie, l'auteur ne futassailli d'autant d'idées fallaciouses sur le sujet fatal de ce livre. Mais il résista courageusement à l'esprit, bien que ce dernier rattachût les moindres événement de la rie à cette œuvre inconnue et que, semblable à un commis de la douane, il plombût tout de son chiffre railleur". (p. 9)

"Il résista courageusement à l'esprit". Cette résistance aux injonctions de l'inspiration, nous montre assez que l'auteur n'est l'inspiration. En l'espèce, celle-ci prend forme tout de suite; mais c'est une forme encore médiocre: "minime pensée où ses idées se formulèrent", "petit pamphlet conjugal". Cependant autour de cette nébuleuse primitive, s'opère aussitôt le travail de "cristallication". L'auteur, nous dit Balzac, "passa délicieusement une semaine cutière à grouper autour de cette innocente épigramme la multitude d'idées qu'il avait acquises à son insu et qu'il s'étonna de trouver en lui".

Ici, brusque arrêt de l'inspiration provoqué par une. intervention extérieure sur laquelle malheureusement Balzac se montre avare de renseignements: "Ce badinage, nous dit-il. tombe devant une observation magistrale. Docile aux avia. l'auteur se rejeta dans l'insouciance de ses habitudes paresseusea". Cela ressemble assez au renoncement à la littérature provoqué chez le jeune Proust par les observations non moins "magistrales" de M. de Norpois, le jour où il lui montra ses premiers essais. Cependant, de même que le jeune Proust amassait sans le vouloiret même sans le savoir-, dans cette vie mondaine où il s'était, engagé en cédant lui aussi à l'insouciance de ses habitudes paresseuses et qui lui paraissait du "temps perdu", les matériaux qui lui permettraient d'écrire un jour le "temps retrouvé", de même le jeune Balzac continue de nourrir, dans les ténèbres de l'inconscient, l'idée de la Physiologie. Dès lors, on peut dire qu'il entre dans le "second age" de la pensée. Mais la description qu'il nous en propose est un peut différente de celle que nous connaissons déjà. Plus que sur les difficultés de son sujet, il insiste ici sur les caractère inconscient du travail qui s'opère en lui et, cette fois, il emploie pour le décrire (découverte ou réminiscence ?) la célèbremétaphore stendhalienne :

<sup>&</sup>quot;Néammoins, ce léger principe de science et de plaisanterie se perfectionna tout seuf dans les champs de la pensée: chaque, phrase de l'œuvre condamnée y prit racine, et s'y fortifia, restant comme une petite branche d'arbre qui, abandounée sur le sable par une soirée d'hiver, se trouve couverte le lendemain de ces

Et des le lendemain, ayant très rigouteusement délimité son sujet, mis au point sa méthode, s'arrêtant enfin de rêver, il se met miment au travail.

Dans l'Introduction de la Physiologie du Mariage, Balzac, nous l'avons dit, a davantage insisté sur le caractère complexé et même mystérieux de la création littéraire.

Ici encore à l'origine, il découvre une impression vive et ancienne qui a laissé dans son esprit une marque profonde, sans que pourtant il en ait pris consciences estes impression vive est calle qu'il a reasentie lorsqu' étudiant en droft, il lat, dans le Code ciril, les pages consacrées à l'adultère, principalement les paroles prononcées à ce sujet par Napoléon devant le Conseil d'Etat: "Ces parolés, dit-il, frappèrent vivement l'auteur de ce livre; et peut-êtré, d'son insu, mirent-elles en lui, le germe de l'outrage qu'il offre aujourd'hui au public". (Ed. Conard, XXXII, p. 4).

Pois vintent une série de réflexisme sur le matinge et l'adultère tels qu'ils se présentent dans les livres et dans la vie, et cette découverte que, "de toutes les connaissances humaines, celle du mariage est la moins avancée". Cependant, note finement Baizac, "ce fut une observation de jeune homme; et chez lui, comme chez tant d'autres, semblable à une pierre jetée au sein d'un lac, elle se perdit dans le gouffre de ses pensées tumultuenses". Done, l'idéa avorte. Mais non d'une manière définitive, car le travail de l'inconscient va l'alimenter jusqu'an jour où elle revanitra à la conscience claire:

"Cependant l'auteur observa mulgré lui; puis, îl se forma lentement dans son imagination, comme un essaim d'idées plus ou noins justes sur la nature des choses conjugales. Les ouvrages se forment peut-être dans les âmes aussi mystéricusement que poussent les truffes au milieu des plaines parfumées du Périgord." (p. 4).

Le voici donc entré, dans ce que la Théorie de la Démarche, appelle le "premier âge de la pénsée", l'âge de

la Science nous prodiguent d'ineffables délices, indescriptibles. comme tout ce qui participe de l'intelligence dont les phénomènes sont invisibles à nos sens extérieurs. Aussi sommes-nous toujours forcés d'expliquer les mystères de l'esprit par des comparaisons matérielles. Le plaisir de nager dans un las d'eau pure au milieu des rochers, des bois et des fleurs, seul et caressé par une brise tiède, donnerait aux ignorants une bien faible image du bonheur que j'éprouvais quand mon ame se baignait dans les lucurs de je ne sais quelle lumière, quand j'écoutais les voix confuses et terribles de l'inspiration, quand, d'une source inconnue. les images ruisselaient dans mon cerveau palpitant. Voir une idée qui poind dans le champ des abstractions humaines comme le soleil au matin et qui s'élève comme lui, qui, mieux encore, grandit comme un enfant, arrive à la puberté, se fait lentement virile, est un joie supérieure aux autres joies terrestres, ou plutôt c'est un divin plaisir. L'étude prête une sorte de magie à tout ce qui nous environne..." (Ed. Conard, XXVII, p. 100-101).

Dans la Théoris de la démarche, Balzac se contente de rappeler d'un mot ces joies procurées à l'artiste par sa recherche passionnés. Mais, comme il est à la veille d'écrire la Recherche de l'Absolu, que, déjà peut-être, il a conqu ce drame terrible de l'homme dévoré par le démon de la science, il écrit cette phrase qui est, à l'avance, une justification de la folie de Baltanzar Claës: "La vie le plus belle, la mieux remplie, la moins sujette aux déceptions, est certes gelle du fou sublime qui cherche à déterminer l'inconnu d'une équation à racines imaginaires". (p. 623).

---

Tant de travaux, tant de souffrances vont pourtant recevoir leur récompense; car voici enfin le troisième âge de la pensée. L'auteur y pénètre d'une manière aussi gratuite que dans le premier. "Gratia gratis data" diraient les théologiens où, pour un langage plus profane, brusque retour à la fidélité d'une femme capricieuse. Préfigurant étrangement à l'avance la révélation qui s'offrit au jeune Proust à travers le Septuor de Vinteuil, la "théorie" de Balzac se présente à lui pendant qu'il entend "le duo de Tamburini, dans le premier acta du Mosé". "Mu théorie m'apparat pimpante, joyeuse, frétillante, jolie et vint se coucher complaisamment à mes pieds, comme une conrissant fâchée d'avoir abusé de la coquetterie et qui craint d'avoir tué l'amore". (p. 623).

effriyé d'apercevoir un gouffre. J'entrai dans le second fige de ja pensée". (p. 622).

Ce second age est celui du doute, de la fatigue, de l'effroi devant l'immensité de l'œnvre à accomplir. L'auteur ne sait plus on il va; il désespère d'aboutir. Cela, notons-le bien, ne l'empêche pas de travailler. Il ne pourrait faire autrement. Il est "pris", il est envoûté par son idée. Elle le poursuit. Alors il travaille. Et voici une autre émouvante confidence:

"Alors, je commençai des travanx immenses et qui eussent, selon l'expression de mon élégant ami Eugène Sue, décorné un beaf moins habitué que je ne le suis à marcher dans mes sillons, nuit et jour, par tous les temps, nonchalant de la bisé qui souffle, des coups et du fourrage injurieux que le journalisme nous distribus".

Travaux immenses, mais vains !

"Que de réflexions n'ai-je pas jetées dans ce gouffre [...]
Que de nuits vainement employées à demander des inspirations au silence [...] Un homme qui n'aurait pas eu mon torax, mon cou, ma botte cérébrale cut perdu la raison en désespoir de cause".

Pourtant, même s'il n'avait jamais dépassé ce second âge, même s'il n'avait jamais dominé cette tentation de doute et de découragement, Balzac ne regretterait rien car, semblable à "tous ces pauvres prédestinés de savants" il a "compté des joies purcs". Ces joies il les avait chantées, deux ans auparavant, dans une des plus belles pages de la Peau de Chagrin, où, quittant fantastique pour retrouver l'humble réalité, il avait trouvé, pour décrire les mouvements intimes de sa vie apirituelle les accents d'un très pur l'visme:

"Je vécus dans ce sépulcre aérien pendant près de trois ans, travaillant nuit et jour sans relâche, avec tant de plaisir que l'étude me semblait être le plus beau thème, la plus beureuse solution de la le humaine. Le calme et le silence nécessaires au savant ont je ne sais quoi de doux, d'enivrant comme l'amour. L'exercice de la pensée, la recherche des idées, les contemplations tranquilles de

d'une manière d'iutant plus active qu'elle n'est pre volontaire. Il se produit à ce moment un phénomène analogue à ce que Stendhal parlant de la naissance de l'Amour avait appelé la "Cristallisation". Comment, en effet, appeler autrement le phénomène ainsi décrit:

"Puis, de là, jaillirent mille questions qui me furent adressées, dans les ténèbres de l'intelligence, par un être tout fantastique, par ma Théoris de la démarche déjà née.

En effet, tout à coup, mille petits phénomènes journaliers de notre nature vinrent se grouper autour de ma réflexion première et s'élevèrent en foule dans ma mémoire comme un de ces essaims de mouches qui s'envolent, au bruit de nos pas, de dessus le fruit dont elles pompent le suc au bord d'un sentier.

Ainsi, je me souvins en ce moment, rapidement, et avec une singulière puissance de vision intellectuelle:

Et des craquements de doigts, et des redressements de muscles, et des sauts de carpe que, pauvres écoliers, moi et mes camarades, nous nous permettions [...]"

Suit une brillante énumération de ces mille petirs faits, au bout de laquelle Balzac déclare essoufflé :

"Ma pétulante pensée jouissait de son premier age". (Ibid. 619-620).

Cette période d'enthousiasme créateur dure un temps que Balzic ne prend pas soin de préciser. Il décrit seulement la joie de ses découvertes, les ambitions grandioses qu'elles font naître en son âme, laissant échapper cette curieuse confidence:

"Quels pleurs je versai sur le tohn-bohu de mes connaissances, d'où je n'avais extrait que de misérables contes, undis qu'il en pouvait sortir une physiologie bumaine". (*Ibid.* p. 621).

Cependant de découvertes en découvertes, il est conduit devant un véritable abime :

"Ici, ma Théorie de la Démarche acquérait des proportions si discordantes avec le peu de place que j'occupe dans le grand ratelier d'ou mes illustres camarades du XIX siècle tirent leur provende que je laissai la cette grande idée, comme un homme mène, flâne sur les boulevards, marchande des cannes, achète de vieux bahuts, s'éprend de mille passions fugaces, laissant là son idée, comme on abandonne une maîtresse plus aimante ou plus islouse qu'il ne lui est permis de l'être.

Vient le dernier âge de la pensée. Elle s'est implantée, elle a pris racine dans votre âme, elle y a mûri ; puis, un soir ou un matin, quand le poète ôte son foulard, quand le peintre buille encore, lorsque le musicien va souffier sa lampe en se souvenant d'une délicieuse rouhade, en revoyant un petit pied de femme, ou l'un de ces je ne sais quoi dont on s'occupe en s'endormant ou en s'éveillant, ils aperçoivent leur idée dans toute la grâce de ses floraisons, de ses frondaisons, l'idée malicieuse, luxuriante, belle comme une femme magnifiquement belle, belle comme un cheval sans défaut.

Et alors le peintre donne un coup de pied à son édredon, s'il a un édredon, et. s'écrie :

--- C'est fini. Je ferai mon tableau !

Le poète n'avait qu'une idée, et il se voit à la tête d'un ouvrage.

---- Malheur au siècle ! . . . dit il en langant une de ses bottes à travers la chambre.

Ceci est la théorie de la démarche de nos idées ". (Ed. Conard, O.D. II, 616-617).

Ce schéma du développement de l'idée-mère d'une œuvre Balzac l'applique aussitôt à celle qu'il présente ce jour-là à ces lecteurs : la Théorie de la démarche :

Premier mament on premier "age", celui de la conception. Moment d'inspirațion, de jaillissement créateur, de joje, d'extase. Né d'un événement insignifiant pour les autres, mais qui pour l'artiste est d'une importance décisive. Ici l'événement est la perte d'équilibre d'un opvrier dans la cour des Messageries; fait que l'esprit de Balzac relie aussitôt à un souvenir d'enfance dans lequel il revoit sa sœur soulevant avec effort une boite qu'elle croyait pleine et qui, étant vide, a rendu ridicule son effort. L'esprit ayant rapproché "ces denx faits si dissemblables mais qui procédajent de la même cause" se met aussitôt à travailler

de la realité vivante qui seule nous intéresse, plus convaincu aussi peut-être de l'importance des secrets qu'il y révélait;

"Si l'auteur écrit ici la biographie de son livre, écrivait-il alors, ce n'est par aucune inspiration de fatuité. Il raconte des faits qui pourront servir à l'histoire de la pensée humaine, et qui expliqueront sans doute l'ouvrage mém:"(1). (Ed. Conard, XXXII. II).

La Théorie de la Démarche, écrite à une époque où Balzac avait, par des succès répétés, conquis le droit d'imposer à une Revue ce qu'il voulait, fût-ce un texte aussi austère que celui-ci est une œuvre à laquelle il accordait une très grande importance. Fragment de cette Pathologie de la Vie Sociale à laquelle il songeait dès 1830, elle devait constituer avec la Physiologie du Mariage, l'Anatomie des Corps Enseignants, et la Monographie de la Vertu un ensemble où se trouverait exposée l'ensemble de sea idées en matière sociale, morale et politique. Ne nous laissons donc pas prendre aux airs faussement dégagés qu'il est bien obligé d'y prendre pour fiațter le public futile de l'Europs littéraire et considérous ce țexte avec respect:

"Une pensée a trois âges. Si vous l'exprimez dans toute la cheur prolifique de la conception, sous la produisez rapidement, par un jet plus ou moins heureux, mais empreint, à coup sûr, d'une verre pindarique [...]

Mais si vous ne saisissez pas ce premier bonheur de génération mentale et que vous laissiez sans produit ce sublime paroxympe de l'ințalitgence fouettée, pendant lequel les angoisses de l'enfantement disparaissent sous les plaisirs de la surexcitation cérébrale, vous tombez soudain dans le gáchis des difficultés; tout s'abaisse, tout s'affaisses; vous pous blases; le sujet s'amollit, vos idées vous fatignent. Le fouet de Louis XIV que vous aviez nuguère pour mener rotre sujet en poste, a passé aux mains de ces fantasques créatures; alors ce sont vos idées qui vous brisent, vous lassent, vous cingient des coups siffants aux oreides et contre lesquels zons reginnèez. Voilà le poère, le peintre, je musicien qui se pro-

<sup>(4)</sup> C'est moi qui souligne.

apparence qu'elle vous livre, ou tout au plus de la seconde, ou de la troisième; ce n'est pas ainsi qu'agissent les victorieux lutteurs. Ces peintres invaincus ne se laissent pas tromper à tous ces faux fuyants; ils persévèrent jusqu'à ce que la Nature en soit réduite à se montrer toute nue et dans son véritable esprit. Ainsi a procédé Raphaël..." (Ed. Conard, XXVIII, 9-10).

### III .-- LES TROIS ÂGES DE LA PENSÉE

Dans son analyse du mystère de la création littéraire, Balzac a dépassé les vues générales que nous venons de lui voir exposer. Il a essayé non de faire disparaître le mystère, de le résoudre en une pâle lumière, mais de l'approfondir, d'en mesurer l'étendue, d'en faire apparaître la riche complexité. Dans deux textes d'une assez grande étendue, il s'est efforcé d'établir ce qu'il a appelé, bien avant nos modernes docteurs de Sorbonne, la biographie de l'appre littéraire. Ce sont:

1º L'Introduction de la Physiologie du Mariage (janvier 1830, Ed. Conard, XXXII, 3-14).

Les premières pages de la Théorie de la Démarche (août 1838, Éd. Conard, O.D. II, 616-621).

Ces deux textes se complètent mais ne se recouvrent pas. Ils nous permettent de dégager certaines constantes dans le mécanisme de la création littéraire chez Balzac ou plutôt dans l'idée qu'il se fait de ce mécanisme; mais ils nous montrent aussi combien, en un domaine qui est par excellence celui des réalités spirituelles, le danger serait grave de trop vouloir systématiser. C'est précisément pour éviter ce danger que, contrairement à une règle de bon sons, qui imposerait de suivre l'ordre chronologique, j'analyserai d'abord les pages de la Théorie de la Démarche, où Balzac pleinement maître de son art, sûr aussi de son public, joue au théoricien et donne à sa pensée une forme plus brillante que profonde. Dans l'Introduction de la Physiologie, placée en tête d'un ouvrage qu'il n'osait même pas signer, il était moins sûr de lui; en revanche cependant plus riche, plus nuancé, plus proche

d'un des Contes philosophiques qu'il écrivait si volontiers à cette époque de sa vie littéraire, le romancier évoquait cette image du créateur en contemplation dans les deux personnages des Proscrits, le jeune Godefroi, âme tendre et mystique et son maître le Poète par excellence, l'auteur de la Divine Comédie, en exil à Paris. Revenant de la rue de Fouarre où ils ont été entendre le Docteur Sigier de Brabant, les deux hommes regagnent leur maison an bord de la Seine:

"En rentrant au logis,-dit alors Balzac dans une phrase merveilleusement cadencée, où il n'est pas difficile d'entendre une confidence sur son propre travail de création, l'étranger s'enferma dans sa chambre, alluma sa lampe inspiratrice, et se confia au terrible démon du travail, en demandant des mots au silence. des idées à la nuit. Godefroid s'assit ou bord de sa fenêtre, regarda tour à tour les reflets de la lune dans les enux, étudia les mystères du ciel. Livré à une de ces extases qui lui étaient familières, il voyagea de sphère en sphère, de visions en visions, écoutant ou croyant entendre de sourds frémissements, et des voix d'anges, voyant ou croyant voir des lueurs divines au sein desquelles il se perdait, essayant de parvenir au point éloigné, source de toute lumière, principe de toute harmonie. Bientôt la grande clameur de Paris, propagée par les eaux de la Seine, s'apaisa, les lucurs s'éteignirent une à une en baut des maisons, le silence régna dans toute son étendue et la vuste cité s'endormit comme un géant fatigué". (Ed. Conard, XXXI, p. 31).

"Le terrible démon du travail..." Balzac a peut être goûté parfois aux inerveilleux plaisirs de l'extase; il connaît mieux encore les affres du travail créateur. Il sait par expérience que lui seul permet à l'artiste la conquête de ces étres fantasques: les idées; la réalisation de ce rêve inaccessible: la Beauté.

"Vous ne descendez pas assez dans l'intimité de la forme, fait-il dire à son peintre de génie, Maître Frenhofer, dans le Chefd'aurre inconnu: vous ne la poursuivez pas avec assez d'amour et de persévérance dans ses détours et dans ses fuites. La beauté est une chose sévère et difficile qui ne se laisse point atteindre ainsi; il faut attendre ses heures, l'épier, la presser et l'enlacer étroitement pour la forcer à se rendre. La Forme est un Protée bien plus inassissable et plus fertile en replis que le Protée de la fable [...]; vous autres, vous vous contentez de la première

préface de la *Peau de Chagrin* après avoir dit que l'art littéraire contient "deux parties bien distinctes; l'observation et l'expression", il se hâtait d'ajouter:

"Le réunion de ces deux puissances fait l'homme complet; mais cette rare et heureuse concordance n'est pas encore le génie, ou plus simplement, ne constitue pas encore la volonté qui engendre une œuvre d'art., " (Ed. C. Lévy, XXII, p. 401),

Il écrira d'autre part, deux ans plus tard, dans un curieux essai dont nous reparlerons longuement: la Théoris de la démarche:

"De toutes les courtisanes, la pensée est la plus impérieusement capricieuse: elle fait son lit, avec une audace sans exemple, an bord d'un sentier; couche au coin d'uns rue; suspend son nid, comme l'hirondelle, à la corniche d'une fenètre; et avant que l'amour n'ait passé à sa flèche, elle a conqu, pondu, couvé, nourri un géant. Papin allait voir si son bouillon avait des yeux quand il changes le monde industriel en voyant voltiger un papier que la vapeur ballotait au dessus de sa marmite, Faust trouva l'imprimerie en regardant sur le sol l'empreinte des fers de son cheval, avant de la monter. Les nisis appellent ces foudroiements de la pensée des hasards, sans songer que le hasard ne visite jamais les sols." (Ed. Conard, O.D., II, 618).

C'est qu'en effet, si les idées sont semblables à de jolies femmes capricieuses, elles ne se laissent prendre que par ceux qui les ont méritées par une poursuite assidue. Cette poursuite constitue le moment le plus pussionnant du travail de l'artiste;

"Une idée est souvent un trésor, mais ces idées-là sont aussi reres que les mines de diaments le sont sur l'étendue de notre globe. Il faut les chercher longlemps, ou plutôt les attendre. Il faut voyager sur l'immense océan de la méditation, et jeter la sonde [...]

Il est difficile de rendre le bonheur qu'éprouvent les artistes à cette chasse des jdées Dans ces heures de délire, pendant ces longues chasses, aucun soin humain ne les touche, aucune considération d'argent ne les émeut. Ils oublient tout..." (Ed. Con., O.D. 354)

Ces heures de délire, ces chasses spirituelles se déroulent généralement dans le silence, dans la solitude et dans la nuit. A la fin

comme les martyrs au Christ" et il fait une longue et fulgurante proclamation sur la vie des idées !

"Oui, Messieurs, les idées sont des êtres, reprit le vieillard qui grandit, s'anima et dont la voix eu des vibrations de cloche...".

Et développant son thème, il distingue les idées selon leur longévité : les unes "de petites créatures boiteuses et manchotes. grêles, vieillottes, ce sont, dit-il, les idées de ce que vous appelez · les gens de lettres. Elles vivent sur les mursilles à la facon des girofiées jaunes, elles parfument un jour les airs, disparaissent et tombent ... " D'autres, su contraire, " s'élèvent lentement, avec grace, poussent en étendant avec majesté les immenses frondaisons de leurs branches, convrent une époque de leurs ombrages, meublent les villes comme ces allées de platanes et de tilleuls sous lesquels se promènent cing à six générations. Ce sont les beaux ouvrages dus à quelques cerveaux, et dont les idées vivaces régissent deux ou trois siècles..." (p. 662). Une autre mode de distinction entre les idées se réfèrerait selon lui à l'influence qu'elles exercent sur ceux qui les concoivent. Îci le créateur de Louis Lambert, de Balthazar Claës, de Maître Frenhofer, de Maître Cornélius, du Père Grandet, du Père Goriot, de tant de passionnés, de maniaques, de fanatiques d'une idée ou d'un sentiment se retrouve sur un terrain qu'il connaît mieux que personue :

"Mais, dit-il, y a des idées dont le système agit plus directement sur les hommes qui s'en emparent. Ces idées les tout mentent, les font aller, venir, pdlir, sécher [...] Il y en a de gigantes ques, de monumentales, qui tiennent du règne minéral. Elles tombent à l'heure dite, se relèvent et retombent sur la tête des nations ou d'un individu; comme un marteau sur l'euclume, et elles forgent les siècles en préparant les révolutions..." (Ib. p. 663).

De cet accent ainsi placé par Balzac zur le caractère "capricieux" de l'inspiration, sur l'ignorance où se trouve l'artiste du secret de son propre génie, gardons-nous de conclure pourtant qu'il minimise l'importance du travail volontaire. Lui, le théoricien de la volonté!... Bien nu contraire: Dans sa "Croyez-vous demande la maîtresse de maison à l'un de ses hôtes, croyez-vous ainsi que Monsieur le prétend [et ce-disant, elle désigne "un jeune homme pâle et très chevelu, nommé Louis Lambert"] que les idées soient des êtres organisés qui se produisent en dehors de l'homme ?...".

L'homme à qui est posée la question est un "certain savant nrassien connu par l'intarissable fluidité de sa parole" [Le docteur Koreff sans doute]. Sa réponse est l'histoire d'au malheureux Hanovrien venu à Londres et qui se plaignait d'y avoir été dénouillé de ses idées détenues par le voleur dans un bocal. Or, quelque temps après, le médecin qui le traitait pour folie, entend narler d'un de ses confrères qui "se livrait à des opérations chimiques sur quelques masses d'idées prises à différents individus et contenues dans des bocaux très bien étiquetés". On se rend chez ce médecin ; on y découvre en effet des bocaux parmi lesquels celui qui contennit les idées du malheureux hanovrien. Celui-ci, le bocal brisé, recouvre ses idées et repart guéri !... Le narrateur ne veut pas trop se compromettre devant ces gens du monde: "Ce fait, dit-il prudemment, s'il était scientifiquement prouvé, pourrait corroborer la théorie que M. Lambert vient de nous exposer sur la vie et l'iconographie des idées, système qu'en ma qualité d'Allemand je respecte...

— Ce n'est pas un système, c'est une éclatante vérité dit alors "une voix qui semblait sortir d'un bocal et qui effraya l'assemblée". (Éd. Con. O.D. II, 657-658).

Ainsi entre en scène le personnage "fantastique" qui sera le héros de ce conte. C'est un être étrange, d'âge indéfinissable qui porte le nom de Monsieur de Lessones. Il déclare être la toujours vivante incarnation d'un idée plusieurs fois centenaire, victime des administrations françaises successives depuis Henri IV jusqu'à Charles X! Mais avant d'entreprendre le récit de ses "aventures administratives", il se tourne vers Louis Lambert à qui il déclare: "Vous vous êtes voué à une vérité,

Sonvent au milieu du calme et du silence, me disait-il, lorsouenos facultés jutérieures sont endormies, quand nous nous abandonnons à la douceur du repos, qu'il s'étend des espèces de ténèbresen nous, et que nous tombons dans la contemplation des choses extérieures, tout à coup une idée s'élance, passe avec la rapidité de l'éclair à travers les espaces infinis dont la perception nous est donnée par notre vue intérieure. Cette idée brillante, surgiecomme un feu foller, s'éteint sans retour; existence éphémère, pareille à celle de ces enfants qui font comaître aux parents une joie et un chagrin sans bornes; espèce de fleur mort-née dans leschamps de la pensée. Parfois l'idée, au lieu de jaillair avec force et. de mourir sans consistance, commence à poindre, se balance dansles limbes inconnus des organes où elle prend naissance ; elle noususe par un long enfantement, se développe, devient féconde, grandit au dehors dans la grace de sa jeunesse et parée de tous les attributs d'un longue vie; elle sontient les plus curieux regards, elleles attire, ne les lasse jamais : l'examen qu'elle provoque commandel'admiration que suscitent les œuvres longuement élaborées [...]. Les idées sont en nous un système complet, semblable à l'un desrèques de la nature, une sorte de floraison dont l'iconographie sera! retracte par un homme de génie qui passera pour fou peut-être..." (16.'p. 97-98)(1).

Peu de mois après avoir placé dans la bouche de son Louis Lambert ces brillantes théories sur la vie des idées, Balzac-commençait un nouveau conte philosophique où il se proposait d'en donner une illustration vivante. Ce récit, malheureusement resté inachevé et qui portait le titre bien significatif d'Aventures; administratives d'une Idés heureuse, s'ouvrait par un "fantasque avant-propos" (2). Nous sommes en 1825, après minuit dans un salon de Paris—celui d'une "dame hospitalière chez laquelle à ceté époque abondèrent les poètes, les écrivains, les gens de science et dont le salon pouveit passer pour le vestinire de la littérature" [Madame Sophie Gay? Madame Récamier?] Entre intimes, s'engage "une de ces conversations fortes, pleines de choses, à la fois railleuses et polies, comme parfois il s'en écoute encore dans cette ville, aussi réellement profonde qu'elle semble folle":

<sup>(1)</sup> C'est moi qui scaligne.

<sup>(1)</sup> Ed. Conard, O.D. II, 656 sqq.

maladie humaine comme la perle est une infirmité de l'huitre; soit que sa vie serve de développement à un texte, à une pensée unique gravée en lui par Dieu, il est reconnu qu'il n'est pas luimeme dans le secret de son intelligence. Il opère sous l'empire de certaines circonstances dont la réunion est un mystèré ('). Il ne s'appartient pas ; il est le jouet d'une force érainemment capricieuse." (Ed. Conard, O.D. I, 353, 11 mars 1830).

Balzac développait son texte par des éxemples; il décrivait d'abord les curieuses périodes d'abattement, de sécheresse, de vide intérieur que connaissent les créateurs; puis venait la description du miracle de l'inspiration:

"Un soir au milieu de la rue, un matin en se levant, ou au sein d'une joyeuse orgie, il arrive qu'un charbon ardent touche ce crâue, ces mains, catte langue; tout à coup un mot réveille les idées; elles naissent, grandissent, fermentent [...] C'est une vision aussi passagère, aussi brève que la vie et la mort; c'est profond comme un précipice, sublime comme le bruissement de la mer [...] le travail est là tenant ses fournesux allumés; le silence, la solitude offrent leurs trésors; rien n'est impossible. Enfin, c'est l'extase de la conception voilant les déchirantes douleurs de l'entantement." (16. p. 353).

Négligeons pour l'instatit la dérnière phrase de ce benti texte; nous la retrouverons lorsque nous analyserons, à la suite du romancier, le développement de l'œuvre deptis sa conception jusque l'enfantement. Retenons seulement cette affirmation si forte du caractère capricieux de l'inspiration; du caractère volontaire de la création littéraire, mais surtout de l'autonomie si étrange des idées par rapport à l'àritele leur créateur. C'est un des points de la doctrine balaccienne les plus solennellement et frequemment affirmés:

"Pour lui donc—a-t-il écrit dans Louis Lambert—la Volonté, la Pensée étaient des forces vives; àussi en parlait-il de manière à vous faire partager ses croyances. Pour lui, ces deux puissances étaient en quelque sorte et visibles et tangibles. Pour lui, la pensée était lente ou prompté, lourde ou agile, claire ou obscure; il lui attribuait toutes les qualités des êtres agissants, la faisant suillir, se reposer, se réveiller, grandir, vieillir, se rétrécir, s'atrophier, s'aviver [...]

<sup>(&#</sup>x27;) C'est moi qui souligne.

dormais dans mon alcôve, ce fait ne constitue-t-il pas une séparation complète entre mon corps et mon être intérieur? N'atteste t-il pas je ne sais quelle faculté locomotive de l'esprit ou des effets équivalant à ceux de la locomotion du corps ? Or, si mon esprit et mon corps ont pu se quitter pendant le sommeil pourquoi ne les ferais-je pas également divorcer ainsi pendant la veille, [...]. Comment les hommes ont-ils si peu réfléchi jusqu'alors aux accidents du sommeil qui accusent en l'homme une double vie? N'y auraît-il pas une nouvelle science dans ce phénomèse ? ajouta-t-il en se frappant le front; s'il n'est pas le principe d'une science, il trahit certainement en l'homme d'enormes pouvoirs : il accuse au moins la désunion fréquente de nos deux natures, fait autour duquel je tourne depuis si longtemps. J'ai donc enfin trouvé un témoignage de la supériorité qui distingue nos sens latents de nos sens apparents. Homo duplex. Mais, reprit-il après une pause et en laissant échapper un geste de doute, peut-être n'existe-t-il pas en nous deux natures? Peut-être sommes-nous tout simplement doués de qualités intimes et perfectibles dont l'exercice, dont les développements produisent en nous des phénomènes d'activité, de pénétration de vision encore inobservés. Dans notre amour du merveilleux, passion engendrée par notre orgueil, nous aurons transformé ces effets en créations poétiques, parce que nous ne les comprenions pas. Il est si commode de déifier l'incompréhensible..." (p. 85-86).

## II.-I.A VIE DES IDÉES

Ne nous laissons pas trop impressionner par ces dernières lignes. Balzac, en fidèle disciple des Idéologues s'efforce courageusement de réduire la part du mystère; il se refuse à "déifier l'incompréhensible". Mais si le mystérieux ne s'identifie pas forcément au surnaturel, il n'en reste pas moins mystérieux. C'est cela surtout que nous devons retenir de cette analyse balzacienne du génie. Nous connaissons ses effets, mais sa nature, son essence nous échappent. Le comble, c'est qu'il n'est pas un mystère seulement pour ceux qui l'observent de l'extérieur, mais aussi pour ceux-là même qui en ont reça du Ciel le redoutabte privilège.

"Soit que l'artiste, peut on lire dans le second des articles sur les Artistes ait conquis son pouvoir par l'exercice d'une faculté commune à tous les hommes; soit que la puissance dont il use vienne d'une difformité du cerveau et que le génie soit une

Il l'était encore l'année suivante dans cette Histoire Intellectuelle de Louis Lambert à laquelle l'auteur des Contes Philosophiques attachait une si grande importance, où il avait eu l'ambition de rivaliser avec Goethe et où, prenant un champ plus large que celui d'une simple Préface, abordant cette fois de front la question du génie, il avait décidé de consacrer une œuvre entière à son exploration. Comme Victor Morillon, Louis Lambert est un antididacte de génie. De bonne heure la "leccture était devenue chez lui une espèce de faim que rien ne pouvait assouvir". Passion bien servie grâce à des bibliothèques de couvents sécularisés. "L'absorption des idées par la lecture était devenue chez lui un nhénomène curieux ; son œil embrassait sept à buit lignes d'un coup et son esprit en appréciait le sens avec une vélocité pareille à celle de son regard". D'autre part, "sa mémoire était prodigieuse" quant à son imagination, "stimulée par le perpétuel exercice de ses facultés" elle "s'était développée au point de lui permettre d'avoir des notions si exactes sur les choses qu'il percevait par la lecture seulement que l'image imprimée dans son âme n'en ent pas été plus vive s'il les avait réellement vues ; soit qu'il procédat par analogie, soit qu'il fût doué d'une espèce de seconde vue par laquelle il embrassait la nature" (Ed. Conard, XXXI, 50-51).

Ce mot de "seconde vue" nous fait dresser l'oreille; Balzac décidément ne peut se résoudre à une explication purement matérialiste du génie. La science, dans son état actuel, ne peut rendre compte des phénomènes extraodinaires dont l'âme de Louis Lambert est le lieu privilégié. L'un des faits les plus étonnants rapportés par son biographe est la reprise et le développement de ceux dont Victor Morillon avait été le héros. Un jour, au cours d'une promenade, Louis découvre un paysage qu'il reconnait pour l'avoir vu en rêve la nuit précédente. Pourtant jamais il n'était venu en ce lieu. Voici donc Balzac replacé en face de ces mys tères qu'il proposait à notre méditation dans sa Préface de la Presu de chaprin:

"Si le paysage n'est pas venu vers moi, ce qui serait absurde à penser, j'y suis donc venu. Si j'étais ici pendant que je éclatant disciple: Marcel Proust. Troisièmement, il sépare nettement le "fond" de la "forme", le travail de recherche des idées de celui du polissage de l'expression, formulant ainsi une esthétique qui, banale à son époque, nous paraît aujourd'hui non seulement démodée, mais profondément étrangère à la réalité psychologique.

Pourtant le plus important n'est pas dit. Dès qu'il pousseplus loin son analyse, Balzac se heur te à nouveau à ce mystérieux pouvoir de l'homme de génie qu'il avait déjà invoqué pour son Victor Morillon et il lui donne cette fois un nom, celui de seconde rus:

"Outre ces deux conditions essentielles au taleut, il se passe chez les écrivains réellement philosophes, un phénomène moral inexplicable, inoui, dont la science peut difficilement rendre compte. C'est une sorte de seconde vue qui leur permet de deviner le vérité dans toutes les situations possibles, ou mieux encore je ne sais quelle pnissance qui les transporte là où ils doivent, où ils veulent être. Ils inventent le vrai par analogie, ou voient l'objet à décrire, soit que l'objet vienne à cux, soit qu'ils aillent eux-mêmes vers l'objet [...]

[L'homme de génie] ajoutait-t-il en s'exaltant peu à peu, va en esprit, à travers les espaces, aussi facilement que les choses, jadis-observées, renaissent fidèlement en lui, belles de la grâce ou terribles de l'horreur primitive qui l'avaient saisi. Il a réellement vu le monde ou son ême le lui a révélé intuitivement [...]

Les hommes ont-ils le pouvoir de faire venir l'univers dansleur cerveau ou leur cerveau est-il un talisman avec lequel ilsabolissent les lois du temps et de l'espace? La science hésiteralongtemps à choisir entre ces deux mystères également inexplicables. Toujours est-il constant que l'inspiration déroule au poète destransfigurations sans nombre et semblables aux magiques fantasmagories de nos rêves. Un rêve est peut-être le jeu naturel decette singulière puissance quand elle reste inoccupée..." (Ibp. 402).

Faudrait-il voir dans l'auteur de la Comédie Humaine, dans le soi-disant "père du réalisme", l'ancêtre du surréalisme ? Notons, en tous cas, l'admirable fermeté de ces formules. L'écrivain avait fait de grands progrès en trois ans; pleinement maître de ses idées, il était aussi de leur expression. Pourtant le mystère restait irréductible. rédige, dans l'été de 1831 a pour la Peau de Chagrin. Trois ans avaient passé depuis l'Avertissement du Gars. Le romancier avait connu un succès d'estime avec Le dernier Chouan (mai 1839), un succès de scandale avec la Physiologie du mariage (janvier 1830); puis, sa situation littéraire s'était affirmée, au printemps de 1830 par les premières Scènes de la Vie privée. Il était maintenant un auteur à la mode. Les Revues s'arrachaient sa collaboration; mais c'est sur la Peau de Chagrin qu'il comptait pour connaître enfin la gloire, pour accédes au premier rang des littérateurs de son époque. Cette Préface prenait donc à ses yeux une importance particulière. Elle se transforma en une sorte de manifeste où il affirmait sans fausse modestie sa confiance en son génie. Passant en revue les qualités requises de l'homme de génie, il énumérait les dons qu'il possédait ou crovait posséder:

"L'écrivain dissit-il doit être familiarisé avec tous les effets, toutes les natures. Il est obligé d'avoir en lui je ne sais quel miroir concentrique où, suivant sa fantaisie, l'univers vient se réfléchir; sinon le poète et même l'observateur n'existent pas; car il ne s'agit pas sculement de voir, il faut encore se souvenir et empreindre ses impressions d'un certain choix de mots et les parer de toute la grâce des images ou leur communiquer le vif des sensations primordiales..." (Ed. O. Lévy, XXII, 400).

Ces quelques lignes contiennent trois affirmations d'une importance capitale: premièrement, pour Balzac il n'est pas de grand poète qui ne soit aussi un grand savant ou un grand philosophe:

"Penser c'est voir" fera-t-il dire l'année suivante à Louis Lambert. Toute science lumaine repose sur la déduction qui est une vision lente par laquelle on descend de la cause à l'effet, par laquelle on remonte de l'effet à la cause, ou dans une plus large expression toute poésie comme toute œuvre d'art, procède d'une rapide vision des choses." (Ed. Conard, XXXI, 78).

Deuxièmement, dans la mystérieuse alchimie spirituelle d'où sort l'euvre d'art, Balzae accorde une place de premier rang au souvenir. Il précède ainsi, sur ce point comme sur tant d'autres, celui des romanciers modernes qui devait être son plus au sein des bals où il avait admiré la nudité des femmes, leurs toilettes, leurs fieurs, leurs diamants, leurs danses et leurs regards énivrés; lui peignit le luxe des appartements qu'il habita [...] sans avoir rien vu de tout cela par sa prunelle extérieure et visible; il sut empreindre d'une teinte si vigoureuse de réalité la description des paysages de ses parcs, les récits des l'Empire, des batailles de Napoléon et des accidents de la vie sociale, que le professeur, un de ces hocames spirituels et pleins de bon sens que l'on rencontre dans les provinces, ne douta nullement qu'il était le jouet d'un homme habile ayant beaucoup vu et beaucoup voyagé, car pour le soupçonner de folie, la folie aurait peut-être demandé un autre aom." (1)

Le professeur continua son enquête. Il trouvait ce jeunehomme "sans modestie mais sans vanité, parlant de soi commes'il possédait la faculté de s'observer lui-même à distance" et il "resta bientôt stupéfait lorsque de sévères informations lui apprirent la vérité: Victor Morillon n'était jamais sorti du village de-Sannary que pour aller chez le maire de Mondoubleau l'honorable-M. de Veyne". Alors, le vieil homme qui n'était pas pour rien un homme du dix-huitième siècle, fit appel, pour expliquer le mystère, à une hypothèse purement matérialiste-celle que "les athées etles malicieux philosophes avaient depuis longtemps trouvée pour expliquer la tentation de Saint-Antoine et les extases de-Sainte Thérèse, invoquant "les ameublissements dont la chastetéenrichissait leurs cerveaux ". Balzac prenaît-il afors à son compteune explication aussi grossière? Peut-être. Pourtant, il se garda de la reproduire lorsqu'en 1832, il transforma Victor-Morillon en Louis Lambert. Il ajouta d'ailleurs pour définir son héros un mot qu'il s'était déjà appliqué à lui-même, dix ansauparavant dans une de ses premières lettres à Madame de Berny : "Cette ame était enfin, selon la magnifique expression de Leibnitz, un miroir concentrique de l'uniners".

Ce mot est un des mots-clefs de Balzac. Aussi se glissa-t-il naturellement sous sa plume dans la longue Préface qu'il.

<sup>(&#</sup>x27;) Mesures, p. 180-18].

# I.-LE MYSTÈRE DU GÉNIE

Le premier texte où nous voyons Balzac se pencher attentivement sur lui-même, s'interroger sur sa puissance créatrice, sonder le mystère de son génie, est un Arertissement rédigé en 1828 pour son roman des Chouans qui s'appelait alors Le Gars (1). Balzac est encore un inconnu; ses premies efforts pour conquérir la gloire littéraire ont abouti à l'échec. A vingt-huit ans, il commence une nouvelle carrière ; il ne peut échouer à nouveau. Aussi l'Avertissement est-il écrit sur un ton grave et les fonfaronnedes de l'orgueil s'y mêlent curieusement aux tremblements de la timidité. Libre à certains lecteurs de sourire devant ce texte où s'étale naivement la conscience du génie; pour moi j'y sens une grande simplicité, un étonnement sincère devant des phénomènes mystérieux, un anthentique souci de vérité. D'ailleurs, ici comme dans Louis Lambert où, quatre ans plus tard, il reprendra cette première esquisse, Balzac s'efface derrière un pseudonyme. Il prend le nom de Victor Morillon.

Le génie de Victor Morillon s'explique par la passion de la lecture et le goût de la méditation, de longues rêveries dans la campagne, une vie purement végétative reposant sur les "seules forces de ses sens intérieurs"; mais, plus profondément, par des dons extraordinaires: une "imagination fantasmagorique" et une "intuition profonde des choses". Comment comprendre autrement son étrange pouvoir de décrire des mondes qu'il ne connaît pas? Un jour, dans la campagne, aux environs de Vendôme, un vieux professeur l'a rencontré et interrogé:

"Le jeune paysan s'efforça dans cette conversation de persuader au professeur qu'au milieu des champs et sous le chaume de sa cabane, il avait la conscience, la possession, les jouissances d'une vie opulente; il lui décrivit les plaisirs d'une immense fortune avec une étonnante vivacité de couleur, lui parla des joies ressanties

<sup>(&#</sup>x27;) toll. Lov. A. 13. Texte publié pour la première fois par P. Abraham dans t'reutures chez Balzas, Paris, Gallimard, 1931, ch. III, p. 65-108, puis par B. Guyon dans Mesures n° 1, janvier 1935, p. 169-186.

dans La Silhouette on Les Aventures administratives d'une idée heureuse (1834): dans un bon nombre en fin d'articles de critique littéraire et surtout de Préfaces, Introductions ou Avertissements mis en tête de ses œuvres. Malheureusement, la plupart de ces textes sont peu connus, pour ne pas dire ignorés. Les récits romanesques font partie des Eutdes Philosophiques que de fervents balzaciens considèrent comme le jovau de la Comédie humains, mais qui ne sont vraiment goûtées que par les "happy few": les articles ou essais ont été recueillis dans la plus accessible et la meilleure des éditions de Balzac l'édition Bouteron-Longnon chez Conard : mais ils ne sont guère lus que par des spécialistes ; quant aux Préfaces, à part de très rares exceptions, elles ont toutes été supprimées par Balzac lui-même dans la première édition d'ensemble de la Comédie humaine et elles n'ont été requeillies que dans le tome XXII de l'édition Calmann-Lévy, aujourd'hui très difficile d'accès

Ainsi des trésors demeurent inconnus. Je me propose dans cet article d'en révéler quelques-uns. J'espère ainsi mettre en lumière un aspect inédit du génie de Balzac et, en cette année du centensire où la gloire, "ce soleil des morts", brille enfin sur lui d'une lumière éclatante, donner aux fervents de son œuvre quelques motifs nouveaux d'admiration et d'amour. J'espère aussi apporter une contribution aux travaux des historiens et critiques littéraires qui, s'inspirant des révélations d'un Baudelaire ou d'un Poe, bientôt suivies de celles d'un Proust et d'un Gide, d'un Mauriac et d'un Dubamel, d'un Maurois et d'un Valéry, s'efforcent, depuis une trentaine d'années d'approfondir le mystère de la création littéraire. Je voudrais enfin ouvrir ainsi la voie à toute une série d'études sur les romans de Balzac, qui, partant des indications du romancier lui-même, s'efforceraient de nous décrire la "genèse", aujourd'hui encore si obscure, de quelques-uns de ses chefs-d'œuvre.

# BALZAC ET LE MYSTÈRE DE LA CRÉATION LITTÉRAIRE

#### PAR

# BERNARD GUYON

Ce psychologue qui s'est penché avec une curiosité si perspicace sur tant de mystères de l'âme humaine, à qui n'ont échappé ni les douleurs mnettes des femmes incomprises, ni les ardeurs comprimées des jeunes ambitieux, ni les passions refoulées des grands réfractaires, ni les crimes silencieusement perpétrés par des tyrans domestiques dans l'obscurité de la province, ni les soupirs étouffés de leurs innocentes victimes, il serait bien étonnant qu'il ne se fût aussi—et d'abord—interrogé sur un secret dont il s'offrait chaque jour à lui-même l'irritante énigme, celui de son propre génie, le secret de la création artistique.

Certes, pour un tel homme, l'essentiel était de créer, non de savoir pourquoi ni comment le miracle quotidien s'accomplissait en lui. Pourtant n'oublions pas qu'il était et prétendait être un obilosophe. "Forcer l'arcane de la Nature" fut sa première ambition et il y resta fidèle jusqu'au bout. En fait, s'il faut en croire ses confidences dans Louis Lambert, il s'est penché de très bonne heure sur ce mystère:

Nous nous mettions, dit-il en parlant de lui et de son ami Louis, à rechercher en nous-mêmes les indescriptibles phénomènes relatifs à la génération de la pensée, que Lambert espérait saisir dans ses moindres développements afin de pouvoir en décrire un jour l'appareil jnconnu..," (Ed. Conard, XXXI, 78).

Les résultats de ses recherches ont été consignés par Balzac d'une part dans quelques-unes de ses œuvres romanesques, Louis Lambert naturellement, mais aussi Gambara, Les Proscrits, Le Chef. d'œurre inconnu; d'autre part dans certains essais comme les trois articles sur les Artistes qu'il fit paraître, en mars 1830,

With this observation we come to a final remark. Why was this fragment conserved at all? It is only like a modest bud in the garland of full blossoming dialogues. But Plato seems to have cherished this bud, or putting it less sentimentally he seems to have appreciated in it a protreptic value of its own. Indeed an attentive reader could find a special incitement to metaphysical effort, both clementary and humane, particularly appealing to "freshmen", in these incomplete debates among nameless lovable ephebes. So he inserted it into his spiritual legacy which was published as the Ausgabe letzter Hand by the Academy in accordance with the final direction of the Founder.

is no way of transcending to the absolute through ideas, and in his conception of exemplary life there is no ideal of a lawgiving community. He preaches an imminent mysticism of cosmic experience and the total devotion of the individual to self-perfection. One might say he is the representative of Greek Buddhism against the Brahman Plato. Against him the dialectical Socrates could not argue. The only symbolic mention of this world-wide antagonism had to be silence.

But perhaps this silence was the result of a conscientious trial. Possibly the "Lovers" was meant to enhance the first picture of what philosophy is by bringing to light the antagonistic figure of the atomist visionary. For neither the negative nor the positive part of our fragment could any figure lend a more convincing contract. The πένταθλος in many sciences as opposed to the adept of the one science (who still remains in the dark) would not be, of course, an industrious collector of facts only, but the most ingenious representative of rational research who despite all efforts does not transcend to the life-creating beyond. Furthermore, he could find no way from personal "self-discipline" to social "justice". We may imagine that Plato had had the plan of giving away the name of Democritus in this dialogue about the philosopher, but refrained from carrying through his proposals for the reasons we have expounded.

There was perhaps a more general cause of hesitancy in this subject, namely the reluctance of Plato to open his inmost heart, which, in this way or another, he had to do when speaking about the philosopher, that is, about the glorified shape of his personal being. There is a second, and this time undoubted, instance of this hesitating in Plato's work. In his old age he wanted to write a trilogy (as is mentioned in its first part) about the "Sophist", the "Politician", and the "Philosopher". Only its first two dialogues were accomplished, the third did not even reach the stage of the "Lovers", or if he reached it, the author did not wish to leave his sketch to posterity.

"Timaeus". Generally speaking it would be ridiculous to imagine that a philosopher of that importance, and a prolific writer to boot, would have remained unknown to the keenest observer of Greek cultural life. Why did Plato while fighting Protagoras and also criticising Anaxagoras avoid showing his opposition to Democritus whose researches be evidently appreciated on the material level?

No answer could be quite satisfactory as all are based in part on speculation. But the speculation based on Plato's principles seems to give the greatest possible satisfaction. As a writer he was not an historian bound to mention every interesting person he had met or heard of. Both his praise and criticism of contemporaries or ancestors has mainly symbolic significance. He always wishes to give a greater force to his own ideas by adorning them in alliance or enmity, in love or hatred, in higher or lower tunes of his rich musical scale, with the names and gestures of other representatives of living spirit. His conception of the cosmic creation is sanctified by the remembrance of Anaxagoras, his struggle against vainglorious intellectualism is enforced by the criticism of Protagoras, his passionate devotion to justice by rejecting the rhetorical adulation of bad instincts as personified in Gorgias.

To which Platonic attitude would Democritus lend an appropriate symbolic charm? He was no player with values, no money-earning sophist, no theorising courtier of tyrants or mobs. With his unfailing eye for greatness and pettiness of soul Plato must have recognised the creative nobility of his antagonist which shimmers even for us through the pitiable crumbs of his lost word. History seems to judge that Democritus is the only Greek philosopher who has a place in the ranks of human mind at the side of Plato. There he became the ancestor of the whole antiplatonic line in European thought. His contrast to the founder of idealism is formidable indeed and could be seen under two aspects: in his conception of universal knowledge there

shows in its jesting a furious hostility against the opposing fools and clowns. Here cools, wisdom, is treated as a battle againt destructive folly with actual efficiency, much as the theoretical debate on amateurish knowledge in the "Lovers" was unable to do.

The "Gorgias", the main fighting dialogue shows the continuity with the little fragment quite distinctly. For here the contrast of theory and practice, of the dreamer and the hunter, as forming the base of the "Rivals", is openly expressed in an important passage, by those mythical figures which are present, but remain unnamed in the earlier sketch. Euripides is quoted by Callias (485e ss.) with various verses of the "Antiope". Callias. the fervid defendant of injustice, attacks Socrates with words used by Zethus against Amphion. He should throw away his effeminate pleasures and join the male force of successful and glorious action. This contrast was certainly felt by Plato already when he drafted the "Rivala". But there he could not show it in its full impact, because the enmity of intentional wickedness and self-defending justice would have disturbed the atmosphere of the erotic play which determines the dialectical progress of that period. We understand, however, that this restriction hindered his pen and led him to leave the plan unexecuted.

There is one problem connected with the "Lovers" which cannot be solved in the present state of our knowledge, but is interesting enough to be mentioned. It concerns the relation between Plato and Democritus. Thrasylos had said that if the "Lovers" is Plato's the figure of the πένταθλος therein was meant to provoke a jesting criticism of Democritus. On the other hand, we hear of people in antiquity who were surprised at Democritus being the only important philosopher of the time never mentioned by Plato, who was even represented in one anecdote as wishing to burn his copy of Democritus' writings. This is indeed a remarkable fact. For modern investigation has proved that the work of the Abderite was studied by the Athenian and assimilated into his quite antagonistic system, most distinctly in the

mentioned—as we said for more detailed exposition. About Oenopides we know little, but he certainly stands here as worthy representative of mathematics and their royal fulfilment is astronomy, possibly of the Pythagorean school. Anaxagoras, the messenger of the creator spiritus, the discoverer of the vooc, whose importance for the Socratic development is shown in the "Phaedo" could not be replaced by a more appropriate name.

The two parts of the following discussion exactly fulfil our expectations of a Platonic treatment of things, giving first the negative criticism of what has been imagined as philosophy so far, that is especially the refutation of quantitative knowledge, and second the positive way to universalism, that is to combining the single virtues, eminently self-discipline and justice, in the new philosophical attitude of both thinking and acting. The way ends just one step short of the famous vision of kings who are philosophers and philosophers who are kings. So we understand immediately why this plan was not executed. It was too great for the present stage of metaphysical development, it anticipated too much, before another urgent duty had been performed.

For wisdom in its full action, philosophy in efficient universalism, cannot appear without a full realization of its "existential" tragedy. That means, Socrates had to be shown not only as a graceful friend of an honestly striving youth, not only as a guide through a happy life in a carefree community but as a fighter, even as a warrior against the powers of falsity and destruction. The candle of wisdom could throw his far-reaching light only in the darkness of a naughty world. Soon after the "Charmides" and the "Lovers" we shall see Plato starting on the warpath and staging the symbolic master in his human tragedy. The "Euthyphro" who opens the new series mentions for the first time the lawsuit of Socrates, and the atmosphere of passionate struggle spreads over the background of passionate play we had been enjoying throughout the first series. Even the "Euthydemus", a glaring comedy, full of amorous excitement,

traditional aperat ("virtues.") of Greek society which could maketheir bearers ready for the daring jump into the metaphysical beyond. So in the "Laches" courage was introduced and discussed, in the "Thrasymachus" justice, in the "Lysis" friendship and in the "Charmides" self-discipline.

In no dialogue of the series preceding and including the "Charmides" had this universal outlook on philosophy come forth. Never had the question: what is philosophy? been put. Never had an attempt been made to give a picture or to draw a sketch of the philosopher, the bearer and representative of universal wisdom. In the "Lovers" we witness such a first attempt. So we must expect, according to Plato's way of developing his new ideas, that a basic relation is laid down with the pre-Socratic initiative in philosophy and with its modes of philosophical thinking. That is just what we find in the introduction to the "Lovers". The grammar-school forms a plausible background for boys who draw geometrical figures in the sand and debatenumbers. In the fuller elaboration all these things would certainly have been amplified with more philosophical gestures, names, and problems. But the first principle of Platonism, the warning in the entrance of the Academy, is already unequivocally present in the symbol of the drawing children. MnSelc dyewμέτρητος είσίτω. Only geometers enter here.

Mathematics are the base and first substance of philosophy. Then the venerable names of Anaxagoras and Ocnopides are

"Lovers" is to show the identity of self-discipline and justice. The first step in that direction is done by a renewed quotation of the Delphic inscription. Socrates says now (138 a): "The letter in Delphi exhorts to the practice of self-discipline and justice". This is a peremptory statement certainly destined to a broader explanation in the definite shape. How justice comes in ought to be demonstrated with new arguments. But the connection in itself is clear. So we come to give the "Lovers" their natural place after the "Charmides".

As we have tried to demonstrate elsewhere all these early dialogues of Plato are by no means haphazard, single attempts at finding an unknown truth. They are not under the "influence" of the historical Socrates, from which the author is supposed to pass on gradually to his genuine style of philosophical self-expression. On the contrary, we see a complete unity, a great plan, a distant, but unambiguous aim manifesting itself in a continuous process of self-revelation throughout the whole series of dialogues from the start to the "Republic". There is no "Socratic" period in the work of his most prominent disciple, but the master Socrates as a whole has been rejuvenated and embellished in order to be the leading voice of the philosophical message for which the two illustrious spirits had formed their mystical union.

The aim of their expression by literary means is the revelation of perfect humanity living in an ideal state, as founded through earthly harmonization of cosmic powers. The "Banquet" the "Phaedo" and the "Republic" show this final process and its results. All the preceding dialogues serve the task of preparing, of raising in the souls of the hearers those noble instincts, those victorious powers, those luminous thoughts which would be apt to model single creatures for the ideal community. In the first part of this preparatory stage to which "Lysis" and "Charmides" still belong, Socrates is shown in the splendor of free life. His main job is here to incite, to clarify and to strengthen those

is to be found in one reply of Amphion (136 d). Socrates had asked him: "when you are ill would you call into your house a second-rate philosopher or a first-rate doctor?" Amphion who had defended the amateur answers: "I should call them both". A precious flippancy of the adolescent, strictly rebuked by the obler man!

· Last not least one passage of irony (137 e) the playful profundity of which alone should force us, in our need of an author, to call in Plato for help. In the dialectical process of revealing the essence of self-discipline Socrates visualises "the horse which does not know good and bad horses and therefore would be ignorant of what it is itself". Further "if some one is an ox who would not know bad and good oxen he would be ignorant of what he is himself". In the same way concerning a philosophising dog. So then, "if someone is a human being who does not know brave and evil men he would be ignorant of himself whether he is good or bad, since he is himself a man". This way of following wisdom down to the depth of instinctive creatures and of basing self-knowledge on the knowledge of others are features of masterfully conducted thought. They lead us directly to the main question; has the dialectical sketch of the "Lovers" as a whole a place in the general process of Plato's work?

The story is told by Socrates in the same way as the "Thrasymachus" (the first book of the "Republic", recognised as a separate earlier dialogue), the "Lysis" and the "Charmides". With the last two the "Lovers" share the erotic atmosphere, used as a medium for spiritual endeavour. There is also a continuity in the treatment of the background. In "Lysis" is a playground, in "Charmides" a wrestling place, in the "Lovers" a grammar school. With the "Charmides" there is a special link through the quotation of the Delphic inscription: Know thyself. That dialogue deals with σωφροσόνη, and the imperative of A pollo is interpreted (164 d) as being an "enigmatic" exhortation to self discipline. As we have seen one of the main points of the

descendant's wholly developed philosophy. The disgust of Zethus the sportsman for what he considers the shallow arrogance of his rival who neglects his body is uttered with amusing bluntness (134b). The ironical proposition of Socrates, at a moment of &mopla (155 c), to consult the listening boys, who perhaps knew better, is a gesture loaded with significance: return to the child as source of instinctive knowledge and simultaneously pedagogic incirement of shame in the elder.

In the next sentence Homer is quoted-which has always a half-hidden meaning with Plato, and so it has here. Socrates tenses; are we ashamed to ask the boys who is the true philosopher. just as Homer shows the suitors reluctant of allowing anyone else to draw the bow (although they are as unable themselves to draw it as we are unable to make the right shot at wisdom)? Here an equation is expressed between the seekers of truth and the exponents of the bow. Both are unefficient. But a positive hint is implied as soon as we put the natural question: who is efficient? Homer answers: as master of the bow Odvsseus who at that moment stands nearly in the shape of an unknown beggar. And Plato wishes to be felt as adding: Plato is the master of wisdom, in the shape of the fully revealed Socrates, in reaching the truth about the philosopher. This symbolic use of Odysseus for Socrates-Plato is hidden in more than one other Homeric quotation throughout the dialogues.

The simile of the πένταθλος (135e) as illustrating the splendid dilettante is very impressive, even in its summary execution. It seems to have had a fame of its own among the readers of Plato in later antiquity. We know of an instance of this. Eratosthenes, the all-round mathematician, scientist, philologist, historian, and poet, was given by his critics the nickname πένταθλος. This name means that he was, as a whole, a philosopher "near the top" only. It could hardly be understood in its full irony without looking back to the unefficient philosopher of the "Rivals.". An inimitable flash on Plato's enjoyment of the charm of youth

show. The dialectical process is always clear as far as it goes, but nearly always abbreviated or condensed. Many projected sidelines seem to remain in the dark. But the order of thoughts leaves no doubt of its decisive character: it is a frontal attack (evidently its author's first) on the universal problem of the nature of philosophy. It has two parts. The first and negative one analyses and rejects the conception of philosophy as a matter of manifold knowledge. The second and positive part brings philosophy into the orbit of action, of enlightened and self-disciplined justice, in personal and political communities. Before examining how this particular trend of thought fits in with Plato's general trend and in which of its stages it might conveniently be inserted we just wish to draw attention to a few passages of the "Lovers" which, even in this preliminary form, seem to bear the unmistakable Platonic touch.

Though the abstract bones bear little of the plastic splendour of a completed dialogue, some interesting flashes were put down by the writer, as it were, while hurrying on with the logic. The introduction as we mentioned is drafted very summarily, although the background of the school with its half intellectual, half passionate atmosphere appears to promise a picture of Hellenic youth as a vehicle of noble soaring ideas no less colourful and animated than "Lysis" or "Charmides". Very characteristic for Plato's style in the quotation of a pentameter of Solon's by Amphion, at the very beginning of the quest for philosophy (133c) Γηράσκο δ'αlel πολλά διδασκόμενος. "I am growing old in the constant learning of many things".

This sentence gives at the same time a basic contribution to the matter of philosophy as rooted in the literary tradition and conjures up a worthy representative of primitive wisdom, thuscombining the objective and subjective approach. Solon is in a way the first Greek philospher, in the mera political stage of wisdom, and let us not forget, he is Plato's ancestor. So his appearance at the start is a symbolic hint at the distant aim of his he is a man too. The spiritual power of knowing oneself is called σωφροσυόη, self-discipline, while the knowledge and proper discipline of human groups is δικαιοσόνη, justice. As one and many are of the same essence, self-discipline and group-discipline coincide too.

Those men who impose punishment in human communities are called judges and as far as they discipline the injust they are good statesmen. Their name could also be "king" or "tyrant". In their households these masters are called superintendents and family heads. Thus appears an identity of one τέχνη or spiritual power which animates all types of human leadership in their striving for perfection, both just and self-disciplined. It would be a shame for a philosopher to be unable to participate, by counsel and action, in this great human pursuit. Here he must never be the πένταθλος "next to the top", but both in his house and in the circle of his friends and in the city he must know the art of just discipline at its very best. To be second or third and not to lead would be a disgrace. Amphion shows his approval of this result by silent blushing, Zethus by explicit consent. The boys are no less enthusiastic for Socrates' logic. So the ·dialogue ends.

The initial question of the "Lovers" had been: what is philosophy? It has not been answered, but the value of philosophy as an art of discipline had come into evidenc. This should be stated at the end as in the other dialogues of the same character, where Socrates always concludes ironically: "we have spoken so long about courage or justice or friendships. (he could say: we have found out its value), but we do not know what it is". Something of that kind he would certainly have said at the end of this discussion on philosophy too, if he had chosen to work it out. But in a mere sketch it did not seem necessary to jot down the familiar formula.

Nobody can decide, of course, whether the sketch is complete in itself or merely covering a part of the intended dialectical to acquire. Amphion eagerly points out that he should seek wisdom which brings him glory and is superior by its intellectual character to the lower skill of the craftsman. He should be an architect, not a bricklayer. And as the complete knowledge of any branch of science would absorb his whole life with its pedantic accuracy, he should, like a gentleman, be satisfied in understanding many things less exhaustingly and conversing gracefully about them. Socrates makes him accept the comparison of this type of a successful dilettante to the type of the neverdoc; in the games who wins in a combination of five exercises, but, of course, remains inferior against the masters in every single one. He is everywhere ὑπακρος, that is, "near the top", but never at the top. This gentlemanlike understating generosity greatly appeals to the philosophical taste of Amphion.

But he must admit that such a sage is of no use. Only the best in every art are really useful. Putting it bluntly Socrates states that according to that definition the philosopher would simply be the type of the bad craftsman. So it is evident that a new way must be found in order to avoid for the philosopher the two antithetic indignities of the unefficient amateur on the one side and the toiling  $\beta dvauooo$  or "shopkeeper" on the other. For that purpose Socrates introduces the notion of "keeping in discipline" or punishing  $(\kappa o\lambda d \zeta \epsilon \iota v)$ . Dogs are disciplined by the same  $\tau \delta \chi v_1$  or rational process by which they are improved in the best possible way. And the same process by which they are successfully treated in their development gives the means of discerning the good among them from the bad. In other words, positive action and positive knowledge in the trend towards perfection are manifestations of one rational power.

Moreover, the knowledge of one individual dog is the same as that of a group of dogs. So, if a dog or a horse or an ox does not know itself, it cannot distinguish good and bad groups of dogs and horses and oxen. And a man, if he does not know how to distinguish good and bad men, does not know himself, for

Euripides in his "Autiope" of which only some fragments are extant had given an impressive picture of such a couple in the figures of the twins Amphion and Zethus, whose importance for Plato we shall remark later. Mythologically seen these two are a variety of the Dioscuri and connected with similar twins in many tribal myths all over the earth. In the tradition of Ismel they appear still in Jacob and Esau. Amphion, the bearer of the magic lyre, is a celestial spirit, in the humanised form a representative of civilisation and learning. Zethus, the hunter, is a chthonian daemon, in the humanised form a warrior and sportsman. They belong together like sky and earth, in friendship and enmity, through competition in the pursuit of love and glory. For brevity's sake we like to keep the name of Amphion for the friend of studies and that of Zethus for the friend of sports in our dialogue.

After a question of Socrates, Zethus scorns the interest of the boys in geometry. So the sage turns to Amphion and engages him in a discussion about the value of intellectual exercise, that is of philosophy. The value of a thing can only be appreciated, if one knows beforehand what this thing is. What is philosophy? Amphion answers immediately: πολυμαθία, knowledge of many sciences. With the assistance of Zethus who is proud to find the giggling applause of the listening boys, Socrates shows that the "poly", the quantity, is not useful in the exercise of the body. Not the quantity, but the measure, to μέτριον, is here the positive agent of success. The same is valid for the soul: it must not assimilate an unlimited amount of intellectual food, that is, of learning, but again το μέτριον is to be taken as a principle for the development of the soul. This is definite. But at once Socrates revises the problem: who can give us the rules of measure for the soul? The apory remains unsolved, although we feel that only the genuine philosopher would possess this necessary power of measure.

Consequently Socrates approaches the philosopher from another side, by asking what kind of knowledge he should try

It is clear, this nameless and unadorned sequence of dry questions and answers is not a definite literary product. It is something in the state of a draft, a sketch of a certain order of thoughts, an arrangement of bones, preparing their embodiment in words. From the start it stands to reason that the only person who could be admitted by the editor of Plato's work with such a draft is Plato himself. So we are surely in the presence of the illustrious artisan in his workshop. It is a curious coincidence that an undoubted authority on the Platonic style, who does not care for the authenticity of our little dialogue, nevertheless describes the working process by which it appears as closely related to the officially acknowledged products.

Wilamowitz in his "Platon" (vol. I, p. 515) observes in the last part of the "Theaetetus" and still more so in the "Sophistes" a "lack of colour, which gives us the impression of our being witnesses to Plato while at work: first he traced out a skeleton of the essential investigation, as a dialogue, because he was accustomed to give dialectical developments in this form. Afterwards followed the artistic shaping". Are we witnessing Plato at this stage of work in the 'Lovers'? Is there here a "skeleton' or a part of a skeleton of which the lack of artistic life does not necessarily surprise us in view of those methods of producing?

Let us first consider the dialectical process of thought in the "Rivals". The dramatic introduction as we have mentioned is more than meagre. Two anonymous lads take part in the talk with Socrates. They give their answers in order to impress the two younger hops by their superiority. It is an erotic agon with spiritual weapons. The details are scarcely worked out. For the boys too are without names, and the passionate play remains vague as it is not even said whether the rivalry concerns both boys or one, or which of them. The two lovers have strictly antagonistic characters. The one is an athlete with rough contempt of theoretical studies. The other is a slightly priggish intellectual with some indifference to his bodily fitness.

# THE "LOVERS", A PRELIMINARY SKETCH OF PLATO'S

BY

#### HELMUT VON DEN STEINEN

Among the thirty-six works of Plato, handed over to us from antiquity in uine tetrads, with the one exception of the Epistles all being dialogues, there is one, the shortest dialogue, which certainly has a character of its own. This is entitled the "Lovers" ('Ερασαι) or sometimes the "Rivals" ('Αντερασαι). The unanimity of modern scholars has condemned it as a rather clumsy falsification, while the ancient philologists refer to it as genuine. Only Thrasylos, Plato's editor in the first century A.D., is quoted as uttering a doubt: "if the "Rivals "is a work of Plato..." It seems necessary to reconsider the modern judgment and to find out what the author of the "Lovers" really wanted to say. Hereby the immediate question will arise: do we discover in it any contradiction to Plato's character and thought; and if not, why deny it his name?

Socrates tells the whole story: he enters the school of Dionysius and sees there some good-looking boys and their "lovers". Two boys are engaged in a dispute, and Socrates takes his place at the side of two passionate youths who are observing them. He opens the conversation with one of these youths. Here we have touched the main point already. No name is given! There are at least two characters of primary importance on whose antagonism the dialectical development runs. Which imitator of Plato's—and let us even admit a very poor one—would have dared to publish such an exercise, devoid of the most obvious gramments which, by the way, could be imitated at that time without overwhelming literary gifts?



Pl. I.-Monton abyssin, d'après Job Ludolf (XVIIº siècle).

roues ce véhicule primitif, le Mouton étant incapable de porter la queue".

Les faits qui précèdent prouvent donc de nouveau l'exactitude des dires du "Père de l'Histoire". "Toute l'histoire d'Hérodote est admirable d'exactitude partout où nous pouvons la contrôler "(1).

<sup>(&#</sup>x27;) F. H. GAUTIER, Le passé de l'Afrique du Nord, Paris (Payot), 137, p. 191. Voir également L. Keinkr, Etudes d'Egyptologie, fase. IV (Zóologica I), 1942, § 1, La Loutre p. 1-10 (in Loutre mentionnée pour l'Égypte par Hérodote, II 72, est clairement représentée dans la tembe de Mererouka à Saqqarab, tandis que les ossements de l'animal ont étà découverts par Moustapha Bey Amer à Méadi, datant de la fin de l'époque énéolithique, vers le début de l'époque historique).

as to preserve the Wooll from durt and nastiness, and being torn among bushes and stones" (1).

Bien qu'il soit difficile de prendre tous ces témoignages pour des simples récits fantaisistes, les Moutons à grande queue trainant derrière eux une voiturette pour leur appendice caudal m'ont paru toujours bien bizarres. Mais tout dernièrement trois Egyptiens m'ont affirmé avoir vu ces petits chars à deux roues traînés par des Moutons à grande queue:

1° Mahmoud eff. Hanafy, relieur, rue Mohamod Ali, Le Caire, tout près de la Bibliothèque Nationale, m'a raconté à plusieurs reprises qu'il se rappelle très bien de ce curieux spectacle auquel il fut le témoin, il y a vingt ou vingt-cinq ans.

2º Mohamed Ahmed Hussein, cuisinier, m'a dicté ceci: "Jai vu, vers 1943, un très gros mouton dans mon pays, Choubrah Khalfoun, markaz Chébin al-Kom, moudirieh Menoufieh. Un homme, le nommé Sayed Mansour, a posé la queue très lourde (4) de ce Mouton sur une voiturette traînée par deux roues". Mohamed Ahmed Hussein a fait un petit croquis qui, aussi gauche qu'il fût, prouvait qu'il s'agissait réellement de la voiturette représentée aux planches I et II de cet article.

3º Mahmoud Ali Hussein, chauffeur et cousin du précédent, in'a fourni ce renseignement: "J'ai vu vers la fin de l'année 1948 chez Ali Barakat, le boucher bien connu du quartier du Vieux Caire, un gros Mouton avec une très large et très lourde queue. J'ai beaucoup ri lorsque j'ai constaté que Ali Barakat avait placé cette dernière sur une sorte de petite voiture en bois avec deux roues en fer (الريان). Ali Barakat l'enlève chaque soir lorsque le Mouton se couche, mais dès qu'il veut marcher, Ali pose la queue de l'animal sur la planche carrée, formant avec les deux

<sup>(</sup>¹) JoB LUDDIFECS, A new History of Ethiopia..., Londres, 1082, p. 53-54, et L. I. c. 10, de l'édition latine (lobi Ledolf.... Historia Aethiopiaa 1681).

trouve d'aucans avans la queue du pois de dix et vingt livres et cela avient lorsqu'ils s'engressent d'eux-mêmes. Mais en Egypte il y en a plusicurs qui s'adonnent à les engresser, les repaissans de son et d'avoine, au moyen de quoy leur queue engresse de telle sorte qu'ils ne se sauroyent mouveir: et pour cela fault ameher la queue sur un petit char taut qu'ils cheminent plus à l'aise. J'en ay vue une de l'un de ces animaux en Asiot, cité distante du Caire cinquante mille, et située sur le Nil, laquelle étoyt du pois d'octante livres, et plusieurs m'asseurérent à cette heure-là, d'en avoir veu peser cent cinquante. Tant y a que la gresse de ces moutons consiste en la queue seulement : et ne s'en trouve autre part qu'à Thunes et en Egypte" (¹).

Jean Chardin (1643-1713) a rencontré ces montons en Perse : "Il y a de ces moutons, que nous appelons moutons de Barbarie. ou à grosse queue, dont la queue pèse plus de trente livres. C'est un grand fardeau que cette queue à ces pauvres animaux d'autant plus qu'elle est étroite en haut, et large et pesante en bas, faite en cœur. Vous en voyez souvent qui ne la sauroient trainer, et à ceux-là on leur met en quelques endroits la queue sur une petite machine à deux roues, à laquelle on les attache par un harnois afin qu'ils la tirent plus facilement" (2). Job Ludolf (=Leutholf) enfin affirme qu'ils existaient au XVII siècle en Abyssinie. Il nous en a laissé un dessin (planche I) et la description suivante : "That same sort of Sheep also, so much admired and so well known, both in the Bast, and in Africa, is here very common; the Tayls of which are so fat and ponderous, that the least of them weigh Ten and Twelve, the biggest of them sometimes above forty Pound, so that the Owners are forc'd to tye a little Cart behind them, wherein they put the Tayl of the Sheep, as well for the convenience of Carriage and to ease the poor Creature,

<sup>(&#</sup>x27;) D'après Jean Leon Africain, Description de l'Afrique, édition de Ch. Schefer, 1898, p. 440-441.

<sup>(\*)</sup> D'après G. Wier. Le Caire et les coyageurs européens, etc., p. 369-370.

D'après G. Wiet (¹), ce passage n'a pas manqué d'attirer l'attention de Rabelais (1494-1553): "Émerveillez-vous, dit-il de la queue des béliers de Scythie, qui pesait plus de trente livres, et des montons de Surie, èsquels faut (si Tenaud dit vrai) affuter une charrette on cul pour la porter, taut elle est longue et pesante".

Jean Léon l'Africain, né à Grenade vers 1483, mort après 1530, nous a laissé également un récit intéressant sur les Moutons à grande queue: "Ces moutons n'ont autre diference avec les autres, sinon en la queuë, qui est fort large: ce que plus étant, mieux ils se cognoissent être de haute gresse. Il s'en

= Dr E. von Groote. Die Pilgerfahrt des Ritters Arnold von Harf, etc., Cologne, 1860, p. 93: "... dese koeche kochen...ouch vil schneff fleysch mit langen breyden swentzen ind hauen gar lange oren in



deser gestalt"; voir également la nouvelle édition unglaise intitulée The Pilorimage of Arnold von Harft, Knight, etc. Transluted from the German, etc., by Malcolm Letts, Londres, 1946, p. 110-1111 "...the cooks cook ...also much sheeps' flesh, the animals having long broad tails

and very long ears in this manner" (même croquis que celui reproduit ci-dessus; ce croquis est assez correct sauf la barbiche qui est caractéristique de la Chèvre). L'éditeur (Mr. Malcolm Letts) dit dans une note se référant à ce passage (p. 111, note 1): "These sheep are described by Ghistele, p. 187, and by Walther, p. 232. Ghistele says they reached to a man's girdle, with the tail hanging to the ground, broader than a foot".—Voir enfin Plenne Belon nu Mars, Les Observations de piezieres singelarités, etc., éd. Paris, 1554, p. 98-93: "Les Moutons y [Piere Belon, en Égypte de 1546-1549, parle de Rosette] sent gross et gras, qui out la queue trainante jusques en terre, fort large, et espoisse".

<sup>(&#</sup>x27;) Le Caire et les royageurs européens, dans La Revue du Caire, 7º année, n° 69, noût 1944, p. 369.

pareils au monde, pour la taille, la beauté et la grosseur de la queue; cette dernière est à tel point grosse, que le mouton est incapable de la porter. On est obligé de lui faire une voiturette, qui forme un arrière-train avec son corps en avant et sur laquelle on fait reposer sa queue. Des cordes relient cette voiturette à son cou, où elles sont fixées. Il traine ainsi, en allant paître, cette voiturette qui porte sa queue "(1).

Jehan Thenaud qui a visité l'Égypte en 1511, décrit ainsi les Moutons à grande queue vus par lui au Caire: "Le IIIIe jour après notre venue audict lieu du Caire, le Souldan nous envoya presens, c'est assavoir moutons à la grant queue; et fault sçavoir qu'il n'est si petit mouton dont en la queue n'ait plus de X livres de chair; aulcuns sont de XXV, XXX et XL livres, au porter et traisner desquelles les moutons travaillent moult: pour ce, on leur faict petites charettes ésquelles reposent leurs queues, qu'ilz trainent par leurs cornes" (\*).

<sup>(&#</sup>x27;) D'après La géographie de l'Égypte à l'époque arabe par le Prince Omar Toussoun, dans Mémoires présentée à la Société Royale d'Archéologie d'Alexandrie. L VI', 1 m partie, Le Caire, 1928, p. 78 (= 1138), dans Mémoires de la Société Royale de Géographie d'Égypte, L VIII', 1 m partie, Le Caire, 1926, p. 78). Voir également B. Moarra, Arabien. Studien zur physikalischen und historischen Geographie des Landes, Hanovre, 1923, p. 47. note 1: "Bekannt ist Herodots Erzählung (III 113) von den Fottschwanzschafen in Arabien, dass ihnen zur Schonung des kostbaren Schwanzes Wägolchen untergebunden würden. Genau dasselbe hat sich Jäküt anderthalb Jahrtansende später von Aagyptern über die Baschmür (im nördlichen Delta) erzählen lassen (Mu'čan I 635)".

<sup>(\*)</sup> D'après Le Voyage d'Outremer (Égypte, Mont Sinay, Palestine) de Jean Thenaud, Gardien du couvent des Cordeliers d'Angovième mivi de La Reiation de l'Ambussade de Domenico Trevium auprès du Soudan d'Egypte-1512. Publid et annoté par Ch. Schefer, Paris, 1884, p. 43. et p. 210 (relation du voyage de Domenico Trevisan): "Les moutons ont un goût délicieux; il y en a dont la queue est tellement chargée de graisse qu'elle dépasse le poids de trente livres", mais Trevisan ne mentionne pas les voiturettes. Il en est de même du Ritter Arnold von Harff dont le voyage a eu lieu de 1496 à 1499; voir l'édition du=

les dessinateurs (pl. I (1) et II (2)), semble être authentique, car depuis le moyen âge plusicurs auteurs font allusion à cette race de béliers.

Yacout el-Hamawi (606 H.=1229 après J.-C.), un grec qui, en bas âge, fut fait prisonnier par les Arabes, ce qui eut pour résultat de le convertir à l'islam, nous a laissé un bien curieux renseignement sur les Moutons à grande queue existant dans un village situé près de Damiette. En parlant, dans son grand dictionnaire géographique, appelé Mu'gam al-buldān, du villaged'Al-Boushmour (localité qui actuellement, semble-t-il, n'existeplus), Yacout s'exprime sinsi:

البُشمور بالضم . كورة بمصر قرب دمياط وفيها قرى وديف ودياض وفيها كباش ليس في الدنيا مثلها عظها وحسنا وحظم الإباء ، وذلك أن الكبش لا يستطيع حمل إليته فيممل له عجلة تحمل عليها إليته وخمى الله السجلة بحبل المنه فلأل يرخى وهو يجر السجلة التي تحمل إليته وخمى إلية فيها طول كنيه إلياء الكباش الكردية فاذا نزعت السجلة أو انقطت وسقطت إليته على الأرض ربض الكبش ولم يمكنه الفيام لنقلها فاذا كان أيام السفاد ونم الراعى إلية الأنق حتى يضربها الفحل ضربة خفيفة ، ولا يوجد هذا النوع من الضأن في موضع تم من الدنيا . أخبرني بذلك جماعة من أحل مصر . والبشمور باتفاق لم غذاة وفي شن منه .

"Et Boushmour, Kourah d'Égypte, proche de Damiette, comprehant des villages et des étendues cultivées ainsi que des vergers. On y étève une variété de moutons qui n'ont pas leurs

<sup>(&#</sup>x27;) D'après Iobi Ledalfi alide Leut-holf dicti Historia Aethiopica, Sive Brevis & succincta descriptio regni Habessinorem, Francfort s. M., 1681, cap. X (planche).

<sup>(?)</sup> D'après The Bistorical Educator: comprising ancient voyages and tracels, ... volume the first, Londres, John Cassell, 1854, p. 145: "Description of Arabia by Herodotas". On hit au-dessaus de la gravuire reproduite ici à la planche II: "Large-tailed Sheep-ran (oris aries laticuntata).—Drawn from a living Specimen in the Museum-of Natural History at Paris" Ce livre m'a été signalé par S.E. Kamel Osman Ghaleb Pacha.

# LES MOUTONS ARABES A GRANDE QUEUE D'HERODOTE (III 113) ET CEUX D'EGYPTE

PAR

#### LOUIS KEIMER

En parlant de l'Arabie, Hérodote (III 113) raconte ceci: 360 δὲ γένεα ότων σφι ἔστι θώματος ἄξια, τα οδεαμόθι ἐτέρωθι ἔστι τὸ μὲν αὐτων ἔτερον ἔχει τὰς οὐράς μακράς, τριών πήχεων οὁκ ἐλάσσονας, τὰς εἴ τις ἐπείη σφι ἐπέλκειν, ἔλκεα ἄν ἔχοιεν ἀνατριβομένων πρὸς τῆ γῆ των οὐρέων νῦν δ΄ ἄπας τις των ποιμένων ἐπίσταται ξυλοργέειν ἐς τοσοῦτον ἀμαξίδας γὰρ ποιεῦντες ὑποδέουσι αὐτάς τῆσι οὐρῆσι, ἐνὸς ἐκάστου κτήνεος τὴν οὐρὴν ἐπὶ ἀμαξίδα ἐκάστην καταβέοντες:

"Ils (les Arabes) out deux espèces de moutons dignes d'être admirés, et qui ne se voient nulle part ailleurs. L'une a de grandes queues à peine moindres de trois coudées, qui, si on les lui laissait trainer, semient couvertes d'ulcères à cause du frottement contre le sol. Mais tout pâtre, pour ce motif, sait travailler le bois ; il façonne de petits chars et les attache sous les queues. Chaque bête a ainsi sa queue sur une char" (').

En lisant ce passage on peut à peine supprimer un sourire, mais le récit d'Hérodote qui, depuis plusieurs siècles, a inspiré

<sup>(&#</sup>x27;) La bibliographie sur le Monton à grande queue dans l'antiquité et aux temps modernes étant considérable, je me borne à citer OFFO KELLER, Die antike Tierwelt, t. I", 1909, p. 312, et Max Hillehemer, Nuturliche Rassengeschichte der Haussüngetiere, 1936, p. 185 et 194.

however, having invited identification on the reader's part, this method uses-its power of giving the character away by the self-consciousness of a first-personal twist in the third-personal form ("They stopped at the freight station and Charley had to help load a lot of heavy packages" can only be Charley's faintly protesting point of view, but it is held up for judgment).

Eisenstein (1) once spoke of the necessity of finding a · common denominator for auditory and visual in order to produce the counterpoint of sound film. The imperfect of Flaubert was just such a tentative common denominator for dramatic action. in which narrative art began, to be combined with the impressions that the famous contrast in Goethe's Meister already declares to be the province of the novel. It is not suggested that Dos Passos is great art, and even the imperfects of Flaubert were demonstrated by Thibandet to be often a transposal of the exasperating historic presents of La Bruvère, but these writers do direct attention to a great medium of expression. Meantime. the preference of artists for the adolescent or otherwise deranged personality, and its unspoken monologue, from Marianne to Dostoyevsky and then to Schnitzler's Frasulein Elss, is enough to dismiss Henry James's dictum that one only surrenders to the solution of equipping the narrator "with the double privilege of subject and object if one is prepared not to make certain precious discriminations". The terminus of the story is on the contrary kept in mind by the presence as another present of the narrator. Fresh forms of counterpoint will, however, undoubtedly emerge in any of the three dimensions treated here (and it is not suggested there are no more than three, nor of course that they are not all intricately related in any narrative art worth the name).

<sup>(&#</sup>x27;) Film form 24, 70.

from the private life of the author himself, where the prototype of some character may be found embedded in the author's experience, though they have more the air of exercises in the 'personal' dimension of the art. The strident blasts of the ephemeral in the Newsreels, or the pomp of large events in the nutshell careers of eminent citizens were a reminder that private lives and private values are ultimate, and that the sole contact the average individual can have with the public interest is in the chaos of the folklore human interest of newsprint, in terms of 'sensation' so fatuous as to wipe out the distinction of private and public. In the absence of the French imperiect, the author gets the effect of it in English by a repertory of expressions for habitual action ("they took to smoking cigarettes", "Janey began letting Alice, etc."). The spectacular attitude of most of the characters takes the syntax pretty far, with many a 'One day', 'Next day', 'After that' and 'Then there was', etc. (1), but the queerest thing of all is such a distancing as "A few days later when she left to go back to school it was Joe who drove her to the station "(2); the when and it was indicate that what is happening to this character is being conveyed in a medium powerfully suggesting the account one of them would give of it at a later time; not a mere past, but something at a remove. Such a medium legitimates the itemization the critics complained of in Flaubert. but also allows movement to be given any tempo at any moment, and the telescoped years of the boyhood of Fainy at the beginning of the trilogy have the same merits as the famous transition to the epilogue in the Education (3). Chiefly,

<sup>(&#</sup>x27;) Flaubert in a subsequent edition of the Education, eliminated a quantity of these initial Puls, Mais, Alors, and Cependant.

<sup>(\*)</sup> U.S.A. (1930-6) pagination of the 3 vols. in 1 'Modern Library' ed., III. 117; cf. 11, 300, I. 16-13, 372.

<sup>(\*)</sup> In Zola, the fetish of dramatic presentation through the characters' own eyes, which is what style indirect libre (on which, bibliography in I. Iordan, Introd. to Romance linguistics [1937] 133) may turn into, exposed him to the temptation of turning his men and women into puppets for the expression of his own ideas.

was a species of memoirs, for it frustrated the reader of the expected ups and downs and crises of fiction, and gave him only faithful documentary. It might be called a satire for its chance arrangement of pictures and episodes like a row of medallions, and its events not merely without cause but without consequence either. Art should select, in order to be beautiful and to interest us, and in order to interest us, it must give things a meaning; but no identifiable personal intervention-not even anger, not even some outlook perfectly sui generis on human destiniesgave the Education meaning and soul; bafflingly neither an idealist nor a realist, its author was simply consumed by envy of all that was fine and noble (1). What before the Education was action, Proust very simply explained, had become impression; things had as much life as men; both were an illusion to be described. But the 'subjectivism' of a revolution like this on the scale of the Kantian one rested (the opinion of a master like Proust is worth having) on a new and personal use of the past tenses, definite, and indefinite, of present participles and of certain pronouns and prepositions. - 14 - A - 3 - 3 - 3411

To demonstrate this effect to the English reader, a closely parallel case may be used in evidence, that of Dos Passos's trilogy U.S.A. The snatches here (fifty-two in all, and rarely continuous) of twelve careers show the author apparently accepting both the axiom of romance, that one character is the centre of events, and the contradictory proposal of the naturalistic tradition to have not one here but many people, in order to build up a picture of society. These careers occupy four fifths of the book, and are interlarded with sixty-eight Newsreels (scraps from newspapers), some two dozen Life Stories of actual prominent Americans, and fifty lyrical moments, called the Camera Eye,

<sup>(\*)</sup> For the evaluation of these same deficiencies as merits, see the articles of Maupassant in his Oesc. compl. XV (Librairie de France, 1938) 108-9, 112, 129; Taine in Biernawski 703; Proust in his Chroniques (1927) 196. Flaubert's letters to Huysmans, 1869 and Madame Rôger des Genettes, Oct. 1879 show him recanting a little.

say something to the visitor, (1) or "Nous ne nous serons pas apercus que nous étions devenus vieux", where old age is still to come. In addition, moreover, to conveying what is, in relation to the here and now of utterance, an authentie past, this imperfect may also be used to convey a phenomenon which is being distanced merely because it is occurring to a given other person, about whom the statement is heing made, at a given moment, even if this moment is present or even future to the one who formulates the statement—for what matters is his relation to the period of the thought thus related, not the period in that thought. The tense is indeed frequently used to express what might have been and is regarded as having been possible in the present: "Et dire que sans vous, j'étais tranquillement dans la cuisine en ce moment".

It was this multifarious evocativeness of the imperfect that made possible what Proust discerned to have been the revolution of 'subjectivism' in Flaubert's maturity. His 'eternal imperfects' would not have created the impression of outrage and superlative despair they did in the reviewer's minds, were it not that by a peculiar method of quotation they condensed what characters might say or think, what in fact on the dramatic criterion they were, to the status of outward events in the body of the parration. With the exploitation of this instrument, Flaubert carried a stage further the Copernican revolution against pseudo-objectivity and against the simple old 'dramatic' convention of character and event. Given the reception it had from the press, the Education sentimentals (1869) (2) bids fair to have been the most revoluttionary modern novel. Critics were baffled by its abdication from the rectilinear, dramatic standards of narrative, in which each successive scene led to and found its consummation in the next and never in itself. It was not (they said) a novel; perhaps it

<sup>(&#</sup>x27;) In English we should only feel happy to say here: "you said I was here?".

<sup>(&#</sup>x27;) (Conard, 1923), ed. L. Biernawski, pp. 615, 698-9, 703.

present (quand tu te marieras could be said only to a person who has at present no mate in view), nor does present recognize the consequences of past, and in an example like the opening of Balzac's Pierrette ("En Octobre 1827, un jeune homme s'arrêta sur une petite place qui se trouve, etc."), any attempt to substitute s'eat arrêté would result, as in an example above from Mrs Behn, in imposing the fact in another sense, on the reader's own past,

How tenacious the mind's line of least resistance, in centring. everything, in the last resort, in an 'I here and now', these series have shown. Suppose now, however, an effort to cease taking the bearings of everything from one's own point of view, an effort to adopt another centre; suppose events not merely conceived, in past or future, like mathematical points separating two portions. of time, but without extension themselves, suppose them stretching out indefinitely in the past as a person's present can do, and this reliving of the past as something in every respect a present. except merely that it is foreign to the world of now will give (8) je faisais-or ferais, avais fait, aurais fait. In English weappear to have replaced this special imperfect of the French by other turns of phrase, and it is perhaps the origin of a cliché. neatly exemplified by Jane Austen in Sanditon when she changed "two or three young women were issuing from the house" to-"were now seen issuing". In French, as Brunetiére (1) noted at the time, the preponderating use of this narrative or 'historic' imperfect by Flaubert, and following him by the 'naturalists' in the novel rests on a figurative conception of the past as a (then) present, and any one of the different potentialities of this tensemay serve to enrich this use it. In a subordinate clause, it may cover what is in fact a present or even a future which is beingdistanced in another presentness than the one of the utterance. as in "Yous avez dit que j'étais là?" where là is the here of the speaker, but addressing the maid who had already had to-

<sup>(&#</sup>x27;) 'L'impressionismo dans le roman' (1879) in Le roman-

valley!" from the characters' or the narrator's point of view. The distancing of an action is an art in itself. Looseness in oratio obligua, habitual in past times, is still tolerated in certain languages like Russian, and the procedure involved in a report proper of words and deeds, as opposed to the conventional dramatisation that was accepted not only when the novel was sill distinguishable from drama, is a technical achievement on the same scale as discoveries in the natural sciences.

The tense repertory in French (1) manifests the following three variations on the undifferentiated theme is fais, namely (1) the practical point of view denoted in the series is vais fairs, ai fail, viens de faire. When, taking up his position in a here in the present (and so long is this, that he can say farries à l'instant). the speaking subject considers the time that has elapsed since the last notable event in his existence, he may regard it either ( ?ai fait) as a datum of which he has the reversion or (je viens de fairs) as the living source of the present on the same lines as the future's similar source in the present (je vais faire)—the future which as far as he is concerned will be the immediate development of the existence he has begun. Instructive is the regression, in. this practical mode, to the primary context: the auxiliary in il a fail or va faire has taken over the job of denoting person from the main verb, and whatever the person or agent of the actionexpressed by this main verb, the agents of the possession of the past or future expressed by the auxiliary are always the author. of the utterance and his audience (2). (2) Objective enunciation for its own sake of the time that is not present-of a therewill differentiate je fis on the one hand and je ferai on the other. from is fais. Here, neither is future a natural consequence of

(') To examine substance rather than form, in the interest of brevity. Damourette §§ 1702-5, 1709-1749, 1763, 1766, 1806.

O In "Dickens wrote novels in which, etc.", D. is the subject, whilst in "D. has written, etc.", re are, even though he is allowed to go on with the writing part: in the alternative "D. writes, etc.", past and present have not thus been explicitly brought into contact.

'personal' dimension of narrative art—as opposed to his shortcomings in the temporal one—has been described by a critic who was himself a creative writer (1). It lies essentially in overcoming the disposition to register the things that befull thehero (even if this were the predilection of the novel) instead, as in Tom Jones, of the actions of several characters at once. Stendhal's skill is in the ease of his transitions from the hero's experience to the author's own reflections on it, or from the conduct, seen from outside, of characters to its explanation: in the Chartreuse, at the moment we receive the impression that we are swooping down on events with the hero himself, there is a sudden flash of observation which shows that the author has opened up another prospect before us, and it is this binocular-vision that gives things their solidity, without nevertheless. sacrificing the mind-reading characteristic of the novel form.

V

The use of suggestions in the mother tongue for the medium of narrative art, and for the attainment of distance in the three-dimensions of Virtuosity in the Medium, Time and Person can conveniently be examined in Freuch, partly because Flaubert's work was in that language, and partly because of the convenience of a good grammar of it(2). The counterpart in narrative prose to academic naturalism in painting is the emergence of the content, when the narrative acrist is at every moment 'understood' to convey a present action. It is no more promising if in pursuance of the special ambiguity of now, meaning 'at the time referred to', we can just suppose it to be this or that time according to whether you choose to look at a statement like "How green was my

<sup>(\*)</sup> J. Prévost, La création chez Stendhal (Marseille, 1942) 152-3.
23-7; Stendhal, Homans et nouvelles ed. H. Martineau I (Pléinde, 1947) 712.

<sup>(&#</sup>x27;) J. Damourette and E. Pichon, Essai de grammuire de la langue-Jrançaise, of which vol. 6 appears to be of 1940.

modern writer splits up, by self-observation, into many component egos, we might assume that the reader was intended to find satisfaction in the sharing out among the protagonists of the conflicting trends in his own make-up. The important thing for a dialectical solution of any conflict of determinism and free will. of Sollen and Wollen (Das Wollen, said Goethe, ist der Gott der neuern Zeit) is not, however, partisanship as such (namely that certain characters lived from inside, with their complement of others to be seen from outside, should be the coloured dream of the reader himself) but a language created out of it, and therefore a polarization like that which is felt to be present in the manner of Stendhal (1). Stendhal felt that the fiction of his time was being faced with the problem of reconciling (1) the demands of chambermaid literature for the romantic invulnerability of the hero, and of feminine readers of the middle-class in the provinces, in general, for the sort of concatenation of circumstances that would wring tears from them, with (2) the diametrically opposite requirements of the ladies of Paris, who had a rooted suspicion of any coincidence or supernatural heroism. Stendhal solved this dilemma of the author by the following formula: the mad actions on which her wilful head has engaged Mathilde de la Môle. or the "frantic passions that made their appearance in Italy in the 16th and 17th centuries" for which he himself had a weakness, might be made to cause surprise without nevertheless failing to be explainable—to the difficult taste of Paris—as natural. His domain, in which he confessed he could improvise for ever, was drawing conclusions from one real-life anecdote after another. He was also, however, fully aware of the alternative between an action related so to speak pure, as in Ariosto, and the same thing in psychological résumé. His consequent originality in the

<sup>(&#</sup>x27;) See his art. (1831) on his own Le rouge le noir in Mélanges de littéraure (Divan, 1933) II. 348, 351; 'La Duchesse de Palliano' (1838); Souvenire d'égotisme (Divan, 1927) 75; M.S. nn. of 1st-2nd Oct. 1839 on Laniel.

actor who can play the part he is: creating. Ingenuous as Marianne says she would like us to think she is; she has a sidelong, complacent look, at herself, every other moment. Characters and story as well are through and through conscious.

"Marianne did look a girl of quality", that lady herself is made to say; "but Marianne beloved by. Valville, Marianne guilty therefore of the grief he would be to his mother, might, etc. But let us finish listening to Madame de Miran, some of whose later remarks will-bring back my spirits, and who [sc., in her story], has got to the doctor she was going to have a talk with."

Hero and heroine freely refer to themselves as others have referred to them, even by their own names. Jacob is conscious of his clairvoyance, and that he is acting a part so well that he has imposed even on himself. Marivaux was aware of his own mannerism, and has a whole fantastic tale about a trip to another world in the likeness of our own; but in which the inhabitants have been forced awkwardly to confess to the hypocritical disguises they all put on in polite society; it turns out to be our world after all; only, the triveller's belief that it was a different one has made him aware for the first time of the reality underneath the appearance:

It is not necessary that the hero should be made self-conscious, but that the different planes on which the story is understood should be as much in equilibrium as are, in the reader, the privileges of spectnorship and the responsibilities of participation. Tolstoy once (in 1857) noted Dickens's extraordinary love for characters and places, and commented ruit is well when an author stands only just outside his subject, so that one continually doubts whether the treatment is subjective or objective". A good example would be our first introduction to the Jellyby household in Bleak Bouss (1853), or the story by Tolstoy hinself ('Strider', 1863-86) which made Turgenev wonder whether the author of it had not at some time been a horse. From a remark of Freud') that the 'psychological' novel reveals the way the ego of the

<sup>(&#</sup>x27;) 'The poet and day-dreaming' (1908)-

not after all "one little room, like a bathhouse in the country". Certainly we must discover some artistic explanation why, as Brunetière said following the statement by Baudelaire, Balzac is not a realist at all, but "puts into his characters a logic and into the developments of passion a consequence that neither these characters nor this passion could possess". Or was Charlotte Bronte right in doubting whether it was "advisable to create beings like Heathcliff?"

Bad fiction, Biblungsroman, may be disguised autobiography; in good fiction, Madame Boyary is Flanbert, and narrative distortion may be judged a success when it is as superior as the latter kind is to the former. It is then no more distortion than when in Paradiss Lost the sense was "variously drawn out from one verse into another" and counterpointed upon the form. We may take the example of Marivaux with his Jacob and Marianne (1). Find me, said Marivaux, any decent author who is exploring motives and passions, and you will see there will be something strange about his style. Prevost too thought it only just to allow a manner as extraordinary as his own discoveries to one who was investigating the heart as Descartes and Malebranche had the mind. 'Marivaudage' was not even in the opinion of adversaries, merely a shuffling affectation of roguishness. Crébillon the younger grudgingly allowed that there might be something in telling not merely what one had done, or all that had come to one's mind after the event, but even what one would have liked to have had come to it. The particular strangeness was noted by Sainte-Beuve, namely that each character seems to be accompanied by a double who is watching and analyzing him, or else is himself looking for the

<sup>(&#</sup>x27;) Romans de Maricanz, ed. M. Arland (Pléiade, 1949) 217, 636, 641, 706, 719. which is Marianne pt. 4 (1735) and Le paysan parceru pts. 2, 3, 4 (1735-6): ef. 937-66, Le voyagenr dats le nouveau monde', from Cabinet du philosophe, 1731, and Grébillon fils, Tanzat et Médularné bk. 3, cc. 4-5.

novelist's privilege to take the exception (for it would need a whole generation of dandies to produce one Lovelace). Of course, when Henry James complained that the duchessy female lead of Balzac's epistolary Mémoires de deux jeunes mariées, on the morrow of issuing forth from her convent school, displays "an amount of sophistication that would have chilled the heart of a horse dealer". Balzac might have replied that the form biasses the content, and that the republic of letters owes its most charming étourdie. Claire in the Nourelle Ileloise, not so much to the traditional French excellence in that kind, as to the self-consciousness imposed on her as epistolary confidente and subject of a preceptorial relation. This last was also very much a pretext of the form. but was responsible for the fascination of that orage des passions that gave Laclos his clue: (1) content takes it revenue on form when he decides to use to the full the convention of the rake's talent for stratagems. Every sort of novel might of course have its own distortion. Stendhal claimed, to Balzac, that his own characters developed, only with rather more intelligence, the pursuit of happiness he observed every day in his own friends. and when he was taxed with the Diabls au corps's being true. Radiguet replied it was only brag-the brag of its adolescent hero. Do these alibis, however, indicate that the distortion is beyond the writers' power to control? Richardson's prolixity is assuredly not the deliberate slow motion of the great metaphysical interviews in Dostovevsky-when Svidrigailov, e.g., introduces himself right at the end of part three of Crime and punishment (1866), or when more than two characters sometimes "come together in infinity" to try (e.g.) to decide whether eternity is

<sup>(?) &</sup>quot;I have lived in storm and it has always been you have arosted it", writes the hero to both the ladies in the celebrated apostrophe beginning "Femmes femmes!" (Now Hel. VI. ?). To the virtuous lady who tells the villain that what he calls happiness is but the storm of the passions (Liaisons dangercuses lett. 56), he on another (ib. 125) occasion hypocritically replies that he is so little familiar with this same storm.

by Diderot as a canon of art was that the public should be given knowledge that the characters of the drama do not possess, which therefore counterpointed one time upon another. Diderot was as anxious to find the stage means to counterpoint one action simultaneously on another. The Elizabethans had done so with their plot and subplot, and above all when inner and outer stages and balcony were all put to work to constitute different planes in the action, as in the seduction of Brachiano in the first act of Webster's White devil, or of the girl bride during the game of chess in Middleton's Women becare women. But a polarization in the sphere of person proper is another matter; one that would overcome the chief liability of the form and make of it a virtue and a convention.

Success was already in sight in the epistolary novel. Thiskind, as Richardson's lady biographer complained, "obliges a man to tell of himself what perhaps no man would tell": as a modern novelist(') has said of the Liaisons dangereuses, "while displaying: Don Juan to us, at the same moment it gives away his game". It is certain that Lovelace would not say, as he is made to do:

"am I not a rake, as it is called? And whoever knew a rake stick at anything? But thou knowest, Jack, that the greatest half of my wickedness is vapour, to show my invention, and to prove that I could be mischievous if I would. There lie before me such charming difficulties, such scenery for intrigue, for stratagem, for enterprise. What a horrible thing that my talents point all that way—when I would almost wish to be honest"!

but the medium here, as Hazlitt once said, though "false in nature" is "true to reason". Richardson of course took the opportunity to land his character for his scruples. Even Balzac (2) claimed that it was the difference between the pettiness of reality and the grandeur of the domain where (he was fond of saying) the man of letters dwelt, the domain of the ideal: it was the

<sup>(\*)</sup> A. Malraux, in Tableau de la littérature francaise, 17-18c. siècles (1939) 418-20 : cf. clarissa, 11th. 12th, 17th April.

<sup>(5)</sup> Ceurres 40 (Conard, 1940) 648, a lett. of 1846 to A. Castille.

subject in his greatest work (1). "Mutually exclusive and separately incomprehensible conceptions of freedom and inevitability" were easily explainable; "a man's will seems to him to be limited inst because he is not conscious of it except as free", but in fact we have no right to separate "two sources of cognition related to one another as form to content" (freedom is the content, the thing examined, and inevitability the form that examines it). Our freedom dynamically increases in proportion to our knowledge of our unfreedom (2), and applied to the realm of literature this means the potential (and actual) existence of a new kind of art, specifically qualified to maintain in equilibrium the double life of modern man-both hero and human being as he was : endowed with awareness as well as experience. Lessing (3) discerned how impossible 'Saint-Preux' and Julie were in a stage version of the Nouvelle Héloise, since in this other medium there was no means of giving them credit for virtues they themselves could not exhibit. The specific limitation of the narrative medium, however, was already suggested by the very different appearance the story has according as it is in prospect or in retrospect; it is, namely, that the teller of a tale perforce shows himself so extremely knowledgeable, whereas motives and circumstances in real life are never the open book that they are here. Action related is, in Goethe's famous phrase, action delayed, because it is governed by an overtone of rationality; the feelings about it are in some sort an agency in producing it, for what is the pattern that sets the course of events. if it is not that they are oriented with something of the reasonableness of the life of each one of us when he is picturing it to himself? The innovation that made the difference between the old drama and the new domestic fiction and that was established

<sup>(1)</sup> War and peace (1867-9) Epilogue 2, ec. 8, 10.

<sup>(\*)</sup> The motto of Casmova was volentem ducit notentem trahit: his. place is in the annals of narrative art, since he lived the romance that fictioneers only wrote (and wrote only because they could not live it).

<sup>(3)</sup> Hamburgische Dramaturgie nos. 8-9 (1767).

do they thrust us back into our place as spectators", and the consequence of the plot is greater, thanks to them. There is a like traditional distinction of the tragic poet, who presents us with a hero who is the very image of what we believe ourselves to be, and causes us to find ourselves in him, and the comic poet who makes us think rather of the relation in which the characters stand to ourselves; Bergson declares that the external and general mode of observation in comedy is hardly art at all, which on the contrary is the artist's getting to the bottom of his own individuality (1).

Goethe was led in his work on Shakespeare to regard the distinction between the ancient and the modern world as a distinction of two different ways in which the will could be made out to be involved in action; the austere struggle with fate was as typical of the tragedy of ancient times as a painful consciousness of the discrepancy between human desires and their fulfilment was of the modern. Corneille would seem to be about the turningpoint in this respect, when he consents to reason over the psychological plausibility of stories that the Elizabethan dramatist and his audience would have accepted because they were true. It was not for nothing that the authoress of the Princesse de Clèves (1678) was given this appellation of 'true', but in a new sense that was coming into being only in her time. We can only with difficulty realize the permention of every aspect of life by the belief in a fixed order of things, so that we can hardly imagine the departure it was when finally a responsible individual could raise the question whether (2) men did not feel "as their education progressed, that they had a double part to play in the world; an actual and an ideal one". Tolstoy was to deal fully with the

<sup>(\*)</sup> Proper's theory that criticism is in search of individualities, of the qualitative difference in the way the world appears to different individuals may be collated with Bergson's commentary on the ideas of Thibaudet in this respect in Nowells recue française 47 (1986) 19-11.

<sup>(1)</sup> Goethe, Hicktung and Wahrheit (1814) bk. 11.

choose in the scene as perception would, as actor and spectator hoth. When other characters in the film looked at him, or punched him in the nose or kissed him, they did so out of the screen at us, spectators, of course, which alone was enough to prove that narrative, in film or in prose, is not either drama (events on the screen seen from outside) or the narrative of events transferred wholly within us, but somehow a combination of the two (1).

After Ego and External World came the other polarities. A robust romance-writer like Stevenson (2) noted that "the pleasure that we take in life is of two sorts-the active and the passive"; at one moment "we are conscious of a great command over our destiny", and think of the problem of it in terms of conduct, but then, "lifted up by circumstance and dashed we know not how into the future", we are on neutral ground where events are so much good or evil fortune, in a state of mind " which either does not regard the human will at all, or deals with it in obvious and healthy relations, where the interest turns not upon what a man shall choose to do, but on how he manages to do it". The poetry of conduct is drama of a sort; that of circumstance is romance. Romance is a vicious circle: it either remoulds the world rapidly nearer our heart's desire, as even in a tragic story the medieval Thomas admits at the end of his Tristan, or falls into the fury of frustration of the great Spanish picaresque and its modern equivalent, Kafka. A hierarchy, however, suggests itself. Thepoetry of circumstance is quite irrational; when we luxuriate in the upshot, the hap, the reader consciously plays at being the hero. but the more clearly characters are depicted, "the more imperiously

<sup>(&#</sup>x27;) In actual fact, George Albert Smith, with a portrait photographer's mentality that could conceive of inserting close-ups, invented the sequence of general and particular points of view, as Méliès, who kept in mind the 'unity' of the gentleman in the stalls, could not have done.

<sup>(7) &#</sup>x27;A gossip on romance' (1882) and 'A humble remonstrance' (1884), in his Memories and partraits.

Various tendencies in this respect have at different times made themselves felt in the theory as well as in the actual practice of film narrative. The notion that a world of objects might be the special province of film art (as opposed to the still actor-ridden stage), and that objects could be trusted to speak for themselves. turns out (1) to have been the masochistic pleasure of one country and one moment in history at dethroning man from his supposedly paramount position in a humanistic universe. It was in the war documentaries of 1914-18 that objects were first presented. in a really unusual light, and then the scene of Carl Mayer's films in the early 1920's was laid uniformly in "a lower middleclass world which was them eaningless remnant of a disintegrated society", and in which there was more of an anarchy and more reduction of life to instinctual levels than in other strate of the population. The counterpart in narrative literature is the Manhattan Transfer (1925) in which Dos Passos was encouraged to a studied casualness by the revolt against studio 'interference' with 'real life', of the film-eye (microscope and telescope of time) of Dziga Vertov. The opposite notion has also made itself just as much felt, namely that the spectator of a film gets his intimate glimpses of the action because the camera has coupled him with characters in it. Since the film camera had proved well able to quote such impressions as sea-sickness, it was wrongly assumed in one notorious case (2) that the spectator could be compelled to see just what the supposed narrator had seen as a protagonist in the story (here there was equivocation on the duality of the times involved in the original and the showing of the record). The camera was supposedly put in the place and exact position of this person's eyes, which betrayed a view of 'the eye' like the old one of 'the mind'. The spectator was in fact tied to, and dragged round with, the sometime protagonist instead of being able to pick and

<sup>(&#</sup>x27;) S. Kracauer, Prom Caligari in Hitler, a psychol. hist of German. film (Princeton, 1947) 53, 96 ft.

<sup>(&#</sup>x27;) R. Montgomery's Lady in the lake (M.G.M., 1947).

It was personal to James to believe that "the figures in any picture, the agents in any drama, are interesting only in proportion as they feel their respective situations" or that "such and such an imbroglio has got started—on the page of life—because of something that some one has felt and more or less understood". The high value James set on intelligence gives the impression of something forced on him by his station, his cosmopolitanism and his own supersubtle standoffishness, (') as Conrad's care, in Chance (as James ironically recorded it) or almost anywhere,

"expressly to posit or set up a reciter, a definite responsible intervening first person singular, possessed of infinite sources of reference, who immediately proceeds to set up another, to the end that this other may conform again to the practice, and that even at that point the bridge over to the creature, or in other words to the situation or the subject, shall once more and yet once more glory in a gup",

was forced on him by the horror of working in a tongue not his own and on what was all too self-conscious, exotic, fiction. To put it, anyway, as flatly as James, that "vision and opportunity reside in a personal sense and a personal history, and no short cut to them in the interest of plausible fiction has ever been discovered", is to invite the attack direct like that of Berlin Alexanderplats of Doeblin, or Dos Passos, who, as the only way to avoid individuocentrism have adopted their choric idiom as well as their subject from the people. It is in fact a mistake to conceive of participation in personal terms, and then to have to worry whether it is exclusive or not.

<sup>=</sup>shock, and repetitions of the same scene from the two points of view, though they do occur, are not necessary. In Tolstoy's War and peace (XI. 31-2) the relation successively from her and his points of view of Natasha's impulsive visit to the bedside of the wounded Prince Andrew is merely a case of the writers's having followed up with an account of the events in the latter's existence.

<sup>(&#</sup>x27;) It is not the same thing when in pt. 3 of To the lighthouse Virginia Woolf's Lily Briscoe wants to get her picture of the Ramsays right. For James, see Princess Casamassima, pref.; The art of fiction, etc. (K.Y., 1948) 161, 204.

doubt there has lurked in many a novelist besides Dickens the naked Wish, the simple fairy-tale pattern of good and evil, of the knight redressing wrongs and taking on all comers. The polarities of our wishful life are the foundation of our fiction, and we can accent the basic Freudian myth about them. The self may be a mental projection of the surface of the body, so that what becomes identifiable as not part of our self, or even that which fails to satisfy us in ourselves, is soon rejected as external to us and therefore 'bad'. Things are all in the last resort good or bad. and the simpler polarities are therefore doubtless Active and Passive, and Self and External World, which is near akin to love and indifference, whilst love and hatred is represented by Pleasure and Pain. Now, it is too much to say that the story will contain. or supply one and only one such personal surrogate of the reader's suppressed energies, "the people all, as it were, phenomenal to a particular imagination, and that imagination, with all its contents, phenomenal to the reader" (1). Of the dreamlike confusion between the ultimate characters in the first six or seven versions of the Idiot, Malraux more justly remarked that Dostovevsky did not seem to be caring whether it was the flint struck the steel or the steel the flint. Henry James's formula need not be taken literally. The difference, however, is so great between seeing a character from inside or from outside that, it has been said, choice of the former instead of the latter standpoint would alone be enough to make us come out in favour of the miserly old Grandet in Balzac. The light in which he is presented is his character, but this does not mean in another sense now current that the mode of presentation is everything (2).

<sup>(&#</sup>x27;) H. James, lett. of 26th July 1899 to Mrs H. Ward.

<sup>(\*)</sup> Modern experimenters have sometimes amused themselves by giving both aspects, perhaps to show the casualness, in an urban civilization, of our knowledge of each other. The careers in the U.S.A. of Dos Pussos are related estensibly in the third person, but the subjects of them are allowed to borrow the perspective of the first, so that reminder of what they would be as real third persons is a salutary=

specialized usage of the term interest, "that feeling of interest and humanity (as Rousseau wrote) by which we make the emotional impressions of others our own". It is not surprising in view of the ravages of individualism if pleasures hinged on a lifting of the barriers between the individual and his fellows; in any case, the Académie admitted interesting into its Dictionary in 1718, and a careful definition, translated by the Bncyclopedie in 1777 · from a recent standard German work (1) defined interesting things as not those that make us happy, or the reverse, but "which make us perceive that something is lacking to us, so that we feel desires and form plans and cherish fears and hopes; it is now no more all the same to us that things should go in one way rather thananother, and we busy ourselves with the means to compass such and such an issue, and to avert another". Of course, ein Mitund Selbstgenuss in the lifelikeness of the subject, such as Goethe experienced in 1786 on the way to Italy in the Jesuit experiment in stage naturalism, was artistically inferior to what he felt when he got to Rome and found men playing women's rôles, and diagnosed enjoyment not of the individuality of the thing itself, but of the result, the imitation of it. The novel, however, is always to some extent a vehicle for the readers' own dreams, and it was a historic date when Sterne perceived (2) that "a true feeler always brings half the entertainment along with him. His own ideas are only called forth by what he reads, and the vibrations within, so entirely correspond with those excited, 'tis like reading' himself and not the book".

The reader is essentially partisan. If he projected himself into the characters he favoured and was on his guard against the rest, it would be because of some such pattern as Corneille's 'unity of peril' in tragedy, to which there corresponded in comedy a unity of intrigue, or obstacle to the designs of the protagonists. Without

<sup>(4)</sup> Encycl. supp. vol. III. 628, from Sulzer's Allg. Theorie der schoenen Kuenste (1771-4); Nouvelle Hélotes IV. 12.

<sup>(\*)</sup> Lett. to Eustace, 9th Feb. 1768; cf. Tristram Shandy II. 11.

dramatic and narrative art (the creation of a world of fiction. which they have in common, we may omit). All that Didcrot says of the one could with more justice be applied to the other. for which he was legislating without being aware of it. Even more significant was the parable of drama and 'epic' arrived at by Goethe and Schiller (1). When La Bruyère discovered that Corneille subjects us to his characters and ideas, whereas Racine brings himself down to our level, the terms he uses for this development are already Schiller's. For Schiller, such is the present reality of the scene that is played out in front of him that the spectator in the theatre is relatively passive to it; so active, in contrast, is the epic poet's audience, that they may almost be thought of as themselves in movement round a display that is itself motionless. The past is in a way motionless, and it is in accord with the story-teller's knowlege of all his material that his audience should get the feeling they choose their own pace and stop when and for how long they wish, having (moreover) as much liberty to anticipate the progress of events as they have to return upon their steps (2). In our own day, the difference is noticeable between the theatregoer's susceptibility to the reaction of fellow-members of the audience, and the isolation that the cinemagoer feels-in common with the novel-reader, for both film and novel are parrative art. The stage show (it might be explained) keeps all alike at a distance, whilst the points of view adopted in the other welcome the audience in. Participation in the first drame bourgeois or the corresponding domestic novels in England would seem to have been early signified by one

<sup>(&#</sup>x27;) The famous contrast of the drama and the novel in Meisters Lehrjahre V. 7 precedes the discussion in their correspondence 19th-26th April, 26th Dec. 1797 and the article 'Ueber epische und dramátische Dichtung' written then. La Bruyère 'Des ouvrages de l'esprit', in Caractères (1688).

<sup>(\*)</sup> Cf. the description of the critical fête in Dostoyersky's Possessed III. i. 2-4, where the mercurial narrator manages to be everywhere at once.

for Goethe's remark in his re-evaluation of Shakespeare that what we perceive by the eye is in itself foreign to us, and does not act in any way as deeply as impressions made by the instrumentality of speech (which needless to say also enter perception; but the point is the revelation of a conflict). Sight is held to be the dominant sense, not least for its combination of the subjective atmosphere with the objective perception, but it is just as evident that verbal thinking may now preponderate over every other. In narrative writing, such a passage as:

"Gimmerton chapel bells were still ringing; and the full, mellow flow of the beck in the valley came soothingly on the ear. It was a sweet substitute for the yet absent murmar of the summer foliage, which drowned that music about the Grange when the trees were in leaf. At Wuthering Heights it always sounded on quiet days following a great thaw or a season of steady rain".

is first of all of course untranslatable, but then too it demonstrates the point made by Bergson that there is more, and not less, involved in the idea of an object as non-existent! (Quite apart from the harmony of the different planes in time). What was left still to be desired after efforts in story-telling since the beginning of time, and what was the specific creation of the English and French primitives in the novel, was a discovery of the way in which, thanks to undreamed of resources in the language, events might be presented after the fashion in which they would indeed represent themselves to the imagination of a hypothetical interested public (from the point of view of this power over language, were that all, Proust is so far the supreme novelist). The primitive classics are psychological in a sense that their immediate predecessor Defoe is not; with him, as Virginia Woolf said, the modern reader may suffer agonies, for he "takes the opposite way from the psychologist's-he describes the effect of emotion on the body, not on the mind".

Individualism means 'psychology'. In an age of separations, however, the important issue is the division of labour between remarkable that the only feelings they might have in common, the ones that had in fact intensified, were negative ones—those, namely, whose object was not anything social, but the individual himself. The conflict between the different attributes of man, necessary as Schiller (1) found to the development of the species, however fatal to the happiness of the individual, is, like the material progress for which it is responsible, the development peculiar to the West in modern times.

When we turn from the dialectic to the actual history of the genesis of individualism, we find that the first popularity of drams or narratives of real (or, as they would then have called it, 'private') life was seen at the time to be a new departure, in the contradiction in terms of a mass satisfaction that was yet a solitary indulgence (3). As its author's fan-mail shows, the Nowelle Hildese in 1761 was the first work of literature in which a writer was placed in the position of having to act as father-confessor to all and sundry among his unknown readers. Outside the pale of the still social leadership of polite society, the new individualism of taste betrayed its own compensatory basis; as Goethe declared in 1809 (to Riemer) at this critical moment of the new order of things, "what grows out of the longing for liberty as this longing grows triumphant and strives for the absolute" is in fact a dictatorship.

There was another marked result, in the domain of narrative art, of the conflict between the different attributes of man. "Thinking itself, in this age of separations", wrote a predecessor of Adam Smith, (2) "may become a peculiar craft", and the opposition of the head to the hand was perhaps really responsible

<sup>(1)</sup> Aesth. Erziehung, lett. 6.

<sup>(?)</sup> Dielerot, De la poésie dr. § 2; Beaumarchais, Bugénie (1767), pref: "He who weeps in the theatre (Diderot said, "weeps at the perusal of a respectable work") is alone".

<sup>(2)</sup> A. Ferguson, Ess. on the hist, of civil soc. (1767) IV. 1; cf. Smith V. i. § 2.

classic terms (1) at the time the self was indeed assuming this potential importance: as long as man remains passively identified with his world, there is as yet no world, for that appears only from the moment he ceases to be one with it and sets it as something to be considered outside himself. The self-sufficient individual is of course as much an abstraction as would be 'the mind' of this individual. In fact he is a door before he is a contemplative intelligence, and in this practical capacity with others in a definite type of work, he bears a character which will distinguish him from those in other types of work, and which enables him therefore to make his contribution to their joint view of the world. In face of these very specific facts, it is an anomaly to discover. in belletristic as in economic speculations, the continuing assumption of a passive 'human nature' supposedly given once for all in its attitudes to its own weal or woe. The paradox of the classic Western (i.e. liberal) outlook was, however, its belief that the egoism of the private individual made the best guarantee of harmony for society as a whole: "he intends only his own gain". wrote Adam Smith (2), but "is in this, as in many other cases, led by an invisible hand to promote an end which was no part of his intention". More than a century before Adam Smith, the Puritan divines of the Commonwealth congratulated themselves on having something to replace the compulsory assignment of functions and allegiances that there had been in a backward. merely traditional community, and they preached the individual's calling, ascetically stressing that his responsibility to God for himself and his business was a sacred and direct private obligation. As the first full-length analysis of the division of labour (3) showed, it was the definition of the individual in an individualistic society to be such chiefly in virtue of a separation from, and therefore tacit hostility to, his fellows and the collectivity: it was

<sup>(1)</sup> Ueber die aesthetische Erziehung des Menschen (1795) lett. 25.

<sup>(\*)</sup> Wealth of nations (1776) IV. 2.

<sup>(3)</sup> E. Durkheim, De la division du travail social (1893) I.v.4.

self in the form in which we like to know the latter. Coleridge's account of the matter was that "images and thoughts possess a power in, and of themselves, independent of that act of the judgment or understanding by which we affirm or deny the existence of a reality correspondent to them. The forms and thoughts act merely by their own inherent power, and the strong feelings at times apparently connected with them, are in point of fact bodily sensations which are the causes or occasions of the images".

Dewey, in his attack in Experience and nature on the classic passive conception of knowledge, roundly asserts that the horse in our consciousness cannot be reckoned to have intrinsically different properties (e.g. more sensory and less imaginative) from the centaur who may likewise be figuring there. Belief in. or assertion of, such a meaning as either, involves something more than merely having the meaning: "that a perception is cognitive means that it is treated as a sign of conditions that implicate other as yet unperceived consequences in addition to the perception itself". Those who have known communities where the 'calling' (Beruf') of Max Weber's sociology was not vet an accomplished fact will appreciate to the full "the significance of the relation of self as knower to things when it is thought of as a deliberate and responsible undertaking of a self. Knowing is but one special case of the agent-patient, of the behaverenjoyer-sufferer situation. It is however the case constantly increasing in relative importance". Schiller worked it out in

<sup>=</sup>it is like a rebus; in any case, "all the verbal apparatus by means of which the more subtle thought-relations are expressed, the conjunctions and prepositions, the variatious of declension and conjugation are lacking because the means of portraying them are absent"; temporal relations become spatial ones, so that when people look far away, it may be remoteness in time that is meant; relations such as opposition or negation, which cannot be perceived but only rationally understood, have to seek more rudimentary expression (Freud. Introd. Leet. c. 15; New Introd. Leet., leet. 29; Ges. Wee. vols. 3-3 (Lond. 1942) 317 ff).

darkness that casts back over the scene of the accident), the use being not merely this community, a new item in the story, but rallying also the narrator, and Cowper (in so far as these are not the same) and (by epistolary affability) almost the readers of the letter as well.

In order to detect the sort of differentiations that might constitute a language of 'person' we might first legitimately . inquire how it is that knowing in the form we know it ever comes into existence at all. Psychology will declare that experience has no such 'inner duplicity' as would hypostatize a Subject. and Object who would be prepared to keep this relation to each other. A world (say) of imperatives and interjections would yield no such terms, or persons, of utterance as we too confidently think we have a right to assume: its interlocutors, being grammatically implicit, could figure as no more than a passive substratum. This hypothetical state is not so very unlike the actual world of the child of three. His rendering of the two sides to a dialogue himself is no more than, turn and turn about, active or passive tones, and does not indicate the capacity for anything that might be called a point of view. Ideally, by polarization of a previous undifferentiated state there comes into being the simultaneous. consciousness of meum and tuum: the notion of a personal integrity is bound up with the rejection of the Other, now recognized as external, so that each party's ability to grasp the other's standpoint comes to him through a realisation in himself as much as from the other. The feeling we have in dreams of being vitally involved in events is due, perhaps, to the fact that, as in the hypothetical undifferentiated state, the dream represents different portions of our own self. The curious impression it gives us of being a part of our environment, and therefore of there being something lacking in the dream experience, would seem Ito indicate that what we miss is both the reference to reality (1) and our own

<sup>(&#</sup>x27;) Used as we are to passing judgment on things, 'dereistic' thought surprises us. The dream has no intention of communicating anything;

#### A THEORY OF NARRATIVE ART

DY

O. E. HOLLOWAY

(cont.)

IV

From the versatility of outlook whose ramifications in the temporal dimension have just been examined, another significance can be separated out; on the analogy of a term in grammar, it might be called the dimension of person. The tale is the reader's roving over the events in this sense, as well as in his reconstruction of them in time. Narrative art on a big scale has the fluidity of focus in this respect that the nouvelle has not. The simple anecdote (1) of an accident to a baker and his wife and their goods when they were coming home at night will illustrate some of the possibilities. The reader is successively identified with, and animated from, them and (ironically) the horse they were on, who "fancied he either saw ar heard something, but has never been able to say what"; then with the hypothetical author, the voice of the narration, who comes to the fore with a generalisation on the effects of sudden fright. Following this, sympathy is invoked, though objectively, for the horse, who rushed against a gate without seeing there was one there, and then the action submits to a Wendeminks, for an 'I' (William Cowper) is now suddenly heard in evidence; he is not the voice of the narration, but an individual in quite another causal series who "had been in bed about ten minutes" when he heard an extraordinary noise. "It was, in fact"-definitely another point of view-" occasioned by, etc.". An even less personal report is subjoined on the quantities of gingerbread picked up, but this is rounded off by one more change: "but we learned the next morning, etc." (what

<sup>(&#</sup>x27;) Cowper, lett. to Mrs. Newton, June 1780.

### CONTENTS

#### OF THE EUROPEAN SECTION

| M. O. E. Holloway                                                                                                                 | 170. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| A Theory of Narrative Art                                                                                                         | 1    |
| LOUIS KEIMER  Les Moutons Arabes a Grande Queue d'Herodote (HI 113) et Ceax d'Egypte                                              | 27   |
| HELMUT VON DEN STEINEN The "Lovers" a Preliminary Sketch of Plato's                                                               | 35   |
| BRENARD GUYON Balanc et le Mystère de la Création Littéraire                                                                      | 51   |
| I. A. Targenza A Latin Inscription From Wadi Semna                                                                                | 85   |
| MURAD KAMIL The Ethiojian Calendar                                                                                                | 91   |
| Giagle Mattea  Rights and Duties of the Ehlest son According to the  Native Egyptian Laws of Succession of the Third  Century R.C | 113  |
| MOHAMAD MITWALLY                                                                                                                  |      |
| Kavirondo Land and People                                                                                                         | 119  |

# BULLETIN

0C

## THE FACULTY OF ARTS



VOL. XII—PART II DECEMBER 1950.

The Bulletin of the Paculty of Arts is issued twice a year, In May and December. All requests for copies should be made to the Found I University Librarian, Oiza. Communications regarding contributions should be addressed to Dr. Zaky IVI. Hassan Editor of the Bulletin, and Dean of the Paculty of Arts, Oiza, Egypt.

FOUAD I UNIV. PRESS, CAIRO 1980

